





# OBJECT OF THE WILL OF THE WILL

# المجلدُ الثامنُ

مِنْ سُورَةِ الأَحْزابِ \_ نِهايَةِ سُورَةِ فُصِّلَت



www.ig/a.ahlamontada.com

تأليف د.صلاح الخال*دي* منتدى إقرأ الثقافي

#### لمزيرس (الكتب وفي جميع المجالات

زوروا

#### منتدى إقرأ الثقافي

الموقع: HTTP://IQRA.AHLAMONTADA.COM/

فيسبوك:

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/IQRA.AHLAMONT/ADA







# مؤلفو الساسالة المورد فضل عباس الأستاذ الدكتور فضل عباس الدكت ورأح مد نوفل الدكت ورصلاح الخالدي الدكت ورصلاح الخالدي الأستاذ الدكتور أحمد شكري الدكت ورجمال أبو حسّان

#### قائمة المحتويات

| رَقَّمُ الصَّفْحَةِ                       | عُنُوانُ الدَّرْسِ                              | رَقَمُ اللَّرْسِ                                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| م الله المحالة الم                        | سُورَةُ الأَحْزابِ - القِسْمُ الأَوَّلُ         | و الدَّرْسُ الأوَّلُ                                |
| الان الحالم                               |                                                 | الدَّرْسُ الثَّاني                                  |
|                                           | سُورَةُ الأَحْزابِ _ القِسْمُ الثَّالِثُ        | الدَّرْسُ الثَّالِثُ                                |
|                                           | سُورَةُ الأَحْزابِ - القِسْمُ الرَّابِعُ        | الدَّرْسُ الرَّابِعُ                                |
| N. C. | سُورَةُ الأَحْزابِ - القِسْمُ الخَامِسُ         | الدَّرْسُ الخامِسُ                                  |
| 79                                        | سُورَةُ الأَحْزابِ _ القِسْمُ السَّادِسُ        | الدَّرْسُ السَّادِسُ                                |
| TT                                        | سُورَةُ الأَحْزابِ - القِسْمُ السَّابِعُ        | الدَّرْسُ السَّابِعُ                                |
| TV                                        | سُورَةُ الأَحْزابِ - القِسْمُ الثَّامِنُ        | و الدَّرْسُ الثَّامِنُ                              |
| ٤١                                        | سُورَةُ الأَحْزابِ _ القِسْمُ التَّاسِعُ        | و الدَّرْسُ التَّاسِعُ                              |
| 27                                        | سُورَةُ الأَحْزابِ _ القِسْمُ العاشِرُ          | الدَّرْسُ العاشِرُ                                  |
| ٥٠٠ الرسي الواب                           | سُورَةُ الأَحْزابِ _ القِسْمُ الحادي عَشَرَ     | و الدَّرْسُ الحادي عَشَرَ                           |
| 00                                        | سُورَةُ الأَحْزابِ _ القِسْمُ الثَّاني عَشَرَ   | و الدَّرْسُ الثَّاني عَشَرَ                         |
| 09                                        | سُورَةُ الأَحْزابِ _ القِسْمُ الثَّالِثَ عَشَرَ | و الدَّرْسُ الثَّالِثُ عَشَرَ                       |
| 77 (4)                                    | سُورَةُ الأَحْزابِ _ القِسْمُ الرَّابِعَ عَشَرَ | الدَّرْسُ الرَّابِعَ عَشَرَ                         |
| 77                                        | سُورَةُ الأَحْزابِ _ القِسْمُ الخَامِسَ عَشَرَ  | و الدَّرْسُ الخَامِسَ عَشَرَ                        |
| V1                                        | سُورَةُ الأَحْزابِ _ القِسْمُ السَّادِسَ عَشَرَ | و الدَّرْسُ السَّادِسَ عَشَرَ                       |
| Vo.                                       | سُورَةُ سَبَأٍ _ القِسْمُ الأَوَّلُ             | <ul> <li>الدَّرْسُ السَّابِعَ عَشَرَ</li> </ul>     |
| V9                                        | سُورَةُ سَبَأٍ _ القِسْمُ الثَّاني              | <ul> <li>الدَّرْسُ الثَّامِنَ عَشَرَ</li> </ul>     |
| ۸۳                                        | سُورَةُ سَبَأِ - القِسْمُ الثَّالِثُ            | الدَّرْسُ التَّاسِعَ عَشَرَ                         |
| ۸٦                                        | سُورَةُ سَبَأِ _ القِسْمُ الرَّابِعُ            | • الدَّرْسُ العِشْرُونَ                             |
| ٩٠٠ الماليات                              | سُورَةُ سَبَأٍ _ القِسْمُ الخَامِسُ             | <ul> <li>الدَّرْسُ الحادي وَالعِشْرونَ</li> </ul>   |
|                                           | سُورَةُ سَبَأٍ _ القِسْمُ السَّادِسُ            | <ul> <li>الدَّرْسُ الثَّاني وَالعِشْرونَ</li> </ul> |
| 99                                        | سُورَةُ سَبَأِ - القِسْمُ السَّابِعُ            | الدَّرْسُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ                  |

#### قائمة الحتويات

| 1 . 8 | سُورَةُ سَبَأٍ - القِسْمُ الثَّامِنُ    | <ul> <li>الدَّرْسُ الرَّابِعُ والعِشْرُونَ</li> </ul> |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.4   | سُورَةُ سَبَأٍ - القِسْمُ التَّاسِعُ    | <ul> <li>الدَّرْسُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ</li> </ul> |
| 111   | سُورَةُ سَبَأٍ - القِسْمُ العاشِرُ      | الدَّرْسُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ                    |
| 111   | سُورَةُ سَبَأٍ - القِسْمُ الحادي عَشَرَ | الدَّرْسُ السَّابِعُ وَالعشْرونَ                      |
| 171   | سُورَةُ فَاطِر - الْقِسْمُ الأَوَّلُ    | هِ الدَّرْسُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ                 |
| 170   | سُورَةُ فَاطِرً _ القِسْمُ الثَّاني     | الدَّرْسُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ                    |
| 179   | سُورَةُ فَاطِرً - القِسْمُ الثَّالِثُ   | الدَّرْسُ الثَّلاثونَ                                 |
| 188   | سُورَةُ فَاطِرً _ القِسْمُ الرَّابِعُ   | الدَّرْسُ الحادي وَالثَّلاثونَ                        |
| 127   | سُورَةُ فَاطِرً _ القِسْمُ الخَامِسُ    | الدَّرْسُ الثَّاني والثَّلاثونَ                       |
| 181   | سُورَةُ فَاطِرً _ القِسْمُ السَّادِسُ   | الدَّرْسُ الثَّالِثُ وَالثَّلاثونَ                    |
| 180   | سُورَةُ فَاطِرً - القِسْمُ السَّابِعُ   | الدَّرْسُ الرَّابِعُ وَالثَّلاثُونَ                   |
| 189   | سُورَةُ فَاطِرِ _ القِسْمُ الثَّامِنُ   | الدَّرْسُ الخَامِسُ وَالثَّلاثونَ                     |
| 104   | سُورَةُ يَسَ - القِسْمُ الأَوَّلُ       | الدَّرْسُ السَّادِسُ وَالثَّلاثونَ                    |
| 101   | سُورَةُ يَسَ _ القِسْمُ الثَّاني        | الدَّرْسُ السَّابِعُ والثَّلاثونَ                     |
| 771   | سُورَةُ يَسَ _ القِسْمُ الثَّالِثُ      | الدَّرْسُ الثَّامِنُ والثَّلاثونَ                     |
| 177   | سُورَةُ يَسَ _ القِسْمُ الرَّابِعُ      | الدَّرْسُ التَّاسِعُ والثَّلاثونَ                     |
| 14.   | سُورَةُ يَسَ _ القِسْمُ الخَامِسُ       | الدَّرْسُ الأَرْبَعونَ                                |
| 178   | سُورَةُ يَس - القِسْمُ السَّادِسُ       | الدَّرْسُ الحادي وَالأَرْبَعونَ                       |
| 179   | سُورَةُ يَسَ _ القِسْمُ السَّابِعُ      | الدَّرْسُ الثَّاني وَالأَرْبَعُونَ                    |
| ١٨٤   | سُورَةُ يَسَ - القِسْمُ الثَّامِنُ      | الدَّرْسُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُونَ                  |
| ١٨٨   | سُورَةُ يَسَ - القِسْمُ التَّاسِعُ      | الدَّرْسُ الرَّابِعُ وَالأَرْبَعُونَ                  |
| 191   | سُورَةُ يَسَ _ القِسْمُ العاشِرُ        | الدَّرْسُ الخَامِسُ وَالأَرْبَعُونَ                   |

#### بِنْ اللَّهِ ٱلدَّحْنِ ٱلرَّحَالِ الرَّحَدِ اللَّهِ الرَّحَدِ الرَّحَدِ الرَّحَدِ اللَّهِ الرَّحَدِ الرَّحَدِ

#### المُقدِّمَةُ

الحمدُ للهِ رَبِّ العالمينَ ، وَالصّلاةُ والسّلامُ على نبِّينا محمدٍ خاتمِ الأَنبياءِ والمُرْسَلينَ ، وعلى آلهِ وصَحْبهِ ومن سارَ على دربِهِ إلى يوم الدين ، وبعدُ ،

فإنَّ القرآنَ الكريمَ هُوَ كلامُ اللهِ المُعجِزُ ، أنزلَهُ على نَبيّهِ مُحمَّدٍ عَلَيْ ؛ ليُخْرِجَ به الناسَ من الظُّلُماتِ إلى النّور ، ويَهدِيهُم به إلى كلِّ خيرٍ ورشادٍ ، كما قالَ سبحانهُ : ﴿ كِتَبُ أَنزَلَنَهُ إِلَيْكَ لِللّهُمْتِ إِلَى النّورِ بِإِذِن رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ (ابراهيم : ١) ، وقالَ تعالى : ﴿ قَدْ جَاءَ كُم مِن الظُّلُمنَةِ إِلَى النّورِ بِإِذِن رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ الْعَزيزِ الْحَمِيدِ ﴾ (ابراهيم : ١) ، وقالَ تعالى : ﴿ قَدْ جَاءَ كُم مِن الظُّلُمنَةِ إِلَى النّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ (المائدة : ١٦٠١٥) . وقد ورد في عَدَدٍ مِنَ الأَحاديثِ الحثُ على تعلّم القرآنِ ومُدَارَسَتِهِ ، ومِنْ ذَلِكَ قولُهُ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ : خيركُمْ مَنْ تعلّم القرآنَ وعلّمةُ (١) ، قولُهُ : ﴿ وما اجتمعَ قومٌ في بَيتٍ من بُيوتِ اللهِ يَتْلُونَ وَدُكَرَهُمْ اللهُ وَيتدارَسُونَهُ بِينَهَم إِلاَّ نَزِلَتْ عَلَيْهِم السّكِينَةُ ، وغَشِيتُهُم الرّحمةُ ، وحفّتُهُم الملائِكةُ ، وخَشِيتُهُم الرّحمةُ ، وحفّتُهُم الملائِكةُ ، وذَكرَهُمْ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ﴾ (٢) .

وقد بَذَلَ المُسْلِمُونَ على مرِّ العُصور جُهوداً كثيرة مُتَوالِيَةً في خِدْمِة هذا الكِتابِ العزيز ، ومِنْ بينِ هذه الجهودِ ما يتعَّلقُ بتبيين معاني الآياتِ وتَفْسِيرهَا ، وكان لكلِّ تفسير مِيزَتُهُ وخَصَائِصُهُ .

ومِيزةُ هذا التفسير أنَّه أُعِدَّ لِيكونَ مِنْهاجاً للتَّدْريس في المَدارِسِ التي تلتزمُ في مِنْهاجِها تدريسَ الطلبةِ تفسيرَ القرآنِ الكريمِ كاملاً ، والتزمَ مُؤَلِّفُوهُ السَّيْرَ على نَمَطٍ مُتقارَبٍ مُتدرِّجٍ ، وفيما يلي أَهمُّ النّقاطِ التي تمَّ الالتزامُ بها :

- \* اختيارُ العبارةِ السَّهْلَةِ الواضِحَةِ بمايتناسبُ مَعَ أَعمارِ الطَّلَبَةِ ومستوياتِهم .
- \* بَدْءُ كُلِّ درس بتبيين معاني المفرداتِ والتراكيب التي يحتاجُ الطلبةُ إلى معرفَتِها .
  - \* التَّعْريفُ بالسُّورَةِ بإيجازٍ قبلَ الشروع في تفسيرِها .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن ، رقم الحديث ( ٤٦٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كُتاب الذكر والَّدعاء والتوبة والاستغفار رقم الحديث ( ٤٨٦٧ ) .

- \* تفسيرُ الآياتِ بصورةٍ معتدلةٍ وبعبارةٍ قريبةٍ مباشرةٍ .
  - \* الرَّبْطُ بينَ آياتِ الدَّرْسِ السَّابِقِ والتَّالِي .
- \* اختيارُ القولِ الرَّاجِح في معنى الآيةِ ، وعدمُ إشغالِ الطلبةِ بالأقوالِ المتعدَّدةِ أو الضعيفةِ .
  - \* الالتزامُ بمنهج السَّلَفِ في تَفسيرِ آياتِ الصَّفاتِ .
- \* إغْناءُ كُلِّ درس بعدد مِنَ الأنشطةِ المناسبةِ ذاتِ الصَّلَةِ بالآياتِ لِحَفْزِ الطالبِ على البحثِ والتفكيرِ وترسيخِ المعلومةِ في ذهنهِ ، ولذا فالمأمولُ من السَّادةِ المدرسينَ ، ومِنَ الطلبةِ ، الاعتناءُ بهذه الأنشطةِ وعدمُ إهمالِها ، ومُناقشةُ ما يتمُّ التوصُّلُ إليهِ في الفصلِ أو طابورِ الصباحِ أو تعليقُهُ في مجلَّةِ المدرسة .
- \* إِنْبَاعُ كُلِّ دَرْسٍ بَعَدَدٍ مِن الْعِبَرِ والدروسِ المُستنْبَطَةِ مِن الآياتِ الكريمةِ ، والمأمولُ مِن المدرسِ والطالبِ قراءةُ هذه العِبَرِ والرَّبْطُ بينها وبينَ الآيةِ التي استُنْبِطَتْ منها ، والحرصُ على الإفادةِ منها في تقويم السُّلُوكِ وتنميةِ التفكير وترسيخ القِيَمِ الإسلاميةِ التي تضمَّنَتُها .
- \* خَتْمُ كُلِّ دَرْسٍ بعددٍ من الأسئلةِ المتنوعةِ التي تهدِفُ إلى تقويمِ الطالبِ وتبيينِ مقدارِ استِيعابِهِ للدرس وحَفزِهِ على البحثِ عن الإجابةِ لِلأَسئلَةِ في مظانّها .
- \* تذييلُ بعضِ الدُّروسِ بفائدةٍ أو رِوَايةٍ أو حادثةٍ أو حديثٍ له صلةٌ بموضوعِ الدَّرْسِ بهدَفِ إِمْتاعِ القارىء وإفادتِهِ بهذه المَعْلُومةِ .
- \* تخريجُ الأحاديثِ النَّبُويَّةِ ورواياتِ أَسْبابِ النُّزولِ ، والحرصُ على الاقتصارِ على الصَّحيحِ من رواياتِ الأحاديث .

واللهَ تعالى نَسأَلُ أن يَجْعلَ هذا العملَ خالصاً لِوَجْههِ الكريمِ ، وأَنْ يَنْفَعَ به ، وأَنْ يتقَّبلَهُ بقَبُولٍ حَسَنِ ﴿ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّأَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾ [البقرة : ١٢٧] .

#### الدِّرْسُ الْأَوَلُ

#### سُورَةُ الأَحْزابِ \_ القِسْمُ الأَوَّلُ

#### بِنْ اللَّهِ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلُولُ النَّالِحُلُولُ النَّالِحُلُولُ النَّالِحُلُولُ النَّالِحُلُولُ النَّالِحُلُولُ النَّالِحُلُولُ النَّالِحُلُولُ النَّالِحُلُولُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النّلِمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّىُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عِلِمًا حَكِمًا ﴿ وَأَنْ عِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَنَى بِٱللَّهِ يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَيِّكَ إِنَّ ٱللَّهِ وَكِنَى بِٱللَّهِ وَكِنَا اللَّهِ وَكِنَا إِلَيْكِ مِن رَبِّكُ إِلَيْكَ مِن رَبِّكُ إِلَيْكَ مِن رَبِّكُ إِلَيْكُ مِنْ اللَّهُ وَكِيلًا ﴿ وَكِيلًا إِلَيْنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَكِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلْلًا اللَّهُ اللَّ

#### تعرينت بالشورة :

سُورةُ الأَخْزَابِ مَدنيّةٌ ، وهي النَّالثةُ والثَّلاثونَ علىٰ حَسَبِ تَرتيبِ المُصْحَفِ ، وكانَ نزولُها في السّنةِ الخَامسةِ مِنَ الهِجْرةِ ، بَعْدَ غَزوةِ الأحزَابِ ـ أو غَزوةِ الخَنْدقِ ـ ، وسُمِّيَتْ سُورةَ الأَخْزَابِ ؛ لأنَّهَا تَتحدَّثُ عَنْ غَزوةِ الأحزَابِ ، ولورودِ كَلِمَةِ الأحزَابِ فيها . وتَعْرِضُ السُّورَةُ بَعْضَ الأَحْكَامِ التَّشْرِيعيةِ ، المُتعلِّقةِ بالزَّواجِ والطَّلاقِ والأُسْرَةِ ، وتُبطِلِ بَعْضَ عَاداتِ الجَاهِليَّةِ ، كالظِّهارِ والتَّبْتِي ، وتُقدِّمُ مَجْمُوعَةً مِنَ التَّوْجِيهاتِ والآدابِ للمُسْلِمينَ ، وفيها كَشْف ٌ لِحقيقةِ المُنافِقينَ .

#### معاني المُفْرِدات

اتَّق اللهَ : داوِمْ علىٰ طاعَةِ اللهِ ، وتَرْكِ مَعْصيَتِهِ .

لا تُطِعْ : لا تَتَّبعْ .

حكيماً : فِعْلُهُ حَقٌّ وصَوَابٌ .

يُوحَىٰ إليكَ : هُوَ القرآنُ .

خَبيراً : عالِماً بكُلِّ الأُمورِ ؛ خَفِيِّها وظاهِرِها .

#### ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَّ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ﴾ .

افتُتِحَتْ سورةُ الأَخْزابِ بِمَجْمُوعَةٍ مِنَ التَّوجِيهَاتِ مِنَ اللهِ لرَسولِه مُحَمَّدٍ ﷺ ، وللمُسْلِمينَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَمَعَ أَنَّ الخِطابَ للنَّبِيِّ ﷺ فَهُوَ ليسَ خَاصًا بِهِ ، وإنَّما هُوَ عامٌّ يَشملُ كُلَّ مُسْلِم ومُسْلِمَةٍ .

يَقُولُ اللهُ لِنبيِّهِ ﷺ : يا أَيُّها النَّبيُّ : داوِمْ علىٰ تقوىٰ اللهِ بطاعتِهِ وعِبادَتِهِ ومُراقَبَتِهِ ، وتَنفيذِ أَوامرهِ ، واجتناب نَواهيهِ .

ولا تُطِعِ الكافرينَ الّذينَ يُظْهِرونُ الكُفْرَ ، ولا المُنافِقينَ الّذينَ يُظْهِرونَ الإسْلامَ ويُخْفونَ الكُفْرَ ؛ لأنَّ الكافِرينَ والمُنافِقينَ أعداءٌ للهِ ولِرسُولهِ ولِلمؤمنينَ ، ولا يُريِدُونَ إلا إضْلالَ المُسْلِمينَ .

واللهُ عَلَيمٌ ، أَحاطَ بكلِّ شيءٍ عِلْمَا ، يَعْلَمُ مَنْ يتَّقيهِ وَمَنْ يَعْصيهِ ، وَهُوَ حَكيمٌ في أقوالِهِ وأَفْعالِهِ ، كُلُّ ما يَقولُهُ ويَفْعلُهُ ويُقدِّرُهُ فَهُوَ حَقُّ وصَوَابٌ .

#### ﴿ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ﴾ .

بَعْدَما أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ ﷺ بِتَقْواهُ ، ونَهاهُ عَنْ طاعةِ الكافِرينَ والمُنافِقينَ ، أَمَرَهُ باتِّباعِ الوَحْيِ اتِّباعاً كامِلاً ، لِيكونَ عامِلاً بمُقتضىٰ أَحْكامِ القُرآنِ الَّذي أَوْصَىٰ بهِ إليهِ ، وأَمَرَهُ باتِّباعِهِ ، كما أمرَهُ بالعَملِ بمُقْتضىٰ أحكام السُّنَّةِ ، لأنَّها وَحْيٌ مِنَ اللهِ إليهِ بالمعنىٰ .

فَوَحْيُ اللهِ َ إِلَىٰ رَسُولِهِ ﷺ يَشْمَلُ القُرآنَ والسُّنَّةَ ، لأنَّ القُرآنَ وَحْيٌ باللَّفظِ ، والسُّنَّةَ وَحْيٌ باللَّفظِ ، والسُّنَّةَ وَحْيٌ بالمعنىٰ ، وكلاهُما واجبُ الاتباع وتنفيذِ الأحكام .

وَذَكَّرَ اللهُ المُسْلِمينَ بعلْمِهِ والطَّلاعِهِ كَيْ لا يَنْسَوْا رقابَتَهُ ، ولا يُقَصِّرُوا في طاعتِهِ ، فأخبرَهُمْ أَنَّهُ خبيرٌ بأعمالِهِمْ كُلِّها ، الظَّاهِرَةِ والخفيَّةِ ، وأنَّه يُحاسِبُهُمْ عَلَيْها يومَ القِيامةِ .

#### ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ ﴾ .

خَتَمَ اللهُ هذهِ التَّوجِيهاتِ بالأَمْرِ بالتَّوكُّلِ عليهِ ، فقالَ : تَوَكَّلْ علىٰ اللهِ ، وفوِّضْ جميعَ أُمورِكَ وأَحْوالِكَ إليهِ ، وثِقْ بهِ ، واطمَئِنَّ إلىٰ وَعْدِهِ ، فإنَّهُ يَحْفَظُكَ ويَحْميكَ وَيُدافِعُ عنكَ وينصُّرُكَ علىٰ أعدائِكَ ، وكفىٰ بهِ وكِيلاً ، فإنَّهُ يَكفي مَنْ يتوكَّلُ عليهِ ، فلا يَحْتَاجُ إلىٰ وكالةِ غيرِهِ وكَفَالَتِهِ وَجَفْظِهِ .

وإنَّ وُجُوبَ التَّوَكُّلِ علىٰ اللهِ لا يتعارضُ مَعَ الأَخْذِ بالأَسْبابِ ، لأنَّ اللهَ هُوَ الَّذي جَعَلَها أَسْباباً ، وَهُوَ الْمَسَبِّبُ والمُقَدِّرُ سُبْحَانَهُ وتعالىٰ ، ونَحْنُ عِنْدَما نَأْخذُ بالأَسْبابِ نكونُ مُتوكِّلينَ عليهِ .

#### دُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرِ كثيرةٍ منها:

١ ـ تقوىٰ اللهِ واجبةٌ علىٰ كُلِّ مُسلّمٍ ، ويَنْتُجُ منها طاعةُ اللهِ ، واتّباعُ شَرْعِهِ ، وعدَمُ طاعةِ أعدائِه .

٢ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْ أُوَّلُ المُطالَبينَ بالتزامِ أَحْكام الشَّرْع .

٣ـ وُجُوبُ التَّوَكُّلِ علىٰ اللهِ وتفويضِ الأمْرِ إليهِ ، والثَّقةِ بِوَعدِهِ ، والرِّضا بقَدَرهِ ، واليَقينِ نَصْرِهِ .



أجب عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١ لِمَاذا سُمِّيَتْ سُورةُ الأَحْزَابِ بهذا الاسْمِ ؟

٢ في أيَّةِ سَنَةٍ كانَ نزولُها ؟

٣ ما أبرزُ مَوْضُوعاتِها ؟

٤ ـ اسْتخرِجْ مِنْ آياتِ الدَّرسِ ثلاثةَ أوامِرَ وتَوْجِيهاتٍ ، وبيِّنْ معنىٰ كلِّ واحدٍ منها .

٥ - كيف نُوفِّقُ بينَ وُجُوبِ التَّوكُّلِ على الله وَوُجُوبِ الأَخْذ بالأسبابِ ؟

#### نشاط:

سَجِّلْ في دَفترِكَ الفَرْقَ بَينَ المُشرِكينَ والمُنافِقينَ ، مِنْ خِلالِ تَعريفِكَ لِكُلِّ مِنْهُما .

#### الدَّرْسُ الثَّانِي سورَةُ الأَحْزابِ ـ القِسْمُ الثَّانِي

مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِدٍ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ النِّي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَ أُمَّهَ يَكُرُّ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ النِّي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَ أُمَّهَ يَكُرُّ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيا اللَّهِ لِيَا اللَّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُواْ ءَابَاءَ هُمْ فَإِخُونُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلِيكُمْ اللَّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُواْ ءَابَاءَ هُمْ فَإِخُونُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلِيكُمْ وَلَيكُمْ وَلَيكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُولًا وَلَيسَ عَلَيْحَكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُولًا وَلِيسَ عَلَيْحَكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُولًا وَيَعِيمًا فَي

#### معاني المُفُردات:

مَا جَعَلَ : ما خَلَقَ ، وما صَيَّرَ .

أزواجَكُم : نِساءَكُمْ .

الَّلائِي تُظاهِرونَ : الظُّهارُ : أن يقولَ الرجلُ لامرأَتِه : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي .

أَدْعِياءَكُمْ : جَمْعُ دَعِيٌّ ، وَهُوَ الْابِنُ بِالتَّبِنِّي .

ذَلِكُمْ قُولُكُمْ بِأَفُواهِكُمْ : الظِّهارُ والتَّبَنِّي مُجَرَّدُ قُولٍ بِاللِّسانِ لا حقيقةَ لَهُ .

أُدعوهُمْ لآبائهِمْ : انسِبوا أَبناءَكُمْ بالتَّبَنِّي لآبائِهِمُ الحَقيقيّينَ .

هُوَ أَقْسَطُ : هُوَ أَعْدَلُ .

مَوالِيكُمْ : أنصارُكُمْ وأَعْوانُكُمُ الَّذينَ يُوالونَكُمْ .

جُناحٌ : حَرَجٌ وإثمٌ .

تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُم : نَسْبُتُمْ هؤلاءِ إلى غيرِ آبائهِمْ عامِدينَ قاصِدينَ .

# التفسير :

أَمَرَ اللهُ في الآياتِ السَّابقةِ بِتقواهُ وَطاعتِهِ ، واتِّباعِ شَرْعِهِ ، والتوكُّلِ عليهِ ، ونهىٰ عَنْ طاعةِ الكافِرينَ والمُنافِقينَ .

وانتقلَتْ هَذهِ الآياتُ إلىٰ تحريمِ بَعْضِ الأَعْمالِ الَّتي كانتْ مُنْتَشِرَةً في الجَاهِليّةِ ، وَهِيَ : الظّهارُ والتَّبنّي .

الظِّهارُ هو : أَنْ يقولَ الرجلُ لامْرَأَتِهِ عِندما يَغْضَبُ عليها : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، أَيْ : أَنتِ مُحَرَّمةٌ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي .

والتَّبنِّي هو : أَنْ يَنْسِبَ الرَّجُلُ الوَلَدَ أَوِ البِنتَ إليهِ ، وَهُوَ ليسَ من صُلْبهِ ، لأنَّه لَمْ يُعْرَفْ لَهُ أهلٌ .

﴿ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلْنَتِى تُظُنِهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا لِكُوْ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلْنَتِي تُظُنِهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا لِكُوْ وَمَا جَعَلَ أَذْوَيَا أَنْوَى يَهُدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿ ﴾.

يُخْبِرُ اللهُ أَنَّهُ جَعَلَ لِكلِّ إنسانٍ قَلْباً واحِداً ، ولم يَجْعَلْ لأَحَدٍ قلبيْنِ في جَوْفِهِ كَما كانَ يَظُنُّ بعضُ أهل الجَاهِلِيَّةِ .

ُ وكما أَنَّهُ لا يُمْكِنُ أَنْ يكونَ للإنسانِ قَلْبانِ ، فكذلكَ لا يُمكنُ أَنْ تصيرَ الزَّوْجَةُ أُمّاً مُحَرَّمَةً عليهِ ، عندما يغضَبُ ويُظاهِرُ منها ، ويُشبِّهُها بأُمِّهِ ، إنَّهُ يُخْطَىءُ عندما يُشَبِّهُها بأُمِّهِ ، وعليهِ أَنْ يَدْفَعَ الكَفَّارَةَ .

وكما أنَّ الزَّوجةَ لا تصيرُ بالظِّهارِ كالأُمِّ المُحرَّمةِ ، كذلكَ لا يكونُ الدَّعِيُّ بالتَّبَنِّي ابناً حَقيقيّاً لمَنْ تبنَّاه ، لأنَّ له أباً حقيقيّاً ، والتبنّى حَرامٌ شَرْعاً .

وجَعْلُ الزَّوجةِ مُحَرَّمةً بالظِّهارِ ، وجَعْلُ الدَّعِيِّ ابْنَا بالتَّبنِّي قولٌ باطلٌ، وَحَرامٌ مَرْدُودٌ ، يقولُهُ أُناسٌ بأفواهِهِمْ ، وليسَ لهُ رصيدٌ مِنَ الحقيقةِ ، ولذلك حرَّمَهُ اللهُ ، لأنَّ اللهَ هُوَ الذي يقولُ الحقَّ والصَّوابَ ، ويُقرِّرُ الصِّدْقَ والعَدْلَ ، ويُرشِدُ إلىٰ السّبيلِ الصحيحِ ، والطّريقِ المُستقيمِ .

﴿ اَدْعُوهُمْ الْآبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخُونَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَلِيكُمُ وَ الدِّينِ وَمَوَلِيكُمُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾ . وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾ .

فَالظِّهَارُ البَاطلُ بَيَّنَتْ سُورةُ المُجَادِلَةِ كَفَّارَتَهُ ، أمَّا التبنّي الباطلُ فيجِبُ علىٰ الرِّجالِ تَرْكُهُ بعدما حرَّمَه اللهُ ، والَّذين أخطأوا وتبَنَّوْا \_ في الماضي \_ بعضَ الناسِ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُصَوِّبُوا الأمرَ ، ويَنْسِبوا

هؤلاءِ الأدعياءَ بالتبنّي إلىٰ آبائهِم الحقيقيينَ ، ويقولُوا : هذا فلانُ بنُ فلانٍ ، وتصحيحُ الخطأِ والتراجعُ عنهُ هو الأقسطُ والأعدلُ عندَ اللهِ .

فإنْ لم يعلَمُوا آباءَهُمُ الحقيقيينَ ـ بسبَبِ الحَرْبِ والرِّقِّ أو لأيِّ سبَبِ آخرَ ـ فعَلَيهِمْ أَنْ يَعتَمِدوا الأُخُوَّةَ في الإسلام ، والمُوالاةَ والتّحالفَ والتناصُرَ رابطةً بَيْنَهُم ، بأنْ يقولَ الرجلُ : هذا أَخِي في الإسْلامِ ، ووَلِيّي في الدِّينِ ، بدلَ أَنْ يقولَ : هذَا ابْنِي ، وهكذا صارَ يُقالُ : هذا مولىٰ فلانٍ أو أخو فلانِ .

وقد رفع اللهُ الحرَجَ والإثمَ عَنِ المُسْلِمِينَ في حالاتِ التّبنّي التي حَصَلَتْ قبلَ نزولِ الآيةِ ، وأعْذَرَهُم في الخَطأ الماضِي ، لكنْ عَليهمْ أَلّا يَقَعُوا في هَذا الخَطَأ بَعْدَ نُزُولِ هذه الآياتِ وإبطالِ التّبنّي ، فإن عادُوا للتّبنّي بعد تحريمِه فإنّهُمْ يكونونَ قد تعمّدُوا المَعْصِيةَ والمُخالَفة ، وجمَعُوا عليها قلوبَهُمْ ، مع الإصرارِ والتعمّدِ ، ولذلك يُؤاخِذُهُم اللهُ، واللهُ غفورٌ رحيمٌ ، يغفرُ لعبادهِ الخطأ الذي يَقعونَ فيه دُونَ تعمّدٍ ، ورحيمٌ يرحَمُهم فيَقبَلُ توبَتهُم ، ويرفعُ الإثمَ عنهُم .

#### دُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دروسٍ وَعِبَرٍ كثيرةٍ منها:

١- أبطلتْ هذهِ الآياتُ ثلاثةَ انْحِرافَاتٍ كانتْ مستقرَّةً في المُجْتَمَعِ الجَاهِلِيِّ ، هي : اعتقادُهُمْ أنَّ بعضَ الناس لَهُ قَلبَانِ ، والظِّهارُ ، والتبني ، وأبطلتِ الشَّرائِعَ التي رَتَّبوها عَلَيْها .

٢ كما أنه لا يُوجَدُ لإنسانٍ قلبانِ ، كذلكَ لا يجوزُ لإنسانٍ أنْ يَجمعَ في قلبهِ بين النقيضَيْنِ
 كالإيمانِ والكُفرِ ، أو الهُدَىٰ والضَّلالِ .

٣ ـ الكلامُ الَّخاطيءُ لا يُغيِّرُ الحقيقةَ ، فالزَّوجةُ لا تُحَرَّمُ بالظِّهارِ ، والدَّعِيُّ لا يكونُ ابناً بالتبنِّي.

٤- الإسلامُ يُصحِّحُ الأخطاءَ السابقة ، فيُعيدُ انتسابَ الأدعياءِ إلى آبائِهِمْ .

٥ يتجاوزُ اللهُ للمُسلمينَ عن الخَطأ في الأقوالِ والأفعالِ ، ولا يُحاسِبُهم إلاّ علىٰ ما تَعَمَّدُوه مِنْ ذلكَ .

# التَّقُويمُ:

أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١\_عرِّفِ الظِّهارَ .

٢ لماذا سُمِّيَ بذلك ؟

٣ عرِّفِ النَّبنِّي ، ولماذا حرَّمَهُ اللهُ ؟ .

٤\_ اذكُرِ الحَلَّ الذي قدَّمَتْهُ الآياتُ لإبطالِ التَّبنِّي ، عندَ معرفةِ والدِ الدَّعِيِّ ، وعندَ عَدَمِ مُعْرِفَتِه .

٥ ـ ما دلالةُ نَفْي الآيةِ وُجودَ قَلبينِ في جَوْفِ الإنسانِ ؟

٦- استخرجْ مِنَ الآيةِ القاعدةَ في العَفْوِ وفي المؤاخَذَةِ بالنسبةِ إلىٰ الأخطاءِ والدُّنوبِ .

### نشاط :

 ١- اقرأ الآياتِ الأولىٰ من سُورةِ المُجادَلَة ، واسْتَخْرِجْ منها كفَّارةَ الظِّهارِ التي تقومُ علىٰ ثلاثِ خِصالٍ ، وبيِّنِ المَطْلوبَ في كُلِّ خَصْلةٍ ، واكتُبْها في دفتركَ .

٢ ـ اقرأ الآية الأخيرة مِنْ سورة البقرة ، واستخرِجْ منها طَلَبَ المُؤمنينَ مِنْ رَبِّهِمْ تَجاوُزَهُ عن نسيانِهِمْ وخَطَئِهِمْ ، واكتبْ ذلكَ في دَفْتَرِكَ .

٣ُـ اكتبْ مُوضوعاً عن النَّبنِّي في هذَهِ الأيامِ ، مُبَيِّناً وجهَ الخَطأ ووجْهَ الصَّوابِ فيه ، واقرأهُ علىٰ زُملائِكَ في طابورِ الصَّباحِ .

#### الدَّرَسُ الثَّالِثُ

#### سوَرةُ الأَحْزابِ القِسْمُ الثَّالِثُ

#### معاني المُفْرداتِ :

النبيُّ أُولَىٰ بِالمُؤمنينَ مِنْ أَنفُسِهمْ : النبيُّ أَرْأَفُ بِالْمُؤمِنِينَ مِن أَنفُسِهم .

أَزُواجُهُ أُمْهَاتُهُمْ : أَزُواجُ النَّبِيِّ يَئِلِلْهِ مُحرَّمَاتٌ عَلَىٰ الْمُسلِّمِينَ كَأُمَّهَاتِهِم .

أُولُو الأَرحام : الأقاربُ من الرِّجالِ والنساءِ .

بعضُهُمْ أَوْلَىٰ ببعض : هُمُ الأَولَىٰ بالإرثِ والأَحَقُّ بهِ .

مَسطُوراً : مَكتُوباً ثابتاً .

ميثاقَهُمْ : العَهْدَ المُؤكَّدَ عليهِمْ .

ميثاقاً غليظاً : عَهْداً شَدِيداً عَظِيماً .

# التفسيرُ :

أبطلَ اللهُ في الآياتِ السابقةِ الظُّهارَ والتَّبنِّي ، وأوجَبَ في الظُّهارِ الكفَّارةَ ، وأعادَ نِسبةَ الأدعياءِ إلىٰ آبائهم الحقيقيّينَ .

وفي هذهِ الآياتِ نَسَخَ اللهُ التَّوارُثَ بالمُؤاخاةِ ، وأعادَ التَّوارثَ للنَّسبِ ، وحرَّمَ علىٰ المُؤْمِنينَ

أَزُواجَ النبيِّ ﷺ ، وحدَّدَ الصَّلَةَ بينَ رسولِ اللهِ ﷺ وأُمَّتهِ .

﴿ ٱلنِّيُّ أُولَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مِّ وَأَزْوَجُهُ أُمَّهَا ثُهُمُ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كَتَنْ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُمْ مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي اللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُمْ مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي اللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُمْ مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِلُ إِلَىٰ ﴿ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْفُولُولُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولًا أَنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُولُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلِمُ اللَّهُ مُنْ اللّ

يُخبرُ اللهُ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أَوْلَىٰ وأَرْأَفُ بالمُؤمِنِيْنَ من أَنفُسهِم ، لأَنَّهُ حَريصٌ علىٰ تقديمِ الخَيْرِ لهُم ، ويريدُ مَصلحتَهُم ، ويَشقُّ عليه ما يُتْعِبُهم .

وهذا يُوجِبُ عَليهمْ مَحَبَّةَ النبيِّ ﷺ وطاعتَهُ ، وقبولَ أَمْرهِ ، والرِّضا بحُكْمِهِ ، لأنَّهُ حريصٌ عليهِمْ ، قالَ تعالىٰ : ﴿فلا ورِّبك لا يؤمنونَ حتىٰ يحكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بينهم ثمَّ لا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِم حَرَجاً ممّا قَضَيْتَ ويُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ [النباء: ٦٥] .

روىٰ البخاريُّ عن أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنه عن رسولِ اللهِ ﷺ قالَ : ما مِنْ مُؤمنِ إلا وأنا أوْلىٰ الناسِ بهِ في الدُّنيا والآخرةِ ، اقرَأوا إنْ شِئتُم قولَه تعالىٰ : ﴿النبيُّ أُولَىٰ بالمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِم﴾ (١) .

وَأَزُواجُ النبيِّ ﷺ كَأُمَّهاتِ المؤمنينَ في حُرِمَةِ الزَّواجِ بهنَّ بعدَ رسولِ اللهِ ﷺ ، وفي وُجوبِ احترامهِنَّ وتوقيرِهِنَّ ، قالَ تعالىٰ : ﴿وَمَا كَانَ لَكُم أَنْ تُؤذُوا رَسُولَ اللهِ ولا أَنْ تَنْكِحُوا أزواجَهُ من بعدِهِ أبداً﴾ [الاحزاب : ٥٣] .

ووَلايةُ الرّسولِ ﷺ للمُؤمنينَ وَلايةٌ عامةٌ ومعنويةٌ ، قائمةٌ علىٰ الرَّأفةِ والشَّفقةِ والرِّعايةِ ، لكنُ لا يَنتُجُ منها التَّوارثُ ، لأنَّ التَّوارثَ بالنَّسَبِ والقرابةِ ، ولذلك بيَّنَ اللهُ أنَّ أُولي الأرحامِ والأقاربِ بعضُهمْ أوْلىٰ ببعضٍ في التَّوارثِ ، يرثُ بعضُهم بَعْضاً .

وقد كانَ التَّوارثُ بينَ المسلمينَ بعدَ الهِجرةِ علىٰ أساسِ الإسلامِ ، وليسَ علىٰ أساسِ القرابةِ والنَّسَبِ ، فكانَ المهاجِرُ يَرِثُ الأنصاريُّ ، والأنصاريُّ يرثُ المُهاجِرَ ، مع أنه ليسَ بينهما نَسَبُ أو قرابةٌ ، وذلك بسببِ المُؤاخاةِ التي عَقَدَها رسولُ اللهِ ﷺ بينَ المهاجرينَ والأنصارِ .

فنَسَخَتْ هذه الآيةُ التَّوارُثَ علىٰ ذلك الأَسَاسِ ، وأَثبَتَتُهُ علىٰ أَسَاسِ النَّسَبِ والقَرابةِ ، وأَبْقَتِ الآيةُ البِرَّ والصِّلَةَ والوَصيَّةَ بالمعروفِ إلىٰ الأولياءِ من الأصدقاءِ والإخوانِ والأقاربِ من غيرِ الوَرَثةِ . وبيَّنَتِ الآيةُ أنَّ هذا الحُكْمَ باعتمادِ النَّسَبِ للتَّوارُثِ وإبقاءِ الوصيّةِ لغيرِ الورثةِ مُستقرُّ ثابتٌ ، ومُقَدَّرٌ ومكتوبٌ في كتابِ اللهِ الذي لا يُبدَّلُ ولا يُغيَّرُ ، وهو عِلْمُهُ وقدرُه الأَزَليُّ .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ٦٥ ) كتاب التفسير . باب ( ١ ) تفسيرسورة الأحزاب . حديث رقم : ٤٧٨١ .

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّتَنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوْجٍ وَلِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم

تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحديثِ عَنِ الصَّلةِ بينَ رسولِ اللهِ ﷺ وأُمَّتِهِ ، في كَوْنِه أُولَىٰ بهمْ مِنْ أَنفُسِهِم وتحريمِ أزواجهِ عَلَيْهِمْ إلىٰ الحديثِ عَنْ مَنْزِلتِهِ العاليةِ عندَ اللهِ ، والعَهْدِ المُؤكَّدِ الّذي أخذَهُ اللهُ عليهِ وعلىٰ إخوانِهِ من الرُّسُلِ عليهِمُ الصّلاةُ والسّلامُ .

قالَ اللهُ لرسولِهِ ﷺ : اذكر أثيها الرَّسولُ أَنَّا أخذْنَا العَهْدَ والمِيثاقَ المُؤكَّدَ على جميعِ الأنبياءِ والرُّسلِ عليهم السّلامُ ، الذي يُوجبُ عَلَيْهِمْ تَبْليغَ الدِّينِ إلىٰ أقوامِهمِ ، والثباتَ علىٰ الحقّ ، وفي مُقدمةِ هؤلاءِ أُولو العَزْمِ من الرُسلِ وهمْ : مُحَمَّدٌ ، ونوحٌ ، وإبراهيمُ ، وموسىٰ ، وعيسىٰ بنُ مريمَ عليهِمُ الصّلاةُ والسّلامُ ، وكان العَهْدُ علىٰ هؤلاءِ الرُّسلِ شديداً غليظاً مُؤكَّداً ، وقد قامَ أُولو العزمِ بواجِبِهِمْ ، ووَقَوْا بِعَهدِهِمْ مَعَ اللهِ ، والمِيثاقُ هُوَ أَنْ يُصَدِّقَ بعضُهُمْ بَعْضاً ، وأَنْ يُؤمِنُوا بِرِسَالةِ سيّدِنا مُحَمَّدِ ﷺ .

#### ﴿ لِيَسْتَلَ ٱلصَّندِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ﴾ .

أَخذَ اللهُ علىٰ الرُّسُلِ العَهْدَ المؤكَّدَ ، وسَيَسْأَلُهُمْ عن التَّبيلغِ يومَ القيامةِ ، وسَيَسْأَلُ المُؤمنينَ عَنِ الاسْتِجَابَةِ ، والكافرينَ عَنِ الإعراضِ والتكذيبِ .

أما الرُّسلُ فقد بلَّغُوا الرسالةَ وأَدَّوا الأمانةَ عليهمُ الصّلاةُ والسّلامُ ، وأمَّا المؤمنونَ بهمْ فقدْ صَدَّقُوا بالتزامِهِمْ بالحَقِّ ، وسيَجزيهِمُ اللهُ أحسنَ الجزاءِ ، بإدخالهِمُ الجَنَّةَ ، ولكنَّ الكافرينَ الّذين كذَّبُوا الرُّسُلَ سيَكونونَ خاسِرينَ ، وسيُعذِّبُهُمُ اللهُ عذاباً أليماً في النّار .

قال الله تعالىٰ : ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الذينَ أُرْسِلَ إليهمْ وَلنَسْأَلَنَّ المُرْسَلِيْنَ﴾ [الاعراف: ٦] .

#### دُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرِ كثيرةٍ منها:

١ ـ تجبُ مَحَبَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ محبةً عظيمةً ، لأنَّهُ أَرْأَفُ النَّاسِ بالمؤمنينَ .

 ٢- أوْلَىٰ الناسِ بخيرِ المُؤمنِ ومَعْروفهِ هُمْ أقاربُه وأرحامُه وإخْوانُهُ وأصْدِقاؤُهُ ؛ إذا كانوا مُؤْمِنينَ .

٣ـ يجبُ علىٰ القائدِ المسؤولِ أَنْ يهتمَّ برعيَّتهِ ويُشفِقَ عليهمْ ، وأَنْ يقتدِيَ في ذلكَ برسولِ اللهِ عَلِيَةِ .

- ٤- أخذَ اللهُ على الرُّسلِ العَهْدَ المؤكَّدَ بالتَّبليغِ والالْتِزَامِ ، وفي مُقدِّمَتهِم أُولو العَزْمِ من الرُّسُلِ الخمسةِ .
  - ٥ ـ أتباعُ الرسلِ مأمورونَ بالوفاءِ بِعَهْدِهِمْ معَ اللهِ ، وسَوْفَ يَسْأَلُهُمُ اللهُ عَنْ ذلكَ يومَ القِيَامَةِ .



#### أجب عن الأسئلةِ الآتيةِ:

١ ـ ما معنىٰ كَوْنِ النبيِّ ﷺ أَوْلَىٰ بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ؟

٢ ـ علىٰ أيِّ أساسِ كانَ يتمُّ التَّوارثُ بينَ المسلمينَ بعد الهجرةِ ؟

٣ ـ وما أساسُ التَّوارُثِ بعدَ ذلك ؟

٤ استخرجْ من آياتِ الدّرْسِ أسماءَ أُولي العَزْمِ من الرُّسلِ الخمسةِ ، ورتَّبْهُم على أساسِ زَمان بِعْثَتِهِم .

٥ ـ استخرج من الآيةِ الأخيرةِ الأَصنافَ الثَّلاثَةَ التي سَيَسْأَلُها اللهُ يومَ القيامةِ.

٦\_ما العهدُ والميثاقُ الذي أخذَهُ اللهُ على الرُّسل عليهم السّلامُ ؟



١- سجِّلْ في دفترِكَ الآيةَ قبلَ الأُخيرةِ من سورةِ التوبةِ ، واستخرجْ منها مظاهرَ كَوْنِ النبي ﷺ
 أَوْلَىٰ بالمُؤمِنِينَ مِنْ أَنفُسهم ، وأَسْبابَ ذلكَ .

٢- الأُمّهاتُ المُحَرَّماتُ علىٰ الرَّجَالِ ثلاثةُ أنواع . ذكرَتِ الآيةُ السّادِسَةُ هُنا أُمّهاتِ المُؤمنينَ ،
 اقرأ الآيةَ ( ٢٣ ) من سورةِ النساءِ ، واستخرجْ منها النوعيْنِ الآخَريْنِ من الأُمّهاتِ المُحَرَّماتِ .

٣ـ اقرأ الآية ( ١٣ ) من سُورَةِ الشُّورى ، واستخرجْ منها أسماءَ الرُسُلِ الخمسةِ المَذْكؤرِينَ في
 الآيةِ السَّابِعَةِ مِنْ هذهِ الآياتِ .

#### الدَّرسُ الرَّابحُ

#### سورَةُ الأَحْزابِ ـ القِسْمُ الرَّابعُ

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذَكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُرُ إِذْ جَآءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا فَكُمْ وَمِنْ أَسفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ وَكُمْ وَمِنْ أَسفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَيَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنكَاجِرَ وَتَطُنُّونَ بِاللّهِ الظُّنُونَا ۞ هَنالِكَ ابْتُلِي الْمُوَّمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا ۞ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَرَثُ مَّا وَعَدَنا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلّا وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا ۞ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَرَثُ مَّا وَعَدَنا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ عَرُولُ اللّهِ عَرْدُ اللّهُ مَن عَلَيْهِم مِنْ أَقْطَارِهَا لَيْ فَرُولُ ۞ وَلَوْ دُخِلَتَ عَلَيْهِم مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ وَكُولُونَ إِنَّا اللّهُ مِن قَبْلُ لَا مُقَامَ لَكُو اللّهَ مِن قَبْلُ لَا مُقَامَ لَكُوا اللّهَ عَن قَبْلُ لَا مُقَامَ لَكُوا اللّهَ عَنْ اللّهُ مِن قَبْلُ لَا سُيلُوا الْفِتْ عَلَيْهِم مِنْ أَقْطَارِهَا أَلْهُ مَنْ وَلَا اللّهَ مِن قَبْلُ لَا مُقَامُ لَكُوا اللّهَ عَنْ وَلُولُونَ إِنّا اللّهُ مَنْ وَلُا اللّهَ مِن قَبْلُ لَا مُعَامَ اللّهِ مَنْ وَلًا اللّهَ مِن قَبْلُ لَا مُنْ اللّهُ مَنْ وَلًا اللّهَ مِن قَبْلُ لَا مُنْ اللّهِ مَنْ وَلَا اللّهُ مَنْ وَلًا اللّهَ مَن قَبْلُ لَا مُنْ اللّهِ مَنْ وَلًا اللّهُ مَنْ وَلًا لَا اللّهُ مَنْ وَلًا اللّهُ مَنْ وَلُولُونَ اللّهُ مَنْ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ وَلُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ وَلَا اللّهُ اللّهُ مَنْ فَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### معاني المُفْرداتِ:

جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ : جاءتكُم جُيُوشُ أحزابِ الكَافِرينَ ، مِنْ قُريشٍ وغَطَفَانَ وبني عامرٍ واليهودِ .

جُنُوداً لم تَرَوْها : أرسلَ اللهُ الملائكةَ علىٰ أحزاب الكَافِرينَ .

جاءوكم مِنْ فَوقِكُمْ : جَاءكُمُ الكَافِرونَ مِنْ أَعْلَىٰ الوَادِي .

وَمِنْ أَسْفَلَ مَنكُمْ : جاءكم كَافرونَ آخَرُونَ مَن أَسْفَلِ الوَادي .

زاغتِ الأبصارُ : مالتِ الأبصارُ من الحَيْرَةِ والدَّهْشَةِ .

الحَنَاجِرَ : جَمْعُ حَنْجَرَةٍ ، وهي مُنتَهيٰ الحُلْقُوم .

تَظنُّونَ بِاللهِ الظنونا : ضِعافُ الإيمانِ تشكَّكُوا مِنْ وَعْدِ اللهِ ، وخافَ المُؤمنونَ ضِعَافُ الاحتمالِ .

ابتُلِيَ المُؤمنونَ : امْتُحِنُوا واخْتُبروا .

زُلزِلوا : اضْطَّربُوا من شِدَّةِ الفَزَع .

في قلوبهم مرض : في قلوبهم ضَعْفُ الاعتقادِ والإِيْمانِ .

غُرُوراً : خِداعاً وبَاطِلاً .

طائفةٌ منهم : مجموعةٌ منهم ، وهي طَائفَةُ المُنافِقينَ .

يَثرب : اسمُ المدينةِ المنورةِ قبلَ هِجْرَةِ رسولِ اللهِ ﷺ .

لا مُقامَ لكُم : لا مكانَ لكُم في الحراساتِ ؛ لأنَّه لَنْ تكونَ حَرْبٌ .

بُيوتَنا عورةٌ : بُيوتَنا مكشوفةٌ غيرُ حَصينةٍ ، يدخلُها الأعداءُ .

من أقطارها : من جَوانِبها ، وَنُواحِيها ، وَجهاتِها .

لآتوْها : لأعطَوْها وقدَّمُوها وفعَلُوها .

مسؤولاً : واجِبُ الوَفاءِ بهِ ويُسألُ عنهُ صاحبُه .



تنتقلُ الآياتُ من الحديثِ عن الصّلةِ بينَ رسولِ اللهِ ﷺ والمُسْلِمِينَ ، والمِيثَاقِ الغَلِيظِ الذي أخذَهُ اللهُ عليهِ وعلىٰ أُمتهِ إلىٰ الحديثِ عن غَزْوةِ الأحزابِ ، التي برزَتْ فيها رأفةُ الرسولِ ﷺ بأمَّتهِ ، وفاءِ المؤمنينَ بعهدهِمْ معَ اللهِ ، ونعمةِ اللهِ عَليهمْ بنصْرِهِمْ وهزيمةِ أعداثهِمْ .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَآءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا أَوَكُونُ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ ﴾ .

يَدْعُو اللهُ المُؤْمِنِينَ إلىٰ تذكُّرِ نِعْمَةِ اللهِ عليهم ، في نَجاتِهِمْ مِنْ خَطَرِ الأَحْزَابِ عَلَيْهمْ ، ويقولُ لهم : يا أَيُها المُؤمنونَ : تذكَّروا نعمة اللهِ عليكُمْ ، واحْمَدُوهُ واشكُرُوهُ عليها ، فقد جاءتكُمْ جنودٌ مِنَ الكُفَّارِ ، مِنْ قُريشِ وغَطَفَانَ ، وحاصَرُوكُم وأرادُوا القضاءَ عليكُم ، فأنجاكُمُ اللهُ منهمْ ، بأنْ أرسلَ عليهِمْ ريحاً عاصِفةً شديدة البرودة ، فأكْفَتْ قدورَهُم ، وقلبَتْ خيامَهُم ، وأرسلَ عليهمْ الرسلَ عليهمْ ملائكة جنوداً مِنْ عندِهِ ، لم ترَوْهُم أنتُمْ ، قَذَفَتِ الرُّعْبَ في قلوبهِمْ ، فانسَحَبُوا خائبينَ مُنهَزِمينَ ، واللهُ خبيرٌ بأعمالِكُم ، مُطلِعٌ عليها ، عليمٌ بالشَّدَةِ التي مَرَرْتُم بها في أثناءِ الحِصارِ ، وسيَجزيكُم علىٰ ذلك حُسْنَ الجزاءِ .

﴿ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَعَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَسَاجِرَ وَيَظُنُونَ بِأَللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ ﴾ .

فصَّلَتِ الآيةُ إجمالَ الآيةِ السابقةِ ، فأحزابُ الكُفْرِ وجنودُهُمْ جاؤوا على المُسلمينَ مِنْ جهَتَينِ :

فريقٌ منهُمْ جاؤوا المُسْلِمِينَ مِنْ فَوْقِهِمْ ، أَيْ : مِنْ أَعلَىٰ المدينةِ ، وفريقٌ آخر جاؤوا المُسْلِمينَ من أسفلَ مِنْهُم .

ولمَّا رأىٰ المُسلمونَ جنودَ الكُفّارِ زاغَتْ أبصارُهُم وَمَالَتْ ، مِنْ هَوْلِ الدَّهْشَةِ والمُفاجأةِ بسببِ كَثْرَةِ الجنودِ الكافرةِ ، وخَافُوا خَوْفاً كَبيراً ، بِحَيْثُ بلغَتْ قلوبُهم حناجرَهُم من شدَّةِ الخوفِ والفَزَعِ ، وظنُّوا مُختلَفَ الظُّنُونِ ، منها ظنونٌ متفائِلةٌ ، وهي ظُنونُ المُؤْمِنينَ بتحقُّقِ نَصْرِ اللهِ وتجاوُزِ المِحْنَةِ ، وظنونُ المُنافقينَ وضِعافِ الإيمانِ بهزيمةِ المُسلمينَ أمامَ أحزابِ الكُفرِ .

#### ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَاكَا شَدِيدًا ﴿ ﴾ .

في ذلكَ الوقتِ امتحنَ اللهُ المؤمنينَ وابتلاهُم ، فاضطَّربوا اضطراباً كبيراً ، وتميَّزَتِ الصفوفُ بذلكَ الابتلاءِ ، حيثُ ظهرَ المُؤمنُ قويَّ الإيمانِ ، وثبتَ وجاهدَ وأيقنَ بالنَّصْرِ ، وظهرَ ضعيفُ الإيمانِ الذي سيطرَ عليه الفَزَعُ ، وظهرَ المُنافقُ الذي عَمِلَ علىٰ تحطيم مَعنويّاتِ المُؤْمِنينَ .

#### ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدِنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ: إِلَّا غُرُورًا ﴿ ﴾ .

من نتائج الابتلاء والزِّلْزالِ الشَّدِيدِ أَنِ انْكَشَفَ أَمْرُ المُنافِقِينَ وضِعافِ الإيمانِ ، حيثُ صارُوا يُطْلِقُونَ الإشاعاتِ لإضعافِ هِمَمِ المُجاهدِينَ ، فقالوا لَهم : أنتمْ تَزْعُمونَ أَنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ بالنصرِ ، وأَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ بشَّرَكُمْ بذلكَ ، إنكُمْ لَنْ تَسْتَطِيعُوا الانْتِصارَ علىٰ هذه الجنودِ الكثيرةِ ، ووَعْدُ اللهِ ورسُولهِ لكُمْ بذلكَ خِداعٌ وباطِلٌ ، لا حقيقةَ لهُ .

﴿ وَإِذْ قَالَت ظَآبِفَةٌ مِنْهُمُ يَتَأَهُلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُورَ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَثَذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بَهُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ ۚ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿ ﴾ .

من الإشاعاتِ التي أطلقَها المُنافقونَ في غَزْوةِ الأحزابِ ما قالَهُ مجموعةٌ منهُمْ للمُؤمنينَ تشكيكاً لهُمْ : يا أهلَ المدينةِ لا معنىٰ لإقامَتِكُم علىٰ الخَنْدَقِ حُرَّاساً ، ولا داعِيَ لأن تَبْقَوْا مَعَ مُحَمَّدٍ ﷺ فارجِعُوا إلىٰ بيوتِكُمْ لتأمَنُوا وتَسْلَمُوا مِنَ القَتْل .

وجاءَ فريقٌ من المُنافِقين كانُوا خرجُوا مع رسولِ اللهِ ﷺ للخندقِ ، يَستأذنُونَهُ لِلعَوْدةِ إلىٰ بيوتهِمْ ، بهدَفِ إضْعافِ المُجاهِدِينَ ، وقالُوا لَهُ : إنَّ بيوتنا مكشوفةٌ وليستْ حَصِينَةً ، ونخشىٰ أنْ يُهاجِمَها الْلصوصُ أو الأعداءُ ويأخذُوا ما فيها ، ونُريدُ أنْ نعودَ لها لِنحرُسَها .

وَهُمْ كاذبونَ في هذا العُذْرِ ، وبيوتُهُمْ ليستْ مكشوفة ، ولا خَطرَ عليها ، وهدَفُهُمْ مِنْ هذا العُذْرِ الكاذب الفِرارُ مِنَ ميدانِ القتالِ ، وعدمُ المُشاركةِ فيهِ .

﴿ وَلُوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ شَيِلُواْ ٱلْفِتْ نَهَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلْبَـثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ﴿ ﴾ .

هؤلاءِ المُنافقونَ الكاذبونَ يُريدونَ الفِرارَ مِنَ الجِهادِ ، أمَّا عندَ الفِتنةِ فَهُمْ نَشيطونَ ، فلو دخلَ

الأعداءُ عليهِمْ مِنْ كُلِّ جانبٍ وناحيةٍ في المدينةِ ، ثم طلبُوا مِنْهُمُ الفِتْنَةَ بإعلانِ الكُفْرِ أو قتالِ المُسلِمينَ ، لقدَّمُوهَا وفَعَلُوهَا مُسْرِعينَ ، ولم يتأخَّرُوا \_ في تنفيذِ ما يُطلَبُ مِنْهُمْ \_ إلا زَمناً قليلاً يَسيراً ، هُوَ مقدارُ ما يكونُ بينَ السُّؤالِ والجَوابِ .

﴿ وَلَقَدْ كَانُواْ عَنِهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَذْبَئَرُّ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا ﴿ ﴾ .

ضعافُ الإيمانِ الذينَ تَأَثَّرُوا بإشاعاتِ المُنافقينَ ، وأرادُوا الفِرارَ مِنَ المَيْدانِ خَوْفاً وفَزَعاً ، سَبقَ أَنْ فعلُوا ذلك في غزوةِ أُحُدٍ ، حيثُ جَبُنُوا عن لقاءِ الكافرينَ ، ثُمَّ تابوا بعدَ الغَزْوةِ ، وعاهدُوا اللهَ ألاَّ يعودُوا لذلكَ ، ولا يُولُوا الأَدْبارَ ، فلماذا يُريدونَ الفِرارَ من غزوةِ الأحزابِ ؟ وأينَ العهدُ الذي عاهدُوا اللهَ عليهِ ؟ يجبُ الوفاءُ بعهدِ اللهِ ، وسَيَسْأَلُ اللهُ يومَ القيامةِ كُلَّ مَنْ عَاهدَهُ عنِ الوفاءِ بهِ ، فيئبتُ مَنْ وَفيْ بهِ ، ويُعاقِبُ مَنْ نقضَهُ .

#### دُروسٌ وعِبَرٌ:

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبَرٍ كثيرةٍ منها:

١ عِندما يَقعُ المُؤمنُ في شِدَّةٍ يجبُ عليهِ أَنْ يتذكَّرَ نِعَمَ اللهِ عليهِ ليَحْمَدَهُ ويشكُرَهُ عليها

٢- اللهُ مَعَ أُوليائِهِ ، يَحفظُهُمْ وينصُرُهمْ ، ويَهزمُ أعداءَهمْ ، ويُبطِلُ مكاثِدهُم ، كما حصلَ يومَ
 الأَخْزَاب .

٣- يُمكنُ أَنْ يخافَ المُؤمنُ عندَ الخَطَرِ قليلاً ، لكنْ عليهِ أَنْ يتغلَّبَ علىٰ خوفهِ وفَزَعِهِ بتقويةِ إيمانِهِ ، وأَلا يَجْعلَ الخَوْفَ جُبْناً دائماً .

٤ يَنشطُ ضِعافُ الإيمانِ ، والمُنافقونَ عندَ الخَطَرِ لِنَشْرِ الإشاعاتِ ، بِهَدَفِ إضْعافِ الجَبْهَةِ الدّاخليّةِ .

٥ المُنافِقُ جبانٌ يَفِرُ من الميدانِ الجهادِيِّ ، لكنّهُ نشيطٌ فعّالٌ عندَ الفتنةِ وتفريقِ الصفّ .
 ٦ علىٰ كلّ مَنْ عاهدَ اللهَ عَهْداً أنْ يَفِيَ بهِ ، وسَيَسْأَلُهُ اللهُ عن الوفاءِ يومَ القيامةِ .



أجب عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١- ذُكِرَتْ كلمةُ « الجُنودِ » مرَّتَيْنِ ، في الآيةِ الأولىٰ من آياتِ الدَّرْسِ ، ما المرادُ بها في كلِّ مرَّةٍ ؟

٢ حَدِّدِ المرادَ بقوله : ﴿ مِنْ فَوقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴾ .

٣ ـ مَن الذين زَاغَتْ أبصارُهُمْ وبلَغَتْ قلوبُهمُ الحناجرَ ؟ وعلى ماذا يدلُّ ذلكَ ؟

٤ ـ ما الفرقُ بينَ ظُنِّ المؤمنينَ وظَنِّ المُنافقينَ في غزوةِ الأَحْزابِ ؟

٥ ـ ماذا قالَ المُنافقونَ عن وَعْدِ اللهِ ورسولهِ ؟ وما معنىٰ قولهم ؟

٦ ـ بماذا نصحَ المُنافقونَ المُجاهدينَ من أهل يثربَ ؟

٧ ـ بماذا اعتذرَ المُنافقونَ لمغادرةِ المَيْدانِ ؟ وماذا قالَ اللهُ عن عُذْرهِم ؟

# نشاط :

اقرأُ غزوةَ الأَحْزابِ في السِّيرَةِ ، واستخرِجْ منها وَعْدَ رسولِ اللهِ ﷺ المسلمينَ بالنَّصْرِ ، في أثناءِ حَفْرِ الخَنْدَقِ .

# التَّقُويمُ:

أجب عَن الأسئلةِ الآتيةِ:

١- ذُكِرَتْ كلمةُ « الجُنودِ » مرَّتَيْنِ ، في الآيةِ الأولىٰ من آياتِ الدَّرْسِ ، ما المرادُ بها في كلِّ مَرَّةِ ؟

٢ حَدِّدِ المرادَ بقوله : ﴿ مِنْ فَوقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴾ .

٣ ـ مَنِ الذين زَاغَتْ أبصارُهُمْ وبلَغَتْ قلوبُهمُ الحناجرَ ؟ وعلى ماذا يدلُّ ذلكَ ؟

٤ ـ ما الفرقُ بينَ ظَنِّ المؤمنينَ وظَنِّ المُنافقينَ في غزوةِ الأَحْزابِ ؟

٥ ـ ماذا قالَ المُنافقونَ عن وَعْدِ اللهِ ورسولهِ ؟ وما معنىٰ قولهم ؟

٦ ـ بماذا نصح المُنافقونَ المُجاهدينَ من أهل يثربَ ؟

٧ ـ بماذا اعتذرَ المُنافقونَ لمغادرةِ المَيْدانِ ؟ وماذا قالَ اللهُ عن عُذْرهِم ؟

# نشاطٌ:

اقرأُ غزوةَ الأَحْزابِ في السِّيرَةِ ، واستخرِجْ منها وَعْدَ رسولِ اللهِ ﷺ المسلمينَ بالنَّصْرِ ، في أثناءِ حَفْر الخَنْدَقِ .

#### الدَّرْسُ الخامِسُ

#### سورَةُ الأَحْزابِ ـ القِسْمُ الخامِسُ

#### معاني المُفْردات :

تُمتَّعُونَ : تَسْتَمْتِعُونَ في الدُّنيا .

يَعصِمُكُمْ : يَحمِيكُمْ ويَمنعُكمْ .

المُعَوِّقينَ : الَّذين يُتَبِّطُونَ المُؤمِنينَ عن الجهادِ ، ويَدْعُونهمْ للقُعودِ .

هَلُمَّ إلينا : تعالَوْا إلينا .

البأس : الحربَ والقتالَ .

أَشِحَّةً عليكُم : بُخلاءَ لا يُقدِّمونَ ما ينفعُ الأُمَّةَ .

بألسنةٍ حدادٍ : كَلَّمُوكُمْ بألسنةٍ حادَّةِ سليطةٍ .

أَشِحَّةً علىٰ الخير : بخلاء حريصينَ علىٰ الغنائم .

أَحَبْطَ اللهُ أَعْمَالَهُمْ : أبطلَ اللهُ نتائجَ أعمالهِم وثِمارَها .

علىٰ اللهِ يسيراً : سهلاً هيِّناً علىٰ اللهِ .

بادونَ في الأعراب : يَسكُنونَ مَعَ الأعراب في البادية .



بعدَ حديثِ الآياتِ عن إشاعاتِ المُنافقينَ والَّذينَ في قُلوبهمْ مَرَضٌ لنشْرِ الفَتْنَةِ وإضْعافِ عزائمِ المُؤْمِنينَ ، تَنتقلُ لتَصِفَ بعضَ أعمالِ الجُبَناءِ وَأَقُوالِهِمْ ، أُولئكَ ، الذين قَعَدُوا عن القتالِ ، ولكنَّهمُ استمرُّوا في تثبيطِ هِمَم المُجاهدينَ .

﴿ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَّا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴾ .

يَظُنُّ الجُبناءُ أنَّهم بفرارهِمْ مِنَ القِتَالِ تَطُولُ أعْمارُهُمْ ويَسْلَمُونَ ، ولذلكَ يأْمُرُ اللهُ رَسُولَه ﷺ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ : إِنَّ فِرارَكُم مِن المَيْدانِ خَوْفاً مِنَ القَتْلِ لَن يَنْفَعَكُمْ ، ولَنْ يُطيلَ أَعْمارَكُم ، أو يُؤخِّرَ القَالِ اللهُمْ : إِنَّ فِرارَكُم مِن المَيْدانِ خَوْفاً مِنَ القَتالِ المُوتُ ستموتونَ ، فأنتُم في فرارِكُمْ مِن القَتالِ الشَّامِيُّونَ وَمَنا قليلاً بِمَتاع الدُّنيا ، لأَنكمْ لا بدَّ أَنْ تموتُوا مهما تَمتَّعتُم بدنياكُمْ .

﴿ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِى يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلِيًّا وَلِيًّا فَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ ﴾ .

وأَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ ﷺ أَنْ يقولَ لأُولئكَ الجُبَناءِ المُتَخلِّفِينَ : إِنَّ اللهَ قادرٌ عليكُمْ ، يَفْعَلُ بكُمْ ما يشاءُ ، لا رَادَّ لأَمْرِهِ ، ولا أحدَ يستطيعُ أَنْ يَعصِمَكُم ويَحميَكُمْ مِنْ قَدَرِ اللهِ مَهْما أُوتِيَ من قُوةٍ ، فإنْ أَرادَ اللهُ بكُم سُوءاً وضراً لا يَقدِرُ أحدٌ علىٰ مَنْعهِ ودَفْعِهِ ، وإِنْ أَرادَ بكُم رَحْمَةً لا يقدِرُ أحدٌ علىٰ إِمْساكِها عَنْكُمْ ، فَمَا قدَّرَهُ اللهُ بكُم واقعٌ ، ولا تَجِدُونَ مِنْ دونِ اللهِ وليّا يتولَّىٰ أُمورَكُم ، ولا نَصِيراً يَنصُرُكُم ، فلماذا تَفِرُّونَ مِنَ القتالِ ؟ والأُمُورُ كلُّها بيدِ اللهِ .

﴿ ﴿ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۖ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴾ .

تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحديثِ عَنِ الجُبَناءِ الفَارِّينَ إلىٰ الحَدِيثِ عَنِ المُعَوِّقينَ الَّذينَ يُضْعِفُونَ المُؤْمِنِينَ عَنِ الجِهَادِ ، ويُعيقونَ خروجَهُمْ لِلْمَيْدانِ بالمُعَوِّقاتِ .

يقولُ اللهُ لِلْمُؤْمِنِينَ : إِنَّ اللهَ يعلمُ عِلْماً دقيقاً الّذينَ يُعَوِّقُونكُمْ ويُثَبِّطُونكُمْ عن الخُروجِ للقتالِ ، ويَنشُرونَ الإشاعاتِ بينكُم لتقعُدُوا عن الخروجِ ، ويقولونَ لكُم : تَعالَوْا إلينا ، واقعدُوا مَعَنا ، واستَمتِعوا بالطّعامِ والشّرابِ والرّاحةِ والظّلالِ ، ولا تَخرُجوا للقتالِ .

وعندما يُكلَّفُ هؤلاءِ المُعَوِّقُونَ بالقتالِ يُنفِّذونَ ذلكَ علىٰ كُرْهِ منهُم، ويخرجُونَ للبأسِ والشِدَّةِ، لكنَّهُم لا يثبتونَ في المَيْدانِ إلاّ فترةً زمنيةً قصيرةً، سَرْعانَ ما يُغادِرونَ المَيْدانَ طلباً للنَّجاة. ﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ لَلْوَفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِى يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوحُهُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أَوْلَتِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطُ ٱللّهُ أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ﴿ ﴾ .

ويقولُ اللهُ للمؤمنين : هؤلاءِ المُعوِّقُون بُخَلاءُ عليكُم بأنفُسِهِمْ وأَمْوالهِمْ ، فلا يُعاوِنونكُم بأنفُسهِم في المعركةِ ، ولا يَدْعَمُونَكُم بالمالِ للقتالِ ، وهم يَجْمَعُونَ بينَ البُخْلِ والجُبْنِ ، ومِنْ جُبنهِم أنَّهم عِنْدَما يَبْدَأُ القتالُ ، وتحدُثُ أسبابُ الخوفِ ، يُسيطِرُ عليهمُ الجبنُ والخوفُ والفزَعُ ، وعندما تنظرُ إليهم تراهُم ينظرونَ إليكَ بهلَع ، كما يَنظرُ الإنسانُ الّذي يُغْشَىٰ عليهِ ، ويُعانِي سَكَرَاتِ المَوْتِ ، حيثُ تدورُ أعينُهم بفزع وهلَع ، وينظرُونَ إلى مَنْ أمامَهُم برُعْبِ واضطرابٍ ، فإذا انتهَتِ المعركةُ ، وذَهَبتْ أسبابُ الخوفِ آذوا المُسلمينَ المُجاهدِينَ بِألسِنتِهِم ، ورَمَوْهُم بألْسِنةِ حادةٍ سليطةٍ مؤذيةٍ ، وطالبُوا بالأموالِ والغنائم بِحدَّةٍ وبُخلِ .

إنَّهم عندَ القتالِ جُبناءُ ، وعندَ الغنائمُ بُخلاءُ ، وهم لم يُؤمِنُوا في الحقيقةِ ، لأنَّهم مُنافقونَ ، يُظْهِرُونَ الإيمانَ بألسنتهِم ، ويُخْفونَ الكُفْرَ في قُلوبهِم ، ولذلكَ أَخْبطَ اللهُ أعمالَهُم ، فلم تَنْفغهُم ولم يَقبَلْها منهُم ، وهذا أمرٌ سَهْلٌ يسيرٌ علىٰ اللهِ .

﴿ يَعْسَبُونَ ٱلْأَعْزَابَ لَمْ يَذَهَبُوا ۗ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَصْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْزَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴾ .

مِنْ شَدَّةِ خَوفِ المُنافقينَ وجُبنهِم أَنَّهُم يَظنُّونَ أحزابَ الكُفرِ المُحاصِرِينَ للمدينةِ ، من قريشٍ وغيرِها لم يَذهَبوا ولم يَنْسَجِبوا ، معَ أَنَّهم انسحبوا مَهْزومينَ ، فالجُبناءُ غائبونَ عَنِ الساحةِ ، ولا يَعرفُونَ ما يَجري .

وإذا عادَت أحزابُ الكُفْرِ إلىٰ المدينةِ لقتالِكُم ، يَتمنَّىٰ المُنافقونَ ألاَّ يكونوا حَاضِرِينَ مُقيمينَ معكُم في المدينةِ ، بل يكونُونَ في الباديةِ معَ الأعرابِ ، يسألونَ الناسَ عن أنبائِكُمْ ويتوَقَّعونَ إبادتَكُم والقضاءَ عليكُم .

وإذا كانَ هؤلاءِ المُنافقونَ الجُبَنَاءُ معكُم عندَ نُشوبِ المعركةِ ، فسوفَ يَخرجُونَ ويُقاتِلونَ مُكْرَهينَ ، مِنْ دُونِ حَماسٍ أوِ اندفاعِ ، ولذلكَ يُسارِعونَ إلى الفِرارِ مِنَ الميدانِ .

#### دُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروس وَعبَرِ كثيرةٍ منها:

١ ـ العُمُرُ مُحَدَّدٌ ، والإقدامُ لا يُقَصِّرُه ، والجُبنُ لا يُطيلُه .

٢- الأمرُ كلُّهُ بيدِ اللهِ وَحْدَهُ ، ولا أحدَ يَحْمِي الناسَ مِنْ عَذَابِ اللهِ ، أو يُمسكُ عنهُم رحمةَ اللهِ .

٣- أعداءُ المُسْلِمِينَ في الدّاخِل هُمُ الذينَ يُعوِّقونَهُم عَن الجهَادِ ، ويَنشُرونَ بينَهُمُ الإشاعاتِ .

٤\_ الجبانُ فَزِعٌ خائفٌ من القِتَالِ ، سَلِيطُ اللِّسانِ وحادُّ الانْتِقادِ عندَ الرَّخاءِ .

٥ ـ المُنافقونَ والجُبناءُ لا يُشاركونَ المُسْلِمينَ الاهْتِمامَ في أَوْقاتِ الخَطَرِ ، ويَهرُبونَ طَلَباً للنَّجاة .



#### أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١ ـ ماذا أمرَ اللهُ رسولَه ﷺ أَنْ يقولَ للجُبناءِ الفارِّينَ مِنَ الميدانِ ؟ وما دَلالةُ ذلكَ ؟

٢ ـ استخرج من آياتِ الدرس أربع صفاتٍ للمُنافقينَ المُعوِّقينَ للمُؤْمِنينَ .

٣ـ اذكرِ الصُّورَةَ التي رَسَمَتْهَا الآياتُ للجُبَنَاءِ عِنْدَ الخَوْفِ ، والصُّوْرَةَ الأُخرىٰ لهم عندَ زَوالِ الخوفِ . الخوفِ .

٤ ـ ماذا يَوَدُّ الجُبناءُ أن يَكُونُوا عندَ مجيءِ الأحزاب؟



١ سجِّلْ في دفتركَ آخرَ الآيةِ ( ٧٧ ) من سورةِ النساءِ ، وأوَّلَ الآيةِ ( ٧٨ ) من السورةِ نفسها ، واستخرجْ منهما حَقِيْقَتَيْنِ حَوْلَ مَتاعِ الدُّنيا القَلِيلِ وحتميَّةِ المَوْتِ .

٢ ـ استخرجْ مِنْ سورةِ التوبةِ آيةً تتحدثُ عَنْ خَوفِ المُنافقينَ وجُبْنِهم ، وتُصوِّرُهُمْ وَهُمْ يَبحثونَ عن مَلْجأٍ أو مغاراتٍ أو مَدْخلِ ، واذكرِ الشَّبَة بينَها وبينَ الآيةِ (١٩) من هذه السورة ، واكتبْ ذلكَ في دفترِكَ .

#### الدَّرْسُ السَّادِسُ

#### سورَةُ الأَحْزابِ ـ القِسْمُ السَّادِسُ

لَّفَذَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَشَوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْاَخِرَوَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿ وَمَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُمْ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسَلِيمًا ﴿ وَمَا الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ اللَّهُ وَرَسُولُمْ وَمَدَى اللَّهُ وَرَسُولُمْ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسَلِيمًا ﴿ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَلَوُا بَيْدِيلًا ﴿ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَن يَنظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ بَيْدِيلًا ﴿ لَيْ لَيْهُ الصَّيْدِقِينَ وَجَالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### معاني المُفْردات ."

أَسْوةٌ حَسَنةٌ : قُدُوةٌ صالحةٌ نافعةٌ .

يَرجو اللهَ : يُؤمنُ بلقاءِ اللهِ ويَطْمَعُ في ثوابهِ .

قضىٰ نَحْبَه : وَفَىٰ بِنَذْرِهِ وعَهْدِهِ ، فماتَ صادقاً ، أو قُتِلَ شهيداً .

ينتظرُ : بقى ثابتاً ينتظرُ الشهادة .

ما بدَّلُوا : ما نقَضُوا العهدَ وما غيَّروهُ .

غَيظهم : حِقْدِهِم على المُسْلمين .

لَمْ يَنالُوا خَيراً : لم يَنتصرُوا علىٰ المُسْلِمينَ .

ظاهَرُوهُم : عَاوَنُوهُم وسَاعَدُوهُمْ .

من أهل الكتابِ : يهودِ بني قريظة .

من صَياصِيهم : من حُصُونهم .

وأرضاً لم تَطوُّوها : أرضاً قادمة ، لم تَصِلُوها بعدُ ، وهي خَيْبرُ .

# النسيئ

تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحديثِ عَنِ المُنافقينَ والجُبناءِ ، وأساليبهِمُ الخبيثةِ في تعويقِ المُجاهدينَ ، وإضْعافِ مَعْنويًاتِهم إلىٰ الثناءِ علىٰ مَوْقِفِ رسولِ اللهِ ﷺ وأصْحابهِ في غزوةِ الأحزابِ ، والدَّعْوَةِ إلىٰ الاقتداءِ بهم ، وبيانِ ما انتهَتْ إليه الغزوةُ .

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَنْسَوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ ﴾ .

يدعُو اللهُ المُؤْمِنِينَ إلىٰ الاقْتِدَاءِ برسُولِ اللهِ ﷺ ، ويقولُ لهم : أيّها المُؤمنُونَ ، لكُم في رسولِ اللهِ ﷺ قدوةٌ صالحةٌ ، تقتدُونَ بهِ في أقوالهِ وأفعالهِ ، ومواقفِهِ وجهادِهِ ، فهو مَثلُكُم الأعلىٰ في الشَّجاعةِ والصَّبرِ والجهادِ .

ولا يَقتدي بهِ حَقّاً إلاّ المؤمنُ الذي يُؤمِنُ بلقاءِ اللهِ ، ويَطْمَعُ في ثوابهِ ، ويَخشىٰ عذابَهُ ، ويَذُكُرُ اللهَ كثيراً في ليلهِ ونهارهِ .

﴿ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَلَاَ مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُمْ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُمْ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانَا وَتَسْلِيمًا ﴿ إِلَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُمْ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِلَّهَ اللَّهُ وَكُلَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُمْ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُمْ وَرَسُولُهُمْ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا

يُثني اللهُ على المُؤْمِنينَ لِثَباتهِم على إيمانِهِم ويَقينهِم لَمَّا رَأَوْا أَحزابَ الكُفْرِ تُحاصِرُهُمْ في المدينةِ ، تُريدُ القَضاءَ عليهمِ ، لم يَجبُنوا ولم يَفِرُّوا بل ثَبتوا على الحقّ ، وقالُوا : هذا ما وَعَدَنا اللهُ ورسولُه من الابتلاءِ بمواجهةِ الأعداءِ وجهادِهم ثم الانتصارِ عَلَيْهِمْ ، وَصَدقَ اللهُ ورسولُه في الوَعْدِ ، وما زادَهُم هجومُ الأعداءِ إلا إيماناً باللهِ ، وتَسْليماً لِقَضائهِ ، وانقياداً له ، وطاعةً لِرَسُولهِ .

﴿ مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْـةٍ فَمِنْهُم مَّن يَعْنَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ﴿ ﴾ .

إذا كانَ المُنافقونَ وضِعافُ الإِيمانِ يَنقُضونَ العَهْدَ ويَفِرُّونَ مِنَ الميدانِ ، فإنَّ المُؤمنينَ الصَّادقينَ على عكسِ ذلك ، فَهُمْ عاهَدُوا اللهَ على الجِهادِ والصَّبْرِ والنَّباتِ ، ولَمَّا هاجَمَتْهُم أحزابُ الكُفْرِ جاهَدُوهُمْ ، وصَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عليهِ ، وكانوا رجالَ جهادِ وشجاعةٍ ، منهم مَنْ وَفَى بعهدِه ونَدْرِه ، وأتاهُ أجلُهُ ، واستُشْهِدَ في غَزَواتِ بَدْرٍ أو أُحُدٍ أو غيرِها ، ومِنهُمْ مَنِ استمرَّ على جهادِهِ ، ووَفَى بعهدِه ووَفَى بعهدِه ، وهو ينتظرُ قضاءَ اللهِ والشَّهادةَ في سبيلهِ ، ولم يُبدِّلُ أو يُغيِّرْ في عهدهِ ، ولم يَنقُضْهُ ويُخلِفْهُ ، وبذلكَ نالَ الكرامةَ عندَ اللهِ .

﴿ لِيَجُزِى ٱللَّهُ ٱلصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿ ﴾ .

هذا بيانٌ لحِكمةِ ابتلاءِ اللهِ لِلْمُؤْمِنينَ بالجهادِ وقتالِ الأعداءِ ، فاللهُ أرادَ ذلكَ لِيَمِيزَ المُؤمنَ الشُّجاعَ مِنَ المُنافقِ الجَبانِ ، فالمُؤمنونَ يَصْدُقُونَ ما عاهَدُوا اللهَ عليهِ ، ويُجاهِدُونَ الأعداءَ ، واللهُ يَجزيهم أحسنَ الجزاءِ لِصِدْقِهِمْ ووَفائِهِمْ ، والمُنافِقونَ يَنقضُونَ عَهْدَ اللهِ ويتخلَّفُونَ عنِ الجهادِ ، واللهُ سيُعَذِّبُهُمُ العذابَ الشَّديدَ إنْ أصرُّوا علىٰ الكُفْرِ والنَّفاقِ ، وماتُوا عَلَيْهِ ، ويتوبُ عليهِم إنْ تَخَلَّوْا عَن النَّفاقِ ، وماتُوا عَلَيْهِ ، ويتوبُ عليهِم إنْ تَخَلَّوْا عَن النَّفاقِ ، وصَدَقُوا في إيمانِهم .

واللهُ عَفُورٌ رحيمٌ ، يغفرُ لعبادهِ التائبينَ ذُنُوبَهُم ، ويَرحَمُهُم بتوفيقهم لطاعتهِ .

﴿ وَرَدَّ اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْلًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَاسَ ٱللَّهُ قَوِيتًا عَرِيزًا ﴿ ﴾ .

تتحدَّثُ الآيةُ عن نهايةِ غزوةِ الأحزابِ ، فاللهُ أَجْلَىٰ أحزابَ الكُفْرِ عَنِ المدينةِ ، ورَدَّهُمْ بغيظِهمْ وَحِقْدهِمْ ، فرَجَعُوا خائبينَ خاسِرينَ ، وَلَم يَنالُوا خَيْراً ، ولَم يُحَقِّقُوا أهدافَهُمُ الراميَةَ إلى القضاءِ علىٰ المُسْلِمينَ ، بعد حِصار لِلمُسْلِمينَ استمرَّ شَهْراً .

وكفىٰ اللهُ المُؤْمِنينَ قِتالَ الأحزابِ ، فلم يُحْوِجْهُمْ إلىٰ قتالِهِمْ ، لأنَّ اللهَ هو الَّذي ردَّهُمْ وهَزَمَهُمْ ، واللهُ قَويٌّ قادِرٌ قاهِرٌ ، وعزيزٌ لا يَغلِبُهُ ولا يَقْهَرُهُ أحدٌ .

﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظُلَهَرُوهُم مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُوبَ وَيَالَّهُ عَلَى تَقْتُلُوبَ وَيَأْمِرُهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلُهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوها وَكَاتَ ٱللَّهُ عَلَى صَيْلِ مَنْ وَقِيرًا ﴿ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى صَيْلِ مَنْ وَقِيرًا ﴿ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى صَيْلِ مَنْ وَقِيرًا ﴿ وَلَا اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَا

هَزَمَ اللهُ أَحزَابَ المُشركينَ ، وأَرْعَبَ حُلفاءَهُمْ مِنْ يهودِ بني قُريظةَ ، الَّذينَ نَقَضُوا عَهْدَهُم مَعَ رسولِ اللهِ ﷺ بني قُريظةَ ، لأنَّهم نَقضُوا العهدَ وظاهَرُوا المُشركينَ وعاوَنوهُمْ .

أنزلَ اللهُ يهودَ بَني قُريظةَ مِنْ حُصونهِمُ المَنيعةِ ، وقَذَفَ في قُلوبهِمُ الرُّعْبَ والفَزَعَ ، فاسْتَسْلمُوا للمُسْلِمينَ ، ونَزَلُوا علىٰ حُكْمِ سَعْدِ بنِ معاذٍ رضيَ اللهُ عنهُ ، فحَكَمَ بقتلِ رِجالهِم لِنقْضِهِمُ العَهْدَ ، وسَبْي نسائهِم وأولادِهِم ، ونفَّذَ رسولُ اللهِ ﷺ حُكْمَ سعدِ بنِ مُعاذٍ ، لأنَّه حَكمَ فيهم بحُكمِ اللهِ ، كما أخبرَ رسولُ اللهِ ﷺ .

وَقَتَلَ المُسلمونَ رَجَالَهُم ، وأَسَرُوا نِساءَهُم وأُولادَهُمْ ، وأَوْرَثَ اللهُ المُسلمينَ أَرضَ بني قُريظةَ

وديارَهُم وأموالَهُمْ ، ووَعَدَهُم بأُخْذِ أراضٍ لليهودِ لم تَطأْهَا أَقْدَامُهُمْ بَعْدُ ، وَهِيَ أَرْضُ خَيْبرَ ، التي أخذَها المُسلمونَ بعدَ سَنةٍ تقريباً ، واللهُ قديرٌ علىٰ كلِّ شيءٍ ، يفعلُ مايشاءُ .

#### ذُروسٌ وعِبُنُ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبَرِ كثيرةٍ منها:

١ ـ وُجوبُ الاقتداءِ برسولِ اللهِ ﷺ في حياتِه وسِيرَتِهِ .

٢ ـ الأخطارُ والتحدِّياتُ تَزيدُ المُؤمنينَ إيماناً وتصديقاً ، وَثِقةً وَتَسْليماً .

٣ ـ المُؤْمِنُونَ الصَّادِقُوْنَ يَصْدُقُونَ في الطَّاعةِ والجهادِ ، ويُوفُونَ بعهدِهم معَ اللهِ .

٤- يُقْتَلُ المُتآمِرونَ على المُسْلِمِينَ ، الذينَ ينْقُضونَ عهدَهُم مَعَهُم ، كما حصلَ مع يهودِ بني قُريظة .

# التَّقُويمُ:

أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١ ـ بيِّنْ معنىٰ ما يلى : أُسوةٌ حَسَنةٌ ، قضىٰ نَحْبَه ، ظاهَرُوهم ، مِنْ صَياصِيْهمْ .

٢\_ماذا قالَ المُؤمنونَ عندما رأوا الأحزابَ ؟ وما أثرُ ذلكَ فيهم ؟

٣\_ استخرجْ مِنَ الآياتِ ثناءَها علىٰ الرِّجالِ الذي صَدَقُوا ، وَجَزاءَهُمْ عندَ اللهِ .

٤\_ اذكُرْ حُكْمَ سَعدِ بنِ مُعاذٍ في يهوِد بني قُريظةَ ، ولماذا ؟ وعلىٰ ماذا يدلُّ ذلكَ ؟

# نَشاطٌ:

١ في سُورةِ آلِ عمرانَ آيةٌ تُثني علىٰ المؤمنينَ الّذينَ رَدُّوا علىٰ مَنْ خَوَّفَهُم مِنَ الكُفّارِ بقولِهِمْ
 ﴿حسبُنا اللهُ ونِعْمَ الوكيل﴾ سجِّلِ الآيةَ في دفترِكَ واكتبْ سببَ نزولِها .

٢ مِمَّنْ تنطبقُ عليه الآيةُ ﴿مِنَ المُؤْمنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا﴾ أَنسُ بنُ النَّضْرِ الذي استُشْهِدَ يومَ أُحُدٍ ،
 اكتُبِ العهدَ الذي قَطَعَهُ علىٰ نَفسِهِ .

٣ ـ اكتبْ في دفترِكَ كيفَ نقضَ بنو قُريظةَ عَهدَهُم مَعَ رسولِ اللهِ ﷺ .

#### الدِّرْسُ السَّابِحُ

#### سورَةُ الأَحْزابِ ـ القِسْمُ السَّابِعُ

#### معاني المُفْرَداتِ :

لأزواجكَ : لنِسائِكَ :

أُمَتِّعْكُنَّ : أُعْطِيكُنَّ المُتعةَ ، وهي ما يُعطىٰ للمُطَلَّقةِ من مالٍ أو متاع .

فاحشةٍ مُبيَّنةٍ : مَعْصيةٍ كبيرةٍ ظاهرةِ القُبح .

يُضاعَفْ لها العذابُ ضِعْفَيْن : تُعذَّبْ مِثْلَيْ عذاب غيرها .

يَقنُتْ : يُطِع اللهَ في سُكونٍ وخُشوع .

نُؤْتِها أَجرَها مرَّتَين : نُعْطِها مِثْلَيْ ثُوابِ غيرِها .

# التفسير :

تَنتقِلُ الآياتُ مِنَ الحديثِ عن انتهاءِ المِحْنَةِ في غَزوةِ الأحزابِ ، بهزيمةِ أحزابِ المُشْرِكينَ وانْسِحابهِم ، وقَتْلِ حُلَفائِهِم مِنْ يهودِ بني قُريظة ، إلى الحديثِ عَنْ نساءِ النبيِّ ﷺ وتقديمِ توجيهاتٍ لهُنَّ ، ولنساءِ المُسْلِمِينَ مِنْ خِلالهنَّ .

وقد اجتمَعَتْ نِساءُ النَّبِيِّ ﷺ ، وطَلَبْنَ مِنهُ التَّوْسِعَةَ في النَّفقَةِ ، والتَّمتُّعَ بزينةِ الحياةِ الدُّنْيا

ومتاعِها ، ولعلَّهُنَّ توقَّعْنَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ حَصَلَ علىٰ مالِ كثيرٍ مِنْ فَيءِ بني قُريظةَ وغَنائِمِهِم ، فطلَبْنَ مِنهُ ذلكَ الطلَبَ بعدَ انتهاءِ غَزْوةِ الأحزاب وقَتْل بني قُريظةَ .

وقد تألَّمَ رسولُ اللهِ ﷺ مِنْ طَلَبِهِنَّ ، فأنزلَ اللهُ هذهِ الآياتِ ، يَطلبُ مِنهُ أَنْ يُخَيِّرَهُنَّ بينَ الدُّنيا والآخرةِ ، فاخْتَرْنَ الآخِرَةَ .

يَتَأَيُّهَا النَّبِي قُل لَأَزُوجِكَ إِن كُنتُنَ تُرِدُكَ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْكَ أُمَّيِّعَكُنَّ وَأَسْرَفَكُنَّ مِرْلَعًا جَيلًا اللَّهُ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

لَمَّا طَلَبَتْ نَسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ منه التَّوْسِعَةَ عليهنَّ أمرهُ اللهُ بتخييرِهنَّ ، فقالَ له : يا أَيُّها النبيُّ قُلْ لأَزْواجِكَ : اخترْنَ لأنفُسِكُنَّ إحدىٰ طَريقتَيْن : طريقِ الدنيا أو طريقِ الآخرةِ .

فإنْ اختَرتُنَّ الحياةَ الدنيا وزينتَها ، والتَّمَتُّعَ بمتاعِها وملذّاتِها المُباحةِ ، فلا أقْدِرُ علىٰ تقديمِ ذلكَ لَكُنَّ ، لأنّي لا أملِكُهُ ، وليسَ عندي مِنهُ إلا الكَفَافُ والقليلُ ، وحينئذٍ تَعَالَيْنَ أقدِّمْ لَكُنَّ المُتعةَ ، وأُعطيكُنَّ مالاً هديةً وَتطييباً لخاطِرِكُنَّ ، ثم أُطلِّقكُنَّ طَلاقاً جَميلاً ، لا ضررَ فيهِ ولا أذىٰ .

﴿ وَإِن كُنتُنَ تُرِدُكَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظْمُنَا ﴾ عظمنا ﴿ فَإِن كُنتُن تُرِدُكَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا

وإنْ أردْتُنَّ رضا اللهِ ورسولهِ والدارَ الآخرةَ ونعيمَ الجَنَّةِ ، فَلْتَصْبِرْنَ مَعِيَ علىٰ الكَفافِ ، والتقلُّلِ من متاعِ الحياةِ الدُّنيا وزينَتِها ، وعَلْيكُنَّ الإحسانُ في العبادةِ والطاعةِ ، فإنْ فَعلْتُنَّ ذلكَ آتاكُنَّ اللهُ الثَّوابَ الجزيلَ والأَجْرَ العظيمَ ، لأنَّ اللهَ يُؤتِي كلَّ مُحْسِنَةٍ ومُحْسِنِ الخَيْرَ الكثيرَ في الجَنَّةِ .

ولمَّا خَيَّرَ رسولُ اللهِ ﷺ نِساءَهُ كمَا أَمرَهُ اللهُ اختَرْنَ جميعاً اللهَ ورسولَهُ ﷺ والدارَ الآخِرَةَ ، وصَبَرْنَ علىٰ التقلُّلِ مِنَ الحياةِ الدُّنيا وزينَتِها ، وقد أكرمَهُنَّ اللهُ بأنْ جَعلَهُنَّ أُمهاتٍ لِلمُؤْمِنينَ ، وحرَّمَ الزواجَ مِنْهُنَّ بعدَ رسولِ اللهِ ﷺ . كما قال تعالىٰ : ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ ولا أَنْ تَنْكِحُوا أَزُواجَهُ مِنْ بَعدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظيماً﴾ [الاحزاب: ٥٣] .

﴿ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِي مِن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِسَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَاك ذَالِكَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

بعدَما خَيَّرَ رسولُ اللهِ ﷺ نساءَهُ فاختَرْنَ اللهَ ورسولَه والدارَ الآخِرَةَ ، وعَظَهُنَّ اللهُ ونَصَحَهُنَّ وهَدَّدَهُنَّ بِمُضاعَفَةِ العذابِ عندَ المَعْصِيَةِ ، وبشَّرهُنَّ بِمُضاعَفةِ الثَّوابِ عندَ الطَّاعةِ .

قَالَ اللهُ لَهِنَّ : يا نساءَ النبيِّ ، عليكُنَّ الالتزامُ بالطاعةِ وتَرْكُ المَعْصيةِ ، ولستُنَّ كباقي النِّساءِ ، ومَكانُكُنَّ عظيمٌ ، لأنَّكُنَّ أزواجٌ لأفضلِ الخَلْقِ ، وأيُّ امرأةٍ مِنْكنَّ ترتَكِبُ فاحِشةً ، وتعملُ مَعْصِيةً كبيرةً ظاهرةَ القُبْح ، كالنُّشوزِ وعُقوقِ الزوج وسُوءِ الخُلُقِ ، فإنَّ عِقابَها يكونُ مُضاعَفاً ، حيثُ

#### ۳۶ منتدى إقرأ الثقافي

تُعذَّبُ مِثْلَيْ عذابِ غيرِها من المُسْلماتِ ، لِشَرفِ مَنْزِلَتِها . وتضعيفُ عذابِها هَيِّنُ يسيرٌ علىٰ اللهِ تعالىٰ .

وليسَ المرادُ بالفاحشةِ المُبَيِّنةِ هنا فاحشةُ الزِّنا ، لأنَّ اللهَ عَصَمَ رسولَه ﷺ ، وحَفِظَ شَرَفَهُ وَعِرْضَهُ من فاحشةِ الزِّنا ، كما حَفِظَ باقي الأنبياءِ ، فلم تَزْنِ امرأةُ نبيِّ قَطُّ .

﴿ ﴿ وَمَن يَقَنُتُ مِنكُنَّ لِلَهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَلِحًا نُّوْتِهَا آَجْرَهَا مَرَّنَايِّنِ وَأَعْتَذَا أَمَّا رَاقَ كَارِيمًا ﴿ ﴾ .

بعدما هدَّدَهُنَّ بمضاعفةِ العذابِ عندَ المعصيةِ ، رَغَّبَهُنَّ اللهُ بِمُضاعَفَةِ الثَّوابِ عندَ الطَّاعةِ فقالَ لَهُنَّ : ومَنْ تُطِعْ مِنكُنَّ اللهَ ورسولَهُ ، فتقنُتْ وتَخشَعْ وتعملِ الأعمالَ الصالحةَ نُضاعِفْ لها الثَّوابَ ضِعْفَينِ ونُوْتِها أَجْرَها مرَّتينِ في الجنّةِ ، لِشَرَفِ مَنْزِلَتِها ، وسنُعِدُّ لها رِزْقاً كَريماً طَيِّباً دَائِماً في الجنَّةِ ، لا نفادَ ولا انْقِطَاعَ لهُ ، تَكْريماً لها .

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروس وَعبَرِ كثيرةٍ منها:

ا ـ كان رسولُ اللهِ ﷺ زاهداً في الدُّنيا ، لم يَمْلِكْ منها إلاَّ الكَفَافَ ، رَغبةً في الآخرةِ ، وزُهْداً في الدُّنيا .

٢ عندما يُخيَّرُ المسلمُ بينَ الإكثارِ من مُباحاتِ الدُّنيا أو الدَّارِ الآخِرَةِ عَلَيْهِ أَنْ يَخْتَارَ الآخرةَ ،
 كَنِساءِ النَّبِيِّ ﷺ .

٣ كُلَّما عَلَتْ منزلةُ المسلمِ زادَ تحرُّجُهُ من المُخالَفَةِ ، وإقبالُهُ على الطَّاعِةِ ؛ لأنَّهُ قُدُوَةٌ لِمَنْ دُونَهُ .

٤ مِنْ عَدْلِ اللهِ مُضاعَفَةُ العَذَابِ لِمَنْ يفحشُ صُدُورُ المَعْصِيةِ منه ، وَمِنْ فَضْلِ اللهِ ورَحْمَتِهِ مضاعفةُ الثواب للمُقَرَّبينَ المُحْسنينَ .

أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١ ـ لماذا خيَّرَ رسولُ اللهِ ﷺ نساءَهُ ؟

٢\_ بماذا خَيَّرَهُنَّ ؟

٣\_وماذا اخترْنَ ؟ وَعَلامَ يدلُّ ذلكَ ؟

٤\_ما معنىٰ قوله: ﴿فتعالَيْنَ أُمتعْكُنَّ وأُسرحْكُنَّ..﴾ ؟

٥ ـ ما المرادُ بالفاحشةِ المُبيَّنةِ ؟

٦ لماذا يُضاعِفُ اللهُ العذابَ ضِعفَيْنِ لمُرْتَكبةِ الكبيرةِ من نساءِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ ؟

٧ بماذا يُكافِيءُ اللهُ امرأةَ النَّبِيِّ عَلَيْةِ عندما تقنُّتُ للهِ وتعملُ صالِحاً ؟



١- اذكرْ نَوْعَيْنِ مِنَ العباداتِ والطّاعاتِ يُضاعِفُ اللهُ أَجْرَها لأصْحابِها ، واذكر الأماكنَ المُبارَكَةَ التي يُضَاعِفُ اللهُ فيها الصّلواتِ لأصْحابها ، واكتُبْ ذلكَ في دفتركَ .

٢ اذكُرْ أَوَّلَ مَنْ خَيَرها رَسولُ اللهِ ﷺ مِنْ نسائِه ، وماذا قالَ لها ؟ وبماذا ردَّتْ عليهِ ؟ ويُمكنُكَ
 معرفةُ ذلك مِنْ كُتُبِ السِّيرةِ والتفسيرِ بالمأثورِ .

#### الدَّرْسُ الْتُامِنُ

### سورَةُ الأَحْزابِ ـ القسْمُ الثَّامِنُ

### معاني المُفْرداتِ :

لَسْتُنَّ كأَحَدِ مِنَ النِّساءِ : لستُنَّ كباقي النِّساءِ في الفَضْل .

لا تَخْضَعْنَ بالقولِ : لا تتكلَّمْنَ مَعَ الرِّجالِ كلاماً ليِّناً مُريباً ، فيهِ تَكَسُّرٌ ودَلالٌ .

في قلبهِ مَرَضٌ : في قلبِهِ رَغْبَةٌ في الفاحِشَةِ والفُجُورِ .

قولاً معروفاً : قولاً حَسَناً من غيرِ خُضُوعٍ أو رِيبَةٍ .

قَرْنَ في بيوتكُنَّ : الزَّمْنَ بُيُوتَكُنَّ .

لا تَبَرَّجْنَ : لا تُظْهِرْنَ عَوْرَتَكُنَّ ومَحاسِنَكُنَّ أَمَامَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ .

الجاهليَّةِ الأولىٰ : ما كانَ عليه الناسُ قبلَ الإسلام منَ الكُفْرِ والمَعاصِي .

الرِّجْسَ : الذَّنْبَ والدَّنْسَ والإثْمَ .

اذكرْنَ مَا يُتلَىٰ فَي بِيُوتِكُنَّ : تَذَكَّرُنَ نِعَمَ اللهِ عَلَيكُنَّ .

تنتقلُ الآياتُ من تهديدِ نساءِ النَّبيِّ ﷺ ، بِمُضاعَفةِ العَذابِ عندَ المَعْصِيةِ ، وتبشيرهِنَّ بِمُضاعفةِ القَوابِ عندَ الطَّاعةِ إلىٰ تقديمِ توجيهاتٍ وآدابٍ لَهُنَّ ، وذلكَ مَا فيهِ صيانةُ عِرْضِهِنَّ وإذهابُ الرِّجْسِ عنهُنَّ ، وهذهِ التوجيهاتُ ليسَتْ خاصةً بهنَّ ، بل هيَ عامةٌ تشملُ جميعَ النساءِ المُسلماتِ .

﴿ مِنَ النَّبِيِّ لَسَنَّنَّ كَأَحَدِ مِن ٱللِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْثُنُّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْيِهِ. مَرَضٌ

يُخبِرُ اللهُ نساءَ النَّبِيِّ ﷺ أَنهُنَّ مُتَمَيِّزاتٌ بالفَضْلِ والمَنْزِلَةِ عن باقي النِّساءِ ، ويَطْلُبُ منهُنَّ عَدَمَ الخُضوع والتكشُّرِ في الكلام .

يقولُ اللهُ لَهُنَّ : يا نساءَ النَّبِيِّ أَنتُنَّ مُتَميِّزاتٌ عن بَقيّةِ النِّساءِ ، وَلَيْسَ لَكُنَّ شَبِيهٌ مِنَ النِّساءِ المُسلماتِ فِي الشَّرَفِ والكرامةِ والمَنْزِلَةِ ، فأنتُنَّ أزواجٌ لأفْضَلِ البشرِ ﷺ ، ونَزَلَ عليهِ القرآنُ في بيوتِكُنَّ ، وشرَفُكُنَّ مُستمَدُّ من شَرَفِ زوجِكُنَّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ، فاعرِفْنَ هذهِ المنزلَة ، واحرِصْنَ على تقوىٰ اللهِ وطاعتِه ، والابتعادِ عن مُخالفَتِه .

وعندما تُكلِّمْنَ الرِّجالَ الأجانبَ لحاجةٍ ، ليكُنْ كلامُكُنَّ بجِدِّ وحَزْمٍ ، ولا تُلِنَّ لَهمُ الكلامَ ، ولا تُرَقِّقْنَهُ بتكشُّرٍ ودلالٍ ، كما تُخاطبُ المرأةُ زَوْجَها ، فإنْ فَعلَتُنَّ ذلكَ يَطْمَعُ فِيكُنَّ الرِّجالُ الّذينَ في قلوبهِمْ مَيْلٌ إلىٰ الفُجورِ ، وَرَغْبَةٌ في الفاحِشَةِ ، ويظنُّونَ أَنَّكُنَّ راغباتٌ في الفُجورِ ، وأنَّ التَّمَكُّنَ منكُنَّ سَهْلٌ .

وقُلْنَ قولاً معروفاً مُباحاً ، بجِدٍّ وحَزْمٍ ، بعيدٍ عن الرِّيبةِ ، وبمقدارِ الحاجةِ .

وهذا التوجيهُ ليسَ خاصًا بنساءِ النبيِّ ﷺ ، وإنما هو عامٌّ يشملُ النساءَ المُسلماتِ في كلِّ زمانٍ و ومكانٍ ، في كلامهِنَّ الضروريِّ مَعَ الرجالِ غيرِ المحارمِ .

وقارَن فى إَيْوتِكُنَ ولَا تَبَرَّجُ تَبَرُّجُ الْجَهِلِيَةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَوٰةَ وَءَاتِيكَ الرَّكُوٰةَ
 سمن ، ورسونا إنّما يُرِيدُ لَنَهُ لِيُذُهِبَ عَنصُمُ الرِّجْسَ أَهُل الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴿﴾ .

ويأمرُ اللهُ نساءَ النَّبيِّ ﷺ بالاستقرارِ في البُيوتِ ، وعدمِ التَّبرُّجِ ، والإكثارِ من العباداتِ ، يقولُ لهنّ : اِلزَمْنَ بيوتَكُنَّ ، فلا تَخْرُجْنَ لغيرِ حاجةٍ ، والأفضلُ للمرأةِ المسلمةِ أَنْ تستقرَّ في بيتِها ، ولا يَليقُ بها أَنْ تُكْثِرَ الخُروجَ ، وتسيرَ في الطُّرقاتِ والأسواقِ من غيرِ حاجةٍ .

وعندما تخرُجْنَ احرِصْنَ علىٰ سَتْرِ عَوْراتِكُنَّ ، ولا تتبرَّجْنَ بإظهارِ العَوْراتِ والمَحاسِنِ أمامَ

الرِّجالِ الأجانبِ ، وهو ما كانتْ تفعلُهُ النساءُ الكَافِرَاتُ في الجَاهِلِيَّةِ الأُولَىٰ ، قبلَ الإسلامِ ونُزولِ الشَّرائع والأحكام .

ووجَّهَهُنَّ اللهُ إلىٰ العبادةِ ، فَأَمرَهُنَّ بإقامةِ الصَّلاةِ علىٰ وَجْهِها ، وإيتاءِ الزَّكاةِ إلىٰ مُستَحِقِّيها ، والطّاعةِ الشاملَةِ للهِ ورسولهِ ، في كلِّ ما أُمِرْنَ بهِ ، وكلِّ ما نُهينَ عنهُ .

ثم بيَّنَ لهُنَّ الحِكْمةَ مِنْ هذهِ التَّوْجيهاتِ ، وَذَكَرَ رَحْمَتَهُ بهنَّ ، وإرادتَهُ عِفَّتَهُنَّ وطهارَتَهُنَّ و وتزكِيَتَهُنَّ ، فقال لهنَّ : يُريدُ اللهُ بهذهِ الأوامرِ والنَّواهي والمَواعظِ أنْ يُزيلَ المَأْثَمَ عنكُنَّ ، ويُطَهِّرَكُنَّ تطهيراً مِنَ المَعاصِي والدُّنُوبِ .

ونِساءُ الرَّسولِ ﷺ يَدْخُلْنَ في أَهْلِ بيتهِ . وأَهْلُ بيتِهِ هُمْ أَزُواجُهُ وأَقَارِبُهُ ، ومِنْ تكريمِ اللهِ وتشريفهِ لرَسولِه ﷺ تطهيرُهُ لأَهْلِ بَيْتهِ، وإذهابُهُ الرِّجْسَ والدَّنَسَ والإثْمَ عَنهُم، وتحلِيَتُهُم بالفضائِلِ.

﴿ وَٱذْكُرُنَكَ مَا يُتَلَىٰ فِي بِيُوتِكُنَ مِنْ ءَايَنَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكُمةَ ﴿ مَا يُعَلَىٰ فِي بِيُوتِكُنَ مِنْ ءَايَنَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكُمةَ ﴿ مَا يُعَلَىٰ فِي بِيُوتِكُنَ مِنْ ءَايَنَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكُمةَ ﴿ مَا يُعَلَّىٰ فِي بِيُوتِكُنَ مِنْ ءَايَنَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكُمةَ ﴿ مَا يُعَلَّىٰ فِي بِيُوتِكُنَ مِنْ ءَايَنَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكُمةَ ﴿ مَا يُعَلَّىٰ فِي بِيُوتِكُنُ مِنْ ءَايَنَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكُمةَ ﴿ مَا يُعَلِّىٰ فِي بِيُوتِكُنَ مِنْ ءَايَنَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكُمةَ ﴿ مَا يُعَلِّي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَٱلْحِكُمةَ ﴿ مَا يَعْلَىٰ فِي بِيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكُمةَ ﴿ مَا يَعْلَىٰ فِي بِيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكُمةَ ﴿ مَا يَعْلَىٰ فِي بِيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنَتِ اللَّهِ وَٱلْحِكُمةَ ﴿ مَا يَعْلَىٰ فِي بِيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكُمةَ ﴿ مَا يَعْلَىٰ فَالْحِنْ اللَّهُ مِنْ عَالِمُ اللَّهُ وَالْحِنْ اللَّهُ وَالْحِيلَانِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْكُ إِلَيْ اللَّهُ وَالْحِكُمةَ اللَّهُ مِنْ أَنْ إِلَيْكُونِ أَنْهُ إِلَيْكُونَا لَهُ إِلَيْكُمْ مِنْ أَنْ اللَّهُ وَالْحِنْ اللَّهُ وَالْحِنْكُمْ أَلَى اللَّهُ وَالْمُعْلَىٰ اللَّهُ مِنْ أَنْكُمْ أَلَانِهُ إِلَا اللَّهِ مِنْ أَنْهُ إِلَىٰ اللَّهُ مِنْ أَنْكُ إِلَىٰ إِلَىٰ اللَّهُ مِنْ أَنْكُونِ أَنْ أَنْ إِلَىٰ اللَّهُ وَالْمُعْلَىٰ وَاللَّهُ مِنْ أَلَانِهُ إِلَىٰ اللَّهُ مِنْ أَنْكُولُ مِنْ أَنْ أَنْكُونِ اللَّهُ مِنْ أَلَانِهُ مِنْ أَنْكُولُونِ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ أَنْكُولُ مِنْ أَنْكُولُ مِنْ أَنْ أَنْكُولُ مِنْ أَنْ أَنْكُولُ مِنْ أَنْ أَنْكُولُ مِنْ أَنْ أَلِي مِنْ أَنْ أَنْ أَلِي مِنْ أَنْ أَنْكُولُ مِنْ أَنْ أَنْكُولُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْكُولُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْكُولُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْكُولِ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلِي أَنْكُولُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْكُمْ أَلْمُ أَلْ أَنْ أَلِنَالِ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلِي أَلِنَالِ مِنْ أَالِمُ أَلَالِهُ أَلَالِهُ مِنْ أَنْ أَلَالِمُ أَلْمُ أَلِنْ أَلْكُولُ مِنْ أَلَالِهُ أَلْمُلْعِلَالِ أَلِي أَلِي مِنْ أَلِي أَلِي أَلِي أَلْمُ أَلِي أَلِي أَلِلَّهُ مِنْ أَنْ أَلِي أَلِنَالِمُ

وأمرَهُنَّ اللهُ بتذكُّرِ نعمتهِ عليهِنَّ ، لِيَحْمَدْنَهُ ويَشْكُرْنَهُ عَليْها ، فقالَ لهُنَّ : لقدْ أنعمَ اللهُ عَليْكُنَّ ، فجعلَ بُيوتَكُنَّ مَهْبِطاً للوحْي ، فاذكُرْنَ هذهِ النِّعمةَ ، ولا تَنْسَيْنَ ما يُتلَىٰ في بُيوتِكُنَّ من آياتِ القرآنِ وما ينزلُ فيها علیٰ الرسولِ ﷺ من الأحكام والتشريعاتِ الحكيمةِ ، واعْمَلْنَ بها .

واللهُ لطيفٌ بعبادهِ وَفَّقَهُم للالتزام بدينهِ ، خبيرٌ بهِمْ ، شرَعَ لهم ما فيه الخيرُ لهم .

﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْقَنِينَ وَٱلْقَنِينَ وَٱلْمُتَصِدِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصِدِينَ وَٱلْمُتَصِدِينَ وَٱلْمُتَصِدِينَ وَٱلْمُتَصِدِينَ اللّهَ كَثِيرِ وَٱلذَّكِرِينَ آعدَ وَٱلصَّيْمِينَ وَٱلْمَاتِينَ وَٱلْمَاتِينَ وَٱللَّهُ لَهُمُ مَعْفِرَةً وَٱلْمَاتِينَ فَكُومِيمًا فَي ﴾ .

بعد تقديم التوجيهاتِ لنساءِ النَّبِيِّ ﷺ ولنساءِ المُسلمينَ مِنْ بعدهِنِّ ـ تتحدَّثُ الآيةُ عن بعضِ صفاتِ المُسلمينَ والمُسلمينَ والمُسلماتِ الفاضلةِ ، وأعمالهِمُ الصالحةِ ، التي استحَقُّوا بها المنزلةَ العاليةَ والأَجْرَ العظيمَ . وذكرَتِ الآيةُ اتِّصافَ المُسلمينَ والمُسْلِماتِ بكلِّ صفةٍ مِنْ تلكَ الصفاتِ لِبَيانِ تَساوي الرِّجالِ والنِّساءِ في التَّكْليفِ والثَّوابِ .

والصّفاتُ المَذْكورةُ عَشْرٌ ، هي : الإسلامُ ، والإيمانُ ، والقُنوتُ ، والصَّدْقُ ، والصَّبْرُ ، والخُشوعُ ، والتصدُّقُ ، والصَّومُ ، وحِفْظُ الفرُوجِ ، وذِكْرُ اللهِ كثيراً .

كلُّ من اتَّصفَ بهذهِ الصفاتِ ، وقامَ بتلكَ الأَعْمالِ مِنَ الرِّجالِ والنِّساءِ ، فإنَّ اللهَ يغفرُ له ذَنْبَهُ ، ويَتوبُ عليهِ ، ويُعطيهِ الأَجْرَ العظيمَ ، والثَّوابَ الجزيلَ .

### دُروسُ وعِيَرُ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبَرٍ كثيرةٍ منها:

١- لنساءِ الرَّسولِ ﷺ خصوصياتٌ ليستْ لباقي النساءِ ، لِكُونِهنَّ أزواجَ الرَّسولِ ﷺ .

٢ ـ أمرَ اللهُ في هذه الآياتِ نساءَ رسولِه ﷺ أُوامِرَ ، وَنَهاهُنَّ عَنْ أَشياءَ يشارِكُهُنَّ فيها غَيْرُهنَّ مِنَ نَساءِ .

٣ حرَّمَ اللهُ على النِّساءِ ترقيقَ الكلام وتزويقَهُ في مخاطبةِ الرِّجالِ.

٤ حرَّمَ اللهُ على المُؤْمناتِ التَّبرُّجَ ، وذلكَ بإبداءِ ما حرَّمَ اللهُ إظهارَهُ مِنْ زينَتِهِنَّ .

٥ ـ نِساءُ الرَّسولِ ﷺ من أَهْل بيتهِ .

٦ ـ مَنْ رَمَىٰ واحدةً مِنْ نِسَاءِ الرَّسُولِ ﷺ بالفاحِشَةِ ، فقد كَذَبَ علىٰ اللهِ ، وافْتَرَىٰ إثْماً عَظِيماً .

٧ ـ النِّساءُ شقائقُ الرِّجالِ ، يَشْتَرِكُونَ في مَوْقِفِهِمْ أَمَامَ اللهِ ويَتَسَاوُونَ في ذلكَ .



أجب عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ :

١ ـ لماذا لم تَكُنْ نِساءُ النَّبِيِّ عَلِيا كَباقي النِّساءِ ؟ وماذا يُوجِبُ هذا عَلَيْهِنَّ ؟

٢\_ استخرجْ مِنْ آياتِ الدَّرْس نَهْيَيْن مُوجَّهَيْنِ إلىٰ نساءِ النَّبِيِّ ﷺ .

٣ ـ استخرجْ مِنْ آياتِ الدَّرْس خمسةَ أوامرَ مُوَجَّهةٍ إلىٰ نساءِ النَّبيِّ ﷺ .

٤ ما معنىٰ التبرُّج ؟ وما المُرادُ بتبرُّجِ الجاهليَةِ الأولىٰ ؟

٥ ـ اسْتَخْرِجْ مِنَ الآيةِ الأخيرةِ الصِّفاتِ العَشْرَ للرِّجالِ والنِّساءِ ، وبيِّنْ معنىٰ كلِّ واحدةٍ .

# نشاطُ

أَذْكُرْ مَا يَجُوزُ لِلْمَرَأَةِ المُسلمةِ إظهارُهُ مِنْ جِسْمَهَا أَمَامَ الرِّجَالِ الأَجَانَبِ ، واذْكُرْ دليلَكَ علىٰ ذلِكَ ، مِنْ آيةِ سُورةِ النُّور التي تأمرُ النِّسَاءَ بِغَضِّ البَصَرِ ، واكتبْهُ في دفتركَ .

### الدَّرْسُ التَّاسِعُ

### سورَةُ الأَحْزابِ ـ القِسْمُ التَّاسِعُ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاَمْ اللّهَ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْ الْجَهَ الْحَيْرَةُ مِنَ اَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ صَلَّ صَلَالًا مُبِينًا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلّذِى أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ الْمَعْمَ لَكُهُ عَلَيْكَ وَرَجَكَ وَاتِن اللّهَ وَثَخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبَدِيهِ وَتَخْشَى النّاسَ وَاللّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمّا فَصَى زَيْدٌ مِنْ اللّهَ وَشَخُولُ وَيَحْسَلُكُ مَا اللّهُ مُبَدِيهِ وَتَخْشَى النّاسَ وَاللّهُ أَحْقُ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمّا فَصَى زَيْدٌ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللّهُ لَهُ اللّهُ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا مَعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا مِنْ خَلُوا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرًا مَقَدُولًا ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبًا أَحَدٍ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَاكِنَ آمُنُ اللّهُ لِللّهُ عَلَيْمَا فَاللّهُ مِنْ مَرْحَرَجُ فِي اللّهُ اللّهُ وَيَخْشُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَخْشُولُ اللّهُ اللّهُ وَكُولُولُ اللّهُ مَعْمُولًا فَكَانَ عُكَمَدُ أَبًا أَحَدٍ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَاكِنَ آمُنُ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكَانَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مَرْحَى وَمُن اللّهُ وَلَاكُمْ وَلَاكُمْ وَكُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

### معاني المُفْرداتِ :

قضىٰ اللهُ ورسولُهُ أَمْراً : حَكَمَ اللهُ ورسولُه حُكْماً .

الخِيرَةُ : الاختيارُ .

ضلَّ ضلالاً مُبيناً : انْحَرَفَ انْجِرافاً ظاهِراً .

أَنْعَمَ اللهُ عليهِ بالإسلام .

وأنعَمْتَ عَلَيْهِ : أَعْتَقْتَهُ مِنَ الرِّقِّ ، وهو زيدُ بنُ حارثةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ .

أُمسِكْ عليكَ زُوجَكَ : لا تُطَلِّقْ زُوجَكَ زِينَبَ بِنْتَ جِحْشٍ .

تُخْفي في نفسِكَ ما اللهُ مُبْديهِ : تُخفّي ما سيُظهِرُهُ اللهُ مِنْ زواجِكَ بزينبَ فيما بعدُ .

تخشى الناس : تَسْتَحْيِي مِنْ كَلام النَّاس .

قضىٰ زيدٌ منها وَطَرَأ : لم يبقَ لزيدِ بن حَارثةَ حاجةٌ عندَ زينبَ عندما طلَّقَها .

حَرَجٌ : مَشْقَةٌ وضِيقٌ .

أزواج أَدْعِيائِهِمْ : نِساءِ أَبنائِهِم بالتَّبنِّي .

فَرَضَ اللهُ له : قَسَمَ وقَدَّرَ اللهُ لَهُ .

خَلَوْا مِنْ قبلُ : مَضَوْا مِنْ قبلُ ، وَهُمُ الرُّسلُ السَّابِقُونَ .

قَدَرَا مقدوراً : قضاءً نافذاً واقعاً .

حسيباً : حافِظاً لأعمالِ خَلْقِه ، ومُحْصِياً لَها ، ومُحاسباً لهُم عليها .

التفسير :

تنتقلُ الآياتُ مِنْ تقديمِ التَّوْجيهاتِ والمَواعظِ لِنساءِ النَّبيِّ ﷺ ونساءِ المُسْلِمينَ مِنْ بَعْدِهِنَّ إلىٰ الحديثِ عَنْ زوجةٍ واحِدَةٍ مِنْ أزواجِ النبيِّ ﷺ ، وهي زينبُ بنتُ جَحْشٍ رضيَ اللهُ عنها ، والحكمةِ في تزويجِ اللهِ الرَّسولَ ﷺ منها .

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ لِإِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَ ضَلَالًا ثُمِينًا ﴿ ﴾ .

تُمَهِّدُ الآيةُ لقصَّةِ زواجِ رسولِ اللهِ ﷺ مِنْ زَينبَ بنتِ جحشٍ رضيَ اللهُ عنها ، بتقريرِ وُجوبِ الخُضوعِ لحُكْمِ اللهِ ورسولِهِ ، وعدَمِ مُخالفَتِه واختيارِ غيرهِ .

إذا حُكمَ اللهُ وَرَسُولُه حُكْماً ، فيجبُ علىٰ كلِّ مُؤمنٍ ومُؤمنةٍ أَنْ يَقبلُوهُ ويَرْضَوْا به ويُنَفِّذُوهُ ، وما يَنبغي لِمُؤْمنٍ ولا مُؤْمِنةٍ أَنْ يختاروا لأنفُسِهم أَمْراً يُخالِفُ حُكْمَ اللهِ وحُكْمَ رَسُولِهِ ، وَمَنْ فَعَلَ ذلكَ فَقَدْ عَصىٰ اللهَ ورسولَهُ ، وانحرفَ عَنْ طريقِ الخَيْرِ والهُدىٰ ، ووقعَ في ضلالٍ بيِّنِ كبيرٍ .

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّى ٱللَّهُ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَلَهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكَهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا وَكَانَ اللهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللهِ عَلَى اللهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللهِ مَنْعُولًا إِنَّ اللهِ مَنْعُولًا إِنَ اللهِ مَنْعُولًا إِنَّ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْعُولًا إِنَّ اللهِ مَنْ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

وإذا كان يجبُ على المُؤْمِنِ والمُؤْمِنةِ عدمُ مُخالفةِ حُكْمِ اللهِ ورسُولِهِ ، فقد نَقَذَتْ زينبُ بنتُ جحش رضيَ اللهُ عنهُ ، مَعَ أَنَّها ابنةُ عَمْ اللهُ عنهُ ، مَعَ أَنَّها ابنةُ عَمَّةِ النبيِّ عَلِيْ ، وزيدٌ كانَ قبلَ عِثْقِهِ رَقيقاً ، وكانَ في هذا الزَّواجِ إعلانُ المُساواةِ بينَ المُسْلِمِينَ ، واعتمادُ التقوىٰ أساساً للتفاضُلِ بينَهُم .

ولكنَّ الزواجَ بينَهُما لم يكُنْ مُستقرَّاً ، وكانتِ الخلافاتُ مستمرَّةً بَيْنهُما ، وكانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُسْخِما يُسْرِعُها للهُ رسولَهُ ﷺ يُسْخِما لتنافُرِ قَلْبَيْهِما ، وبعدَ ذلكَ وقعَ الطَّلاقُ ، وأمرَ اللهُ رسولَهُ ﷺ

بالزَّواج مِنْ زينبَ رضيَ اللهُ عنها ، لإبطالِ كُلِّ آثارِ التَّبنّي .

يقولُ اللهُ لِرَسولِهِ ﷺ : اذكُرْ يا رسولَ اللهِ عِندَما كانَ يَأْتِيكَ زيدُ بنُ حارثةَ ، الّذي أَنْعَمَ اللهُ عليه بالإيمانِ ، وأنعمْتَ عليه بالعِتْقِ والحرّيّةِ ، وكانَ يشكُو إليكَ أذى زَوجهِ زينبَ بنتِ جحشٍ ، فكنْتَ تقولُ له : أَبْقِ علىٰ زَوَاجِكَ بِزْيْنَبَ ، واصْبِرْ عَلَيْها ، ولا تُطلِّقُها ، واتَّقِ اللهَ فيها ، فهذَا خيرٌ لك ولها .

وأنتَ في تلكَ النَّصيحةِ لزيدٍ كنْتَ تُخفي في نفْسِكَ ما سيُظْهِرُهُ اللهُ من الحُكْمِ والقَضاءِ ، وهو أنَّ زيداً سيُطلِّقُ زوجَهُ ، وتَتَزوَّجُها أنتَ مِنْ بعدهِ ، وقد أعلمَكَ اللهُ بذلكَ ، ومع ذلكَ كنْتَ تَنصَحُهُ بما نصَحْتَهُ بهِ ، وكنتَ في هذا المَوْضوعِ تخافُ مِنْ كلامِ الناسِ ونقْدِهِمْ وتَعييرِهِم لكَ ، لأنَّكَ كُنْتَ قد تَبَنَّبْتَ زيداً ، وسيقولُ الناسُ : تزوَّجَ محمدٌ زوجَةً ابنهِ! وكانَ الأوْلَىٰ ألاَّ تَخْشَىٰ النَّاسَ ، وإنَّما تَخْشَىٰ اللَّاسَ ، وإنَّما تَخْشَىٰ اللَّاسَ ، وإنَّما تَخْشَىٰ اللهُ وَحْدَه ، لأنَّكَ لمْ تُخْطِىءْ عِنْدَما تَزَوَّجْتَ بِزَيْنَبَ رضيَ اللهُ عنها .

ولمَّا وقَعَ قضاءُ اللهِ ، وقضَىٰ زيدٌ مِنْ زينبَ حاجَتَهُ ، واستحالَ الاتّفاقُ بَينَهُما ، طلَّقَها ، وبعدَما انتُهَتْ عِدَّتُها مِنْهُ أَمْرَكَ اللهُ أَنْ تَتزوَّجَها ، فاللهُ هو الذي زوَّجَكَ ، والحِكْمةُ مِنْ ذلكَ أَنْ يُبطِلَ اللهُ آثارَ التبنّي ، وأَنْ يزولَ الحَرَجُ والضِّيقُ علىٰ المُسْلِمينَ ، عندما يُريدونَ التزوُّجَ مِنْ نساءِ أدعيائهِم ، الّذين تَبَنَّوْهُمْ في الجاهليّةِ ، لأنَّهم ليسوا أبناءَهُمْ في الحقيقةِ .

اللهُ هو الّذي قَدَّرَ هذا كُلَّه ، وأمرَكَ بِتَنْفيذهِ ، ومَعْلومٌ أنَّه لا رادَّ لأَمْرِ اللهِ ، ولا مُلغِيَ لقَضَائِهِ ، لأنهُ نافذٌ واقعٌ مفعولٌ لا مَحالَةَ .

﴿ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَلَّهِ سُـنَّةَ ٱللَّهِ فِى ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿ ﴾ .

لم يُخْطِىءُ رسولُ اللهِ ﷺ فِيْ زواجهِ مِنْ زينبَ بنتِ جحشِ رضيَ اللهُ عنها ، لأنَّ اللهَ هو الذي أمرَهُ بذلك وجَعَلَهُ حلالاً لَهُ ، وَمِنْ سُنَّةِ الله في أنبيائِهِ ورُسُلهِ ، أنّهُ لمْ يَجْعَلْ على أيِّ نبيِّ حَرَجَاً أو عَيْبَا في أَخْذِهِ مَا أَمَرَهُ بِهِ ، وفِعْلِهِ ما أباحَهُ لهُ ، ولَمّا كانَ هذا قَدَراً من اللهِ فهو نافذٌ لا محالةَ ، لأنَّ أَمْرَهُ قَدَرٌ واقعٌ نافذٌ لا محالةً . أمْرَهُ قَدَرٌ واقعٌ نافذٌ لا محالةً .

### ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَنتِ ٱللَّهِ وَيَغْشُونَهُ وَلَا يَغْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ ﴾ .

رفعَ اللهُ الحَرَجَ عَنْ أنبياءِ اللهِ ورُسلهِ فيما فَرَضَهُ وأباحَهُ لهم، وفي مقدِّمتهِم خاتَمُهُم مُحَمَّدٌ ﷺ، وجعلَ مَهَمَّتَهُمُ العظيمةَ هي تبليغُ رسالاتِ اللهِ وشرائعهِ كاملةً للناسِ، تبليغاً كاملاً، لا يَكتمُونَ مِنْها شَيْئاً.

ولذلكَ بلَّغَ رسولُ اللهِ ﷺ الآيةَ السَّابقةَ ، ولم يُخْفِ مِنْها شَيْئاً ، مَعَ أَنَّ فيها عِتاباً مِنَ اللهِ لَهُ .

قالتْ عائشةُ رضيَ اللهُ عنها: لو كَتَمَ ﷺ شيئاً من الوَحْيِ لَكَتَمَ قولَهُ تعالىٰ ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْديهِ وتخشىٰ الناسَ واللهُ أحقُّ أن تَخْشاهُ ﴾ .

والرُّسلُ في تبليغِهِم رِسالاتِ اللهِ ، يَخْشَوْنَ اللهَ وَحْدَهُ ولا يَخْشَوْنَ أحداً سِواهُ ، ولا يَخافونَ في اللهِ لومةَ لائمٍ ، ولا تمنعُهُم قُوَّةُ أحدٍ عنْ تبليغِ شَرْعِ اللهِ كاملاً ، وهُمْ في تبليغهِمْ يعتمدونَ علىٰ اللهِ وحْدَهُ ، وكفىٰ باللهِ ناصِراً ومُعِيناً ، وكفىٰ بهِ حسيباً ، يحفظُ أعمالَ عبادِهِ ، ثم يُحاسبُهُمْ علىها يومَ القيامةِ .

﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّتِ أَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ ﴾ .

لمّا تزوَّجَ رسولُ اللهِ ﷺ زينبَ بنتَ جحشٍ رضيَ اللهُ عنها أطلقَ المنافقونَ إشاعاتِ بَيْنَ المُسْلِمينَ ، وقالُوا : كيفَ يتزوَّجُ مُحَمَّدٌ زوجةَ ابنهِ ؟

وقدْ رَدَّ اللهُ عليهِمِ ، وأَبْطَلَ إشاعاتِهِم وانتقادَهُمْ ، فزيدُ بنُ حارثةَ رضيَ اللهُ عنهُ ليسَ ابناً حقيقيّاً لرسولِ اللهِ ﷺ ، فهو زيدُ بنُ حارثةَ ، وليسَ زيدَ بنَ مُحَمَّدٍ .

وليسَ محمَّدٌ ﷺ أَباً حقيقيًا لأَحَدٍ مِنْ رجالِ المُسلمينَ ، وقدَّرَ اللهُ ألاّ يعيشَ له أحدٌ مِنْ أولادهِ الدُّكور ، وأبناؤُهُ الأَرْبَعَةُ ماتُوا صِغاراً ، وَهُمْ : القَاسِمُ والطيِّبُ والطَّاهِرُ وإِبْراهِيمُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ .

ومُحَمَّدٌ ﷺ هو رَسُولُ اللهِ أرسلَهُ للعالَمِينَ جَميعاً ، وخاتَمُ النَّبييِّنَ ، ختمَ اللهُ بهِ الرُّسُلَ والأنبياءَ ، فلا نبيَّ ولا رسولَ بعدَهُ ، وختمَ برسالتِه الرِّسالاتِ ، وجعلَ الدِّينَ الوَحيدَ المَقْبولَ عندَهُ هو الإِسْلامُ .

واللهُ عليمٌ بكلِّ شيءٍ ، أحاطَ بكلِّ شيءٍ عِلْماً ، ولذلكَ جعلَ محمَّداً ﷺ خاتَمَ الأنبياءِ والمُرْسَلينَ ، كما قالَ تعالىٰ : ﴿اللهُ أعلمُ حيثُ يجعلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الانعام: ١٢٤] .

### دُروسٌ وعِبَرُ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبَرٍ كثيرةٍ منها:

١ ـ الواجبُ علىٰ كلِّ مسلم ومسلَّمةِ الرِّضا بحُكْمِ اللهِ والالتزامُ بهِ ، وعدمُ اختيارِ غَيرِه .

٢ ـ أَمَرَ اللهُ رسولَهُ عَلَيْتُ بالزَّواجِ مِنْ مُطَلَّقَةِ مَنْ تَبنَّاهُ لإبطالِ التَبَنِّي .

٣ علىٰ المُؤْمِنِ أَنْ يَخْشَىٰ اللهَ ، وَأَلَّا يَخْشَىٰ الناسَ ، ولا يَحْفِلَ بِهِمْ ، عندما يُعارِضونَ حُكْمَ اللهِ .

### ذُروسٌ وَعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبَرِ كثيرةٍ منها:

١ ـ الواجبُ علىٰ كلِّ مسلم ومسلمةٍ الرِّضا بحُكْمِ اللهِ والالتزامُ بهِ ، وعدمُ اختيارِ غَيرِه .

٢ ـ أَمَرَ اللهُ رسولَهُ ﷺ بالزَّواج مِنْ مُطَلَّقَةِ مَنْ تَبنَّاهُ لإبطالِ التبنّي .

٣ـ على المُؤْمِنِ أَنْ يَخْشَىٰ اللهَ ، وَأَلا يَخْشَىٰ الناسَ ، ولا يَحْفِلَ بِهِمْ ، عندما يُعارِضونَ
 حُكْمَ اللهِ .

٤ لا حَرَجَ ولا إثمَ علىٰ الرَّسولِ أوِ المُؤْمنِ عندَ تنفيذهِ لأمرِ اللهِ . والاغْتِرَاضُ عَلَيْهِ لا مَعْنَىٰ لَهُ .

٥ ـ وُجوبُ تبليغ رسالاتِ اللهِ وأحكامِهِ وشرائعِهِ ينتقلُ إلىٰ العُلماءِ والدُّعاةِ بعدَ الرُّسُل .

٦\_ يجبُ الإيمانُ بأنَّ مُحَمَّداً ﷺ هو خاتَمُ الأَنبياءِ والرُّسُلِ ، وأنَّهُ رسولٌ لِلْعالَمينَ .



أجب عَنِ الأسئلةِ الآتيةِ:

١ ـ استخرجْ مِنَ الآيةِ الأولىٰ قاعدةً هامَّةً يجبُ علىٰ كلِّ مُؤمنِ الإيمانُ والالتزامُ بها .

٢ ـ اذكُرْ أسبابَ زواج الرَّسولِ ﷺ مِنْ زينبَ بنتِ جَحْشٍ رضيَ اللهُ عنها .

٣ ما سُنَّةُ اللهِ في الرُّسلِ التي ذكرَ تُها آياتُ الرُّسل ؟

٤ ـ اذكُرْ آيةً واذْكُرْ حديثاً علىٰ عُموم بعثةِ رسولِ اللهِ ﷺ وخَتْمِ النبوَّةِ بهِ .

# نشاط ً:

١- الآيةُ ( ٦٥ ) مِنْ سورةِ النِّساءِ قريبةٌ من معنىٰ الآيةِ (٣٦) من سورة الأَحْزابِ: ﴿وما كان لمؤمنِ...﴾ ، سجِّلْهَا في دفترِكَ ، واستخرجْ منها شرطَ الإيمانِ وكيفيَّةَ قبولِ حُكمِ اللهِ .

٢- الآياتُ التي تتحدَّثُ عَنْ عُمومِ رسالتِه ﷺ كثيرةٌ ، سَجِّلْ في دفترِكَ آيةً من سُورةِ الأعرافِ وآيةً
 مِنْ سورة سَبَأ ، وبيِّنْ وجهَ دلالتِها علىٰ عُموم الرِّسالَة .

### الدَّرْسُ العاشِرُ

### سورَةُ الأَحْزابِ ـ القِسْمُ العاشِرُ

يَّتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا إِنَّ وَسَيِّحُوهُ بُكُوهُ وَأَصِيلًا إِنَّ هُو الَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَكَتِ كَتُمُ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا أَنَّ يَعِيتَهُمْ يَوْمَ وَمَكَتِ كَتُمُ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورُ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا أَنَّ يَعِيمًا أَنَّ يَعَيَّمُ مَوْمَ يَلُمُ مَنَ اللَّهِ مِأْمَدُ وَمُبَيِّمًا وَنَ ذِيرًا أَنَّ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا إِنَّ وَمَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا إِنَّ وَلَا مُنْطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَنَهُمْ وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيمًا اللَّهُ وَكُولًا مُنْطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَنَهُمْ وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِلَى اللَّهِ وَكِيلًا إِلَى اللَّهِ وَكِيلًا إِلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَصِيرًا عَلَى اللَّهِ مَنَ اللَّهِ وَصَيلًا إِلَى اللَّهِ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَنَهُمْ وَتَوَكَلَ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ اللَّهُ وَكُولًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ مِنَ وَلَامُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَنَاهُمْ وَتَوَكَالَ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ وَكُولُكُمْ اللَّهُ وَكُولُونَ اللَّهُ وَلَامُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَنَاهُمْ وَتَوَكَالِمُ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكُولِي اللَّهُ وَكُولِي اللَّهُ وَلَا اللَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَامُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُولُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

### معاني المُفْرداتِ:

بُكْرَةً وأَصيلاً : أوَّلُ النَّهار وآخِرُه .

هُوْ الذَيْ يُصلِّي عَلَيْكُم : اللهُ يرحَمُكُمْ ، ويَذْكُرُكُمْ في الْمَلاَ الأَعْلَىٰ .

وملائكتُه : الصّلاةُ من المَلائِكَةِ الاسْتِغْفارُ .

شَاهِداً : تَشْهَدُ علىٰ مَنْ أُرْسِلْتَ إليْهِم .

ومُبشّراً ونَذَيراً : تُبَشِّرُ مَنْ أطاعَكَ بالجنّةِ ، وتُنذِرُ مَنْ عصاكَ بالنارِ .

سِرَاجاً مُنيراً : سيرَتُكَ كالسِّراجِ الوَهَّاجِ ، يَقتدي بِكَ المُسْلِمُونَ فيها .

تفسيرُ الآياتِ:

تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحديثِ عن النَّبِيِّ ﷺ ونسائِهِ ، وتَقْديمِ التَّوجِيهاتِ لهُنَّ إلىٰ خطابِ المُسْلِمينَ وتَوجيهِهِمْ إلىٰ ذِكْرِ اللهِ وتسبيحهِ ، وتذكيرِهِم بفضلِ اللهِ عليهِم ورحمتِه بهمِ ، ثُمَّ خِطابِ رسولِ اللهِ ﷺ وتذكيرِهِ بمَهمَّتِهِ في الدَّعوةِ إلىٰ اللهِ . ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ ﴾ .

يأمرُ اللهُ تباركَ وتعالى المؤمنينَ بالإكثارِ من ذِكْرِهِ ، ويقولُ لهم : يا أَيُّها المؤمنون : اذكُروا اللهَ ذِكْراً كثيراً ، بألسنَتِكُم وقُلوبِكُمْ ، اذكُروهُ قياماً وقُعوداً وعلىٰ جنوبِكُمْ ، كما قال الله تعالىٰ : ﴿الذينَ يَذَكُرونَ اللهَ قِيَاماً وقُعُوداً وعَلَىٰ جُنُوبِهِم﴾ [آل عمران : ١٩١] .

والإكثارُ من ذكرِ اللهِ يُوَثِّقُ صِلَةَ المؤمنِ باللهِ ، ويملأُ قلبَهُ تعظيماً وخشيةً للهِ ، ويقودُ إلىٰ السّكينةِ والطُّمأنينةِ ، والزِّيادةِ مِنَ العباداتِ والطَّاعاتِ ، وتَرْكِ المُحَرَّماتِ ، كما قالَ الله تعالىٰ : ﴿الذِيْنَ آمنُوا وتَطْمَئِنُ قُلُوْبُ﴾ [الرعد : ٢٨] .

ومِنْ صُوَرِ ذِكْرِ اللهِ : تُسبيحُ اللهِ ، والثَّناءُ عليه ، وتنزيهُهُ عمّا لا يليقُ به ، في اللَّيلِ والنَّهارِ . ﴿ وَسَبِحُوهُ بُكُرَةُ وَأَصِيلًا ﴿ هُو اللَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَنَهِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ هُو اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَلَنَهِكُتُهُ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِاللَّهُ وَمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ ﴾ .

إذا كانَ المُؤْمِنونَ يذكُرونَ اللهَ ، فإنَّ اللهَ يَذْكُرُهُمْ ويَرحَمُهُمْ ، وملائِكتُهُ أيضاً يذكرونَهُمْ ويَدْعُونَ لَهُمْ ، وقد ذَكَرَهُم اللهُ بهذا في قولِهِ : اللهُ الذي تذكُرونَهُ وتُسبِّحونَهُ هو الذي يُصلِّي عليكُم ، وصلاتُه عَلَيْكُمْ رَحْمَةٌ بكُمْ ، وَرَحْمَتُهُ بكُمْ وَاسِعَةٌ عامِرَةٌ ، تَجْعَلُ حياتَكُم سَعَادَةً وَبَرَكَةً .

والملائِكةُ أيضاً يُصَلُّونَ عَلَيْكُمُ ، وَصَلاتُهُمْ عَلَيْكُمُ اسْتِغْفَارٌ ودُعاءٌ ، يَدْعُونَ اللهَ لَكُمْ ، ويَرْجونَهُ أَنْ يَغْفِرَ لَكُم ، كما قال تعالىٰ : ﴿الذِينَ يَحْمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ أَنْ يَغْفِرُ لَكُم ، كما قال تعالىٰ : ﴿الذِينَ يَحْمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلّذِيْنَ تَابُوا واتّبعُوا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجَحِيْم﴾ [غانر: ٧] .

واللهُ رحيمٌ بالمؤمنينَ يرحَمُهُمْ في الدُّنيا ، بما يُنْعِمُ عليهِم مِنَ النَّعَمِ ، وبما يَمنحُهُمْ مِنْ رعايةٍ وتوفيقٍ ، ومِنْ أعظمِ نِعَمِهِ عَلَيْهِم وأبرزِ مظاهرِ رحمتِهِ بهِم هدايتُهُ لهم إلىٰ الحقّ ، حيثُ أنزلَ لهمُ القُرْآنَ ، ورَضِيَ لهُمُ الإسلامَ ديناً ، وَبَصَّرَهُم طريقَ الحقّ ، وبذلكَ أَخْرَجَهُمْ مِنْ ظُلماتِ الكُفْرِ والجهلِ والهَوىٰ والضّلالِ إلىٰ نُورِ الإيمانِ والإِسْلام والهُدىٰ .

﴿ تَحِيَتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ سَلَمٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿ ﴾ .

واللهُ رحيمٌ بالمُؤمنينَ في الآخِرَةِ أيضاً ، فعندما يَبعثُهم ويُحاسِبُهُمْ يَتَجَاوَزُ عَنْ ذُنُوبِهم ، ويُجْزِلُ لهمُ الثَّوابَ ، ويُنَجِّبهِمْ مِنَ النارِ ، ويُدْخِلُهُمُ الجنّةَ برحمتِهِ ، ويُعطيهِم فيها الأجرَ الكَريمَ العَظِيمَ ، ويَجْعَلُهُمْ مُنَعَّمينَ فيها .

وتكونُ تَحِيَّةُ المُؤمِنينَ في الجَنَّةِ السَّلامَ ، يُحيِّيهم اللهُ بالسَّلامِ ، وتُحَيِّيهِمُ المَلائِكَةُ بالسَّلامِ .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَاذِيرًا ﴿ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنْكِرًا ﴿ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنْكِرًا ﴿ وَالْمَالَاتُ اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنْكِرًا ﴿ وَاللَّهِ مِلْكُولُ اللَّهِ مِلْكُولُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّاللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

بعد توجيهِ اللهِ للمؤمنينَ إلىٰ ذِكْرِهِ وَتَسْبيحِهِ ، وتَذْكيرِهِمْ بِرَحْمَتِهِ بِهِمْ ، يُخاطِبُ نَبيَّهُ ﷺ ويُذَكِّرُهُ بمَهَمَّتِهِ وَوَاجِبهِ ، ويُخبرُهُ ببَعْض صِفَاتِه التي استحقَّها مِنْ طَبيعَةِ رسالَتِهِ .

يقولُ له : ياأَيُّها النبيُّ : إنا جَعَلْنَاكَ رَسُولاً ، وأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرْآنَ ، وبَعَثْنَاكَ شَاهِداً ، وأنتَ مُبَشِّرٌ ، تُبشِّرُ المُؤْمِنِينَ بالجنَّةِ وَنَعيمِها وثَوابِها ، ونَذيرٌ تُنْذِرُ الكافرينَ النَّارَ ، وتُخوِّفهُم مِنَ العذابِ إنِ استمرُّوا علىٰ كُفرِهِمْ .

وأنتَ داعيةٌ تَدْعو النَّاسَ جميعاً إلىٰ الإيمانِ باللهِ وعبادتِه وطاعتِهِ.

وأنتَ كالسِّراجِ المُنيرِ المُضيءِ المُشرقِ ، فكما أنَّ السِّراجَ يُنيرُ الطريقَ وَسَطَ الظَّلامِ ، ويُبيِّنُ لِلنَّاسِ أينَ يَسيرُونَ ، كذلِكَ أنتَ تُبيِّنُ للنَّاسِ الحقَّ ، وتدلُّهُم علىٰ طريقِ الاستقامةِ والفلاحِ ، وسيرتُكَ وهَدْيُكَ نورٌ وضياءٌ يَهتَدونَ بهِ .

﴿ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ﴿ ﴾ .

ويأمرُ اللهُ رسولَه ﷺ أَن يُبشَّرَ المُؤْمِنينَ الَّذينَ أطاعُوهُ واتَّبعُوهُ بأنَّ اللهَ فضَّلَهُم علىٰ سائرِ الأُممِ ، وجَعَلَهُم خَيْرَ أُمةٍ أُخْرِجَتْ للنّاسِ ، وسيُعطِيهِمْ في الآخرةِ أَجْراً عظيماً .

﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَدَعْ أَذَنهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ ﴾ .

وبعدما أمرَهم بتبشيرِ المؤمنينَ نهاهُم عَنْ طاعةِ الكافرينَ والمنافقينَ ، لأنَّهُمْ لا يَأْمُرونَ إلاّ بِشَرِّ ، ويُريدونَ فتنةَ المُسْلِمينَ عَنْ دِينِهِمْ ، وعَلَيْهِ ألاّ يَهْتَمَّ بهم ، ولا يَلْتَفْتَ إلى اعْتِراضِهِمْ وانتقاداتِهم ، وأنْ يَسْتَمِرَّ في طريقهِ لتبيلغ دعوةِ اللهِ ، كما أنَّ عَلَيْهِ أنْ يَتْرُكَ أذى الكافرينَ والمُنافقينَ ، وأنْ يَصْفَحَ عَنْهُمْ ويَتَجاوَزَ عَنْ إساءاتهِم ، ويَكِلَ حسابَهُم إلىٰ اللهِ ، فإنَّ اللهَ سَيَنْتَقِمُ منهُم .

كما أمرَهُ اللهُ أَنْ يتوكَّلَ عليهِ وَحْدَهُ ، وأَنْ يُفوِّضَ أمرَهُ إليهِ ، وكفىٰ باللهِ وكيلاً وحافظاً وراعياً ، فإنَّه لا يَتخلَّىٰ عن أوليائهِ .

#### دُروسٌ وَعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروس وَعبرِ كثيرةٍ منها:

١ ـ علىٰ المؤمنِ الإكثارُ مِنْ ذِكْرِ اللهِ وتسبيحِهِ باللَّيلِ والنَّهارِ ، لينالَ رِضاهُ ويَطْمَئِنَّ قلبُهُ .

٢ ـ الملائكةُ تُحِبُّ المُؤْمِنينَ ، وتَدْعو اللهَ وتستغفِرُهُ لهُم .

٣- اللهُ رحيمٌ بالمُؤْمِنِينَ ، ورَحْمَتُهُ شاملةٌ في الدُّنيا والآخرةِ .

٤ ـ الرَّسُولُ ﷺ شاهِدٌ ومُبشِّرٌ ، ونذيرٌ وداعيةٌ إلىٰ اللهِ ، وسِراجٌ منيرٌ .

٥ ـ لا تجوزُ طاعةُ الكافرينَ والمنافقينَ ، لأنَّهم لا يَأْمرُونَ إلاَّ بالشرِّ .

٦ ـ المُؤْمِنُ يَتوكَّلُ علىٰ اللهِ ويُفوِّضُ أَمْرَه إليهِ ، وهو يوقِنُ أنَّ اللهَ حَسْبُهُ وكافيهِ .



#### أجب عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١ ـ ما معنىٰ قوله : ﴿وسبِّحوه بُكْرةً وأصيلاً ﴾ ؟

٢\_ما معنىٰ صَلاَةِ اللهِ علىٰ المُؤْمِنِيْنَ ؟ وما مَعنى صلاةِ المَلائِكَةِ عَلَيْهِم ؟

٣\_ استخرِجْ مِنَ الآياتِ خمسَ صفاتٍ لرسولِ اللهِ ﷺ ، واشرحْ كلَّ واحدةٍ منها .

٤\_ استخرجْ مِنَ الآيةِ الأخيرةِ نَهْياً مِنَ اللهِ لِرَسُولُهِ ﷺ ، وأَمْرَيْنِ أَمَرَهُ بهِما .



١- اذكُرْ ثلاثةَ أدعيةٍ عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ كانَ يدعو اللهَ بها في الصَّباحِ والمَساءِ ، واذكرْ أعدادَ التَّسبيحاتِ والأَذْكارِ التي نُؤدِّيها بَعْدَ كلِّ صلاةٍ ، واكتبْ ذلكَ في دفترِكَ .

٢ ـ سجِّلْ في دفترِكَ آيتينِ مِنْ سُورةِ الرَّعدِ تُخبرانِ عَنْ تحيةِ الملائكةِ لِلْمُؤْمِنينَ بالسَّلام.

### الدَّرْسُ الْحادي عَشَرَ

### سورةٌ الأَحْزاب ـ القِسْمُ الحادي عَشَرَ

يَنَا يُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبِّلِ أَن تَمَسُّوهُ فَ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةِ تَعَنْدُونَهَا النَّيِّ إِنَّا أَحَلَنَا لَكَ أَزُوَجَكَ مِنْ عِدَةٍ تَعَنْدُونَهَا النَّيِ اَإِنَّا أَحَلَنَا لَكَ أَزُوَجَكَ مِنْ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَيْكَ وَبِنَاتِ عَمْنَتِكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَيْكَ وَبِنَاتِ عَمْنِيكَ وَبَنَاتِ خَلَيْكَ النَّتِي هَاجُرْنَ مَعَكَ وَامْرَةً مُّ وَمِنَةً إِن وَهِبَتْ نَقْسَهَا لِلنَّيِي إِنْ أَرادَ وَبِنَاتِ خَلَيْكَ النَّتِي هَاجُرْنَ مَعَكَ وَامْرَةً مُّ وَمِنَةً إِن وَهِبَتْ نَقْسَهَا لِلنَّيِي إِنْ أَرادَ النَّيِّ أَن يَشَتَنِكُمَ الْخَلِيكَ النَّتِي هَاجُرْنَ مَعَكَ وَامْرَةً مُّ وَمِنَةً إِن وَهِبَتْ نَقْسَهَا لِلنَّيِي إِنْ أَرَادَ النَّيِّ أَن يَشَتَنِكُمُ الْخَلِيكَ وَيَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّيْ عَلَى اللَّهُ عَفُولًا النَّيْ أَن يَشَتَنِكُمُ الْخَلْفَ مِنَ تَشَاهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَلَيْكُ حَرَبُ وَيُونِ الْمُؤْمِنِينَ فَيْ وَمُن النَّعْبَ مَنْ عَرَبْكَ وَلَا مُنْ اللَّهُ عَلْوَلَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَمَن اللَّهُ عَلْمُ مُن مَن مَنْ اللَّهُ عَلْمُ مُن مَن اللَّهُ عَلَيْهُ مَن عَنْ اللَّهُ عَنْ وَلَيْ الْفَيْقُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِي الْمُؤْلِ الْمَامِلُكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَامِلُكُ اللَّهُ الْمَامُلُكُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمَامُلُكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَوْ أَعْجَبُكَ حُسُنَهُ الْمُؤْمِ وَلَوْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَوْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ

## الساني المنتزُداتِ: ا

نَكَخْتُمُ المؤمناتِ : عقد تُمُ عَقدَ الزُّواجِ .

تَمَسُّوهُنَّ : تُجامِعوهُنَّ بَعْدَ عَقْدِ الزَّواجِ .

عِدَة الأيامُ التي تنتظرُها المُطّلقةُ قبلَ الزّواجِ .

سَعْدِهْنَ فَلَمُوا لِلمُطلَّقاتِ مَبْلُغاً مِنَ المالِ ترضيةً لَهُنَّ .

سرخوهن : طَلِّقُوهُنَّ بعدَ تقديم المُتعةِ لهنَّ .

آنيتَ اجورهْنَ : أعطيتَهُنَّ مُهورَهُنَّ .

ما ملكتْ يَمينك : الإماءُ اللَّواتي عِنْدَكَ .

أَفَاءَ اللهُ عليكَ : أَخَذْتَهُنَّ بسبب الفّيءِ ، أو الغنيمةِ في الجهادِ .

أَنْ يستَنكِحَها : يرغبُ في نكاحِها والزَّواج مِنها .

حَرَجٌ : ضِيقٌ ومَشْقَةٌ .

نْرْجِيْ مَنْ تشاءُ : تُؤَخِّرُ مَنْ تشاءُ مِنْ نسائِكَ ، عندما يأتي دَوْرُها .

نَوْوِي إليكَ : تَضُمُّ إليكَ .

لا جُناحَ عليك : لا حَرَجَ عَلَيْك .

نَقَرَ أَعْيُنُهُنَّ : يَشْعُرْنَ بِالشُّرورِ والارتياح .



تنتقلُ الآياتُ مِنْ توجيهاتِها للمؤمنينَ وبَيانِها لِصِفاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ومَهَمَّتِهِ الدَّعَويّةِ لِتَعْرِضَ بعضَ أحكام الطّلاقِ والنّكاحِ ، وما أباحَهُ اللهُ لرسولِهِ ﷺ .

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِذَةٍ تَغْنَدُونَهَا ۚ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِذَةٍ تَغْنَدُ وَنَهَا ۚ فَمَيَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ ﴾ .

تُبيحُ الآيةُ لِلْمُؤْمِنينَ طلاقَ النِّساءِ بعدَ العَقْدِ عَلْيهنَّ ، وقبلَ الدخولِ بهِنَّ ، وليسَ علىٰ المُطلَّقةِ في هذهِ الحالةِ عِدَّةٌ تعتدُّها ، وعلىٰ مُطلِّقِها أَنْ يُقدِّمَ لها مَبلغاً مِنَ المالِ كمُتعةِ لها ، يُطَيِّبُ بها نفسَها .

يقولُ اللهُ للمؤمنينَ : إذا عقدتُم عَقْدَ الزَّواجِ على المُؤْمِناتِ ، ثُمَّ أَوقَعْتُمُ الطَّلاقَ عليهِنَّ مِنْ قَبْلِ الدُّخولِ بهِنَّ وجِماعِهِنَّ ، فيجوزُ لكم ذلك ، ولكِنْ لا تَجِبُ عليهِنَّ العِدَّةُ ، لأنكُم لمْ تَدخُلُوا بِهِنَ ، وإذا اتَّفقتُمْ مَعَهُنَّ على مَهْرٍ مذكورٍ ، فآتوهُنَّ نصفَ المَهْرِ ، وزيدُوا على ذلكَ مَبْلغاً مِنَ المال ، مُتعةً لَهُنَّ وتطييباً لخاطرِهِنَ ، وهذه المُتعةُ مُستَحَبَّةٌ لِمَنْ كانَ لها مَهْرٌ مِنهُنَّ ، وهِيَ واجبةٌ عليكُمْ لِمَنْ لمْ يكُنْ لها مَهْرٌ مِنهُنَّ ، وهِيَ واجبةٌ عليكُمْ لِمَنْ لمْ يكُنْ لها مَهْرٌ مِنهُنَّ ، وهِيَ عليه .

وبعدما تُقدِّمِونَ لهنَّ المُتعةَ طلِّقُوهنَّ طَلاَقاً جَميلاً ، مِنْ دُونِ تَضْييقٍ أَوْ ظُلْمٍ أَوْ أَذَى ، وأكْرِمُوهُنَّ ولا تُطالبُوهنَّ بشيءٍ .

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنِّيقُ إِنَّا ٓ أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّذِيّ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ خَلَيْكَ ٱلَّذِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْزَةً مُؤْمِنَةً إِن

بيَّنَ اللهُ لرسولِه مُحَمَّدِ ﷺ ما أباحَ لهُ مِنَ النِّساءِ فقالَ له : يا أَيُّهاالنَّبِيُّ : أَبَحْنَا لكَ الزَّواجِ بَالْإِماءِ المَملوكاتِ بأزواجِكَ الحرائرِ ، اللاتي دَفَعْتَ لهنَّ مُهورَهُنَّ كاملةً ، وأَبَحْنَا لكَ النَّواجَ بقريباتِكَ وهنَّ : بناتُ عمِّكَ ، وبناتُ عمَّاتِكَ ، وبناتُ عمَّكَ ، وبناتُ عمَّاتِكَ ، وبَنَاتُ خالاتِكَ ، فَبَنَاتُ خالاتِكَ ، بشرطِ أَنْ يُهاجِرْنَ معكَ مِنْ مكّةَ إلىٰ المدينةِ ، فإنْ لم تُهاجِرْ إحداهُنَّ معكَ فلا يُباحُ لكَ الزواجُ بها ، كذلك أبحْنَا لكَ الزواجَ مِنَ المَوْمَنِينَ فلا تُباحُ لهم هذه نفسها لكَ إنْ شِئتَ ذلكَ ، وهذه خاصَّةٌ بكَ وخالصةٌ لكَ ، أمَّا غيرُكَ مِنَ المؤمنينَ فلا تُباحُ لهم هذه الحالةُ ، ولا بُدَّ من دَفْع المَهْرِ .

فما أباحَهُ اللهُ لنبيِّهِ ﷺ مِنَ النِّساءِ أربعةُ أصنافٍ : الحرائرُ البعيداتُ ، والإماءُ المملوكاتُ ، والحرائرُ القَريباتُ المُهاجِراتُ ، والواهِباتُ أنفُسَهُنَّ مِنَ المؤمناتِ .

أمًّا ما أباحَهُ اللهُ لِلْمُؤْمِنينَ فإنَّه يَعْلَمُهُ ويُبيِّنُهُ لهم علىٰ حَسَبِ الحِكْمَةِ ، وقدمُبيَّنَ لهُم بعدَ ذلك أحكامَ الزّواجِ مِنَ المُؤْمِناتِ والكتابيَّاتِ وشُروطَ ذلكَ ، وحدَّدَ العددَ بأربعِ حرائرَ ، وما شاءَ الواحدُ من الإماءِ .

ثم بيَّنَ اللهُ لِرَسُولِهِ ﷺ عِلَّةَ اخْتِصاصِهِ بتلكَ الأَحْكامِ ، بأَنَّهُ أَباحَ له ذلكَ لِيدْفَعَ عنهُ الضِّيقَ والمَشَقَّةَ والحَرَجَ في حَياتهِ ، واللهُ غفورٌ رحيمٌ ، يغفرُ للمُؤمنينَ ذنوبَهم ، ويَرحَمُهُم فيما يُعطيهِم ويُشرِّعُ لهُمْ .

﴿ اللهِ تُرْجِى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُغُوِى إِلَيْك مَن تَشَاءً وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْفَىَ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُ وَلَا يَعْزَنَ وَيُرْضَا إِنَكَ مَن تَشَاءً وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا إِن اللّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا إِن اللهُ عَلِيمًا حَلِيمًا إِن اللهُ عَلَيْمًا مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا إِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْمًا حَلِيمًا إِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْمًا حَلِيمًا إِنْ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

بعدما أخبرَ اللهُ رسولَهُ عَمَّنْ أباحَ له مِنَ النِّساءِ أخبرَهُ عَنْ عدمٍ وُجوبِ القَسْمِ عَلْيهِ بينَ نسائِه ، كما هو الواجبُ علىٰ باقي المُسْلِمينَ ، فقد أوجبَ اللهُ علىٰ كلِّ مَنْ تزوَّجَ بأكثرَ من واحدةٍ أن يُقسِّمَ بينهُنَّ ، ولاسيَّما في المبيتِ . أمّا الرَّسولُ ﷺ فإنَّ هذا غيرُ واجبِ عَلَيْهِ .

قَالَ اللهُ له : لكَ الحقُّ في أَنْ تُؤخِّرَ مَنْ تشاءُ من نسائِكَ ، وأَنْ تُؤوي مكانَها مَنْ تشاءُ منهُنَّ ، فالتَّقْديمُ والتَّأْخيرُ بيدِكَ ، والقَسْمُ بينَهُنَّ غيرُ واجبِ عَلَيْكَ .

وهذا لمَصْلَحَتِهِنَّ ، لتقضيَ علىٰ غَيْرَتِهِنَّ ويَزْدَدْنَ مَحَبَّةً وتقديراً لكَ ، لأنَّهنَّ يَعْلَمْنَ أنَّ القَسْمَ

بينَهُنَّ ليسَ واجباً عليكَ ، وأنتَ معَ ذلكَ تَقْسِمُ وتعدلُ بينهُنَّ باختيارِكَ ، وبذلكَ يَفْرَحْنَ ويستبشِرْنَ ويرضَيْنَ بما آتيتَهُنَّ كلَّهنَّ فلا يحزَنَّ ولا يَقْلَقْنَ .

واللهُ عليمٌ بكلِّ شيءٍ ، يعلمُ ما تُخْفيهِ النِّساءُ في قلوبِهِنَّ . وعلىٰ المؤمنين أَنْ يَحْرِصُوا علىٰ صَفاءِ قُلُوبِهِمْ فلا يكونُ فِيها ما لا يَرْضَاهُ اللهُ ، واللهُ حليمٌ يَحْلُمُ وَيَغْفِرُ ولا يُعاجِلُ المُذنبينَ بالعقوبةِ .

وقد كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ بينَ نِسائِهِ ، مع أنَّ ذلكَ الفَسْمَ لم يُوجبْهُ اللهُ عليهِ ، ومع أنَّهُ كانَ يميلُ إلىٰ بعضِ نسائِهِ أكثرَ مِنْ غيرهِنَّ كعائشةَ رضيَ اللهُ عنها .

روىٰ أبو داودَ عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالت : كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ فيَعدِلُ ، ويقولُ : « اللهم هذا قَسْمِي فيما أملِكُ ، فلا تَلُمْنِي فيما تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ » يعني مَيْلَ القَلْب (١) .

﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنَهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿ ﴾ .

أكرمَ اللهُ نساءَ النبيِّ ﷺ ، اللاتي اخْتَرْنَهُ ، فَمَنَعَهُ مِنَ الزواجِ بغيرِهنَّ ، وقالَ له : حَرَامٌ عَلَيْكَ أَيُهَا الرّسولُ الزّواجُ بغيرِ أزواجكِ اللاتي عندكَ ، واختَرْنَكَ علىٰ زينةِ الحياةِ الدُّنيا ، وَحَرَامٌ عليكَ طلاقُهُنَّ أو اسْتِبْدالُ غَيْرِهِنَّ بِهِنَّ ، ولو كانَ غيرُهُنَّ أجملَ مِنهُنَّ وأعجبَكَ حُسْنُهُنَّ . وأباحَ اللهُ لكَ ما ملكتْ يمينُكَ مِنَ الإماءِ .

### دُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرٍ كثيرةٍ منها:

١- للمرأة المُطلَّقة قبل الدُّخولِ بها مُتعة ، وهو مبلغ مِنَ المالِ يزيدُ وينقُصُ بحسَبِ عُسْرِ الزوجِ وَيُسْرِهِ ، هذا إذا لم يحدِّدُ لها مَهْراً ، فإنْ حدَّدَ لها مَهْراً فالواجبُ نِصْفُ المَهْرِ المُسمَّىٰ ، وليسَ عليها عِدَّة .

٢- أباحَ اللهُ لنبيّهِ ﷺ الحرائرَ البعيداتِ ، والحرائرَ القريباتِ ، والإماءَ ، أو مَنْ وهبتْ نَفْسَها
 له .

٣ ـ زواجُ الرَّسولِ ﷺ بالعَدَدِ الَّذي تزوَّجَ بهِ من النِّساءِ كانَ بنشريعِ مِنَ اللهِ .

٤ لا يجوزُ لغيرِ رَسولِ اللهِ ﷺ الزواجُ بالهِبَةِ ، بأنْ تَهَبَ المرأةُ نَفْسَها لَهُ .

<sup>(</sup>١) أبو داود (٦) كتاب النكاح (٣٩) باب في القسم بين النساء رقم : ٢١٣٤.

٥ ـ لا يجبُ علىٰ رسولِ اللهِ ﷺ القَسْمُ بينَ نِسائِهِ ، ولكنَّهُ كانَ يَقْسِمُ بينهُنَّ كَرَمَاً منهُ . ٦ ـ أكرمَ اللهُ نِساءَ نبيِّهِ ﷺ فحرَّمَ عليه الزَّواجَ بغيرِهِنَّ ، كما حرَّمَ عليهِ طلاقَهُنَّ .



#### أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١ ـ اسْتَخرِجْ مِنَ الآيةِ الأولىٰ أربعةَ أحكام تتعلَّقُ بالنِّكاحِ والطَّلاقِ .

٢ ـ استخرجُ مِنَ الآيةِ الثانيةِ أَصْنافَ النِّساءِ الأربعةَ التي أَحلُّها اللهُ للرَّسولِ ﷺ .

٣ـ ما حُكْمُ القَسْمِ بَيْنَ الزَّوجاتِ للمُسلمينَ ؟ وما حُكْمُ قَسْمِ الرَّسولِ ﷺ بينَ نسائِهِ ؟ وماذا كانَ يفعلُ ؟

٤ ما مَعْنىٰ كُلِّ ممّا يأتي : نَكَحْتُم المؤمناتِ ، تَمَسُّوهُنَّ ، عِدَّةٍ تعتدُّونها ، مَتَّعُوهُنَّ ، سَرِّحُوهُنَّ ، تُرْجِي ، تُؤْوِي ، ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ ، ما مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ -



تزوَّجَ رسولُ اللهِ ﷺ باثنتَيْ عَشْرَةَ امرأةً ، ثلاثةٍ منهنَّ تُوفِيْنَ في حياتِهِ : خديجةُ بنتُ خُويلدٍ ، وزينبُ بنتُ خُزيمةَ بنِ الحارثِ ، وريحانةُ بنتُ زيدٍ ، رضيَ اللهُ عنهُنَّ ، وتسعةٍ ماتَ عنهُنَّ رسولُ اللهِ ﷺ ، هُنَّ : عائشةُ بنتُ أبي بكرٍ ، وحفصةُ بنتُ عُمرَ ، وسَوْدَةُ بنتُ زَمْعَةَ ، وأُمُّ سَلَمَةَ ، وأُمُّ صَلَمَةَ ، وأُمُّ حَبِيبَةَ ، وزينبُ بنتُ جحشٍ ، وصفيَّةُ بنتُ حُييٍّ ، وجُويْرِيَةُ بنتُ الحارثِ الخُزاعيةُ ، ومَيْمُونةُ بنتُ الحارثِ الخُزاعيةُ ، ومَيْمُونةُ بنتُ الحارثِ الغلاليةُ ، وقد أكرمَهُنَّ اللهُ ، فجعَلَهُنَّ أُمَّهاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ .



١- تتحدث الآية ( ٢٣٧ ) من سورة البقرة عن بعض الأحكام المتعلّقة بطلاق المرأة المكتوب كتابُها قبل الدُخولِ بها ، سجّلِ الآية ، ثم استخرج منها الأحكام .

٢\_ اكتبْ في دفترِكَ ما يَدُلُّ علىٰ عَدْلِ الرسولِ ﷺ بينَ زوجاتِه في مَرَضِ موتِهِ .

### الدَّرَسُ الثَّاني عَشَرَ

### سورَةُ الأَحْزابِ ـ القِسْمُ الثَّانِي عَشَرَ

يَّتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا ذَخُلُوا بُيُوتَ النَّيِّ إِلَّا أَن يُؤذَن لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَاهُ لَا يَلْكُمْ الْكَالُمُ الْمَالِيَّةِ إِنَّا الْكَيْ إِنَاهُ الْكَيْ إِذَا دُعِيتُمْ فَاذَخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغِنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَان يُوْذِي النَّيِّي فَيَسْتَخِيء مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فَسَعُلُوهُنَ مِن النَّيِي فَيَسْتَخِيء مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَخِيء مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فَسَعُلُوهُنَ مِن وَرَآء جِهَابٌ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤَذُواْ رَسُولَ اللّهِ وَلاّ أَن تَنكِحُواْ أَزُوجَهُم مِنْ بَعْدِهِ الْبَدَّ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللّهِ عَظِيمًا ﴿ إِنْ تُدُولُ اللّهُ وَلاّ اللّهُ عَلِيمًا ﴿ إِنْ اللّهُ عَلِيمًا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِنَ وَلا اللّهُ عَلَيْمِنَ فِي اللّهُ اللّهُ عَلِيمًا اللّهُ إِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ وَلا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللهُ الللللّهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

د الله

# معاني المُفَرِّداتِ :

غيرَ ناظرينَ إناه : غيرَ مُنتظِرينَ نُضْجَهُ .

إذا طعِمْتُم فانتشرُوا : إذا أكلتُم فتفرَّقُوا ، ولا تمكُثُوا جالسينَ في البيوتِ .

ولا مُستأنِسينَ لحديثٍ : يأنسُ بعضُكم لحديثِ بعضٍ ، مما يُطيلُ المُكْثَ في البيتِ .

يَسْتَحِيي منكُم : يتحرَّجُ مِنْ إخراجِكُم .

سَأَلتُمُوهنَّ مَناعاً : طَلبتُم منهنَّ شيئاً تَحتاجونَ إليهِ .

مِنْ وراءِ حجابِ : من خَلْفِ شيءِ ساترٍ .

التفسير :

تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحديثِ عن بعضِ الأحكامِ الخاصَّةِ بالرَّسولِ ﷺ إلىٰ الحديثِ عن أحكامِ خاصّةٍ بالمُؤْمِنينَ معَ رسولِ اللهِ ﷺ ونسائِهِ . ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بَيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَكُ وَلَاكُمْ إِنَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِيّ وَلَاكُمْ كَانَ يُوْذِى ٱلنَّبِيّ فَلِيكُمْ فَانَتُ مِن وَرَآءِ جَابٍ ذَلِكُمْ فَيَسَتَخِيء مِن ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعَا فَسَعُلُوهُنَ مِن وَرَآء جَابٍ ذَلِكُمْ فَيَسَتَخِيء مِن اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزُورَ عَلَى اللّهِ مِنْ بَعْدِهِ اللّهُ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزُورَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزُورَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزُورَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

ينهىٰ اللهُ المُؤْمنِينَ عَنْ دُخُولِ بيتٍ من بُيوتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ دُونِ إذنِ ، كما يَنْهاهُمْ عَنِ الحُضورِ قبلَ مَوعدِ الطعامِ بفترةِ طَويلَةِ والجُلوسِ لانْتِظارِ نُضْجِ الطعامِ ، ويَنهاهُمْ عَنِ المُكْثِ في البيتِ بعدَ الطعام .

وسببُ نزولُ الآيةِ هو ما حَصَلَ مِنْ بعضِ الصَّحابةِ عندَ زواجِ الرَّسولِ ﷺ من زينبَ بنتِ جحشٍ رَضِيَ اللهُ عنها .

روى البخاريُّ ومسلمٌ عن أنسِ بنِ مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : لمَّا تزوَّجَ رسولُ اللهِ ﷺ زينبَ بنتَ جحشِ دعا القومَ فطَعِموا ، ثم جَلسوا يتحدَّثونَ ، فإذا النبيُّ ﷺ كأنَّهُ يتهيَّأُ للقيامِ ، فلم يقومُوا ، فلمًا رأىٰ ذلكَ قامَ ، فلما قامَ مَنْ قامَ ، وقعدَ ثلاثةُ نَفَرٍ ، فجاءَ النبيُّ ﷺ ليدخلُ ، فإذا القومُ جلوسٌ ، ثم إنَّهم قامُوا ، فانْطَلَقْتُ فأخبرتُ النبيَّ ﷺ أنّهمُ انطلقُوا ، فجاءَ فدخلَ . . . وأنزلَ اللهُ الآيةَ (١) .

يقولُ اللهُ لِلْمُؤْمِنِينَ : يا أَيُها المُؤمنونَ لا تدخلُوا بُيوتَ النَّبِيِّ عَلَيْ إِلاَّ بعدَ أَنْ يَدْعوَكُمُ الرَّسولُ عَلَيْ ، ويأذنَ لكُم . فإنْ دعاكُمْ إلى طعام فلا تُبكِّرُوا بالدخولِ لتنتظرُوا نُضْجَ الطعامِ وأنتم داخلَ البيتِ ، وعَلَيْكُمْ بالبقاءِ خارجَ البيتِ ، فإذا نَضِجَ الطعامُ وتمَّ إعدادُه فادخُلوا . فإذا تناولتُمُ الطعامَ الذي دُعيتُم إليهِ فغادِرُوا البيتَ وتفرَّقُوا ، ولا تَمكُثوا فيهِ مُستأنسينَ للحديثِ ، مُتَحدِّثينَ في شؤون الدنيا .

وليسَ هذا الأدبُ والتوجيهُ خاصًا ببيتِ رسولِ اللهِ ﷺ ، وإنما هو عامٌّ يشملُ بيوتَ المُسلمينَ ، فلا يَدخلُ المسلمُ بيتَ المسلمِ إلا بإذنهِ ، وإنْ دُعِيَ مُسلمونَ إلىٰ وليمةِ طعام عندَ أخيهِم فلا يأتُونَ مُبكِّرينَ ، ولا ينتظرُونَ نُضْجَ الطعامِ وَهُمْ عِنْدَهُ ، وإنَّما يأتُونَ بعدَ الانتهاءِ مِنْ إعدادِ الطعامِ ، وبعدَ الانتهاءِ مِنْ إعدادِ الطعامِ ، وبعدَ الانتهاءِ من تناوُلِهِ يتفرَّقُونَ وينتشِرونَ ، ليتفرَّغَ أهلُ البيتِ لأُمورهِم .

وذكرَتِ الآيةُ الكريمةُ حِكمةَ طلَبِ مغادرةِ البيوتِ بعدَ الطعامِ بأنَّ مجيئَهُم قبلَ نُضج الطعامِ ،

<sup>(</sup>۱) البخاري ومسلم ( ٦٥ ) كتاب التفسير ، تفسير سورة الأحزاب ، حديث رقم ٤٧٩١ . ومسلم : كتاب النكاح ، باب زواج زينب بنت جحش ، حديث رقم ١٤٢٨ .

وتأخُّرَهُم في الجلوسِ بعدَ تناوُلهِ ، كان يُؤذي النبيَّ ﷺ ويَشُقُّ عليه ويمنَعُهُ من قضاءِ بعضِ حاجاتِه ، وإيذاؤُهُ ﷺ حرامٌ .

ومع تأذِّي رسولِ اللهِ ﷺ فلم يُواجِهْهُم بذلكَ لِشدَّةِ حيائِهِ وسُمُوِّ أخلاقهِ ، ولكنّ اللهَ أنزلَ قُرآناً يَنْصَحُهُمْ ، لأنهُ سُبْحانَهُ لا يتركُ بيانَ الحقِّ والدَّعوةَ إليهِ .

وبعدَ تعليمِ المسلمينَ الأدبَ في دخولِ بيوتِ النَّبيِّ ﷺ ، وَجَّهَتْهُمُ الآيةُ إلىٰ الأدبِ معَ أزواجهِ فنَهَتْهُم عَنِ النظرِ إليهنَّ ، وإذا طلبُوا مِنهُنَّ مَتاعاً مِنْ ماعونٍ أو غيرهِ ، فعليهِم أنْ يطلبُوه مِنْ وراءِ حجابِ ساترٍ لهنَّ ، ومانعٍ مِنَ النظرِ إليهنَّ . وعلَّلَتِ الأمرَ بالحجابِ بأنهُ أطهرُ لقلوبهِم وقلوبهِنَّ ، وأبعدُ لها عَنِ الرِّيبةِ والفِتنةِ ، وأدعىٰ لِلْقَضَاءِ علىٰ الهَواجسِ والوَساوِس .

وحرَّمَ اللهُ علىٰ المُؤْمِنينَ إيذاءَ رسولِ اللهِ ﷺ ، وأخبرَهُم أنَّهُ لا يَنْبِغَي لَهُمْ إيذَاؤُهُ بقولٍ أو فِعْلٍ ، لأنه حَريصٌ علىٰ ما فيهِ خيرُهم وسعادَتُهم ، وعَلَيْهِمْ أنْ يُقابِلُوا ذلك بمحبَّتهِ وعدم إيذائِهِ .

ومن أشدِّ أنواع إيذائِهِ ، الزَّواجُ بنسائهِ مِنْ بعدُهِ ، ولذلَكَ حرَّمَ اللهُ علىٰ المُسَلمينَ الزواجَ بنسائهِ بَعْدَ موتهِ ، لأنهنَّ أُمَّهاتٌ للمؤمنينَ ، وأزواجُ رسولِهمُ الكريمِ ﷺ ، وأخبرَ اللهُ أنَّ إيذاءَ النَّبيِّ ﷺ والتفكيرَ في نكاحِ أزواجهِ ذنبٌ عظيمٌ قبيحٌ .

﴿ إِن تُبَدُّواْ شَيْعًا أَوْ تُحَفِّوْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ ﴾ .

﴿ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآبِهِنَّ وَلَا أَبْنَآبِهِنَ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآبِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ إِنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

بعدما أمرَ اللهُ المؤمنين بسؤالِ أزواجِ النبيِّ ﷺ مِنْ وراءِ حجابٍ ، استثنىٰ في هذهِ الآيةِ مَحارِمَهُنَّ ونساءَهُنَّ وعبيدَهُنَّ فيجوزُ لهم الكلامُ معهنَّ مِنْ دونِ حجابٍ ، ولا إثمَ عليهنَّ في تركِ الحجابِ أمامَهُم ، والّذين ذكرَتْهُمُ الآيةُ هم : آباؤُهنَّ ، وأبناؤُهنَّ ، وأخوانهنَّ ، وأبناءُ إخوانهنَّ ، وأبناءُ أخواتهنَّ ، وغبيدُهنَّ مِنَ الذُكورِ والإناثِ .

وعليهنَّ مَعَ ذلك بتقوى اللهِ وخَشْيَتِهِ في السرِّ والعَلَنِ ، وتَذكُّرُ أنه شهيدٌ علىٰ كلِّ شيءٍ ، ويُجازي كُلَّ عامل بعَملِه ، خيراً كانَ أمْ شرّاً .

ونساءُ المُؤمنينَ كنساءِ النَّبيِّ ﷺ في وُجوبِ كلامِ الرِّجالِ الأجانبِ مِنْ وراءِ حجابٍ ، وفي استثناءِ الرجالِ المحارمِ ، والعبيدِ مِنْ ذلك الحجابِ .

### دُروسٌ وعِبَرٌ ﴿

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبَرٍ كثيرةٍ منها:

١- تعامُلُ المُسْلِمينَ فيما بينَهم قائمٌ على الذّوقِ والأدَبِ ، فمَنْ دُعِيَ إلى طعامٍ فلا يُبَكّرُ في القُدوم ، ولا يتأخّرُ بعدَ الطعام ، لئلا يُؤذيَ أصحابَ البيتِ .

٢ ـ الابتعادُ عن كلِّ ما يُسبِّبُ الحَرَجَ والضِّيقَ للمُسلمينَ .

٣- لا يَدخُلُ المؤمنُ بيتَ الآخَرِ ، إلا بعدَ الاسْتِئذانِ ، وعليهِ الالتزامُ بالأدب عندَ دخولهِ .

٤- الحِجابُ ليسَ قيداً علىٰ النساءِ ، بل هو مُطَهِّرٌ لقلوبهِنَّ وقلوبِ الرِّجالِ علىٰ حدُّ سواء .

٥ ـ حُرْمَةُ إيذاءِ رسولِ اللهِ ﷺ بقولٍ أو فعلٍ ، وحُرمةُ الزّواجِ بنسائِهِ .

٦- لا حَرَجَ على المُؤْمِناتِ في تَرْكِ الحِجابِ أمامَ الرجالِ الْمَحَارِمِ ، مَعَ المُحَافَظَةِ على تقوىٰ اللهِ ومُراقبتهِ .



#### أجب عَنِ الأسئلةِ الآتيةِ:

١ ـ اذكُرْ سببَ نُزُولِ الآيةِ الأولىٰ من آيات الدَّرْسِ

٢ ـ استخرجْ مِنَ الآيةِ الأولىٰ ثلاثةَ آدابِ لِلمُسْلمينَ تتعلَّقُ بالدَّعْوةِ إلىٰ الولائم .

٣- لماذا أمرَ اللهُ نساءَ النَّبيِّ عَلَيْ وباقي المُؤمِناتِ بالحجاب؟ وَضِّحْ حكمةَ ذلكُ مِنْ كلماتِ الآيةِ .

٤ ما حُكمُ الزُّواجِ بنساءِ النَّبيِّ ﷺ ؟ ولماذا ؟

٥- استخرج مِنَ الآيةِ الأخيرةِ سبعةَ أصنافٍ ممَّنْ لا تَحتجِبُ عَنهُمُ المرأةُ المُسلمةُ .

# نَشَاطَّ :

١- اكتبْ في دفترِكَ آيةَ سورةِ النُّورِ الدالَّةَ علىٰ الأصنافِ التي تُبدي المرأَةُ زينتَها لَهُم .

٢- اكتُبْ مَوْضُوعاً في حدودِ الصفحةِ عَنْ كَوْنِ الحجابِ مُطَهِّراً لقُلوبِ النساءِ والرِّجالِ ، وضَعْهُ
 علىٰ لوحةِ مجلّةِ الحائطِ في المدرسةِ .

### الدَّرْسُ الثَّالثَ عَشَرَ

### سوَرُة الأَحْزابِ والقِسْمُ الثَّالِثَ عَشَرَ

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْهِ كَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّيِّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَمُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَاللَّذِينَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَمُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَرَا تَحِيمًا اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَرَا تَحِيمُ اللَّهُ عَنْ وَرَا تَحِيمًا اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَرَا تَحِيمُ اللَّهُ عَنْ وَرَا تَحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَا اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَا مُنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّ

### معاني المُفَرداتِ :

إِنَّ اللهَ وملائكتَهُ يُصلُّونَ علىٰ النبيِّ : صلاةُ اللهِ علىٰ نبيِّهِ ﷺ ذِكْرُهُ في الملأ الأعلىٰ ، وصلاةُ اللهَ وملائكةِ اللهِ علىٰ اللهُ وصلاةُ اللهُ وملائكةِ اللهُ علىٰ اللهُ اللهُ علىٰ اللهُ اللهُ علىٰ اللهُ اللهُ علىٰ اللهُ علىٰ اللهُ علىٰ اللهُ اللهُ علىٰ اللهُ علمُ اللهُ علىٰ اللهُ اللهُ علىٰ اللهُ علمُ اللهُ اللهُ علمُ اللهُ علمُ علمُ اللهُ اللهُ الل

صَلُّوا عَلَيْهِ : ادعُوا اللهُ أَنْ يُصلِّي عَلَيْهِ .

سلِّموا تسليماً : اجمَعُوا بينَ الصّلاةِ والسّلام عليه قائلينَ : صلَّىٰ اللهُ عليه وسلَّمَ.

لعنَهم اللهُ : أبعدَهُم وطردَهُم من رَحمتِه .

عذاباً مُهيناً : عذاباً مؤلِماً مُوجعاً ، يُوقِعُ الكفّارَ في الدُّلِّ والهَوانِ .

بغير ما اكْتَسبُوا : بغيرِ ما عَمِلُوا .

احتملُوا بُهتاناً : تَحمّلُوا كَذِباً .

يُدْنِيْنَ : يُرْخِينَ ويُسْدِلْنَ .

جلابيبهِنَّ : جَمْعُ جِلْبابٍ ، وهو الثَوْبُ الذي يَستُرُ بَدَنَ المرأةِ .

أَدنيٰ أَن يُعْرَفْنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ يُعْرَفْنَ أَنهِنَّ حَرَائُرُ .

# التفسيرُ :

تَنتقِلُ الآياتُ مِنَ الحديثِ عن الآدابِ التي يَتأدَّبُ بها المُسلمونَ معَ رسولِ اللهِ ﷺ ونسائِه ، إلىٰ الحديثِ عَنْ بعضِ حُقوقهِ ، فتأمرُهُم بالصّلاةِ والسّلامِ عَليْهِ ، ﷺ ، وتُحرِّمُ عَليْهِمْ إيذاءَهُ ، كما تُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ إيذاءَ المُؤْمِنين والمُؤْمِناتِ .

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَتِهِكَ تَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ وَمَلَائِكَةُ عَلَىٰ النبيِّ ﷺ ، ويأمرُهُم أَنْ يَجمعُوا بِينَ الصّلاةِ وَالسّلام عليه ، ﷺ ، بأنْ يقولُوا : اللَّهُمَّ صلِّ وَسَلِّمْ على نبيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ .

والصَّلاةُ من اللهِ الرَّحمةُ ، فهو يرحمُ نبيَّهُ ﷺ ويرفَعُ مَنْزِلَتَهُ ، ويُثني عليهِ في الملأ الأعلىٰ مِنَ الملائكةِ السَّتغفارُ له والنَّناءُ عليهِ ، والصّلاةُ من المُؤْمِنين الدّعاءُ له ، وتعظيمُه ، والطّلَبُ مِنَ اللهِ أَنْ يُعلِيَ منزِلَتَهُ ، وبذلك يُثني عليه اللهُ والملائكةُ والمُؤمنونَ ، لِعُلُوِّ قَدْرهِ وشَرَفِ منزلتِه عليه الصّلاةُ والسَّلامُ .

وعلىٰ المُؤْمِنينَ الإكثارُ مِنَ الصّلاةِ والسّلامِ علىٰ رسولِ اللهِ ﷺ ، فإنَّها مَجْلَبَةٌ للخيرِ ، ومُكْثِرَةٌ مِنَ الأَجرِ ، ومُزيلةٌ للهمِّ والغَمِّ ، وسببٌ لدخولِ الجنةِ ، والبخيلُ هو الذي ذُكِرَ اسمُ رسولِ اللهِ ﷺ عندَهُ فلم يُصَلِّ ويُسلِّمْ عليه ﷺ .

ومِنَ السُّنةِ الصَّلاةُ والسَّلامُ عليه بعدَ سماعِ الأذانِ.. ومِنَ الواجبِ الصَّلاةُ عليهِ في الجَلسةِ الأخيرةِ مِنَ الصَّلاةِ ، وذلك عندَ قراءةِ الصَّلاةِ الإبراهيميَّةِ .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابَا مُهِينًا ﴿ ﴾ .

الواجبُ علىٰ المُسلمينَ احترامُ رسولِ اللهِ ﷺ ، وتوقيرُهُ والصّلاةُ عليه كُلّما ذُكِرَ اسمُهُ ، ﷺ ، ويُحَرّمُ عليهم إيذاؤُه وعصيانُه .

ولكنْ هنالكَ مَنْ يُؤذُونَ اللهُ ورسولَهُ ﷺ ، بمخالفَةِ أَمْرِ اللهِ ، ومَعصيةِ رسُولهِ ﷺ ، واتّهامِهِ بِعَيْبٍ أو نقْصٍ ، وقد هدَّدَ اللهُ هؤلاءِ وتوعَّدَهُم بالعذابِ المُهينِ ، الذي يُذِلُّهُم ويُهينُهُم ، ولعنَهُم في الدُّنيا والآخرةِ ، وطَردَهُم مِنْ رحمتهِ ، وأَوْقَعُ بهم انتقامَهُ وعِقابَهُ .

﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبْيِنًا ﴿ ﴾ .

وكما يُحَرَّمُ إيذاءُ رسولِ اللهِ ﷺ ، فإنَّهُ يُحَرَّمُ إيذاءُ المُؤمنينَ والمُؤْمِناتِ ، في قولٍ أو فِعْلٍ ،

بالاتِّهامِ أو الانتقاصِ ، أو الشَّتْمِ والسَّبِّ ، أو القتلِ والضَّرْبِ ، ونِسبةِ أشياءَ لهُمْ لم يكتسبُوها ولم يَفْعَلُوها ، ولا عِلْمَ لهُم بِها .

هؤلاءِ المُغْرِضونَ آثمِونَ ، وهُم في إيذائهِم للمُؤمنينَ والمُؤمناتِ تحمَّلُوا ذنباً كبيراً ، وافْتَرَوا افتراءً واضحاً وكَذَبُوا كَذِباً فظيعاً .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِأَزْوَجِكَ وَبَنَانِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَـٰفُورًا رَّحِيـمًا ﴿ ﴾ .

لمّا كانَ إيذاءُ المُؤْمِنينَ والمُؤْمِناتِ حَراماً ، فإنّهُ يجبُ عليهنَّ الابتعادُ عن مواطنِ التُّهَمِ والإيذاءِ ، واجتنابُ مواقفِ الشكِّ والرِّيبةِ ، مِنْ أجلْ ذلكَ أَوْجَبَ علىٰ المؤمناتِ السِّتْرَ وإرخاءَ الجلْبابِ ، وعدَمَ كشْفِ العَوْرةِ ، لِيَسْلَمْنَ مِنَ الأذىٰ .

يَطلَبُ اللهُ مِنْ رسولِه ﷺ أَنْ يأمُرَ أَزُواجَهُ وبناتِهِ والنِّساءَ المؤمناتِ أَنْ يَتَستَّرْنَ ، ولا يكْشِفْنَ عَوْراتِهنَّ ، فعليهنَّ أَنْ يُرخينَ جَلابيبهِنَّ علىٰ أجسامِهنَّ عندما يَخْرُجْنَ من بُيوتهِنَّ .

والجِلبابُ هو اللباسُ الساترُ ، الذي يستُرُ جسمَ المرأةِ كلَّهُ ، فلا يكشفُ شيئاً من عَورتِها ، ولا يُجَسِّمُ مَعالِمَ بَدَنِها ، وعندما تُرْخيهِ وتُسْدِلُهُ علىٰ جسمِها تكونُ أبعدَ عن التُّهمةِ والرِّيبةِ ، فلا يَظْمَعُ بها الفُسَّاقُ ، ولا يَظنُّونَها قريبةَ المنالِ ، راغبةً في الفُجورِ ، ولذلك لا يتعرَّضُونَ لها بالأذى ، ولا يُكلِّمونَها طامعينَ في النَّيْل منها .

أمَّا إذا كانت مُتَبرِّجةً ، تكشِفُ عن عَوْرَتِها ، فإنَّها تُطمِعُ بذلك الفُسَّاقَ وأهلَ الفجورِ ، وكأنَّها تدعُوهُم إليها ، فيُكلِّمُونهَا راغبينَ في تحقيقِ مُرادهِم منها .

لذلكَ أَمَرَ اللهُ المؤمناتِ بإرخاءِ جلابيبهِنَّ عليهنَّ ، وسِتْرِ أجسامِهنَّ عندَ خُروجهنَّ ، لِيَعْرِفَ الفُسَّاقُ أَنَّهنَّ لَسْنَ مِنَ النِّساءِ الفاجراتِ ، وأنَّهنَّ حرائرُ عفيفاتٌ ، مُحْصَناتٌ طاهراتٌ ، فلا يتعرَّضونَ لهُنَّ ، ولا يُؤذونَهُنَّ بالكَلِمةِ أو النظرةِ أو التصرُّفِ .

واللهُ عَفُورٌ رحيمٌ ، يغفرُ للمؤمناتِ ما سَلَف مِنهنَّ مِنْ إهمالِ السِّترِ ، ويَرْحَمُهُنَّ بحُسْنِ تَوجيهِهنَّ وتأديبِهِنَّ لِحمايتهِنَّ ودَفْع الأذىٰ عنهنَّ .

### ذُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبَرِ كثيرةٍ منها:

١ علىٰ المؤمنِ أَنْ يُكثِرَ مِنَ الصَّلاةِ والتسليم علىٰ رسولِ اللهِ ﷺ لِيَطْمَئِنَّ قلبُهُ ، ويزدادَ أجرُهُ .

٢\_ يُحَرَّمُ إيذاءُ رسولِ اللهِ ﷺ واتِّهامُهُ . وانتقاصُهُ ، والواجبُ احترامُهُ وتوقيرُهُ ، ومَحبَّتُهُ .

٣- إيذاء المؤمنين والمؤمناتِ واتّهامُهُم بما لم يفعلوه ، ونشرُ الإشاعاتِ عنهُم ، بُهتانٌ وإثمٌ
 كبيرٌ .

٤ على المؤمناتِ أَنْ يتميَّرْنَ عندَ خروجهِنَّ باللِّباسِ السَّاترِ للجِسمِ ، ولا يُقلَّدْنَ المُتبرِّجاتِ الكافراتِ .



أجب عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١ ما معنىٰ صَلاةِ اللهِ علىٰ نبيهِ علىٰ نبيهِ ؟ وما معنىٰ صَلاةِ الملائكَةِ عَليْهِ ؟ وما معنىٰ صلاةِ المُؤْمِنينَ عَليْهِ ؟
 عَليْهِ ؟

٢ ـ ما العِبَارةُ الأفضلُ في صَلاتِكَ علىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟

٣ - كيفَ كانَ إيذاءُ رسولِ اللهِ ﷺ ؟ وما عقوبةُ مَنْ يَفْعَلُ ذلك عندَ اللهِ ؟

٤ ـ بماذا وصفَ اللهُ الذينَ يُؤذونَ المُؤْمِنينَ والمُؤْمِناتِ ؟ اذْكُرْ ثلاثةَ أمثلةٍ لإيذائِهم .

٥ ـ بماذا أمرَ اللهُ المُؤْمِناتِ في آياتِ الدَّرْسِ ؟ وما معنىٰ ذلِكَ الأمرِ ؟ وما حِكْمتُهُ ؟

# نَشاطَ :

١- اكتب حديثين في فَضْلِ الصّلاةِ على رسولِ اللهِ ﷺ ، واذكر اللفْظ المُناسِبَ لكيفيّةِ الصّلاةِ والسّلام عليه ﷺ .

٢ ـ سَجِّلْ في دفترِكَ الآيةَ ( ١١٢ ) من سورةِ النِّساءِ ، واذكرْ وجهَ الشَّبَهِ بينهَا وبينَ الآيةِ (٥٨) ،
 واكتُبْ معناها بإيجاز .

### الدَّرَسُ الرَّابِحَ عَشَرَ

### سورَةُ الأَحْزابِ ـ القِسْمُ الرَّابِعَ عَشَرَ

أَيِّن لَرْ يَننَهِ الْمُنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَكَ بِهِمْ 

 ثُمَّ لَا يُجُكُورُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا إِنَّ مَلْمُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِبَلُواْ تَفْتِيلًا إِنَّ مَلْمُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِبَلُواْ تَفْتِيلًا إِنَّ مَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ 

 شُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا إِنَّ يَسْئُلُكَ النَّاسُ عَنِ 

 السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ

### معاني المُفْرداتِ :

لم يَنْتَهِ : لم يتوقَّفْ ويَتْرُكْ .

في قلوبهم مَرَضٌ : عندَهُم ضَعْفُ إيمانٍ .

المُرْجِفُونَ : الَّذِينِ يَنشُرُونَ الإشاعاتِ لإضعافِ المُسْلِمينَ .

لنُغْرينَّكَ بهم : لنسلِّطَنَّكَ عليهم .

مَلعونينَ : مَطْرودينَ من رحمةِ اللهِ .

أينما تُقِفُوا : في أيِّ مكانٍ وُجدوا .

خَلُوا مِنْ قبلُ : مَضَوْا مِنْ قَبْلُ .

السَّاعةِ : وَقْتَ مَجِيءِ يومِ القيامةِ .

التفسيرُ :

تنتقلُ الآياتُ مِنَ النَّهي عن إيذاءِ اللهِ ورسولِه والمُؤمنينَ والمؤمناتِ إلىٰ الحديثِ عَنِ المُنافِقينَ وضُعفاءِ الإيمانِ الّذين يَنشُرونَ الإشاعاتِ بينَ المُسْلِمينَ . ﴿ قَ لَمِن لَرْ يَننَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجُاوِرُونَكَ فِيهَ إِلَّمَ لَيْعُوبَالِكُ فِي اللَّهُ لَيْكُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجُاوِرُونَكَ فِيهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴾ .

هدَّدَ اللهُ في هذهِ الآيةِ المنافقينَ ، وهُمُ الّذينَ كانوا يُظهِرُونَ الإيمانَ ويُبْطِنونَ الكُفْرَ ، وهدَّدَ كذلك الذينَ في قُلوبهِم مَرَضٌ ، وهُمْ ضِعافُ الإيمانِ مِنَ المُسْلِمينَ ، الَّذينَ لَمْ يتعمَّقِ الإيمانُ في قُلوبهِم ، وهدَّدَ المُرْجِفينَ في المدينةِ ، وهمُ الّذينَ كانوا ينشُرونَ الإشاعاتِ والأخبارَ الكاذبةَ ، لِبَثَ الرُّعبِ والخوْفِ بَيْنَ المُسلمينَ ، وتحطيم معنوياتِهِم .

وطالبَ اللهُ هؤلاءِ بالانتهاءِ عن أفعالِهِمُ السيئةِ ، والتوقُفِ عن إيذاءِ المُؤمنينَ ، بما ينشُرونَهُ بينهُمْ مِنْ إشاعاتٍ وأراجيفَ ، فإنْ لم يَنْتَهُوا عن ذلكَ فإنَّ اللهُ سيُسلِّطُ عليهِمْ رَسولَهُ ﷺ ، وسيأذَنُ له بقتالهِم وقَتْلِهِم ، ويأمُرُه بإخراجِهِم مِنَ المدينةِ ، وعندَ ذلكَ لا يُجاوِرونَهُ ولا يُساكِنونَهُ فيها إلاّ مُدَّةً قَلِيلَةً مِنَ الزَّمانِ .

### ﴿ مَّلْعُونِينَ ۚ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِلُواْ تَفْتِيلًا ﴿ ﴾ .

هذا استمرارٌ بتهديدِ المنافقينَ والَّذينَ في قُلوبهِمْ مَرَضٌ والمُرْجفينَ في المدينةِ ، فإنْ لم يتوقَّفُوا عن جَرائمِهِم فإنَّ اللهَ سيلعَنُهم ويَطرُدُهم من رحمتهِ ، ويُوقعُ بهم غَضَبَهُ وعِقابَهُ ، وسيُسلِّطُ عليهِم رسولَهُ عَلَيْهِم وسيأذَنُ له بأخذِهِم والقبضِ عَلَيْهِم ، أينما وَجَدَهُم ، وحيثُما أَدْرَكَهُم ، ويسمحُ له بتقتيلهِم وإهلاكِهِم والقضاءِ عليهِم ، ولن يَجِدُوا أحداً يُساعِدُهُم وَيَحْمِيهِمْ .

### ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبُلٌّ وَلَن تَجِدَ لِشُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ ﴾ .

جزاءُ المنافقينَ والأعداءِ يتحقَّقُ بقتلهِم وإخراجِهِم وطَرْدِهِمْ ، وهو سُنَّةُ اللهِ العامةُ ، وحُكمُهُ الدائمُ الذي لا يتخلَّفُ ، والذي ينطبقُ عليهِم في كلِّ زمانٍ ومكانٍ ، وقد أمَرَ اللهُ أنبياءَهُ وأولياءَهُ السّابقينَ بتطبيقِ هذا الحُكْمِ علىٰ الأعداءِ الذين مَضَوْا مِنْ قَبلُ ، فَطَبَّقُوهُ عليهِم وعاقبُوهُم ، كما فعلَ موسىٰ عليه السّلامُ مع السّامريِّ ومع عُصاةِ بني إسرائيلَ .

وإذا لم يَتَخَلَّ الأعداءُ في المدينةِ عن جَرائمهِم فَسَيفْعَلُ رسولُ اللهِ ﷺ بهِمْ كما فعلَ السابقونَ بالأعداءِ في عَهدهِم .

لمَّا كانتْ هذهِ هي سُنَّةَ اللهِ ، فإنَّها لا تتبدَّلُ ولا تتغيَّرُ ، لأنه لا تَبْديلَ ولا تَحْويلَ لسُنَّةِ اللهِ ، في أيّ زمانٍ ومكانٍ ، لأنها قائمةٌ علىٰ الحِكمةِ والصَّوابِ والصَّلاح .

﴿ يَسْتَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ يَ السَّاعَةِ . إِنَّ السَّاعَةِ ، السَّاعَةِ ، السَّاعَةِ . ولذلك تراهُم يسألونَ رسولَ اللهِ ﷺ عَنِ السَّاعةِ ، ويقولونَ له : إن كانتِ السَّاعةُ آتيةً كما

تقولُ ، فأخْبِرْنا متىٰ تَأْتِي ؟ يقولونُ هذا مِنْ بابِ الاسْتِهْزاءِ والسُّخْريةِ والاستبعادِ لها .

وقد أمرَ اللهُ رسولَ اللهِ ﷺ ، أَنْ يُخبِرَهُم أَنه لا يَعلمُ وقتَ مجيئِها إلا اللهُ وحْدَهُ ، فعِلْمُها عندَهُ سُبحانَهُ ، لم يُخْبِرْ بذلك مَلَكاً مُقرَّباً ولا نبيًا مُرْسلاً ، كما قالَ تعالىٰ : ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيانَ مُرْسَاها فِيمَ أَنتَ مِنْ ذِكْراها إلىٰ ربِّك مُنتُهَاهَا﴾ [النازعات : ٤٢-٤٤] .

وقد هدَّدَ اللهُ السائلينَ عن السَّاعةِ سخريةً واستهزاءً بأنها قد تكونُ قريبةً ، فَتَأْتِيهِمْ بغتةً وتَقضي عَلَيْهم ، كما قالَ تعالىٰ : ﴿اقتربَ للنَّاسِ حِسَابُهُم وهُمْ في غَفْلَةٍ مُعرضُون﴾ [الانياء: ١] .

وُممّا يَدلُّ علىٰ أنَّ الساعةَ قد تكونُ قريبةً مارواه البخاريُّ ومُسلمٌ عن أنَسِ رضيَ اللهُ عنهُ عن رسولِ اللهِ ﷺ قالَ : « بُعِثْتُ أنا والسَّاعةَ كهاتيْنِ »(١) . وأشارَ بإصبَعَيْهِ : السبّابةِ والوُسطىٰ ، أيْ : إنَّ بِعْثَتُهُ ﷺ قريبةٌ مِنْ قيام السَّاعةِ .

### ذُروسُ وعِبَرُ ٪

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرٍ كثيرةٍ منها:

١- المُنافِقونَ وضِعافُ الإيمانِ حَريصونَ على إضعافِ المُؤمنينَ ونَشْرِ الإشاعاتِ بَيْنَهُمْ .

٢ ـ يجبُ تهديدُ الأعْدَاءِ داخِلَ المُجْتَمَعِ الإسْلامِيِّ بالعقوبةِ ليتوقَّفوا عَنْ مكائدِهِم .

٣ أمرَ اللهُ رُسُلَهُ وأولياءَه بالانتقام من الأعداءِ ومعاقبَتِهِمْ.

٤ ـ سُنَّةُ اللهِ مُطَّردَةٌ دائمةٌ لا تتغيَّرُ وَلا تتبدَّلُ .

٥ ـ لا يعلمُ وقتَ مَجيءِ السّاعةِ إلا اللهُ وحدَهُ ، وعلى المُؤْمِنينَ الاستعدادُ الدائمُ لها .

٦- يجبُ على المؤمنِ الاستعدادُ الدائمُ للسَّاعةِ ، لأنها قد تكونُ قريبةً ، وتأتيهِ فَجْأةً .



أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١- استخرجْ من الآيةِ الأُولَىٰ ثلاثةَ أصنافٍ مِنَ الأعداءِ هدَّدَتْهُم بالعقابِ .

٢ ـ ما معنىٰ كُلِّ مما يأتي : يَنتُهِ ، المُرجِفونَ ، لنُغْرِيَنَّكَ بهم ، ثُقِفُوا ، خَلَوْا مِنْ قبلُ ؟

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري : كتاب الرِّقاق : باب قول النبي ﷺ : بعثت والساعة كهاتين . حديث رقم ٢٥٠٤ ، وصحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة . باب قرب الساعة . حديث رقم : ٢٩٥١ .

٣ـ هل قَتَلَ رسولُ اللهِ ﷺ المنافقينَ ؟ ولماذا ؟

٤ ـ لماذا لا تتبدَّلُ سُنَّةُ اللهِ ؟ واستشهدْ علىٰ ذلك بآيةٍ أُخرىٰ مِنَ القُرْآنِ .

٥ لماذا كانَ الكُفّارُ يسألُون رسولَ اللهِ عَلَيْة عَنِ السَّاعةِ ؟ وبماذا أجابَهُم عن سُؤالِهِمْ ؟

٦\_ لا يَعْلَمُ مَنَىٰ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللهُ ، اذْكُرْ آيتين ، واذْكُر حديثاً في تقريرِ ذلك .



١ سجّل في دفترِكَ الآية ( ٨٣ ) مِنْ سورةِ النّساءِ ، واستخْرِجْ منها ذَمَّ الّذينَ ينشُرونَ الإشاعاتِ ويُذِيعونَ الأخبارَ الكاذِبةَ .

٢- استخرجْ مِنْ سُورةِ فاطرِ آيةً تُصرِّحُ بأنهُ لا تبديلَ ولا تَحْويلَ لسُنَّةِ اللهِ ، وسَجِّلِ الآيةَ في دفتركَ ، واستخرجْ منها السُّنَّةَ التي لا تَتَبَدَّلُ .

٣ـ سجِّلِ الجزء من حديثِ جبريلَ عندما سألَ رسولَ اللهِ ﷺ عنِ الإسلامِ والإيمانِ والإحسانِ والساعةِ وعلاماتِها ، وماذا كانَ جوابُ الرسولِ ﷺ عندما سألَهُ عن السّاعةِ ؟

### الدَّرَسُّ الْخُامِسُ عَشَرَ

### سورَةُ الأَحْزَابِ ـ القسْمُ الخامسَ عَشَرَ

### معاني المُفْرداتِ :

لَعَنَ الكافرينَ : أَبْعَدَهُم وطَرَدَهُم من رَحمتهِ لكُفْرهِم .

سعيراً : ناراً مُشتعلةً شديدة الحرارة .

تُقَلَّبُ وجُوهُهُم في النارِ : تُصرَّفُ وجُوهُهُم في النارِ من جهةٍ إلىٰ أُخرىٰ .

سادَتَنا وكُبُراءَنا : قادَتَنَا وزُعماءَنا .

ضِعْفَين مِنَ العذابِ : مِثْلَيْ عذابِنا .

عِندَ اللهِ وَجِيها : صاحبَ قَدْرِ ومَنْزِلَةٍ عاليةٍ عندَ اللهِ .

التفسيرُ :

تنتقلُ الآياتُ مِنْ تهديدِ المُنافِقينَ بالعذابِ في الدُّنيا إلىٰ الحَديثِ عن الكُفَّارِ والمُنَافِقينَ يومَ القيامةِ ، وتُقدِّمُ صورةً لعذابهِم وخِزيهِم في النارِ ، وبراءَتهِم مِنْ أسيادهِم .

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنْفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَآ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ ﴾ . لعنَ اللهُ الكافرينَ ، وأَبْعَدَهُم عَنْ رَحمتِه ، وأَوْقَعَ بهم عِقابَهُ ، بسببِ كُفْرهِمْ بهِ وهَيَّأَ لَهُمْ في

الآخرة ناراً حارقة ، شديدة الاشتعالِ ، يُعذِّبُهُم فيها عذاباً دائِماً ، وهم خالدونَ فيها أَبَدَاً ، لا يَخرُجُونَ منها ، ولا يَموتونَ فيها ، كما قالَ تعالىٰ : ﴿والذينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ لا يُقضَىٰ عليهِمْ فَيَمُوْتُوا وَلا يَخُفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾ [ناطر: ٣٦] .

وهُمْ في عذابِ جهنَّمَ يائِسونَ مِنَ النَّجاةِ أو المُساعدةِ ، فلا يَجدِونَ مَنْ يواليهِم ويُساعِدُهُم ، ولا مَنْ يَشفعُ لهم عندَ اللهِ .

﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ ﴾ .

الكفارُ مُخلّدونَ في العذابِ ، لا يتوقَّفُ العذابُ عَنْهُمْ ، إنَّهم يُسْحَبونَ في النارِ علىٰ وُجوهِهِم ، ويُلْقَوْنَ فيها مُقَرَّنِينَ مُقَيَّدينَ ، وتُكوىٰ وجُوههُم في جهنَّمَ ، وتُقَلَّبُ علىٰ النارِ مِنْ جهةٍ إلىٰ أُخرىٰ ، كاللَّحم الذي يُقَلَّبُ عندما يُشْوَىٰ علىٰ النار .

وهم في أثناءِ تعذيبهِم يَنْدَمُونَ علىٰ ما عَمِلُوا في الدُّنيَا ، ويَتَمَنَّوْنَ لو آمَنُوا ليَنْجُوا من هذا العذابِ ، ويقولونَ : يا ليتنا كنَّا في الدُّنيا ممَّن آمنوا ، وأطاعوا اللهُ ورسولَه ﷺ ، كما قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿رُبَمَا يُودُّ الذينَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوا مُسلِمِيْنَ﴾ [العجر: ٢] .

﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلاً ۞ رَبَّنَآ ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ۞﴾ .

يتمنَّىٰ الكفَّارُ في النَّارِ لو كانُوا في الدُّنيا مُؤمنينَ ، مُطيعينَ للهِ ورسولِه ، ويُحَمِّلُونَ سادَتَهُم وزُعماءَهُمْ مَسْؤُولِيَّةَ إِضْلالِهِمْ ، ويَطلبُونَ مِنَ اللهِ أَنْ يُضاعِفَ عذابَهُم ، ويقولونَ : يا ربَّنا إنَّا أطعْنا في الدُّنيا رُؤساءَنا وزُعماءَنا وعُلماءَنا وقادَتَنا ، وعَصَيْنَا رُسُلَكَ وأولياءَكَ ، والَّذينَ أطعْناهُم أضَلُّونا عن طريقِ الهُدىٰ ، وأَخَذونا إلىٰ طريقِ الباطل ، فكَفَرْنَا وانْحَرَفنا وضَلَلْنا .

يا ربَّنا عذِّبْهُم مثلَ عذابِنا مرَّتينِ ، لأنَّهُمْ همُ الذين أضَلُّونا ، فيستَحِقُّونَ أنْ يُعَذَّبُوا عذاباً علىٰ كفرهِم وضَلالهم ، وعذاباً آخرَ علىٰ إضلالهم لنا وإغوائِنا .

والعَنْهُم يا ربَّنا لعنةً كبيرةً ، وأَبْعِدْهُم من رحمتِكَ ، وخَلِّدْهُم في عذابهِم .

ويُجيبُهُم اللهُ على طَلَبهِم ، بأنَّهُ جعلَ لكلِّ منهم ضِعْفاً مِنَ العذابِ ، وهم يتحمَّلُونَ مسؤوليةَ ضَلالهِم ، فَهُمْ قَدِ استجابُوا لِسادَتهِمُ الكُفّارِ ، قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿حتَىٰ إِذَا ادَّارِكُوا فيها جَمِيْعاً قالتْ أَخْرَاهُمْ لأُولاهُم ربَّنا هؤلاءِ أَضَلُونا فَآتِهِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِنَ النارِ قالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لا تَعلَمُونَ ﴾ [الأعراف : ٣٨] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَآهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللّهِ وَجِيهَا ﴿ ﴾ . نهىٰ اللهُ المُؤْمِنينَ عن إيذاءِ رسولِ اللهِ محمدٍ ﷺ ، ومَنْ آذاهُ لَعَنَهُ ، وأعدَّ له العذابَ الأليمَ

وطَلَبَ مِنْهُمْ أَلاَّ يَكُونُوا مِثْلَ فَرِيقٍ مِنْ بني إسرائيلَ ، آذَوْا مُوسَىٰ عَلَيهِ السّلامُ ، واتَّهمُوهُ باتهاماتٍ باطلةٍ . وقد برَّأَهُ اللهُ ممَّا اتَّهمُوه به زُوراً وكَذِباً ، وبيَّنَ لأتباعِه فَضْلَهُ وشَرَفَهُ ، وقد اصْطفیٰ اللهُ نبيَّهُ مُوسیٰ عَلَيْهِ الصّلاةُ والسّلامُ ، وجَعَلَهُ وَجيهاً عندَهُ ، وصاحبَ جاهٍ وقَدْر ومَنزلةٍ عاليةٍ .

وقد آذى بنو إسرائيلَ نبيَّهُم موسىٰ عَلَيْهِ السّلامُ أكثرَ مِنْ مرَّةٍ ، وأشارَ القرآنُ إلىٰ بعضِ هذه المواقفِ المُؤذيةِ ، آذَوْهُ عندما قالوا له : لن نُؤمنَ لك حتىٰ نرىٰ الله جَهْرَةً ، وآذَوْهُ عندما قالُوا له : لن نَصْبِرَ علىٰ طعامِ واحدٍ ، وآذَوْهُ عِنْدَما طَلبَ مِنْهُمُ الجهادَ فجَبُنوا وقالوا : اذهَبْ أنتَ وربُّكَ فقاتِلا ، إنا هاهُنا قاعِدُونَ .

### دُروسٌ وَعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسٍ وَعبرٍ كثيرةٍ منها:

١- الكُفارُ مُخَلَّدونَ في النارِ مَلْعونُونَ مُعَذَّبُونَ ، ليسَ لهم وَلِيٌّ ولا نصيرٌ ولا شفيعٌ بسببِ كُفْرهِم .

٢ ـ تتمُّ البراءةُ بينَ الأتباع والمتَّبَعينَ مِنَ القادةِ يومَ القيامةِ ، والفريقانِ مُخَلَّدانِ في العذابِ .

٣ـ يندمُ كلُّ مَنْ عصىٰ اللهَ ورسولَه في الآخرةِ ، لأنه ضيَّعَ الفُرصةَ بِعِصْيانِهِ .

٤\_ إيذاءُ أيِّ رسولٍ في حياتِه أو بعدَ وفاتِهِ ، بقولٍ أو فِعْلٍ حرامٌ ، فالأنبياءُ أصحابُ وجاهةٍ عندَ اللهِ .

٥ كانَ بنو إسْرائيلَ يُؤْذُونَ موسىٰ عليه السّلامُ علىٰ الرّغمِ مِنْ إيمانهِم بهِ ، وبِذلِكَ كانوا مُتَناقضينَ .



#### أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١ ـ اسْتَخْرِجْ مِنْ آيات الدَّرسِ كيفيَّةَ تعذيبِ الكُفَّارِ في النَّارِ.

٢\_ما الذي يتمَنَّاهُ الكُفَّارُ وهم يُعذَّبُونَ في النَّار ؟

٣\_ما نتيجةُ طاعةِ السّادةِ والكُبَراءِ في الآخِرةِ ؟ وما العِبْرَةُ المُسْتَفادَةُ مِنْ ذَلِكَ ؟

٤ ـ ما الذي يَطلبُه الأتباعُ لِكُبرائِهم في الآخِرةِ ؟ وبماذا يَرُدُّ اللهُ عليهم ؟

٥ ـ اذكُرْ ثلاثةَ نماذجَ لإيذاء بني إسرائيلَ لِمُوسىٰ عليه الصّلاةُ والسّلامُ .

#### ٦٩ منتدى إقرأ الثقافي

#### نشاط :

١ ـ سجِّلِ الآياتِ مِنْ سورةِ الفُرقانِ ، التي تُخْبِرُ عن نَدَمِ الظَّالمِ ، وعَضِّهِ علىٰ يَديْهِ ، وتَمنِّيهِ لو لم يتَّبعِ الظالمينَ ، واذكرِ الشَّبةَ بينها وَبَينَ الآيةِ (٦٧) .

لَـ أَنكرَ موسىٰ عليه السلامُ علىٰ قومهِ إيذاءَهُم له ، اسْتَخْرِجْ مِنْ سورةِ الصَّفِّ آيةً تُخْبِرُ عَنْ
 ذلك ، واذكُرْ وجهَ الشَّبَهِ بينَها وبينَ الآيةِ (٦٩) .

#### الدِّرْسُ السَّادِسَ عَشَرَ

#### سورَةُ الأَحْزابِ ـ القِسْمُ السّادِسَ عَشَرَ

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُعْطِع اللَّهُ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن عَمِلْنَهُ وَلَا أَنْ عَمِلْنَهُ وَمُلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

#### معاني المُفْرداتِ :

قَوْلاً سَديداً : قولاً مُستقيماً لا اعْوِجاجَ فيهِ .

عَرَضْنا : قَدَّمْنا .

الأمانة : التكاليف الشرعيّة .

أَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها : لم يُكلِّفْنَ هذه التكاليفَ الشرعية .

أَشْفَقْنَ منها : خِفْنَ من نتائج التكليفِ .

ظَلُوماً جَهُولاً : الإنسانُ ظالمٌ لنفسِه ، جاهلٌ بِطاقاتِهِ ، ويُقصِّرُ في أَداءِ الأمانةِ .

التفسير :

تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحديثِ عَنِ العاقبةِ السَّيئةِ للكافرينَ يَوْمَ القيامةِ ، إلى دَعْوَةِ المُسْلِمينَ ، لِتَقْوىٰ اللهِ وطاعتِهِ ، وتذكيرهِم بأمانةِ التكليفِ التي التزَمُوا بها ، واستَنَدُوا لِأدائِها .

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ ﴾ .

يَدْعُو اللهُ المُؤمنينَ إلىٰ تقواهُ في الأُمُورِ كلُّها ، بالتزامِ عبادتِهِ ، وأداءِ أوامرهِ ، واجتنابِ نَواهيهِ ،

ومِنْ ذلكَ الانتباهُ إلىٰ الأقوالِ التي يَقولونَها ، ويأمرُهُمْ أَنْ يكونَ قولُهم صَواباً صَحِيحاً مُستقِيماً ، وأَنْ يكونَ حلالاً يَرْضَىٰ اللهُ عنهُ ، ويُثيبُهُم عليهِ ، وعليهم أَنْ يَحْذَروا الأقوالَ الباطلةَ الخاطئةَ التي حرَّمَها اللهُ ، وأَنْ يتذكَّروا أَنَّ كلَّ قولِ يَصْدُرُ عنهم يُسَجَّلُ عَلَيْهِمْ ، سواءٌ أَكَانَ سَدِيداً صَواباً ، أَمْ باطلاً مُحَرَّماً .

﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ .

ماذا أعدَّ اللهُ لعبادِه المُؤْمِنينَ الَّذينَ اتَّقَوْهُ وصدقُوا في أقوالهِم ؟ أعدَّ لَهُمُ الأجرَ الجزيلَ الكبيرَ ، فهو يُصْلِحُ لها أعمالَهُم ، بأنْ يُوفِّقَهُم للأعمالِ الصّالحةِ الطيّبةِ ، التي يَقبلُها مِنْهُمْ ويُثيبُهُم عَلَيْها ، وهو يَغفرُ لهم ذنوبَهم ، التي عَمِلُوها مِنْ دُونِ تعمُّدٍ ، ثُمَّ تابوا مِنْها ، واستغفرُوا اللهَ ، ويُعينهُم على طاعَتهِ وحُسْنِ عِبادتِه والإخلاصِ له ، وبذلك يكونونَ ناجحينَ رابحينَ في الدُّنيا ، ويكونونَ مُفْلِحينَ فائزينَ في الأُنيا ، ويكونونَ مُفْلِحينَ فائزينَ في الآخرةِ ؛ لأنَّهم يَدْخلُونَ الجنَّة برحمةِ اللهِ ، ومَنْ أطاعَ اللهَ ورسولَهُ في الدُّنيا ، ودخلَ الجَنةَ في الآخِرةِ ، فقد فازَ فوزاً عظيماً كبيراً .

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَنَنَّ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولَا ﴿ ﴾ .

ولمّا دعا اللهُ المُؤْمِنينَ إلىٰ طاعتِه وتقواهُ ، وأخْبَرَهُمْ بما لَهُمْ عِنْدَه إنِ التزَمُوا بذلِكَ ، ذكّرَهُم بأمانةِ التكليفِ التي التزَمُوا بها ، وتعهَّدُوا بأدائِها .

أَخْبَرَنَا اللهُ أَنَّهُ عَرَضَ الأمانة ، وهي التكاليفُ الشرعيةُ علىٰ السماواتِ والأَرْضِ ، وهذا العَرْضُ عَرْضُ تَخْيِيْرٍ ، لا عَرْضَ إلزامٍ ، فأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنها وخِفْنَ من عاقبةِ تحمُّلِ ذلكَ ، واللهُ أعلمُ بكيفيَّةِ ما أَخْبَرَنَا عَنْهُ ، وإن كُنّا نُؤمِنُ بذلكَ ونُصدِّقُ بهِ ، تصديقاً لخبرِ اللهِ تعالىٰ ، وإيماناً بما جاءنا مِنْ عنده .

وقَبِلَتْ السماواتُ والأرضُ والجبالُ أنْ تكونَ مُطيعةً للهِ ، خاضعةً له ، مُنفِّذَةً لأمرِهِ ، مِنْ دُونِ تكليفِ ولا اختيار .

أمَّا الإنسانُ فإنَّهُ حَمَل أمانةَ التكليفِ ، لأنَّ اللهَ منحَهُ العقلَ والإرادةَ والاختيارَ ، فلمّا عرضَ اللهُ هذهِ الأمانةَ عليهِ ، وعرَّفَهُ طبيعتَها وعاقبتَها ، استعدَّ للقيامِ بها ، وحُسْنِ تنفيذِهِا ، وتحمُّلِ نتائجِها .

وغالبُ النَّاسِ لا يَلتزمونَ بما تعهَّدُوا بهِ ، ولا يُؤدُّونَ الأمانَةَ ، وبذلكَ يكونُونَ ظالمينَ لأنفُسِهِم ، يتأثَّرونَ بالشَّهَواتِ ، ويَفعلونَ النُفُسِهِم ، يتأثَّرونَ بالشَّهَواتِ ، ويَفعلونَ المُحَرَّماتِ ، ويُقصِّرُونَ في الواجباتِ .

﴿ لِيُعُذِبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَةِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا عَلَى اللّهُ عَل

حَمَلَ الناسُ جميعاً أمانةَ التكليفِ ، منذُ آدمَ عَليْهِ السّلامُ وحتىٰ قيامِ السّاعةِ ، وكانتِ النتيجةُ أنِ انقسمَ الناسُ إلىٰ قِسْمَينِ :

\_ أكثرُ الناسِ لم يُؤدُّوا الأمانةَ ، ولَم يلتَزِمُوا بالتكاليفِ ، وهؤلاءِ سيُعذِّبُهم اللهُ عذاباً شديداً في نار جَهَنَّمَ خالدينَ فيها أبداً .

- وقليلٌ مِنَ الناسِ أَدَّوا الأمانةَ ، والتزَموا بالتكاليفِ ، وهم المُؤْمِنونَ والمُؤْمِناتُ ، وهؤلاءِ يتوبُ اللهُ عَلَيْهم ويغفرُ لهم ذُنوبَهُمْ ، ويُدخِلُهمُ الجنة برحمتِهِ ، مُخَلَّدينَ مُنعَّمِينَ فيها أبداً .

إنَّ اللهَ شديدُ العقابِ لِلَّذينَ خانوا الأمانةَ ، وكفَروا وأشْرَكوا ، وهو غفورٌ رحيمٌ لِلَّذينَ أدَّوا الأمانةَ ، واستقامُوا على طاعتِهِ ، واستغفروهُ لِمَا قَصَّرُوا فيهِ .

### دُروسٌ وعِبَرُ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروس وَعبر كثيرةٍ منها:

١ علىٰ المُؤْمِنِ الحرصُ علىٰ تقوىٰ اللهِ ، والانتباهُ إلىٰ أقوالِهِ وأفعالِهِ ، فلا يَقُولُ بالمُؤْمِنِيْنَ إلا صَواباً ، ولا يَفْعَلُ إلا خَيْراً .

٢ اللهُ يُعينُ عبادَهُ الصالحينَ ، فيُوفِّقُهُم إلى الأعمالِ الصالحةِ ، ويَقبَلُها منهُم ، ويُلْهِمُهمُ التوبةَ من ذُنوبهِم ، ويغفرُ لَهُمْ .

٣\_ النَّجاحُ في الدُّنيا ، والفوزُ في الآخرةِ لا يتحقُّقانِ إلا بِطَاعَةِ اللهِ ورَسولِه .

٤- أمانةُ التكليفِ وما يترتَّبُ عليها ثقيلةٌ ، فقد خُيِّرَتِ السمواتُ والأرضُ في حَمْلِها ، فما قَبِلَتْ خَوْفاً من التقصيرِ فيها ، على الرغم مِنْ شدَّةِ خَلْقِهِما وَعَظَمَتِهِ .

٥ ـ الإنسانُ حَمَلَ أمانةَ التكليفِ ، وهو عالِمٌ بطبيعتِها ونتائجِها ، ومعَ ذلكَ يَظْلِمُ ويَجْهَلُ ويُقَصِّرُ فيها .



أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١-اسْتَخْرِجْ مِنْ آياتِ الدَّرسِ أَمْرَينِ مُوَجَّهَيْنِ إلىٰ المؤمنينَ ، وجَزاءَينِ حَسَنَيْنِ لِمَنْ نَقَّذَهُما .
 ٢-ما الشرطُ الذي لا يتحقَّقُ الفوزُ العظيمُ إلا بهِ ؟

٣ ـ اذكُرْ معنىٰ الآيةِ ( الثانيةِ وَالسَّبْعينَ ) بما لايزيدُ علىٰ ثلاثةِ أسطرٍ .

٤ ينقسمُ الناسُ بالنسبةِ إلى الأمانةِ إلى قِسْمَينِ ، استَخْلِصْهُما من الآيةِ الأخيرةِ ، واذكر مصيرَ
 كلّ منهما .

٥ ـ ما الدليلُ علىٰ تساوي الرِّجالِ والنِّساءِ في الثَّوابِ والعقابِ ، مِنْ كَلِماتِ الآيةِ الأخيرةِ ؟



١- سَجِّلْ في دفترِكَ آيتيْنِ من سورةِ [ق] ، تُقَرِّرانِ تسجيلَ المَلكَيْنِ لكلِّ ما يَقولُه الإنسانُ .
 ٢- استخرِجْ آيةً مِنْ سُورةِ فُصِّلَتْ ، تُصَرِّحُ بأنَّ السماواتِ والأرضَ مُطيعةٌ اللهِ ، واكتُبْها في دفترِكَ .

#### الجزش السابع عشر

#### سورَةُ سَبَاً .. القِسْمُ الأَوَّلُ

#### 

الْحَمَدُ لِلّهِ اللّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمَدُ فِي الْآخِرَةَ وَهُو الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ الْ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي الْآرْضِ وَمَا يَغْرُحُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُحُ فِيهاً وَهُو الرَّحِيمُ الْعَفُورُ اللَّهِ وَقَالَ اللّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْنِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَقِي لَتَأْنِينَكُمْ عَلِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْرُبُ الْفَعُورُ اللّهِ وَقَالَ اللّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْنِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَقِي لَتَأْنِينَكُمْ عَلِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْرُبُ اللّهُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السّمَوْتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْعَكُرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكَبُرُ إِلّا فِي عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوْتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْعَكُرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَصَعَبُرُ إِلّا فِي عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوْتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلاَ أَصْعَكُرُ مِن ذَلِكَ وَلاّ أَصَعَبُرُ إِلّا فِي عَنْهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ السَّاعِقُ فِي السَّمَوْقِ فِي السَّمَوْقِ فِي السَّمَوْقِ فِي السَّمَوْقِ فَى السَّمَوْقِ فِي السَّمَوْقِ فِي السَّمَوْقِ فِي السَّمَةُ فِي السَّمَوْقِ فِي السَّمَوْقِ فِي السَّمَوْقِ فِي السَّمَا عَلَيْهُ اللّهُ وَالسِّهُ السَّمِورِينَ أَوْلِيَهِكَ لَمُنْ مُعَالِقُولُ السَّمِورِينَ أَوْلِيَهِكَ لَمُ مَا السَّمَو فِي السَّمَوْقِ فِي السَّمَا السَّمَةُ فِي السَّمَا فَي السَّمَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي السَّمَالِي اللّهُ السَّوْلِ السَّمَا اللّهُ السَّمَا فَلْ السَّمَالِي السَّمَ فِي السَّمَا فِي السَّمَالِ السَّمَالِ السَّمَا السَّمَالِي السَّمَالِ السَّمَالِي السَّمَالِي السَّمَالِي السَّمَالِي السَّمِي السَّمَالِي السَّمَالِ السَّمَالِي السَّمَالِي السَّمَالِي السَّمَالِي السَّمَالِي السَّمِ السَّمِ الْمُعَلِي السَّمَالِي السَّمَ الْمُعْرِيلِ السَّمَالِي السَّمَالَ السَّمَالَ السَّمَالَ السَاسَالَ السَّمَالِي السَّمَالِي السَّمَالِي السَّمَالَ السَّمَالَ السَّمَالِي السَّمِ الْمُعَالَى السَّمَالَ السَّمَالِي السَّمَ السَّمَالَ السَّمَالَ السَّمَالَ السَّمَالِي السَّمَالَ السَّمَ السَّمَالَ السَّمَالِي السَّمَالَ السَّمَالَ السَلَمَ السَلَّمُ

سورةُ سَبَأٍ مكيةٌ ، وسُمِّيَتْ بهذا الاسْمِ لِوُرودِ قصّةِ سبأٍ فيها ، وكانُ قومُ سبأٍ في اليَمنِ ، وقد أسلَمَتْ مَلِكَتُهُمْ زمنَ سُلَيمانَ عَلَيْهِ السّلامُ .

وتدورُ موضوعاتُ السُّورةِ علىٰ إثباتِ الوَحدانيَّةِ ، ونَفْي الشُّرْكِ باللهِ ، وإثباتِ الوَحْي ، وتقريرِ البَّعْثِ والحسابِ والجزاءِ في الآخِرَةِ ، وتتحدَّثُ عَنِ الشُّكْرِ والشَّاكرينَ ، وتضرِبُ لَهُمْ مِثالاً بداودَ وسُليمانَ عليهما السّلامُ ، وذكرَتِ الجاحِدِينَ ، وضَرَبَتْ لهم مَثَلاً قومَ سبأٍ .

### معاني المُڤْرداتِ :

الحَمدُ للهِ : الثناءُ على اللهِ بما هو أهلُهُ .

يَعرُجُ فيها : يَصعَدُ في السّماءِ .

يَلِجُ في الأرضِ: يدخُلُ في الأرضِ . يغيبُ .

مِثْقَالُ ذَرَّةٍ : وَزْنُ أَصْغَرِ شَيءٍ وَهُوَ الذَّرَّةُ .

مُعاجِزينَ : أرادوا تعجيزَ اللهِ بِحَربِ آياتِهِ .

سَعَوْا في آياتِنا: نَشِطُوا وتحرَّكُوا في إبطالِ آباتِنا. رَجْزٍ أليمٍ : عَذَابٍ شَديدٍ مُؤلمٍ .



﴿ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَٰدُ فِي ٱلْآخِرَةَ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَيْرُ ﴾ .

افْتُتِحَتْ هذهِ السُّورةُ الكريمةُ بتَمْجيدِ اللهِ تعالىٰ وَحَمْدِه ، فهو المُستحِقُ لِلْحَمْدِ والثّناءِ ، وهو المالِكُ للسماواتِ والأرضِ ، والمالِكُ لكلِّ ما فيهما ، والمُتَصَرِّفُ فيهما بما يشاءُ ، والمُنْعِمُ علىٰ مَنْ فيهما ، فَلَهُ الحَمْدُ في الدُّنيا ، وَهُوَ المُستَحِقُ لِلحَمْدِ والشُّكْرِ والثناءِ في الآخرةِ ، يَحْمَدُهُ اللهُ وْمِنُونَ في الجّنَّةِ علىٰ ما أنعمَ عَلَيْهِم فيها مِنَ النعيمِ ، كما قال تعالىٰ : ﴿وَقَالُوا الحَمْدُ للهِ الذيْ صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الأَرْضَ نَتَبَوَّا مِنَ الجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ﴾ [الزمر: ٧٤] .

واللهُ المَحْمُودُ المَعْبُودُ وَحْدَهُ حكيمٌ في أقوالِه وأفعالِه ، لا تَرَىٰ فيهَا خَطأً أو باطِلاً ، وَهُوَ الخَبِيرُ بالأشياءِ كلِّها ، ظاهِرِها وبَاطِنِها .

﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴿ ﴾ .

اللهُ المَحْمُودُ المَعْبُودُ أحاطَ بكلِّ شيءٍ عِلْماً ، فَهُو يَعْلَمُ كلَّ ما يدخُلُ في الأرضِ في اللَّحظةِ الواحِدةِ ، مِنْ هواءِ وماءِ وكُنوزِ وأحياءِ وأمواتٍ ، ويَعلمُ كلَّ ما يخرجُ مِنَ الأرضِ في اللَّحْظَةِ الواحدةِ مِنْ أقدارِ وأرزاقٍ وأمراضِ الواحدةِ مِنْ أقدارِ وأرزاقٍ وأمراضٍ ورياحِ وذرَّاتٍ وأمطارِ ، ويعلَمُ ما يَصعدُ إلى السّماءِ في اللّحظةِ الواحدةِ مِنْ أعمالِ وعباداتٍ وطاعاتٍ ودَعَواتٍ ، ومِنْ أحياءِ وأشياءَ .

هو المُقدِّرُ لكلِّ ذلكَ ، والمريدُ له ، والعالِمُ بهِ ، وهو المُطَّلِعُ علىٰ أعمالِ عبادهِ ، العالِمُ بها ، وهو رحيمٌ بالمُؤْمِنين ، لايُعاجِلُهُمْ بالعُقوبةِ ، وغفورٌ يغفرُ لَهُم ذُنُوبَهُم ، عندما يَتُوبونَ منها .

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةَ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِي لَتَأْتِينَا كُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي كَتَابِ ثُمِينٍ ﴿ ﴾ . فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي كِتَابٍ ثُمِينٍ ﴿ ﴾ .

بعدَ أن بيَّنَتِ الآياتُ عظيمَ أمْرِ اللهِ وقُدْرتِه علىٰ كلِّ شيءٍ ، جاءَتْ هذهِ الْآيةُ لتُبيِّنَ أنَّ الكُفارَ يُنْكِرُونَ الآخِرَةَ ، ولا يُؤمِنونَ بيومِ القيامةِ ، ويُعلِنونَ ذلكَ قائِلينَ : لا تأتِينا السّاعةُ ، ولا يُمكنُ أنْ

بكونَ هناكَ قيامةٌ ولا بعثٌ ولا حسابٌ .

وقد أمرَ اللهُ رَسُولَهُ ﷺ أَنْ يَرُدَّ عليهِمْ ، بأَنْ يُقْسِمَ علىٰ مجيءِ السّاعةِ قائِلاً : بلیٰ ، واللهِ ، لَتَأْتِيَنَّكُمُ السّاعةُ بلا رَيْبِ أَو شكِّ .

واللهُ الذي يَأْتِي بِالسَّاعَةِ ويُحاسِبُ النَّاسَ يومَ القيامةِ ، هو العالِمُ بكلِّ شيءٍ ، وَوَسِعَ عِلْمُهُ كلَّ شيءٍ ، فهو عَالِمُ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ ، ولا يَغيبُ عنه أصغرُ شيءٍ في السماواتِ والأرضِ ، حتىٰ لو كانَ أصغرَ مِنَ الذرَّةِ . والأصغرُ مِنْ وزنِ الذرَّةِ والأكبرُ منهُ محفوظٌ في كتابٍ مبينٍ ، في عِلْمِ اللهِ . والذي أحاطَ عِلْماً بكلِّ شيءٍ قادرٌ علىٰ بَعْثِ المَخْلُوقينَ جَمِيعاً يومَ القيامةِ .

#### ﴿ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَتِهِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ ﴾ .

اللهُ العالِمُ بكلِّ شيءٍ سيَبْعَثُ الناسَ يومَ القيامةِ ، ويُحاسِبُهُم علىٰ ما عَمِلُوا ، وبعدَ ذلك سيُكْرِمُ المُؤْمِنِينَ المُخْلِصِينَ ، الذينَ أكثرُوا مِنَ الأعمالِ الصَّالحةِ ، وسَيُثِيبُهُم أحسنَ الجزاءِ والثوابِ ، ويُدْخِلُهم جناتٍ تَجْرِي مِنْ تحتِها الأنهارُ ، ويَرزُقُهم فيها الرِّزقَ الكريمَ الطيِّبَ المُبارَكَ ، ويمُنُ عَلَيْهِم بالمَغْفِرَةِ ، ويُحِلُّ عَلَيْهِمُ الرِّضوانَ .

#### ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ ٱلِيمُ ﴿ ﴾.

أمَّا الكَافِرونَ فسوفَ يُعاقِبُهُمُ اللهُ بسببِ كُفرهِم وجَرائمهِم في الدُّنيا ، فقدْ حاربُوا دِينَ اللهِ ، وبذلُوا جُهْدَهُم في إبطالِ آياتِ اللهِ ، وأرادُوا تَعْجيزَ اللهِ ، ولكنَّهُم كانوا خَاسِرينَ ، لأنَّه لا يُعجزُهُ شيءٌ في السَّمواتِ والأرضِ ، وكلُّ مَنْ حارَبَ اللهَ ودينَهُ وأولياءَه فهو المَهزومُ الخاسِر الهالِكُ .

يُعذِّبُ اللهُ الكافرينَ بِعَدْلِهِ ، ولا يَظْلِمُهم شَيْئاً ، ويُدْخِلُهُمُ النَّارَ مُخَلَّدينَ فيها ، يَصبُ عليهِمُ العذابَ الشّديدَ الأليمَ فيها .

#### دُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرِ كثيرةٍ منها:

١- اللهُ مالِكُ السّماواتِ والأرضِ ومافيهِما ، وهُوَ المَحْمُودُ في الدُّنيا والآخِرَةِ ، وَهُوَ وَحْدَهُ المَعْبُودُ بحقٌ .

٢ عِلْمُ اللهِ شامِلٌ لكلِّ شيء في السماواتِ والأرضِ ، يَعلمُ كُلَّ ما يحدثُ في السماواتِ والأرضِ في اللّحظةِ الواحدةِ .

٣- المُؤمِنُ يُقْسِمُ على الأشياءِ اليقينيَّةِ ليُقْنِعَ المُرتابَ فيها ، كما أقسمَ رسولُ اللهِ عَيَي على مجيء

السّاعة .

٤ ـ الكُفّارُ بَذلوا كلَّ جُهْدِهِم في حَرْبِ دينِ اللهِ ، وأرادُوا تعجيزَ اللهِ ، ولكنَّهُم كانوا خاسرينَ في النّهايةِ .

٥ ـ لا يغيبُ عن عِلْمِ اللهِ أيُّ شيءٍ في هذا الوُجُودِ ، لأنَّ اللهَ حَفِظَ كلَّ صَغيرَةٍ وَكَبيرَةٍ في كتابٍ مُبينِ .

٢- اللهُ يُحْسِنُ جزاءَ المُؤْمِنينَ المُخْلَصِينَ ومُكَافَأَتَهُمْ بكَرَمِه ورَحمتِه ، ويُعاقِبُ الكافرِينَ بِعَدْلِهِ .



أجبُ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١ ـ اللهُ المتفرِّدُ بالحَمْدِ والثناءِ ، لماذا ؟ استخرجْ ذلكَ من الآيةِ الأولىٰ .

٢\_ استخرجْ مِنَ الآيةِ الثانيةِ صُورةً شاملةً لعِلْمِ اللهِ .

٣ ـ استخرجْ مِنْ آيات الدَّرس مَصيرَ المُؤمنينَ ، ومصيرَ الكافرينَ .

٤\_ ما مَعْنَىٰ كُلِّ ممّا يأتي : يَلِجُ في الأرضِ ، وما يعرُجُ فيها ، لا يعزُبُ عنه ، عذابٌ من رِجْزٍ أليم .

٥ - كيف تَردُّ علىٰ مُنكِري البعثِ ؟ أيِّدْ إجابتكَ بدليلِ من الآياتِ .



١- اذكُرْ أسماءَ السُّورِ المفتتَحةِ بالحَمْدِ للهِ ، وسجِّل في دفترِكَ الآيةَ الأولىٰ من كلِّ سورةٍ .
 ٢- أمرَ اللهُ رسُولَهُ ﷺ أَنْ يُقْسِمَ في ثلاثِ آياتٍ ، هذهِ واحدةٌ منها ، استخرجِ الآيتينِ الأُخرَيَيْنِ من سورةٍ يُونُسَ ، وسورةِ التغابُنِ ، وسَجِّلْهُما في دفترِكَ .

#### الدَّرْسُ الثامنَ عَشَرَ

#### سورَةُ سَبَأٍ ـ القِسْمُ الثَّاني

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُولِ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ هُو الْحَقَّ وَيَهْدِى إِلَى صِرَطِ الْعَزِيزِ الْحَيْدِ وَيَهْدِي اللَّهِ الْمَالِيْنِ الْفَوْمِ الْعَزِيزِ الْحَيْدِ فَيَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى رَجُلِ يُنَتِثُكُمْ إِذَا مُرِقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ الْحَيْدِ فَي اللَّهِ كَذِبًا أَم بِدِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالطَّهَ لَلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِدِ جِنَّةٌ اللَّهِ الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالطَّهَ لَلِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الل

#### معاني المُفْرداتِ :

يرى الذين أُوتُوا العِلْمَ : يَعلَمُ ويُوقِنُ العُلماءُ .

يُنَبِّكُم : يُخبِرُكُم .

مُزَّقْتُم كُلَّ مُمَزَّقٍ : مُثُّمُ وبَليتُم وصِرْتُم تُراباً .

خَلْقِ جديدٍ : تُبعثونَ يومَ القيامةِ .

أَفْتَرَىٰ علىٰ اللهِ كذبا : أَكَذَبَ علىٰ اللهِ .

بِهِ جِنَّةٌ : به جُنونٌ .

الضَّلالِ البعيدِ : البُعدِ عن الحقِّ واتَّباع الباطلِ .

كِسَفاً من السَّماءِ : قِطَعاً مِنَ العذابِ النازلِ مِنَ السَّماءِ .

### التفسيرُ :

تَنتقِلُ الآياتِ مِنْ تقريرِ شُمولِ عِلْمِ اللهِ وبَعْثِ النّاسِ ، وثَوابِ المُحْسنينَ وعقابِ الكافرينَ ، لتتحدّث عن تكذيبِ الكُفّارِ للنبيّ ﷺ ، واتّهامِه بالجُنونِ أوِ الافْتِراءِ .

﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِى أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِى إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ ﴾ .

يُثني اللهُ على المُؤمنينَ الذينَ أُوتوا العِلْمَ ، فعِلْمُهُمُ الصَّحيحُ النافعُ قادَهُم إلىٰ حُسْنِ النَّظَرِ في القرآنِ ، الذي سَمعُوهُ من رسولِ اللهِ ﷺ ، فقد أَيْقَنُوا أَنَّهُ حقٌ ، وأَنَّهُ مِنْ عِندِ اللهِ ، أوحَىٰ بهِ إلىٰ رسولهِ ﷺ ، فآمنُوا بهِ ، وصدَّقُوا بكلِّ ما فيهِ ، وطبَّقُوا أحكامَهُ ، وبذلكَ كانُوا مِنَ المُهْتَدينَ المُهْتَدينَ ، لأنَّ القرآنَ يهدِي إلىٰ الصِّراطِ المُسْتَقيمِ ، الذي رَضِيَهُ اللهُ العزيزُ الحميدُ لعبادهِ المُؤْمِنينَ .

وتنطبقُ هذهِ الآيةُ علىٰ الصَّحابةِ سَواءٌ أكانوا من العَرَبِ ، أم كانُوا من مُؤْمِني أَهلِ الكتابِ ، الله يَن دَخَلُوا في الإسلام ، كعبدِ اللهِ بنِ سلام رضيَ اللهُ عنهُ .

وهذا بيانٌ لِفَضْلِ العِلْمِ ، فهو الذي قادَ أُصحابَهُ إلىٰ اليَقينِ والالْتِزام والاهْتِداءِ والفَلاح .

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَيِّئُكُمْ إِذَا مُزَقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَسدِيدٍ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ هَلَ نَدُلُكُمْ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةُ كُبُلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ ﴾ .

المُؤْمِنونَ مِنَ العُلماءِ يُؤمنونَ أنَّ القرآنَ الكريمَ كلامُ اللهِ ، ويُؤمنونَ بالبعثِ والحسابِ .

أَمَّا الكُفَّارُ فإنَّهُم لا يُؤمنونَ بالقرآنِ ، ولا يُصدِّقونَ بما فيهِ مِنْ أخبارٍ ، وإذا سَمِعُوا مِنْ رسولِ اللهِ ﷺ الآياتِ التي تَتحدَّثُ عَنِ البعثِ والحسابِ فإنهم يُكَذِّبُون بها ، ويَسْتهزِئونَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ويقولُ بعضُهُمْ لبَعْضٍ مُتَهَكِّمِينَ ساخِرِينَ : هل نَدُلُّكُم علىٰ رَجُلٍ عَجيبٍ أمرُهُ اسمُه مُحَمَّدٌ يَزعُمُ أَنَّهُ رسولٌ مِنْ عندِ اللهِ ، ويتكلَّمُ كلاماً غَريباً عَجيباً ؟

يقولُ بعضُهم لبعضِ : إنه يُخبرُكم أنَّكُم إذا مُزِّقْتُم وقُطَّعَتْ أجسادُكُم ، وبَليتُم بَعدَ مَوْتِكُم ، وكنتُم تُراباً ، فإنَّكم سُوفَ تَعودونَ للحياةِ مِنْ جديدٍ ، وستُبْعَثونَ مِنْ قُبورِكُم أحياءً ، وسوفَ تُحاسَبُونَ ، وتُعَذَّبونَ في النارِ .

وبعدَما يتعجَّبُونَ من كلام رسولِ اللهِ ﷺ عن البعثِ والعَوْدةِ للحياةِ ، يُصدِرُونَ حُكمَهُم عليه بأنَّهُ لا يَخلو من أحدِ أمريْنِ : إمَّا أنْ يكونَ كذَّاباً ، افترىٰ علىٰ اللهِ الكَذِبَ ، وزعمَ أنَّ اللهَ أرسلَهُ وأنزلَ عَليْهِ القُرْآنَ ، وإمَّا أنْ يكونَ مَجْنوناً لا عقلَ له ، لِذلكَ لا يَدري ما يقولُ .

وقد ردَّ اللهُ عليهِم بأنَّ رَسُولَهُ ﷺ ليسَ كاذباً ولا مَجْنُوناً . ولم يُصدِّقُوه في إخبارِه عنِ البعثِ لأنَّهم ضالُونَ ضَلالاً بعيداً ، مُصِرُّونَ علىٰ اتِّباعِ الباطلِ والتكذيبِ بالحقِّ ، ولذلكَ لمْ يُؤمنوا بالآخِرةِ وأنكرُوا مَجيئها ، فَهُمُ الكاذبونَ المُفْتَرونَ .

﴿ أَفَاكُمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِۚ إِن نَّسَأَ نَخْسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءَ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدِ مُّنِيبِ ﴿ ﴾ .

الكَافِرونَ ضَالُون ، لذلكَ أنكرُوا البَعْثَ ، مع أنَّ الآياتِ حَوْلَهُم تَدُلُّ علىٰ قُدْرةِ اللهِ علىٰ البعثِ ، فلماذا لا يَلتَفِتُون إليها ؟

أَنكرَ اللهُ عَلَيْهِم عَدَمَ نَظَرِهِمْ في هَذِهِ الآياتِ ، وَعَدَمَ تَفَكْيرِهِمْ فيها ، ودَعاهُم إلىٰ أَنْ يَنظُروا إلىٰ ما أمامَهُم وما خَلْفَهُم مِنَ الآياتِ ، في السّماءِ والكونِ والفضاءِ والكواكبِ والرِّياحِ والسَّحابِ ، وفي الأرضِ وجبالِها وأنهارِها ونَباتِها وَثَمَرِها وَحَيَواناتِها وَأَحْيائِها .

كلُّ هذهِ الآياتِ العديدةِ دالَّةٌ علىٰ قُدرةِ اللهِ وعَظَمتِهِ ، وعلىٰ البَعْثِ والجَزاءِ في الآخرةِ ، فالذي خَلَقها وأوجَدَها قادِرٌ علىٰ بعثِ الناس يومَ القيامةِ .

وبعدَما لَفَتَ اللهُ أنظارَ المُنكرينَ لَلبعثِ إلى الآياتِ مِنْ حَولهِم هذَّدَهُم بالعذابِ ، فهو قادرٌ علىٰ إيقاعِ العذابِ بِهِمْ ، فلو أرادَ أَنْ يَخْسِفَ الأرضَ بِهِمْ لفَعَلَ ، كما خَسَفَها بِقَارُونَ ، ولو أرادَ أَنْ يُسْقِطَ عليهِمْ قَطَعَ العذابِ بِهِمْ السَّماءِ لإهلاكِهم لفَعَلَ ، كما أسقطَ العذابَ علىٰ قَوْمِ مَدْيَنَ ، ولكنَّ اللهَ عليهم ، ويُؤخِّرُ العذابَ عَنهُم ، لعلَّهم يُؤمنونَ .

وفي خَلْقِ السمواتِ والأرضِ آيةٌ ودلالةٌ لكلِّ عبدٍ مُؤمنٍ بصيرٍ ، مُنيبٍ رجَّاعٍ إلىٰ اللهِ ، وعندما يَنظرُ فيها يزدادُ إيماناً باللهِ وعبادةً وذِكْراً لَهُ .

#### دُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرٍ كثيرةٍ منها:

١\_العلماءُ يُؤمنونُ بالحقِّ ويتَّبعونَهُ ، والجُهَّالُ هُمُ الذينَ يُنكرونَه ويُكذِّبُونَهُ .

٢ـ الكُفارُ مَطموسٌ علىٰ عُيونهِمْ وقُلوبهِمْ ، ولِذلكَ لا يَلتفتونَ إلىٰ الآياتِ مِنْ حَوْلِهِم في السَّمَاواتِ وَالأَرْضِ .

٣ عذابُ اللهِ قد يقعُ بالكفّارِ في أيةِ لحظةٍ ، وَعَلَيْهِمْ أَلاّ يَشْعُرُوا بِالأَمْنِ لِكُفْرِهِمْ .



#### أُجبُ عَنِ الأَسْئلةِ الاتيةِ :

١ - اذكُرْ موقِفَ الّذينَ أُوتُوا العِلْمَ مِنَ القرآنِ ، نَظَرِيّاً وَعَمَلِيّاً .

٢\_ بماذا اتَّهمَ الكُفّارُ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ ؟ ولماذا اتَّهمُوه بذلكَ ؟

٣ ـ بماذا وصفَ اللهُ الكُفَّارَ المُتَّهِمينَ لرسولِ اللهِ ﷺ ؟

٤ لماذا لا يَنْتَبِهُ الكفارُ للآياتِ مِنْ حَوْلِهِمْ ؟ وَمَنِ الذَّي يَلْتَفِتُ إليها ويُفيدُ منها ؟

٥ ـ اذكُرْ مثالاً لمَنْ خَسَفَ اللهُ بهمُ الأرضَ مِنَ السَّابقينَ ، ومثالاً لمَنْ أسقطَ عَلَيْهِمْ كِسَفَأَ من السَّماءِ .

٦- ما الحِكْمةُ مِنْ إيرادِ خَبَرِ هذينِ القَوْمَيْنِ وماحصلَ لهُما مِنَ العذابِ ؟

### نَشاطً :

١- استخرِجْ مِنْ سُورةِ الزُمَرِ آيةً تُثنِي علىٰ العُلماءِ العابدِينَ ، وتُفَضِّلُهُم علىٰ غيرِ العُلماءِ ،
 وسَجِّلْهَا في دفتركَ ، واذكر الشَّبة بينها وبينَ الآيةِ (٦) .

٢ـ وردتِ الكلمةُ « جِنَّة » في القرآنِ وجاءَتِ الجيمُ فيها بالحَرَكاتِ الثلاثِ ، بالضمِّ والفَتْحِ
 والكَسْرِ ، اذكُرْ معناها في كلِّ حركةٍ ، وسجِّل آيةٌ وردَتْ فيها بتلكَ الحَرَكةِ .

٣ـ استخرجْ آيةً من آخرِ سورةِ ( يس ) تَعُدُّ خَلْقَ السَّمواتِ والأرضِ دليلاً علىٰ البَعْثِ ، وتُقرِّرُ أنَّ مَنْ خَلَقَ السمواتِ والأرضَ قادرٌ علىٰ أنْ يَخلُقَ مِثْلَ الناسِ .

#### الدَّرْسُ التَّاسِحَ عَشَرَ

#### سورَةُ سَبَأٍ ـ القسْمُ الشَّالِثُ

﴿ وَلَقَدْءَ النِّنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضَلًا يَنجِبَالُ أَوِّهِ مَعَهُ وَٱلطَّيْرُ وَٱلنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿ أَن ٱعْمَلُ سَنبِغَنتِ ﴿ وَلَقَدْءَ النَّاكَةُ الْحَدِيدَ ﴿ وَاعْمَلُ سَنبِغَنتِ ﴾ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَدِّ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

### معاني المفردات

فَضْلاً : نِعمة كبيرة ، كالنُّبوَّة والمُلْكِ .

أَوَّبِي مَعَهُ : رَدِّدِي ورَجِّعِي التَّسبيحَ معه .

أَلنَّا لهُ الحديدَ : جَعَلْنَا الحديدَ ليِّنا بينَ يَدَيْهِ ، يَصْنَعُ منه ما يشاء .

سابغاتِ : دُروعاً تُغَطِّي الجسْمَ كلَّهُ .

قَدِّرْ في السَّرْدِ : اجعلِ الحَلَقةَ في الدِّرْع علىٰ قَدْرِ المِسْمارِ .



تنتقلُ الآياتُ مِنْ تهديدِ الكُفّارِ الّذينَ يُنكرونَ البعثَ ، ولا يَلتفتُونَ للآياتِ ، إلىٰ عَرْضِ نماذجَ مِنْ أخبارِ الأنبياءِ عَليْهِمُ السّلامُ ، وأوَّلُهم ذِكْرُ داودَ عليهِ السّلامُ .

﴿ ﴿ وَلَقَدْءَالَيْنَادَاوُرُدَمِنَا فَضَلَّا يَنجِبَالُ أَوِيى مَعَمُ وَٱلطَّيْرِّ وَٱلنَّالَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿ ﴾ .

يُخبرُ اللهُ عَمّا أنعمَ به علىٰ داودَ عليهِ السَّلامُ مِنَ النِّعَمِ ، وما آتاهُ مِنْ فَضْلٍ ، حيثُ جمعَ له بينَ النُّبوَّةِ والمُلْكِ ، فكانَ نبيّاً ، وأنزلَ عليه الزَّبُورَ ، وكانَ مَلِكاً خليفةً لبني إسرائيلَ .

وَمِمَّا أَنْعَمَ اللهُ بِهِ عليه الصَّوْتُ الرَّخيمُ المُؤَثِّرُ ، فكانَ إذا سبَّحَ الله سبَّحَتْ مَعَهُ الجبالُ الرّاسيةُ

والطيورُ السّارحةُ ، واللهُ أمرَها أَنْ تُؤَوِّبَ مَعَهُ ، وتُردِّدَ تسبيحَهُ ، ونَفَّذَتْ أمرَ اللهِ ، فكانَ داودُ عَليْهِ السَّلامُ يَسْمَعُ صوْتَها وهي تُسبِّحُ ، فيزدادُ شكراً للهِ .

ومِنْ نِعَمِ اللهِ عليه أنَّهُ ألانَ له الحديدَ ، فكانَ الحديدُ ليِّناً بينَ يَديهِ ، يتصرَّفُ فيهِ كما يشاءُ ، ويَصْنَعُ منه ما يُريدُ مِنْ مُخْتَلَفِ المَصْنوعاتِ الحَدِيدِيّةِ .

﴿ أَنِ ٱعْمَلُ سَنِعَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَدِّ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ١٠ ﴾ .

ومن أهمَّ المَصْنُوعاتِ الحَديدِيَّةِ التي كانَ يصنعُها داودُ عليهِ السّلامُ المَصْنوعاتُ الحَرْبِيّةُ ، ومنها الدُّروعُ الكاملةُ السَّابغةُ التي تُغطِّي أجسامَ الجنودِ في المَعاركِ ، وتَحْميهمْ مِنَ الأخْطارِ .

وكانَ داودُ عليهِ السَّلامُ ماهِراً في صُنعِ تلكَ الدُّروع ، بحيثُ كانَ يُحْسِنُ تقديرَ الحَلَقةِ التي يُوضَعُ فيها المِسْمارُ في الدِّرْعِ ، فلا تكونُ أوسعَ مِنهُ ولا أُضيقَ ، فإذا وَضَعَ فيها المِسمارَ كان مُحْكَماً ثابِتاً ، وهذا مِنْ إتقانِ الصُّنع وجَوْدةِ التقديرِ الّذي علَّمهُ اللهُ إياهُ .

وقدْ أمرَ اللهُ داودَ وآلَهُ عَلَيهِ السّلامُ أن يعملُوا الأعمالَ الصّالِحةَ ، وأنْ يستخدِمُوا النَّعَمَ التي أنعمَ بها عليهمْ فيما يُرضِيهِ وينفعُ عبادَهُ ، وأخبرَهُم أنَّهُ مُراقِبٌ لَهُمْ ، بصيرٌ بأعمالهِم وأقوالهِم ، لا يخَفىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ منها .

#### ِ دُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكريمةُ إلى دُروسِ وَعبرِ كثيرةٍ منها:

١\_داودُ عليهِ السَّلامُ نبيٌّ من أنبياءِ بني إسرائيلَ ، وقد آتاهُ اللهُ الزَّبورَ .

٢ كَانَ دَاودُ يُكْثِرُ مِنْ ذِكْرِ اللهِ وتسبيحِهِ ، وكانَ جميلَ الصَّوْتِ في الذِّكْرِ والتسبيحِ ، بحيثُ يُؤَثِّر فيما حَوْلَهُ .

٣ـ الجَماداتُ والطُّيورُ وباقي المَخْلُوقاتِ تُسبِّحُ الله َ بِلُغَةِ لا نَفْقَهُها ، وقد يَفْقَهُها ويَسْمَعُها عبادُ اللهِ ، كداودَ وسليمانَ عليهما السَّلامُ .

٤ كانَتْ فترةُ حُكْمِ داودَ عليهِ السَّلامُ قويةً ، مُتقدِّمةً في الصِّنَاعَاتِ الحَرْبِيَّةِ ، وكانَ داودُ أوَّلَ مَنْ صَنعَ الدُّروعَ الحربيَّةَ ، وكانَ ماهراً فيها ، مُثْقِناً لِصناعَتِها .

٥ ـ المُؤْمِنُ الصَّالَحُ يُقابِلُ نِعَمَ اللهِ بِالشُّكْرِ ، ويَستخدِمُها في طاعةِ اللهِ ، وبذلك يَزيدُهُ اللهُ منها . ٦ ـ علىٰ المُؤْمِنِ أَنْ يكونَ مُخْلِصاً للهِ في عَمَلِه ، وَأَلَّا ينسىٰ أَنَّ اللهُ يُراقبُهُ ويَطَّلِعُ علىٰ عَمَلِه .

## التَّقُويمُ:

#### أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١ ـ اذكُرْ ثلاثةَ مظاهرَ لفضلِ اللهِ علىٰ داودَ عليه السّلامُ .

٢ ـ اذكُرْ أَثْرَ تسبيح داودَ علىٰ الجبالِ والطّيرِ ، وكيفَ تُفَسِّرُ ذلكَ ؟

٣ ـ ماذا كانَ يصنعُ داودُ عليهِ السّلامُ مِنَ الحديدِ ؟ واستخرجْ صفاتِ مَصْنوعاتِه مِنَ الآيةِ الثانيةِ .

٤ - استخرج مِنَ الآيةِ الثانيةِ حافزاً على الإكثارِ من الأعمالِ الصَّالِحَةِ.

### نشاطٌ:

١- اقرأ آياتِ قصَّةِ طَالُوتَ في سورةِ البقرةِ ، واستخرجْ منها ما فَعَلَهُ داودُ في الحَرْبِ ،
 وما حَدَثَ له بعدَ ذلك ، واكتُبْهُ في دفترك .

٢ ـ اكتُبْ حديثاً شريفاً يدلُّ على وجوبِ إتقانِ العَمَلِ وعَدَمِ الغِشِّ .

#### الرَّزُولُ الْمُتَشَرِينَ

وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلَنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَكَيْدِ فِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ إِنَّ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن يَحَرِيبَ وَتَمْثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِينَتٍ ٱعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُدَ شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي مَعْمَلُونَ وَتَعْمِيبَ وَتَمْثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوابِ وَقُدُورٍ رَّاسِينَتٍ ٱعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُدَ شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ شَي فَلَمَا قَضَيْنَ عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ ۚ إِلَّا دَابَتَهُ ٱلْأَرْضِ تَأْصَكُلُ مِنسَأَيَّهُ وَلَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ ۚ إِلَّا دَابَتُهُ ٱلْأَرْضِ تَأْصَكُلُ مِنسَأَتَهُ وَلَهُ مَا كُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِيثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ إِنَ

#### مداني المُتَثَّرداتِ :

سَيْرُ الرِّياحِ في الصَّباحِ مسيرةُ شهرٍ . سَيْرُ الرِّياحِ في المَساءِ مسيرةُ شهرٍ . أذَبْنا وأجْرَيْنا .

عينَ النُّحاسِ المَصْهُورِ المُذَابِ .

ينحرف ويَعْصِ .

جَمْعُ مِحْرابٍ ، وهو مكانٌ مُخَصَّصٌ للصَّلاةِ .

جَمْعُ تمثالِ ، مصنوع على صورةِ إنسانِ أو حيوانِ أو طيرٍ .

جَمْعُ جَفْنَةٍ ، وَهِيَ الإِناءُ الذي يُوضَعُ فيهِ الطّعامُ .

جَمْعُ جَابِيَةٍ ، وَهِيَ حوضُ الماءِ الذي تَشربُ منهُ الماشيةُ .

قدورُ الطبخ ثابتةٌ مثبَّتةٌ بالأرض لِضَخامَتِها .

توفَّاهُ اللهُ ُوأَمَاتَه .

عَصَاهُ التي كانَ يتوكَّأُ عليها .

الدّودةُ التي تأكُلُ الخَشَبَ . سقطَ علىٰ الأرضِ ميتاً .

## التفسيرُ:

تَنتقِلُ الآياتُ مِنَ الحديثِ عن بَعضِ ما أَنْعَمَ اللهُ به علىٰ داودَ عَليْهِ السَّلامُ لتتحدَّثَ عَنْ بعضِ ما أَنعمَ اللهُ به علىٰ داودَ عَليْهِ السَّلامُ .

﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُذُوهَا شَهْرُ وَرَوَاحُهَا شَهْرُ وَأَسُلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ } . بإذْنِ رَبِّهِ أَمْ مِنْ أَمْرِنَا نُذِفْ هُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴾ .

ومِنْ نِعَمِ اللهِ علىٰ سليمانَ أنه سخَّرَ له الريحَ ، التي تأتي بالغَيْثِ ، وأخضَعَها له ، وجَعَلَها تسيرُ بأمْرِهِ ، وتَحْمِلُه وجُنْدَهُ حيثُ يشاءُ ، وتَحْمِلُ معها الغَيْثَ والخَيْرَ ، وكانتْ تسيرُ في اليومِ الواحدِ مسيرةَ شهرٍ ، وجَرْيُها في المساءِ وقتَ العَشِيِّ مسيرةُ مسيرةً شهرٍ ، وجَرْيُها في المساءِ وقتَ العَشِيِّ مسيرةُ شهرٍ ، كما قالَ تعالىٰ : ﴿ فسخّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِيْ بِأَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴾ [ص: ٣٦] .

ومِنْ نِعَمِ اللهِ علىٰ سليمانَ عَلَيْهِ السّلامُ أيضاً أنَّهُ فَجَّرَ له مخازنَ النُّحاسِ مِنْ باطنِ الأرضِ ، وأخرَجَهُ منها مُذاباً مصهُوراً ، فخرَجَ يسيلُ كما يسيلُ الماءُ مِنَ العَيْنِ ، وتَحَكَّمَ سليمانُ عليهِ السلامُ في النُّحاسِ السَّائلِ مِنَ العَيْنِ ، وأَمَرَ بصُنْعِ مُختلفِ المَصْنوعاتِ النُّحاسيّةِ مِنْهُ ، فتُصْنَعُ له بِسُهُولَةٍ مِنْ دُونِ نارِ ولا مِطرَقةٍ .

ومِنْ نِعَمِ اللهِ علىٰ سُليمانَ عليهِ السّلامُ أيضاً أنه سَخَّرَ له الجِنَّ ، يعملُونَ بينَ يَدَيْهِ ، ويُنَفِّذُونَ أَمْرَهُ ، ويَخضعُونَ له ، واللهُ هُوَ الَّذي أخضَعَهُم له ، وحكَّمَهُ فيهِمْ ، وأَمَرَهُم بطاعتِهِ ، وهدَّدَ كلَّ مَنْ عَصَاهُ وخالفَ أَمرَهُ بإدخالِهِ جهنَّمَ ، وتعذيبِهِ فيها ، جزاءً له علىٰ مَعْصيتِهِ .

﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن مَحَرِيبَ وَتَمَنِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَنَ ۚ ٱعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُرُدَ شَكُراً وَقَلِدُلُ مِنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴿ ﴾ .

أَخْضَعَ اللهُ الجِنَّ لسليمانَ عليهِ السّلامُ ، فكانوا يعملُونَ له الأعمالَ العظيمةَ التي يَطلبُها مِنُهم . ومِنَ المصنوعاتِ النحاسيّةِ التي كانوا يَصنعونَها :

ـ المحاريبُ : وهِيَ الأماكنُ المُعَدَّةُ للعبادةِ .

ـ التماثيلُ : وهِيَ الصُّوَرُ المُجَسَّمَةُ المنحوتَةُ مِنَ النُّحاسِ ، علىٰ شَكْلِ إنسانٍ أو حيوانٍ أو غيرهِ ، وكانتِ التماثيلُ المُجسَّمةُ مباحةً في شريعةِ سليمانَ عليهِ السّلامُ .

\_ الجِفانُ : وهي الآنيةُ والأوعيةُ التي يُوضَعُ فيها الطّعامُ ، مُفردُها جَفْنَةٌ ، وهذهِ الجِفانُ كبيرةٌ ضَخْمةٌ كَالجَوابي ، والجَوابي جمعُ جابيةٍ ، وهي الحَوْضُ المصنوعُ من النّحاسِ ، كبيرُ الحجمِ ، يُوضَعُ فيها الماءُ ، ثُم تَأْتِي الماشيةُ لِتَشْرَبَ مِنهُ ، فكانتِ الجِفانُ الكبيرةُ تُمْلاً بالطعامِ ، ثم يأتي الناسُ يأكُلونَ منها .

القدورُ الرَّاسياتُ : وهي الأواني الضخمةُ التي يُطْبَخُ فيها الطَّعامُ ، وهذهِ القُدورُ راسيةٌ ثابتةٌ علىٰ الأرضِ لِكِبَرِ حَجْمِها ، وليسَتْ مُتَحَرِّكةً كقدورِ الطَّبْخ المعروفةِ .

فهذهِ المصنوعاتُ النحاسيةُ الأربعةُ تدلُّ على مهارةِ الجِنِّ في الصِّناعةِ ، كما تدلُّ على تقدُّمِ الدَّولةِ التي حَكَمَها سليمانُ عليهِ السلامُ وازْدِهارها .

وقد أمرَ اللهُ سليمانَ عليهِ السَّلامُ ومَنْ مَعَهُ مِنْ آلِ داودَ عليهِ السّلامُ بالإكثارِ مِنْ طاعَةِ اللهِ ، وأداءِ الأعمالِ الصَّالحةِ ، يُؤدُّونَ بها شُكْرَ اللهِ علىٰ ما أنعمَ بهِ عليهم .

وأخبرَ اللهُ أنَّ الشَّاكرينَ ، الَّذيَن يَشْكُرونَ اللهَ بقلُوبهِم وألسِنَتهِم وجَوارحِهِم ، ويَستخدِمُونَ نِعَمَ اللهِ فيما يُرضيهِ قليلونَ ، أمَّا معظمُ الناسِ فإنَّهم يَكْفُرُونَ النِّعمَ ويجحَدُونها .

﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ ۚ إِلَّا دَاتَتَ أُلاَّرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُ, فَلَمَّا خَرَ تَبَيَّنَتِ ٱلجِفْ أُن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبِتُواْ فِي ٱلْعَدَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ ﴾ .

عاشَ سليمانُ عليهِ السَّلامُ حياتَهُ شاكِراً للهِ ، وكانَ الجِنُّ يهابُونَهُ ويُنفِّذونَ أوامِرَهُ ، وكانَ يُشْرِفُ علىٰ مصنوعاتِهِمُ النحاسيَّةِ وغيرِها ، وهم مُنْهمِكونَ في الصِّناعاتِ ، خائفونَ مِنهُ .

وحانَ أَجَلُهُ ، وأتاهُ الموتُ وهو مُتَوكِّىءٌ علىٰ عَصاهُ ، ولم يَعْلَمِ الجِنُّ بموتِهِ ، واستمرُّوا في عَمَلِهِم حتّىٰ أرسلَ اللهُ دابَّةَ الأرضِ على عصاهُ فأكلَّنهَا ونَخَرَتْهَا ، فكسرَتِ العصا ، وخرَّ سليمانُ عليه السّلامُ جُثَّةً هامدةً ، وعندَ ذلكَ عَلِمَ الجِنُّ أنَّه قد ماتَ ، وأنَّهم فُوجِئوا بموتِهِ ، وأدرَكُوا أنَّهم لو كانُوا يعلمُونَ الغيبَ \_ كما يَزعُمونَ وكما يَنسِبُ أعوانُهُمْ مِنَ الإنسِ \_ لعلِمُوا بموتِهِ مِنْ قبلُ ، وَلَمَا مَكَثُوا في العذابِ المُهينِ والعملِ الشاقِ مدَّةً طويلةً ، هو فيها مَيِّتٌ .

#### دُروسَ وعِبَرُ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرٍ كثيرةٍ منها:

١- أنعمَ اللهُ على سليمانَ عليهِ السلامُ ثلاثَ نِعَمٍ : الريحَ تحملُ الغيثَ وتَحْمِلُهُ وجُنْدَهُ ، وتسخيرَ الجنِّ ، وإسالةَ النّحاس .

٢ استخدمَ سليمانُ عليهِ السلامُ الجِنَّ في الصِّناعاتِ النُّحَاسيَّةِ ، وَفي البناءِ وَالغَوْصِ في الماءِ وغيرِ ذلكَ .

٣\_ أباحَ اللهُ لسليمانَ صناعةَ التماثيلِ ، وحرَّمَ اللهُ تماثيلَ ذاتِ الأرواحِ في شَريعَتِنا .

٤ ـ كانتْ فترةُ حُكْم سليمانَ عليهِ السَّلامُ مُزدهِرَةً كثيراً ، ومتقدِّمةً في الصِّناعاتِ النُّحاسيَّةِ .

٥ على المُؤْمنِ أَنْ يُكثِرَ مِنْ عَمَلِ الصّالحاتِ شُكراً للهِ على ما أنعمَ بهِ عليهِ.

٦ - الشاكرونَ قليلونَ ، والأغلبيّةُ جاحِدةٌ لنعمةِ اللهِ ، مُنكِرةٌ لِفَصْلهِ .

٧ جعلَ اللهُ في مَوْتِ سليمانَ عليهِ السّلامُ دليلاً على عدم عِلْمِ الجِنِّ والإنْسِ بالغَيْبِ.

٨ـ تسخيرُ اللهِ الجِنَّ لسليمانَ خاصٌّ بهِ ، فلمْ يُسخِّرْهُا لأحدِ بعدَهُ كمَا أخبرَ النَّبِيُّ ﷺ ، وكلُّ مَنِ ادَّعىٰ أَنَّ الجنَّ مُسَخَّرةٌ لغير سليمانَ كاذبُ فيما ادَّعاهُ .



أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١ ما مَعْنى كُلِّ ممّا يأتي : غُدوُها شهرٌ ، رَواحُها شهرٌ ، عَيْنَ القِطْرِ ، جِفَانِ كالجَوَابِ ،
 منْسَأَتَهُ .

٢ - استخرج من الآية ثلاث نِعَم أنعمَ الله بها على سليمان عَليْهِ السّلامُ .

٣- استخرجْ مِنَ آياتِ الدَّرْسِ أربعَ مصنوعاتٍ نُحاسيَّةٍ صنَعَتْها الجِنُّ لسليمانَ عليهِ السّلامُ .

٤ ـ كيف ماتَ سُلَيْمَانُ ؟ وما أثرُ موتِه علىٰ الجنِّ ؟

٥ ـ الجنُّ لا يَعْلَمُونَ الغيبَ ، وضِّحْ ذلكَ .

### ئشاطٌ:

١ تحدثَتْ سورتا ( الأنبياءِ ) و( ص ) عن تَسْخيرِ الريحِ والجِنِّ لسليمانَ عليهِ السلامُ ، سجِّلْ في دفترِكَ الآياتِ التي تتحدَّثُ عَنْ ذَلكَ .

٢ ـ اكتبْ في دفترِكَ حُكْمَ صُنع التماثيلِ واقتنائِها في الإسلام .

#### الدَّرَسُ الحادي والعشروةَ

#### سورَةُ سَبَأِ۔ القسْمُ الخامِسُ

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٌ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَيِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بَلْدَةٌ طَيِبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ١ فَي فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَيَدَّلْنَهُم بِجَنَّيَتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِسَلٍ ۞ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِمَا كُفَرُواْ وَهَلَ نُجَزِيَّ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ۞ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَـٰرَكَـٰنَا فِيهَا قُرَى ظَلِهِـرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّذَيُّ ۖ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ١ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَنعِد بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَئتٍ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ شَ

#### معاني المُفْرداتِ :

: اسمٌ لِقوم في اليمنِ ، منسوبينَ إلى جَدِّهِم ، أقاموا دولةً قويةً زمنَ سليمانَ سَبَأ

عليهِ السّلامُ .

مَسْكَنِهِم : أماكن سُكناهُم في مِنْطَقَةِ مأربَ .

: علامةٌ دالّةٌ علىٰ قُوَّة اللهِ تعالىٰ .

جنَّتان : بُستانان .

عَنْ يمينِ وشِمالٍ : عَنْ يمينِ وَاديهِمْ وشِمالِهِ .

: السّيلَ القويَّ الشّديدَ الذي لايُقاوَمُ . سَيْلَ العَرِم

> : الثُّمرِ المأكولِ . أُكُلٍ خَمْطٍ

: مُرِّ ، كُريهِ .

: شَجَر صَحْراوِيِّ صَغير لا ثُمَرَ لَهُ .

أثْلٍ سِدْرٍ : شجر النَّبق الصحراويِّ .

الكَفُورَ : الذي يَكْفُرُ النِّعَمَ ويَجْحَدُها .

القُرىٰ التي باركْنَا فيها : قُرىٰ الشَّام كثيرةَ الأشجار والثِّمار .

قَدَّرْنا فيها السَّيرَ : جعَلْنَاالسَّيرَ بينَ القُرىٰ مُقَدَّراً على مسافاتٍ قريبةٍ .

باعِدْ بينَ أسفارِنا : اجْعَلِ المَسَافاتِ بعيدةً لِتَطُولَ أسفارُنا .

جعلناهُم أحاديث : يَتَحَدَّثُ الناسُ عنهم في مَجالسِهمْ .

مزَ قْناهُم كلَّ مُمَزَّقِ : فرَّقْناهُم في البلادِ .

صبَّارٍ شكورٍ : كثيرِ الصَّبْرِ والشُّكْرِ .

### التفسيرُ:

بعدَ الحديثِ في الآياتِ السّابقةِ عَنِ العابدينَ الشَّاكِرينَ للهِ ، تتحدَّثُ هذهِ الآياتُ عَنْ غيرِ الشَاكِرينَ للهِ ، الّذينَ يَكفُرونَ باللهِ ، ويَجحَدُونَ نِعَمَهُ . وتُبيِّنُ كيفَ أزالَ اللهُ نِعَمَهُ عنهم ودَمَّرَهُم .

﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةً جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٍ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بَلْدَةٌ طَيّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ﴿ ﴾ .

يُخبِرُ اللهُ أَنَّهُ جَعَلَ لقومِ سَبَأٍ في اليمنِ في مساكِنهِمُ الّتي يَسكُنونَها آيةً واضحةً تدلُّ على وُجودِ اللهِ وقُوَّتهِ وإنعامهِ ورِزْقِهِ ، فقد جَعَلهُمْ في خِصْبِ ورَغَدٍ في العيشِ ، حيثُ كانوا يَسكُنونَ في مِنْطَقةِ « مأربَ » في واد زراعيِّ خِصْبٍ ، وبَنوا السَّدَّ علىٰ قِممِ الوادي ليجمعُوا فيهِ المياهَ ويَسْقُوا بَساتينَهُمُ الجميلة المُنتشرة عن يمينِ الوادي وشِمالِهِ ، وكانوا يَنْعَمُونَ بأشجارِ البساتينِ وثَمَرِها من مُخْتَلِفِ الأشكالِ والألوانِ ، وهذهِ نِعْمَةٌ عظيمةٌ مِنَ اللهِ عليهم .

وأمرَهُم بشُكرِه علىٰ ما أعطاهُم ، وعبادتِه وحدَهُ لا شريكَ لهُ ، وذكَّرَهُم بمُوجباتِ شُكْرِهِ ، وهي البَلْدَةُ الطيِّبةُ التي أقامَهُم فيها ، ويَسَّرَ لهم أسبابَ الرِّزقِ فيها ، وهو رَبُّ غفورٌ ، يَغفرُ لكلِّ مَنْ تابَ وأنابَ إليهِ .

﴿ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْمِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلِ ﴿ ﴾ .

طلبَ اللهُ مِنْ قومِ سَبَأٍ أَنْ يَعبدُوهُ ويَشكُروهُ ، لكنَّهم رفضُوا ذلكَ ، وأعرَضُوا عَنِ الإيمانِ بهِ

وعبادتِهِ ، وأشرَكُوا بهِ غيرَهُ ، ورَفضُوا أَنْ يَشكُروهُ علىٰ نِعَمِهِ . فعاقَبَهُمُ اللهُ بِأَنْ دمَّرَ بساتينَهم وَأَهْلَكَ أشجارَهُم ، وَفَجَّرَ السَّدَّ الذي أقامُوه ، فجرىٰ السَّيلُ عليهِم طُوفاناً جَارِفاً عَارِماً قَوِيّاً شديداً ، لا يقفُ أمامَهُ شيءٌ .

وبذلك بدَّلَهم اللهُ بجنَّتَيهِمُ المُثْمِرَتَيْنِ جَنَّتَينِ غَيْرَ مُثْمِرَتَيْنِ ، شجرُها لا يساوي شيئاً ، منهُ شَجَرٌ خَمْطٌ مُرُّ الثمرِ غيرُ مُسْتَساغٍ ، ومنهُ شَجَرٌ أَثْلٌ قصيرٌ لا يُثمرُ شيئاً ، ومنهُ شجرُ سِدْرٍ وهو قليلُ الثَّمَرِ لا يكفي أحداً .

﴿ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُواً ۗ وَهَلَ نُجَزِئَ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴿ ﴾ .

ذلكَ العقابُ الذي عاقبَهُمُ اللهُ بهِ ، والدَّمارُ الذي أوقَعَهُ علىٰ بساتينهِم جزاءً منه جازاهُم به ، بسببِ كُفْرهِم وجُحودهِم للنِّعَمِ ، واللهُ لا يَظلمُ أحداً ، وهو عادلٌ في مجَازاتِه وعقابِهِ ، فلا يعاقِبُ إلا الكفورَ المُبالِغَ في كُفرِهِ .

﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكَنَا فِيهَا قُرَى ظَيْهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴾ .

كما أَنْعَمَ اللهُ علىٰ قومِ سبأ النِّعمَ في مَساكِنِهم وإقامتِهم ، وأنعمَ عليهِمُ النِّعَمَ في سَيْرِهِم وسَفَرِهمْ وتجاراتهِمْ ، فقد كانوا يُسافرُون تُجَّاراً مِنَ اليمنِ إلىٰ الشامِ ، سالكينَ الطّريقَ التجاريَّ المارَّ عبْرَ نجرانَ والحجازِ إلىٰ البَلْقَاءِ والشام .

وقد جعلَ اللهُ بينَ مَساكنهِم في اليمنِ وقُرىٰ الشامِ التي باركَ اللهُ فيها قرى ظاهرةً بارزةً واضحةً ، علىٰ طولِ الطَّرِيقِ التجاريِّ ، وكانتِ القُرىٰ متقاربةً متواصلةً ، تَظهرُ كلُّ قريةٍ من القريةِ التي قبلَها ، وقدَّرَ اللهُ السَّيْرَ بينَ تلكَ القُرىٰ ، وجعلَ الأبعادَ بينَها قريبةً ، فلا يكادُ المُسافرُ يخرجُ من قريةٍ إلاَّ ليَدخُلَ في الأُخرىٰ ، وقال اللهُ لهم : سِيرُوا فيها كيفَ شِئتُم ، واقْطَعُوا فيها اللياليَ والأيامَ ، آمنينَ مُطْمَئِنَيْنَ ، مِنْ دُونِ جُوعٍ أو عَطَشٍ أو خَوْفٍ .

﴿ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيْتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ ﴿ إِنَّ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا اللَّلَّا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلّا

لم يَحْفَظْ قومُ سَبَأ نعمةَ الأَمْنِ في سَفَرهِم ، وَلَمْ يَشْكُروهَا ، وإِنَّمَا سَئِمُوهَا وَبطِرُوهَا ، وَطَلَبُوا مِنَ اللهِ المشقّةَ والتعبَ وقالوا : لقد مَلِلْنا وسَئِمْنا ، فباعِدْ بينَ أسفارنا يا ربَّنا ، واجعَلِ المسافاتِ بينَ القُرىٰ والمحطَّاتِ بعيدةً ، وبذلك ظَلَمُوا أَنفُسَهُم ، وحَرَمُوها تلكَ النَّعْمَةَ . وما يَطْلُبُ المشقّةَ عاقلٌ .

وقد استجابَ اللهُ دعاءَ قومِ سَبَأَ البَطرِينَ الظَّالِمينَ ، فَبَاعَدَ بينَ أسفارِهِم ، وضَرَبَ القُرىٰ بينَ

اليمنِ والشَّامِ وأَصْبَحَتْ صحراءَ لا قُرى فيها ولا شَجَرَ ، ولا أمانَ ولا اطْمِئْنانَ .

وجعلَ اللهُ قُومَ سَبَأٍ أحاديثَ ، يتحدّثُ الناسُ في مجَالِسِهِمْ عمّا جرىٰ لهُم ، وصارُوا مَضْرِبَ الأمثالِ في التمزُّقِ والتفريقِ والتشتيتِ ، حيثُ يُقالُ : تفرَّقُوا أيدي سَبَأً!!

وفي قصَّةِ سَباً وما جرى لهم آياتٌ وعِبَرٌ ودلالاتٌ وعِظاتٌ لكلِّ مُؤمنِ صبَّارِ شكورٍ ، كثيرِ الصَّبْرِ علىٰ ما يُصيبُهُ في الحياةِ ، وكثيرِ الشُكْرِ لربِّهِ علىٰ ما أنعمَ بهِ عليهِ ، يَحْذَرُ أَنْ يُفْعَلَ به مِثلَ ما فُعِلَ بِسَبَأ ، وأَنْ يُصيبَهُ ما أصابَهُم ، وهو بصبرِه وشُكرهِ يُحافظُ على نِعَمِ اللهِ ، لقولِه تعالىٰ : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُكُم لَئِنْ شَكَرْتُمْ لاَزَيْدَنَكُمْ ولَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ﴾ [ابراهيم : ٧] .

#### دُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرِ كثيرةٍ منها:

١- اللهُ هو المُنْعِمُ والرزَّاقُ ، ويُيسِّرُ للناسِ حياةَ الرَّغَدِ والهناءَةِ ، حياةً كثيرةَ الخيراتِ والثَّمراتِ .

٢ علىٰ الناسِ أَنْ يعترِفُوا للهِ بالنّعمةِ ، وهُمْ يأكُلُونَ مِنْ رِزْقِهِ ، وأَنْ يَشكُرُوهُ ليزيدَهُم مِنْ فَضْلِهِ .
 ٣ الإعْراضُ عن شُكرِ اللهِ وطَاعَتِهِ سَبيلٌ إلىٰ زَوالِ النّعَمِ والخَيْراتِ ، وقصَّةُ سَبَأ شاهدةٌ علىٰ ذلك .

٤ ـ لا يَظْلِمُ اللهُ أحداً ، وهو عادلٌ في عِقابِه ، فلا يُعاقِبُ إلا الكَفُورَ الجَاحِدَ لِنِعَمِهِ .

٥ ـ الرِّزقُ والأمانُ في الإقامةِ والسَّفرِ نِعْمَتانِ كَبيرَتانِ لا بُدَّ أَنْ يَشْكُرَ المُؤمنونَ ربَّهم عليها.

٦\_العاقلُ لا يتمنَّىٰ زَوالَ النِّعمِ وتَغْييرَها ، ولا يَدْعُو علىٰ نَفْسِه أو مالِهِ بِشَرٍّ .

٧ على المُؤْمِنِ أَنْ يكونَ صابراً عندَ المِحْنَةِ ، شَكُوراً عندَ الرَّخاءِ ، وأَنْ يُديمَ صِلتَه باللهِ في الحالَتيْنِ .

## التَّقُويمُ :

#### أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١- أ - حَدِّدِ الْمَوْقَعَ الْجغرافيَّ لِسَبَأْ . ب - ولماذا سُمُّوا بهذا الاسمِ ؟ ج - وما الصَّلةُ بينَهُم وبينَ سُليمانَ عليهِ السَّلامُ ؟ .

٢-اذكُرْ آية اللهِ لِسَبَأ في مساكنهِم ، والنّعَمَ التي أنعمَ الله عليهِم بها ، وما الذي طَلَبَهُ اللهُ منهُم ؟
 ٣-بماذا عاقَبَ اللهُ قومَ سَبَأ ؟ ولماذا ؟ .

٤ ـ اذكُرْ أسماءَ ثلاثةِ أشجارِ آتاهُم اللهُ إياها بعدَ عِقابهِم ، وَبَيِّنْ معنىٰ تلكَ الأسماءِ .

٥- اذكُرِ النعمةَ التي أنعمَ اللهُ بها علىٰ سَبَأ في سَفرهِم ، وصِفِ القُرىٰ التي يَمُرُّونَ عليها في الأسفار .

٦ـ ما الذي طَلبَهُ قومُ سَبَأ من ربِّهم في سفرهِم ؟ وما تفسيرُكَ لذلك الطَّلَبِ ؟
 ٧ـ اذكُرْ صفتَيْن ضروريتَيْن لكلِّ مَنْ يتَّعظُ بآياتِ اللهِ ويتدَّبرُها .

## نَشاطُ :

١- اكتبْ في دفتركَ أثرَ وجودِ تلكَ القُرىٰ في الطُّرقِ التجاريَّةِ .

٢ كانَ قومُ سَبَأٍ بهذا الطلبِ مثلَ بني إسرائيلَ الَّذينَ مَلُوا المَنَّ والسَّلُوىٰ وطَلَبوا البَقْلَ والقِثَّاءَ والفولَ والعَدسَ والبصلَ ، سجِّلِ الآيةَ التي ذكرَتْ ذلكَ في سورةِ البقرةِ ، واذكُرْ عقابَ اللهِ لهُم .

٣ـ اقرأ قصة سُليمانَ عليهِ السلامُ مَعَ الهُدْهُدِ ومَلِكَةِ سبأ واستقبالِه لها ، في سورةِ النَّمْلِ ،
 ولخُصِ القصةَ بما لا يزيدُ علىٰ عَشْرةِ أسطرٍ .

### الدَّرْسُ التَّاني والْعِشْرونَ

#### سورَةُ سَبَأٍ ـ القِسْمُ السَّادِسُ

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيْلِيسُ طَنَّمُ فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَلُمُ عَلَيْهِم مِّن سُلُطَنَ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ حَفِيظًا ۞ فَلُ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ حَفِيظًا ۞ فَلُ الدَّعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَنِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ فِيهِمَا مِن شِرِّكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ۞ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَن الْإِرْضَ وَمَا لَمُ مَنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ۞ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندَهُ إِلَا لِمَن الْإِرْضَ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ۞ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ الْإِرْضَ وَمَا لَمُ مِنْ عَلَيْهِم أَلُوا الدَّيَكُمْ قَالُوا الْحَقِّ وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرُ ۞

#### معاني المُفْرداتِ :

صدَّقَ عليهم ظنَّهُ : حقَّقَ فيهم ظَنَّهُ .

سُلطانِ : قُوةِ وتسلُّطِ وتَمكُّن .

حفيظٌ : حافِظٌ له لا يُضَيِّعُهُ .

زَعَمْتُم مِنْ دُونِ اللهِ : جَعلتُمُوهُم آلهةً مِن دُونِ اللهِ .

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ : مقدارَ وزنِ ذرَّةٍ ، وهي أصغرُ ما في المادَّة .

ظهيرِ : مُعين ومُساندٍ .

فُزِّعَ عن قُلوبِهِم : أُزيلَ الخوفُ عَنْ قُلوبِهِم .

التفسير :

تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحَديثِ عَنْ زوالِ النَّعَمِ عن سَبَأ بِسبَبِ كُفْرِهِم وجُحُودِهِمْ إلىٰ الحَديثِ عن خَطَرِ الشَّيطانِ وضَرَرِهِ . ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَأَتَّ بَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ .

رأى إبليسُ بَطَرَ قومِ سبأ وانغماسَهُم في التَّرفِ والشَّهواتِ ، فحَرَصَ على إغوائهِم وانحرافهِم ، ووَسْوَسَ لهُم ، وزيَّنَ لهمُ المَعْصِيَةَ والمُخالَفَةَ ، فاسْتَجابُوا لَهُ واتَّبعُوهُ .

وبذلكَ صدَّقَ عليهم ظَنَّهُ ، وحقَّقَ فيهم مُرادَهُ ، فقد أخذَ علىٰ نفسهِ عهداً أَنْ يُغويَ الناسَ ويُضِلَّهُم ، ولم يَثْبُتْ أمامَ إغواءِ إبليسَ إلاّ فريقٌ منهم ، آمنوا باللهِ وأخلصُوا له ، وَشَكرُوهُ علىٰ نِعَمِهِ ، وبذلكَ حَيَّبُوا ظنَّ إبليسَ فيهِم ، وأفشلُوا مُرادَه .

﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلُطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِينُظ نَ ﴾ .

اتَّبَعَ قُومُ سَبَأَ إبليسَ ، وغيرُهُمْ مِنَ الكافرينَ مِثْلُهُمْ ، ولم يكنْ لإبليسَ تَسلُّطُّ ولا قُدْرةٌ عَليْهِم ، ولم يُخبِرْهُمْ علىٰ اتَّباعِهِ ، إنَّما وَسُوَسَ لهم ودَعاهُم إلىٰ طاعتهِ ، فاستجابُوا لهُ واتَّبعُوهُ وأطاعُوهُ .

قالَ الحسنُ البَصْريُّ : واللهِ ماضرَبَهُم الشيطانُ بعَصا ، ولا أكْرَهَهُم علىٰ شيءٍ ، وما كانَ إلاّ غُرُورٌ وأمانِيُّ ، دَعاهُم إليها فأجابُوهُ .

وشاءَ اللهُ أَنْ يُوَسُوسَ الشيطانُ لهم ليُظْهِرَ للناسِ ما عَلِمَهُ منذُ الأزلِ ، مِنْ أَنَّهم سيَسْمَعُونَ لَهُ ويتَّبِعُونَهُ ، وسيَكْفُرُونَ باللهِ ويُنكِرونَ الآخرةَ ، وليُظهِرَ للناسِ أيضاً ما عَلِمَهُ منذُ الأزلِ عَنْ مُؤمِنينَ صالحِينَ ، لا يستجيبونَ للشيطانِ ، ويُطيعونَ اللهَ ، ويُؤمنونَ بالآخرةِ .

واللهُ حافظُ كلِّ شيءٍ ، قائمٌ علىٰ أحوالِهِ ، مُدبِّرٌ لأُمورِهِ ، لا يَفوتُه العِلْمُ بمن يُؤمنُ بالآخرةِ ، وَيَسْتَقِيمُ علىٰ طاعةِ اللهِ ، والعِلْمُ بمَنْ يشكُّ فيها ويتَّبعُ الشَّيطانَ .

﴿ قُلِ اَدْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ اَلسَّمَوَتِ وَلَا فِي اَلأَرْضِ وَمَا لَهُمُّ فِيهِمَا مِن شِرِّكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ ۞﴾ .

اللهُ الحفيظُ الوكيلُ علىٰ كلِّ شيءٍ ، وهو المالكُ لكلِّ شيْ ، وغيرُه لا يَمْلِكُ شيئاً ، فكيفَ يجعلُ المُشركونَ معَ اللهِ شريكاً لا يملكُ أيَّ شيءٍ .

ولذلك أمرَ اللهُ رسولَه ﷺ أَنْ يقولَ للمشركينَ : ادعُوا الّذينَ زَعَمْتُم أَنَّهِم آلِهَةٌ ، وعَبَدْتُموهُم من دونِ اللهِ ، واطلبُوا منهم نَفْعَكُم أو ضَرَّكُم ، فإنَّهم لنْ يَسْتجيبُوا لكم ، ولَنْ يَسْتَطيعُوا نَفْعَكُم أو ضَرَّكُم ، لأَنَّهُم ضُعَفاءُ فُقَراءُ عَاجِزُونَ ، وَهُمْ لا يَمْلِكُونَ وَزْنَ ذرَّةٍ في السَّمواتِ والأرضِ ، وَهِيَ ضَرَّكُم ، لأَنَّهُم ضُعُفاءُ فُقراءُ عَاجِزُونَ ، وَهُمْ لا يَمْلِكُونَ وَزْنَ ذرَّةٍ في السَّمواتِ والأرضِ كلَّه للهِ وحْدَهُ ، أَصْغَرُ المَخْلُوقاتِ وَإِنْ لَهُ وَعُدَهُ ، ولي السَّمواتِ والأرضِ كلَّه للهِ وحْدَهُ ، وليسَ له شريكٌ في مُلْكهِ مِمَّنْ زَعمتُم شركاءَ لَهُ ، ولم يتَّخذِ اللهُ مِنْ هؤلاءِ الشُّركاءِ ظهيراً ومُعيناً ومُساعِداً .

﴿ وَلَا لَنَفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُواْ الْحَقَّ وَهُو الْعَلِيُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ ﴾ .

اللهُ المالِكُ لكلِّ شيءٍ في السّماواتِ والأرضِ ، له الخَلْقُ والمُلْكُ والأمرُ ، في الدُّنيا والآخِرَةِ ، ولا تكونُ الشَّفاعةُ عندَ اللهِ إلا بإذنهِ سُبحانَه ، فهو الذي يَأْذَنُ للشُّفَعاءُ بالشَّفاعةِ ، هؤلاءِ الشُّفعاءُ لا يَشفعونَ لأحدٍ مِنَ الكافرينَ ، فشفاعتُهُمْ فقط للمُؤْمِنينَ الّذينَ أذِنَ اللهُ أنْ يشفَعُوا لَهُم .

وإمامُ الشَّافِعينَ في الآخِرَةِ هوَ رسولُ اللهِ ﷺ ، خَصَّهُ اللهُ بِمَقَامِ الشَّفَاعَةِ المَحْمُودِ.

وجميعُ الخَلائقِ يكونُونَ خائفينَ يومَ القيامةِ ، سواءٌ كانُوا إنساً أو جِنّا أو ملائكةً ، وشافِعينَ أو مشفوعاً لهم كلُّهم يَنتظرونَ الإذنَ مِنَ اللهِ بالشَّفاعةِ ، وقد ملاً الفزَعُ والخوفُ قلوبَهُم ، وعندما يأذنُ اللهُ للشُّفعاءِ بالشَّفاعةِ يقولُ المشفوعُ لهم المُنتظِرُونَ ذلك بلهفةٍ : ماذا قالَ ربُّكُم بشأنِ الشَّفاعةِ ؟ فيُجيبُهُمُ الشُّفَعاءُ مِنَ الملائكةِ وغيرِهم : قال ربُّنا فيها الحقَّ ، وقولُه هو الحقُّ ، وأذِنَ لنا في الشَّفاعةِ ، واللهُ ربُّنا هو المُتَفَرِّدُ بالعُلُوِّ والكِبْرياءِ والعظمةِ والجَلالِ . والملائِكةُ يملأُ الفَزعُ قلوبَهُم عندَ كلِّ أمر يَأمرُ اللهُ بهِ ، تَعْظيماً لَهُ وَمَهابةً .

روى البخاريُّ عَنْ أبي هُريرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ عَنْ رَسولِ اللهِ ﷺ قالَ : ﴿ إِذَا قَضَىٰ اللهُ الأَمرَ في السَّماءِ ، ضربَتِ الملائكةُ بأجنِحَتِها خُضْعاناً لقولِه ، كأنَّهُ سِلسلةٌ علىٰ صَفْوانٍ ، فإذا فُزَّعَ عن قلوبهِم قالوا : ماذا قالَ ربُّكُم ؟ قالُوا للذي قالَ : الحقَّ وهو العليُّ الكبيرُ ﴾(١) .

#### دُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرِ كثيرةٍ منها:

١ـ الكافرونَ والفاسقونَ يُحقِّقُونَ مُرادَ إبليسَ فيهم في اتباعهِم له ، ولا سُلطانَ لَهُ عليهِم إلاً بالوسْوَسَةِ والإغراءِ .

٢ مِنْ حِكْمَةِ اللهِ في خَلْقِ إبليسَ إظهارُ عِلْمِهِ الأزليِّ في مَنْ تَبِعَهُ ومَنْ يَثبتُ على الإيمانِ
 ويُخالِفُهُ .

٣\_ إنكارُ الآخرةِ طريقٌ لاتِّباعِ إبليسَ ، والإيمانُ بالآخرةِ من أسبابِ النَّجاةِ منهُ .

٤\_مُلكُ السّماواتِ والأرضِ وما فيهِما للهِ وحْدَهُ ، لا شريكَ لهُ في ذلكَ ، فلا أُلوِهيَّةَ لغيرِهِ .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب التفسير ، تفسير سورة سبأ ، حديث رقم : ٤٨٠٠ .

٥ ـ لا شفاعة يومَ القيامةِ إلا بإذنِ اللهِ ، ولا يُشفعُ لإنسانِ إلا بإذنِ اللهِ ، فلا بدَّ أن يأذنَ اللهُ للشّافعِ ، ويرضىٰ عن المشفوعِ له ، وإمامُ الشافِعينَ هو رسولُنا مُحَمَّدٌ ﷺ . ٢ ـ الملائكةُ مُعَظِّمُونَ للهِ ، وتمتلىءُ قلوبُهم فَزَعًا وَخَوْفاً مِنْهُ ، وَهُمْ مُسْتَسْلِمُونَ لَهُ .

التَّقْويمُ :

#### أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١- ماذا كانَ ظَنُّ إبليسَ في أتباعِه ؟ وما سبَبُ اتباعهِم لَهُ ؟
 ٢- استخرجْ من آيات الدَّرسِ حكمة للهِ في تمكينِ إبليسَ من الوَسْوَسَةِ لأَتْباعِهِ .
 ٣- اذكُرْ ثلاثةَ أَشياءَ نَفَتْها آياتُ الدَّرسِ عن الذين يَزعُمُ المُشركونَ أنَّهم آلِهةٌ .
 ٤- مَنْ إمامُ الشُّفعاءِ يومَ القيامةِ ؟ وفيمَنْ يُشَفَّعُ ؟

### نَشاطٌ :

١- يعترفُ إبليسُ لأتباعِهِ في جهنَّمَ بأنَّهُ لم يكنْ لهُ عليهِم سلطانٌ ، سجِّلْ آيةَ سورةِ إبراهيمَ التي أوّلُها ﴿وقالَ الشيطانُ لمَّا قُضِيَ الأمرُ. . . ﴾ واستخرجْ منها براءةَ الشيطانِ من أثباعِهِ .

٢- استخرجُ من آيةِ الكرسيِّ جُملةً بمعنىٰ الآيةِ (٢٣) ، تجعلُ الشَّفاعةَ بإذنِ اللهِ سُبحانَه ، واكتُبْها في دفتركَ .

٣ ـ سجِّلْ حديثَ أبي هُريرةَ في خَوْفِ الملائكةِ من أمرِ اللهِ ، واشرَحْهُ بما لا يزيدُ علىٰ ثلاثةِ أسطُرٍ .

### الدَّرْسُ الثَّالِثُ والعِشْروةَ

#### سورَةُ سَبَأٍ ـ القِسْمُ السَّابعُ

﴿ فَلُ مَن يَرْزُفُكُمْ مِن السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللّهُ وَإِنّا أَوْ إِيّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي اللّهُ وَلِنَا أَوْ إِيّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ فَي قُل لَا تُسْتَلُونَ عَمّا أَجْرَمَنَا وَلَا نُسْتَلُ عَمّا تَعْمَلُونَ فَي قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنا رَبّنَا ثُمّ يَفْتَحُ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَهُو الْفَتَاحُ الْعَلِيمُ فَي قُلْ أَرُونِ النّبِينَ الْحَقْتُم بِهِ مِثْرَكَةً مَ كَلًا بَلْ هُوَ اللّهُ الْعَنِيدُ الْحَكِيمُ فَي وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَاكَافَةَ لِلنّاسِ بَشِيرًا وَنَكِيرًا وَلَكِنَ السّمَانِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

#### معاني المُفْرداتِ :

إِنَّا أَوْ إِيَّاكُم : نَحْنُ أَوْ أَنْتُم .

أَجْرَمنا : أَذْنَبُنا .

يفتحُ بيننا بالحقِّ : يَحكُمُ ويَفصِلُ بينَنا بالعَدْلِ .

الفتّاحُ : الحاكمُ الفَيْصلُ .

كلاّ : كلمةُ رَدْعِ وزَجْرٍ .

كاقةً للناسِ : لكلِّ الناسِ .

الوعدُ : اليومُ الموعودُ بهِ ، وهو يومُ القيامةِ .

ميعادُ يومِ : مَوْعِدُ يومٍ مُحَدَّدٍ .

## التفسيرُ:

تنتقلُ الآياتُ مِنْ حديثِها عن عَجْزِ كلِّ المَعبودينَ من دونِ اللهِ وضَغْفِهِم ، وبَيانِ أَنَّهم لا يَملِكونَ شيئاً في الدُّنيا والآخرة ، إلىٰ تأكيدِ عُمُوم رِسالةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، ومَجيءِ يوم القيامةِ .

﴿ هَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِن السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهَ ۚ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَكَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّينِ إِنَّ ﴾ .

يأمرُ اللهُ رسولَهُ ﷺ أَنْ يسألَ المُشركينَ قائلاً: مَنِ الذي يُنزِلُ عليكُم الرِّزقَ من السّماواتِ ويُخرجُ لكُم الرِّزقَ مِنَ الأرضِ؟ وأمرَهُ أَنْ يُقدِّمَ الجوابَ، ولا ينتظِرَهُ مِنْهُمْ، وذلك بِقَوْلهِ: اللهُ وحْدَهُ هُوَ الرزّاقُ لَكُم.

وهذا السُّؤالُ بهَدَفِ إقامةِ الحُجَّةِ عليهِم ، وتَذكيرِهِم بشيءٍ يَعرفُونَهُ ويُقِرُّونَ بهِ ، وذَمِّهم لإشراكهِم باللهِ ، فإذا كانوا يَعترفُونَ بأنَّ اللهَ وحدَه هو الرزَّاقُ ، فمِنْ أينَ أتَوْا له بالشُّركاءِ الذين لا يملكونَ ضَرَّا ولا نفعاً ؟ كما قالَ تعالىٰ : ﴿قَلْ مَنْ رَبُّ السماواتِ والأرضِ قُلِ اللهُ قُلْ أفتخذتُم مِنْ دونِهِ أولياءَ لا يَمْلِكُونَ لأنفُسِهم نَفْعاً ولا ضَرّاً ﴾ [الرعد: ١٦] .

وبعدما أقامَ رسولُ اللهِ ﷺ الحُجَّةَ علىٰ المُشركينَ أمرَهُ اللهُ أَنْ يقولَ لهم : نحنُ وأنتُم فريقانِ مُخْتَلِفانِ ، فنحنُ نعبدُ اللهَ وَحْدَهُ ، وأنتُم تعبدونَ مَعَهُ غيرَهُ وتجعلُونَ له شركاءَ ، وأحَدُ الفريقينِ مُهتدٍ ، والآخرُ ضَالٌ ضَلالاً واضحاً ، فمَنِ المُهْتَدي ومَنِ الضَّالُ ؟

وهذا من بابِ التَّلَطُّفِ في مخاطبةِ المُشركينَ ، ليَستدرِجَهُم ويأخُذَ بأيْديهِم إلىٰ التفكيرِ في حالهِم ، لَعَلَّهُمْ يَتَخَلَّوْنَ عن شِرْكِهِم باللهِ ، والتَّعْريضُ أبلغُ من التَّصْريحِ ، وأدْعىٰ إلىٰ إقامةِ الحُجَّةِ علىٰ الخَصْم .

وكأنَّهُ يقولُ لهم : نحنُ المُهتدونَ ، لأنَّنا نعبدُ اللهَ الخالقَ الرزّاقَ وحدَهُ ، وأنتُم الضَّالُونَ ، لأنَّكم تُشركُونَ باللهِ غيرَه ، مِمَّنْ لا يَخْلُقُ ولا يَرزُقُ .

﴿ قُل لَّا تُسْتَلُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْتَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ .

وأمرَ اللهُ رسولَهُ ﷺ أَنْ يقولَ للمُشركينَ مُتلطّفاً معهم : أنتُم لا تُسْأَلُونَ عمّا اقترَفْنا من آثامٍ وذُنوبٍ ، فنحنُ نحاسَبُ عليها ، ونحنُ لا نُسْأَلُ عمّا تعمَلُون مِنْ شُرورٍ ومَعَاصٍ ، والانفصالُ قائمٌ بيننا وبينكُم ، ولستُم مِنّا ولسْنا منكُم .

وأضافَ الإجرامَ إلىٰ المُؤْمنِينَ مِنْ بابِ التلطُّفِ أيضاً ، لإقناعِهم وإقامةِ الحُجَّةِ عليهِم ، وكأنَّه

يقولُ لهم : إنْ كانتْ عبادتُنا وطاعتُنا جريمةً ، فأنتُم لا تُسألونَ عَنْها ، وإنْ كانتْ حقّاً وَصَواباً فَأَنتُمُ الخاسِرونَ ، وعِنْدَها نتبرًا مُنْكُم .

﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ﴾ .

وأمرَ اللهُ رسولَه ﷺ أَنْ يُتابِعَ جدالَ المُشركينَ ، ويُذَكِّرَهُم بِيَوْمِ القيامةِ ، فيقولُ لَهم : اللهُ ربُّنا سيَبْعَثُنا بعدَ المموتِ ، وسَيجْمَعُ بينَنا ـ نحنُ وأنتُم ـ يومَ القيامةِ ، ثم يَقضي بينَنا بالحقِّ ، ويفصلُ بينَنا بالعدلِ ، فيَدخُلُ أهلُ الباطلِ النارَ ، وعندَ ذلك تَعرفُونَ مقدارَ فَوْزِنا وعِزَّتِنا .

وإنَّ اللهَ هو الفتّاحُ القاضي بالصّوابِ ، والحاكمُ العادلُ ، والعالِمُ بكلِّ شيءٍ وسيَجزِي كلَّ عاملٍ بعمَلِهِ ، إنْ خَيْرًا فخَيْرٌ ، وإنْ شَرَّا فشرٌ .

﴿ قُلْ أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ عِشْرَكَاَّءً كَلَّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴾ .

بعدمًا أقامَ الرسولُ ﷺ علىٰ المُشركينَ الحُجَّةَ ، أمرَهُ اللهُ أَنْ يقولَ لهم : أرُوني الشُّركاءَ الّذينَ الحقْتُمُوهُم باللهِ وجعلتموُهُم آلِهَةً ، أخْبروني ماذا خَلَقوا مِنَ السَّماواتِ والأرضِ ؟ .

ومَنِ الذين يَرْزُقونَهُمْ! فإنْ لم تكنِ الآلِهَةُ التي تعبدونَها خالِقةً ورازِقةً فَلِمَ تعبدُونها ؟ وكيفَ جَعَلْتُموها آلِهةً ؟

وهذا الكلامُ من بابِ تَوْبيخِهِمْ وذَمِّهِم وإقامةِ الحُجَّةِ عَلَيْهِمْ ، ولِهذا قالَ لَهُمْ بعدَ ذلك : كلاً . ليسَ الأمرُ كما زَعَمْتُم ، فاللهُ ليسَ له شريكٌ ، واللهُ وحْدَهُ ربُّ العالمِينَ ، وهُوَ العزيزُ القويُّ الفعَّالُ لِمَا يُريدُ ، وهو الحَكيمُ في أَقُوالِه وَأَفْعالِهِ وقَدرهِ .

﴿ وَمَآ أَرْسَلُنَكَ إِلَّاكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِيرًا وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .

اللهُ العزيزُ الحكيمُ الذي لا شريكَ لَهُ ، هُوَ الّذي اختارَ مُحَمَّداً ﷺ نبيّاً وَرَسُولاً ، وأرسَلَهُ لِلْعَالَمينَ جميعاً ، عَرَباً وَعَجَماً ، إنْساً وجِنّاً ، في أيّ زمانٍ ومكانٍ ، خَتَمَ بهِ الأنبياءَ والرُّسلَ ، وخَتَمَ برسالتِه الرِّسالاتِ كُلَّها ، وأوجَبَ علىٰ كلِّ إنسانٍ الدُّخولَ في دينِهِ الإسلام .

ورسولُ اللهِ ﷺ بشيرٌ لِمَنْ أطاعَهُ ، يُبشِّرُهُ بالجنَّةِ ونَعيمِها ، وهو نذيرٌ لِمَنْ عُصاهُ وكَفَرَ به ، يُنذِرُه عذابَ النارِ ، ولكنَّ أكثرَ الناسِ يَرفُضُونَ بِشارتَه وإنذارَهُ ، ويُنكِرُونَ نُبوَّتَهُ ، ويَكفُرونَ بهِ ، ويُكذِّبُونَهُ ، وهؤلاءِ خاسرُونَ مُخَلَّدونَ في النارِ .

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ قُل لَكُمْ مِّيعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿ ﴾ .

عندما كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُبَشِّرُ ويُنذِرُ ، ويتكلَّمُ عَنْ يومِ القيامةِ ، وأنَّه آتٍ لا رَيْبَ فيه ، كان

الكفَّارُ المُنْكِرُونَ له يَسألُونَ باستهزاءٍ ، متىٰ يَأْتي هذا اليومُ الذي وُعِدْنا بهِ ، إنْ كنتُم صادقينَ أَيُها المؤمنونَ في كلامِكِم عليهِ ووَعْدِكُم بهِ ؟

وقد أمرَ اللهُ رسولَه ﷺ أَنْ يُجيبَهُم عن سُؤالهِم قائلاً : جعلَ اللهُ لكُم مِيعاداً مُحَدَّداً ليوم عظيم ، وهو يومُ القيامةِ ، وهذا اليومُ إذا جاءَكُم لا يُؤخَّرُ عَنْكُم ساعةً ، ولا يُقدَّمُ ساعةً ، وإنماً يأتي في الوقتِ المُحَدَّدِ الذي قدَّرَهُ الله ، فماذا سيكونُ مصيرُكُم في ذلك اليوم ؟

#### دُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرِ كثيرةٍ منها:

١- القرآنُ يُعلِّمُنا الحِوارَ الناجحَ مَعَ الكافرينَ ، وكيفيَّةَ إقامةِ الحُجَّةِ عليهِم ، بما فيهِ مِنْ أسئلةٍ وأجوبةٍ تُوجَّةُ لهم ، ورُدودٍ علىٰ شُبُهاتِهِم .

٢ من أساليبِ الدَّعوةِ التلطُّفُ في دعوةِ المُخالفينَ ، والإنصافُ في الحوارِ مَعَهُم ، كأنْ يُقالَ
 لَهُم : أحدُنا ضالٌ والآخرُ مُهتدٍ ، ففكِّرُوا فيما أنتُم عليهِ .

٣ ـ تَفَرُّدُ اللهِ بِالخَلْقِ وَالمُلْكِ وَالرِّزقِ بَاعْتَرَافِ الْكَافَرِينَ دَلَيلٌ عَلَىٰ وَحَدَانيَّتِهِ

٤ ـ يومُ القيامةِ يَفصلُ اللهُ ُفيه بينَ الناس ، ويَحكمُ بينَهم بعَدْلِه وقَضائِهِ .

٥ ـ بعثَ اللهُ مُحَمَّداً ﷺ رَسولاً للعالَمينَ جَميعاً مِنِ الإنسِ والجنِّ .

٦\_يومُ القيامةِ آتٍ لا رَيْبَ فيه ، في الوقتِ الذي حدَّدَهُ اللهُ لَهُ ، مِنْ غيرِ تقديم أو تأخيرٍ .



أجبْ عَن الأسْئلةِ الآتيةِ:

١ استخرجْ مِنْ آيات الدَّرسِ خمسَ مرَّاتٍ ذُكِرَ فيها فِعْلُ الأمرِ « قُلْ » واذكرِ القولَ المأمورَ به في
 كلِّ مرَّةٍ .

٢ ـ بماذا تُفَسِّرُ قولَ المؤمنينَ للكافرينَ : ﴿ وإِنَّا أُو إِيَّاكُم لَعلَىٰ هُدِّي أُو فِي ضَلالٍ مُبينٍ ﴾

٣ ـ ما معنىٰ وَصْفِ اللهِ بِأَنَّهُ ﴿ فَتَاحٌ ﴾ ؟ وكيفَ يَفتحُ بينَ الناسِ عندما يجمَعُهُم ؟

٤ لماذا وُصِفَ رسولُ اللهِ ﷺ بأنَّهُ بشيرٌ ونذيرٌ ؟

٥ ـ استخرجْ من آياتِ الدَّرسِ جملةً تُصرِّحُ بعُمومِ رسالةِ الرسولِ ﷺ .

٦ ـ وقتُ يوم القيامةِ مُحَدَّدٌ ، اسْتَدِلَّ علىٰ ذلك بالَّايةِ الأخيرةِ مِنَ الدَّرس .

#### ۱۰۲ منتدى إقرأ الثقافي

### نَشاطٌ :

١ سجِّلِ الآيةَ (٣١) من سورةِ يونُسَ ، التي تُسجِّلُ اعترافَ المُشركينَ بأنَّ اللهَ وحْدَهُ هو الرزَّاقُ .

٢ سجّل في دفترِكَ الآية (٤١) من سورة يونُسَ ، واستخرج منها حُسْنَ التلطُفِ مَعَ المُشركينَ .

٣ ـ اكتبْ في دفترِكَ آيةً من سورةِ آلِ عمرانَ تُصَرِّحُ بأنَّ الإسلامَ هو الدِّينُ الوحيدُ عندَ اللهِ ،
 واكتبْ آيةً أخرىٰ تُصرِّحُ بأنَّ أيَّ دينِ غيرِ الإسلام غيرُ مقبولٍ مِنْ صَاحِبِهِ .

٤- اكتُب موضوعاً في دفترِكَ عُنوانُه ﴿ عَمومُ رسالةِ رسولِ اللهِ ﷺ للعالَمينَ جميعاً ﴾ في صَفحتَينِ ، واذكُرْ فيه ثلاثَ آياتٍ وثلاثةَ أحاديثَ صحيحةٍ تدلُّ علىٰ هذا العُموم .

#### الدَّرَسُ الرَّابِحُ والعِشْرونَ

#### سورَةُ سَبَأٍ ـ القِسْمُ الثَّامِنُ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُوَّمِنَ بِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيَّةٍ وَلَوْ تَرَيِّ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُونُونَ عِندَ رَبِيمٍ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ اللَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ الْقَذِينَ اسْتُضْعِفُواْ الْقَذِينَ مَسَتُضَعِفُواْ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ اسْتُحْبَرُواْ بَلْ عَنِ ٱلْمُدُى بَعْدَ إِذْ جَآءً ثُمُ بَلْ كُنتُم مُجْرِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ اسْتُحْبَرُواْ بَلْ عَنِ ٱلْمُدَى بَعْدَ إِذْ جَآءً ثُمُ بَلَ كُنتُم مُجْرِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ اسْتَحْبَرُواْ بَلْ مَلَى اللّهِ وَجَعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّواْ ٱلنَّذَا اللّهَ لَمُ اللّهُ وَجَعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّواْ ٱللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الل

#### معاني المُفْردات:

بَيْنَ يَدَيْهِ : الكُتُبُ التي قَبْلَ القرآنِ ، كالتّوراةِ والإنجيلِ .

مَوْقُوفُونَ عند ربِّهم : مَحْبُوسُونَ في أرض المؤقِفِ للحساب يومَ القيامةِ .

يَرْجِعُ بعضُهم إلىٰ بعضِ القولَ : يَتحاوَرُونَ ويتراجَعُونَ في الكلام .

صدَدْناكُم عن الهُدى .

مُجْرِمينَ على الكُفرِ .

مَكُرُ الليل والنَّهارِ : خِداعُكُم لنا بالليلِ والنَّهارِ .

أنداداً : شُركاء ، جمعُ نِدٌّ : وهو الشريك .

الأغلال : القَيْد .

# التفسيرُ:

تنتقلُ الآياتُ من تقريرِ حقيقةِ عالَميَّةِ دَعْوةِ رسولِ اللهِ ﷺ ، وإقامةِ الحُجَّةِ علىٰ الكُفَّارِ ، ومَجيءِ يومِ القيامةِ كما يُحدِّدهُ اللهُ ، لتَتَحَدَّثَ عَنْ موقفِ الكفَّارِ الذَّليلِ يومَ القيامةِ ، وتعرضُ الحوارَ بينَ المُسْتَضْعَفينَ والمُسْتَكْبرين .

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُّوَّمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيَّةٍ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ .

الكفارُ مُعانِدُونَ مُصرُّونَ على التكذيبِ بالقرآنِ ، بالرغمِ من قيامِ الحُجَّةِ عليهِم ، وقد صارحُوا رسولَ اللهِ ﷺ بالكُفرِ ، وقالُوا له : لنْ نُؤمنَ بهذا القرآنِ الذي تَتلُوهُ علينا ، وتزعُمُ أنَّه كلامُ اللهِ ، ولنْ نُؤمنَ بما سَبَقهُ من كُتُبٍ ، كالتَّوراةِ والإنجيلِ والزَّبورِ ، الّتي تزعمُ أنَّ اللهَ أنزلَها علىٰ أنبياءَ سابقينَ ، ولنْ نُصدِّقَ بما تُخبرُنا عنهُ مِنَ البَعْثِ والحساب والجَزاءِ .

وقد أخْبرَ اللهُ عن حالِ هؤلاءِ الكافرينَ يومَ القيامةِ ، وما هُمْ عليهِ مِنْ ذُلِّ وهَوانٍ ، ودعا إلىٰ استحضارِ مَشْهدِهِمِ الذَّليلِ ، وهُمْ مَوْقُوفونَ بين يَديْ ربِّهِم للحسابِ ، يتَحاوَرُونَ فيما بينَهم ، ويتراجعُونَ القولَ بينَهم باللّومِ والعِتابِ ، وتَحَمُّلِ المسؤُوليةِ ، حيثُ يُحَمِّلُ كلُّ فريقِ الآخرَ مسؤوليَّةَ إضلالِهِ وانحرافِهِ ، ويتبرَّأُ بعضُهم من بعضٍ ، ويَلْعَنُ بعضُهم بعضاً .

ومِنْ ذلك ما يَجري بينَ الَّذين استُضْعِفُوا والَّذين استَكْبرُوا ، حيثُ يَلُومُ المُسْتَضْعَفُونَ المُسْتَكْبرِينَ ، ويُحَمِّلُونَهم تَبِعَةَ كُفرِهمْ وضَلالِهِمْ ، ويقولونَ لَهُمْ : أَنتُمُ الَّذينَ حَرَمْتُمونا مِنَ المُسْتَكْبِرِينَ ، ويُحَمِّلُونَهم تَبِعَةَ كُفرِهمْ وضَلالِهِمْ ، ويقولونَ لَهُمْ : أَنتُمُ الَّذينَ حَرَمْتُمونا مِنَ الإيمانِ ، ولولاكُمْ لكنَّا مُؤمِنينَ بالحقِّ الذي جاءَتْ بهِ الرُّسلُ ، فأنتُم السبَّبُ في كفرِنا!

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنَحَنُ صَكَدَدْنَكُمْ عَنِ ٱلْهُنْدَىٰ بَعَدَ إِذْ جَآءَكُمُ بَلْ كُنْتُم تُجْرِمِينَ ﴿ ﴾ .

يردُّ المُسْتَكْبرُون علىٰ المُسْتَضْعَفين ، قائِلينَ لهم : أنتُم مَنَعْتُم أَنفُسَكُمْ مِنَ الإيمانِ والهُدىٰ ، واخْتَرْتُمُ الكُفرَ والضَّلالَ ، وكنتُم بذلك مُجْرمينَ في حقِّ أنفُسِكُم ، ونحنُ ما فَعَلْنا بِكُمْ أكثرَ مِنْ أنَّا دَعَوْناكُم مِنْ دُونِ إجبارٍ فاتَّبَعْتُمونا باختيارٍ ، فلماذا تُحَمِّلُونَنا المسؤوليةَ الآنَ ؟!

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضَعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكۡرُ ٱلۡیَلِ وَٱلنَّهَارِ اِذۡ تَأْمُرُونَنَاۤ أَنِ نَّكُفُر بَاللّهِ وَخَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالُ فِيۤ أَعۡنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلۡ يُجۡزَوْنَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالُ فِيۤ أَعۡنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلۡ يُجۡزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ أَنَ كُفُرُواْ هَلۡ يُجۡزَوْنَ إِلّا مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ أَنَ ﴾ .

لا يَسْكُتُ المُسْتَضْعَفُونَ علىٰ تَهرُّبِ القادةِ والرُّؤساءِ مِنْ تَبَعةِ إضلالهِم ، ويَرُدُّونَ عَلَيْهِم بأنَّهمْ هُمُ الَّذين صَدُّوهُم عَنِ الهُدىٰ ، حيثُ كانوا يَمْكُرونَ بِهِمْ في الليلِ والنَّهارِ ، ويَخْدَعُونَهمْ ويَحتالُونَ عَلَيْهِم ، ويُوَجِّهونَ إليهِمْ جُهودَهُمْ ومُؤامَراتِهِم في إبعادِهِم عَنِ الحقِّ ، واستمرارِ سَيْرِهِم مَعَ الباطلِ ، ويأمُرُونَهُم أَنْ يُكذِّبُوا الرُّسُلَ ، ويكفُرُوا باللهِ ، ويجعلوا له الأندادَ والشُّركاءَ ، ويستمرُّوا في طاعتِهم ، والخُضوع لَهُمْ دونَ غَيرهِم ، فاستجابُوا لهم ونقَّذوا أوامِرَهُم .

عندَ ذلكَ يتوقَّفُ الَحوارُ الذَّليلُ بينَ الأتباعِ المُسْتَضْعَفينَ والمَتْبُوعينَ مِنَ الرُّوْساءِ والقادةِ ، ويُخْفي كلُّ مِنْهُمُ النَّدَمَ علىٰ ما كانَ مِنْهُم في الدُّنيا مِنَ الكُفرِ والضَّلالِ ، لأنَّهُمْ يَرَوْنَ أمامَهُمْ عذابَ النار ، ويَعلمُون أنَّهم جميعاً ذاهبونَ إليها ، لِيُعَذَّبُوا فيها .

وعندما يَسْكَتُ الفَريقَانِ ، ويَتوقَّفانِ عَنِ اللَّومِ والعِتابِ يأمرُ اللهُ بوَضْعِ القُيودِ والسَّلاسلِ والأغلالِ في أعناقهِم جَميعاً ، مُسْتَخْبرِينَ ومُسْتَضْعَفينَ .

واللهُ عادلٌ في حُكْمِهِ ، فيُعاقِبُهُم بَما يستحقُّونَ ، ويُجازي كلَّ عاملٍ بِعَمَلِهِ ، وهؤلاءِ كانُوا في الدُّنيا كافرِينَ ظَالِمينَ مُجْرِمينَ مُكَذِّبينَ ، ولِذلكَ كانَ مصيرُهُمْ في الآخرةِ النارَ ، لأنهمْ لا يُجْزَوْنَ إلاّ ما كانوا يَعْمَلُون .

#### ذُروسٌ وعِبَرٌ :

١ ـ الكُفَّارُ مُعانِدُونَ مُصِرُّونَ علىٰ الكُفْرِ بالقرآنِ والكُتُبِ السابقةِ ، مهما قُدِّمَتْ لَهُمُ الأدلَّةُ .

٢\_ يَقِفُ الكَافرونَ الظالمونَ أمامَ اللهِ يومَ القيامةِ بذِلَّةٍ ومَسْكَنةٍ وهَوانٍ .

٣ يكونُ بينَ المُسْتَضْعَفينَ والمُسْتَكْبِرِينَ يومَ القيامةِ حِوَارٌ وبَراءَةٌ وتَلاعُنٌ واسْتِنْكارٌ .

٤\_للقادةِ دورٌ كبيرٌ في إضْلالِ الأَتباع ، حيثُ كانوا يأمرُونَهُمْ بالكُفرِ ويَخْدَعونَهُم ليلَ نهارَ .

٥ ـ لا يُعْفي اللهُ الأتباعَ من تَبِعَةِ الكُفْرِ ، ولذلك يُعذِّبُهم معَ مَنْ يَتْبَعُونَهُم في النّار .



أجب عَن الأستلةِ الآتيةِ:

١ ـ اذكُرْ أسماءَ أربعةِ كُتِبِ ربَّانيةٍ صرَّحَ الكُفَّارُ بكُفرِهِم بها .

٧ - كيفَ يكونُ حالُ الكُفّارِ وهم مَوْقُوفونَ عندَ ربِّهم للحسابِ ؟ أيِّدْ إجابتَكَ بِدَليلٍ.

٣ ماذا يقولُ المُسْتَضْعَفون للمُسْتَكْبِرينَ في حِوارِهِم مَعَهُم ؟ وبماذا يَرُدُّونَ عَلَيْهِم ؟

٤\_بماذا كانَ القادةُ يأمُرونَ أتباعَهم في الدُّنيا ؟

٥ - هل يُعفي اللهُ الأتباعَ مِنَ المسؤوليةِ لأنَّ الرؤساءَ خَدَعُوهُم ؟ ولماذا ؟

٦- اذكُرِ القاعدةَ في المُجازاةِ والحسابِ يومَ القيامةِ كما قرَّرَتْهَا الآيةُ الأخيرةُ .

# نَشاطٌ :

١ مِنْ مَواقِفِ البَراءةِ بينَ المُسْتَضْعَفينَ والمُتكبِّرينَ ماوردَ في سورةِ إبراهيمَ ، سجِّلْ في دفترِكَ تلكَ الآياتِ .

٢ سجّل الآية ( ٣٨ ) من سورة الأعراف ، واستخرج منها العذاب الذي يُوقِعُه اللهُ بالأتْباع والمَتْبُوعينَ ، واذكر الشّبة بينَها وبينَ الآية (٣١) .

## الدَّرْسُ الخامِسُ والعِشْرونَ

#### سورَةُ سَبَاً \_ القسْمُ التَّاسِعُ

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَةِ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ نَحْنُ الْحَافَ أَمْوَلُوا وَهُمْ الْإِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَ الْحَافَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَهَا أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا ذُلْفَى إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ الْكُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### معاني المُفْرداتِ:

مُتْرَفُوها : أغنياؤُها ، وأصحابُ الثَّراءِ والنِّعمةِ فيها .

يَبِسُطُ الرِّزقَ لمَنْ يشاءُ : يُوسِّعُ الرِّزقَ ، ويَزيدُهُ لمَنْ يشاءُ .

يَقْدِرُ : يُضيِّقُ الرِّزقَ ويُقلِّلُهُ .

زُلفیٰ : قُربیٰ .

جَزاءُ الضَّعْفِ : الثَّوابُ المُضَعَّفُ ، فالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِها وأكثرَ .

مُعاجزينَ : مُسابِقينَ يُريدُونَ تَعجيزَ اللهِ .

في العذابِ مُحْضَرون : تُحْضِرُهُمُ الزَّبانيةُ للعذابِ في جهنَّمَ .

يُخْلِفُه : يُعوِّضهُ ويُعطي بَدَلاً منهُ .



تنتقلُ الآياتُ مِنْ تكذيبِ الكُفَّارِ بالقرآنِ والكُتُبِ السّابقةِ ، وما يكونُ بينَ الأتباع والمَتْبُوعينَ في

الآخرةِ مِنْ عِتابٍ ولَوْمٍ ، لِتَتَحَدَّثَ عَنْ تكذيبِ المُثْرَفينَ بالرُّسلِ ، واعتدادِهِم بالأموالِ والأولادِ والأرزاقِ ، وتردُّ عليهم افتراءاتِهم .

#### ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتُرَفُوهَاۤ إِنَّا بِمَاۤ أَرْسِلْتُم بِهِ، كَفِرُونَ ﴿ ﴾ .

يُواسي اللهُ رسولَه ﷺ ، ويُسلِّيهِ على ما يُواجِهُهُ مِنْ تكذيبِ قومهِ ، ويأمرُهُ بالاقتداءِ بالرُّسُلِ مِنْ قَبْلهِ ، الَّذينَ صَبَرُوا على تكذيبِ أقوامهِم ، ويُخْبرُهُ أنَّه ما أرْسلَ رسولاً في قريةٍ في الماضي لِيَدْعُوهُمْ إلىٰ الإيمانِ باللهِ ويُنذِرَهُم عذابَهُ ، إلاَّ كذَّبَهُ أغنياؤُها وأصحابُ الترفِ والثراءِ والرياسةِ فيها ، وقد كانَ هؤلاءِ المُترَفونَ يُصارِحُون الرُّسلَ بالتكذيبِ ويقولونَ لهم : إنَّنا كافرونَ بما أُرْسِلْتُم به .

وهُم مُكَذِّبونَ بالحقِّ الذي جاءَ به الرسلُ لأنهم مُنْغَمِسُونَ في الشهواتِ وأَكْلِ حُقوقِ الآخَرينَ ، ولا يُريدونَ ديناً يُحَرِّمَ عليهم ذلكَ .

وأتباعُ الرُّسُلِ هُمُ الفقراءُ والمُسْتَضْعَفونَ ، لأنَّ قُلوبَهُم أقربُ للحقِّ ، فلا يَشْغَلُهُم مالٌ ولا سلطانٌ ، ولقد سألَ هِرَقْلُ ملكُ الرومِ أبا سفيانَ عَنْ أتباعِ رسولِ اللهِ ﷺ ، فقالَ أبو سفيانَ : هم ضُعفاءُ الناس ، فقالَ هِرَقْلُ : الضُّعَفاءُ هم أتباعُ الرسلِ .

وتكذيبُ المُتْرَفينَ للحقِّ يُؤدِّي إلىٰ دَمارِهم وما يَحْكُمونَ .

#### ﴿ وَقَالُواْ نَحْنُ أَكُثُرُ أَمُوالًا وَأَوْلِنَدَا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ } .

يعتدُّ المُترَفونَ بما عندَهم مِنْ أموالٍ وأولادٍ ، ويَفخرونَ بِذلكَ ، ويعُدُّونَهُ دليلاً علىٰ مَحَبَّةِ اللهِ لَهُمْ ، ويقولونَ للرُّسلِ وأتباعهِمُ المُؤْمِنينَ : نحنُ أكثرُ أموالاً وأولاداً مِنْكُم ، وأنتُم فقراءُ ضُعفاءُ ، واللهُ فضَّلَنا عَلَيْكُم ، وهذا دليلٌ علىٰ محبَّةِ اللهِ لنا ورِضاهُ عنّا ، وما كان ليُعْطِيَنا هذا كلَّهُ في الدُّنيا ، ثم يُعذَّبَنا في الآخرةِ ، فلن يُعَذِّبَنا كما تُهَدِّونَنا بذلكَ .

#### ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْشُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .

أمرَ اللهُ رسولَهُ ﷺ أَنْ يردَّ على الكُفَّارِ المُتْرَفِينَ بأَنَّ مَا أُعْطُوه مِنَ الأموالِ والأولادِ لِيسَ دليلاً على منزِلَتِهِمْ عِنْدَ اللهِ ، وإنَّما هُوَ اسْتِدْراجٌ مِنَ اللهِ لَهُمْ ، فهو يُعطي المالَ والأولادَ لمَنْ يشاءُ ويَبْسُطُ لَهُ في الرِّزقِ ، ويُضَيِّقُ عليه الرزقَ ، وله الحكمةُ الرِّزقِ ، ويُضَيِّقُ عليه الرزقَ ، وله الحكمةُ التامةُ في ذَلِكَ ، وقد يُعطي الكافرَ المالَ الكثيرَ اسْتِدْراجاً ، وقد يُقلِّلُ المالَ على المؤمنِ المُطيعِ التامةُ وامتحاناً ، ولكنَّ أكثرَ الناسِ جاهلونَ ، لا يَعلَمون هذهِ الحقيقةَ الرَّبانيةَ في بَسْطِ الرزقِ وَتَضْييقهِ .

﴿ وَمَاۤ أَمُوَلُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَانَا زُلْفَىۤ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضَّغْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِءَامِنُونَ ﴿ ﴾ .

ويُبطلُ اللهُ استكبارَ المُتْرَفينَ الكافِرينَ بالأموالِ والأولادِ ، ويُبيِّنُ لَهُمْ أساسَ القَبولِ والفَضْلِ عِندَه ، والقُربِ منه ، فيقولُ لَهُم : لَيْسَتْ كثرةُ أموالِكِم وأولادِكِم دليلَ محَبَّتِنا لكُم ، وأساسَ قُرْبِكُم مِنْ رَحْمَتِنا وفَضْلِنا ، وإنَّما هي ابتلاءٌ وامتحانٌ لَكُمْ .

إِنَّ أَسَاسَ الفَضْلِ والمَنزلةِ والقُربيٰ عِنْدَنا هو الإيمانُ والعملُ الصالحُ ، فمَنْ آمنَ واستقامَ وعمِلَ صالحاً فهو المُكَرَّمُ عِنْدَنا ، وهؤلاءِ المُؤْمِنُونَ لَهُمُ الثَّوابُ المُضَاعَفُ علىٰ حَسناتِهِم ، يُجْزَوْنَ علىٰ الحَسَنةِ بعَشْرِ أَمثالِها إلىٰ سبعمائةِ ضِعْفِ ، وهم مُخَلَّدونَ مُنعَّمونَ في غُرُفاتِ الجنَّةِ ومنازلِها العالِيةِ ، آمِنونَ مُطْمَئِنُونَ ، راضُونَ مَرْضِيُّونَ .

#### ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَنتِنَا مُعَجِزِينَ أُوْلَيِّكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ ﴾ .

يُهَدِّدُ اللهُ الكافرين المُعْتَدِّينَ بالأموالِ والأولادِ بالعذابِ ، فهم يَبْذُلُونَ كلَّ جُهْدِهِم في إبطالِ آياتِ اللهِ ، ويَسْعَوْنَ في الصدِّ عَنْ سبيلهِ ، ويُحارِبُون دينَهُ ، ويَزعُمونَ أنَّهم بذلك يَنجُونَ مِنْ عذابِ اللهِ ، ويَقضُونَ علىٰ دِينِه ، وهُمُ الخَاسِرونَ المَهْزُومُونَ ، وفي الآخِرَةِ يأمرُ اللهُ الزَّبانيةَ أنْ تَسوقَهُم إلىٰ جهنَّمَ ، وتُحضِرَهم فيها ، حيثُ لا يَجدُونَ نجاةً ولا مَهْرباً .

﴿ قُلُ إِنَّ رَبِي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا ٓأَنفَقْتُم مِّن شَيْءِ فَهُو يُخْلِفُ لَمُ وَهُو كَخُولُ لَمُ وَهُو كَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءِ فَهُو يُخْلِفُ لَمُ وَهُو خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ نِيَ ﴾ .

الرِّزقُ بيدِ اللهِ وَحْدَهُ ، يتصرَّفُ فيهِ كما يشاءُ ، وقد أمرَ اللهُ رسولَه ﷺ أَنْ يُذَكِّرَ الناسَ بهذهِ الحقيقةِ فيقولُ لهم : رَبِّي هو الرَّازِقُ وَحْدَهُ ، يُوسِعُ الرِّزقَ علىٰ مَنْ يشاءُ مِنْ عبادهِ ، ويُضيِّقُ الرِّزقَ ويُقلِّلُهُ علىٰ مَنْ يشاءُ ، يفعلُ ذلك بحكمتِهِ ، وعَليكُم أَنْ تُنفِقُوا مما رزَقَكُمُ اللهُ علىٰ عبادهِ ويُقلِّلُهُ علىٰ مَنْ يشاءُ ، يفعلُ ذلك بحكمتِهِ ، وعَليكُم أَنْ تُنفِقُوا مما رزَقَكُمُ اللهُ علىٰ عبادهِ المُحتاجينَ ، ولا تَخْشَوْا ذهابَ أموالِكم ، فإنَّ ما تُنفقُونَه قد تكفَّلَ اللهُ بأَنْ يُخْلِفَهُ عليكُم ، ويُعوضَكُم خَيْراً منهُ ، فيضاعِفُ لَكُمُ الرزقَ في الدُّنيا ، والثوابَ في الآخِرَةِ ، واللهُ هو الرَّازقُ وَحْدَهُ ، والناسُ أسبابٌ ووسائطُ للرِّزقِ ، فهو سبحانَه خيرُ الرَّازِقينَ .

## دُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسٍ وَعبرٍ كثيرةٍ منها : ١\_المُتْرَفُونَ الكافرونَ همُ الذينَ يُواجِهونَ الرُّسُلَ ويُكَذِّبُونَهُمْ ويُحارِبُونَ الحَقَّ . لا يعتد الكفارُ ويُفاخِرونَ بأشياءَ زائلةٍ تافهةٍ ، كالأموالِ والأولادِ .

٣- اللهُ وَحْدَهُ هُو الرّازقُ ، ويُوزّعُ الرّزقَ علىٰ عبادهِ بِحِكْمَتِهِ ، فَيُوَسِّعُهُ علىٰ مَنْ يشاءُ ، ويُضَيِّقُهُ علىٰ مَنْ يشاءُ .

٤ المالُ والرِّزقُ والوَلَدُ ليسَتْ أساسَ التَّفْضيلِ والتَّكْريمِ عندَ اللهِ ، وإنَّما هو الإيمانُ والعَملُ والتَّقوىٰ .

٥ ـ المؤمنُ هو الآمِنُ في الآخرةِ ، لأنَّه مُنعَّمٌ في الجنَّةِ ، والكافرُ مُعَذَّبٌ في النَّار .

٦\_ يبذلُ الكفَّارُ جُهدَهم في حَرْبِ دين اللهِ وإبطالِ آياتِه ، وهُمُ الخاسرونَ الهالِكُونَ في النّهايةِ .

٧ - تَكُفَّلَ اللهُ بِأَنْ يُعَوِّضَ كُلَّ مَنْ أَنْفَقَ في سبيلهِ ، ويُخْلِفَ عَلَيْهِ مالَهُ .



أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١ ـ بماذا يعتدُّ المُتْرَفُونَ ؟ وَماذا قالوا للرُّسل ؟ وما وَجْهُ الخَطَأِ في قولهم ؟

٢ اذكُرِ الأشياءَ التي نَفتِ الآياتُ أَنْ تكونَ أساسَ الفَضْلِ عندَ اللهِ ، وبماذا يتفاضلُ الناسُ عِنْدَهُ
 سُمانَهُ ؟

٣ـ ما معنىٰ قولِه : ﴿قُلْ إِنْ رَبِيِّ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُويَقْدِرُ﴾ ؟ وما نظرةُ المُؤْمنِ والكافرِ للرِّزْقِ ؟

٤ ـ ما موقِفُ الكُفَّارِ من آياتِ اللهِ في الدُّنيا ؟ وما عُقوبةُ ذلكَ في الدُّنيا والآخرةِ ؟

٥ ـ ماذا يفعلُ اللهُ لمَنْ يُنفِقُ مِنْ مالِهِ في سبيلِ اللهِ ، في الدُّنيا والآخرةِ ؟

# نَشاطَّ :

١- سجِّلْ الآيةَ (١٦) من سورةِ الإسراءِ في دفترِكَ ، واستخرجْ منها نتائجَ حُكْمِ المُتْرَفينَ للقريةِ ، والسُّنَّةَ الربانيَّةَ في ذلكَ .

٢- استخرجْ مِنْ سورةِ الفَجْرِ الآياتِ التي تَرُدُّ علىٰ مَنْ جعلَ كَثْرَةَ المالِ دليلاً علىٰ تكريمِ اللهِ له ،
 وقِلَّةَ المالِ دليلاً علىٰ إهانةِ اللهِ له ، واذكر الشَّبة بينَها وبينَ الآيةِ (٣٧) .

## الدَّرْسُ السَادِسُ والْعِشَروةَ

#### سورَةُ سَبَأٍ ـ القِسْمُ العاشِرُ

وَيُوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعَائُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتِكَ كَةِ أَهَا وَلِيَّا اَكُرْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ فَالْيُوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ مِن دُونِهِمْ بَلَ كَانُواْ يَعْبُدُونَ الْجَنِّ أَحْتُمُهُم بِهِم مُّوْمِنُونَ ﴿ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ الْجَنْ اللَّهُ وَالْمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ ﴿ وَالْوَا مَا هَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ وَالُواْ مَا هَلَا آلِا رَجُلُّ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ عَابَا وَكُمْ وَقَالُواْ مَا هَلَا آلِا لَهُ لِللَّهِمْ فَيُوا لِلْحَقِّ لَمَا جَاءَهُمْ إِنْ هَلَا آلِا سِحْرٌ مُّيِنُ ﴿ وَقَالُواْ مَا هَلَا آلِلَّا إِلَيْهِمْ فَيَا لَوْ اللَّهُ عَلَى مِن نَذِيرِ ﴿ وَقَالْمُ اللَّهُ عَلَى مِن نَذِيرٍ ﴿ وَقَالُواْ مَا هَلَا اللَّهُ وَقَالُواْ مَا هَلَا اللَّهُ وَقَالُواْ مَا هَلَا اللَّهُ عَلَى مِن كُنُهُمْ وَقَالُواْ مَا هَلَا اللَّهُ عَلَى عَلَى مَن كُنْ عَلَى مَن فَيْلِكُ مِن فَيْ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّوْنَ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى مِن نَذِيرٍ ﴿ وَاللَّهُ فَا كُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

#### معاني المُفْرداتِ :

يَحشُرُهُم جميعاً : يَسوقُ اللهُ العابدينَ والمعبودينَ جميعاً يومَ القيامةِ للحسابِ .

سُبحانكَ : تنزيةٌ للهِ عن الشَّركِ والنَّقْصِ .

آياتُنا بيِّناتِ : آياتُ القرآنِ واضحاتٌ .

يَصُدَّكُم : يَصْرِفَكُم ويَمْنَعَكُم .

إفكٌ مُفترىٰ : كذبٌ مُخْتَلَقٌ لا أساسَ له .

سِحْرٌ مبينٌ : سِحْرٌ ظاهرٌ .

يَدْرُسُونَهَا : يَقْرَؤُونَهَا .

مِعْشارَ : عُشْرَ الشيءِ .

نكِير : إنكاري عَلَيْهم بالعذاب .

# التفسيرُ :

تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحوارِ مَعَ الكافرينَ المُتَكَبِّرينَ ، إلىٰ بيانِ مَصيرهِم يومَ القيامةِ .

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكِكَةِ أَهَـُولُآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكُمْ بِهِم مُّؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ .

تعرضُ الآيةُ مَشْهَداً لتكذيبِ المُشركينَ يومَ القيامةِ ، فقد كانُوا في الدُّنيا يَعبُدونَ غيرَ اللهِ ، ومِنْهُمْ مَنْ كانَ يعبدُ المَلائِكةَ ، يَرْجُونَ مِنهُمُ النَّفْعَ والشَّفاعَةَ والنُّصْرَةَ .

يَحْشُرُ اللهُ يومَ القيامةِ المَخلوقينَ جميعاً ، وَمِنْهُمُ المُشركونَ العابدونَ لغيرِ اللهِ ، والَّذين كانُوا يَعبدُونَهُم ، ومِنْهُمُ الملائكةُ .

ويسألُ اللهُ المَلائِكةَ المَعْبُودينَ مِنْ دونِهِ قائلاً: أهؤلاءِ المُشركونَ عَبَدُوكُم مِنْ دُونِي ؟ وهل أَمَرْتُمُوهُم أَنتُم بعبادتِكُم ؟

واللهُ يعلمُ الحقيقةَ . والهدفُ مِنَ السُّؤالِ هُوَ توبيخُ المُشركينَ وتكذيبهُمْ ، وبيانُ خسارتهِم ، فهم يَسْمَعُونَ تكذيبَ الملائكةِ لهم ، وقد كانُوا يَرْجُونَهُم للنَّفع والشَّفاعةِ .

ويُجيبُ الملائكةُ علىٰ مَسْمَعِ مِنَ المُشركينَ ، مُتَبَرِّئينَ مِنَهُمْ ، فيقولونَ للهِ : سُبحانكَ يا ربَّنا ، تقدَّسْتَ وتعالَيْتَ عَنْ أَنْ يكونَ مَعكَ شريكٌ ، وأَنْتَ مَوْلانا وَرَبُّنا ، وَنَحْنُ عبيدُكَ وَخَاضِعونَ لكَ ، ولا مُوالاةَ بينَنا وبينَهمُ ، ولَمْ نَرْضَ بعبادتهِم لنا ، ونحنُ بَريئونَ مِنهُم ، وقدْ كانوا يَعْبُدونَ الجِنَّ الكافرينَ ، وهُمْ إبليسُ وأعوانُه مِنَ الشَّياطينِ ، حيثُ زيَّنُوا لَهُمْ عبادةَ غَيْرِكَ ، وأمرُوهُم بِذلكَ ، فنقَذُوا أمرَهُم ، وآمنوا بِهِم وخَضَعُوا لَهُم .

﴿ فَٱلْمَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرًا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ فَٱلْمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ فَاللَّهُ مِنَا لَا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ

عندما يَسمعُ المُشركونَ براءةَ الملائكةِ مِنهُم يُصابُونَ بالإحباطِ والحَسْرةِ ، ويقولُ اللهُ لهُم : في هذا اليومِ لا يَملكُ أحدٌ لآخَرَ نَفْعاً ولاضَرّاً ، فَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ تقديمِ النَّفْعِ لَهُ ، وَعَنْ دَفْعِ الضُّرِّ عنه ؛ لأنَّ الأمرَ كلَّه للهِ .

وبذلكَ يَيْأْسُ المُشركونَ الظَّالِمونَ مِنَ النَّجاةِ والخلاصِ ، ويُوقِنونَ أَنَّهُم هالِكونَ مُعَذَّبُونَ ، ويقولُ اللهُ لهُم : ذُوقوا عذابَ جهنَّمَ ، الَّذي كنتُم تُكذَّبُونَ بهِ وتَنْفُونَ وُقوعَهُ ، فأنتمُ الآنَ في أعماقِ النار . ﴿ وَإِذَا لَٰتَكَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنَنَا بِيَنَتِ قَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ **وَكُمْ وَقَالُواْ مَا** هَنذَاۤ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ **وَكُمْ وَقَالُواْ مَا** هَنذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مَّبِينُ عَبَيْ مَا عَلَيْهِمْ وَقَالُواْ مَا هَنذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مَّبِينُ عَبَيْ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ وَقَالُواْ مَا هَنذَاۤ إِلَا سِحْرٌ مَّبِينُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَقَالُواْ مَا هَنذَاۤ إِلَا سِحْرٌ مَّبِينُ عَلَيْهِمْ وَقَالُواْ مَا هَنذَا إِلَا سِحْرٌ مَبْيِنُ عَلَيْهِمْ وَقَالُواْ مَا هَنذَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَقَالُواْ مَا هَنذَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَقَالُواْ مَا هَنذَا إِلَّا مِنْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ وَقَالُواْ مَا هَنذَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ وَقَالُواْ مَا هَنذَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمُ مَا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مَا يَعْمُونُوا لِلْمَاتِهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى مَا يَعْمُ عَلَيْهُمْ مُ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى الْمَاتِهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مُنْ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مُعْتَعُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى مُعْلَقِهُمْ عَلَيْهُمْ عِلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَاهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالْمُعُلِمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ

كان الكفارُ في الدُّنيا يُكَذِّبُونَ بيوم القيامةِ كما كانُوا يكفُرونَ بالنَّبِيِّ ﷺ وبالقرآنِ .

فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِ القرآنِ الواضحاتِ المَفْهُومَاتِ ، ويَعرفُونَ مَعْناها ، كَانُوا يُكَذِّبُونَ بَذَلَكَ ، ولا يَعترفونَ بَنبوَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، ويقولونَ عنهُ : هُوَ لِيسَ نبيّاً مِنْ عندِ اللهِ ، وإنَّما هُوَ رَجلٌ طالبُ زعامةٍ ، يُريدُ منكُم أَنْ تَتْبَعُوهُ ، وأَنْ يَصْرِفَكُم عَنِ الدِّينِ الَّذي وَرِثْتَمُوهُ عَنْ آبَائِكِم ، فلا تَتَخَلَّوْا عَمّا كَانُوا يَعبُدُونَ ، ولا تُصدِّقوا هذا الرَّجلَ .

وكانوا يقولونَ عَنِ القرآنِ : ليسَ هُوَ كلامَ اللهِ ، وإنما هو كَذِبٌ مُخْتَلَقٌ علىٰ اللهِ ، وكانُوا يقولونَ عَنِ الحقِّ الَّذي أَتَاهُم بهِ رسولُ اللهِ ﷺ وأقامَ عَليهِمُ الحُجَّةَ : إنَّه سِحْرٌ مُبينٌ ظاهرٌ ، وليسَ حقّاً صحيحاً ، فلا تُصَدِّقُوهُ ولا تَتَبِعُوهُ .

### ﴿ وَمَا ءَالْيَنَاهُم مِن كُتُبِ يَدُرُسُونَهَا ۚ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ ﴿ ﴾ .

كَانُوا يَزعُمُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ حَقِّ ، فَكَذَّبَهُمُ اللهُ ، حيثُ أخبرَ أَنَّهُ لَم يُؤتِهِمْ كُتُباً سابقةً يَدرُسُونَها ويَتَعلَّمُونَها ، كما آتىٰ اليهودَ التوراةَ ، وآتىٰ النّصَارىٰ الإنجيلَ ، ولم يُرْسِلْ لَهُمْ رَسُولاً نذيراً قَبْلَ مُحَمَّدٍ يَنِيُّ ، كما أرسلَ موسىٰ عليه السَّلامُ لليهودِ ، وعيسىٰ عليه السَّلامُ للنصاریٰ ، وآخِرُ رسولِ لَهُمْ هُوَ إسماعيلُ عليه السَّلامُ ، فكيفَ يَزعُمُونَ أَنَّهُم علىٰ حقِّ ، وَيُكَذِّبُونَ رسولَهُم الخَاتَمَ عَيَّ اللهُ وعبادتِهِم غَيْرَهُ .

#### ﴿ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ٓ عَالَيْنَهُمْ فَكَذَّبُواْ رَسُلِي ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ ﴾ .

لم يَكُنْ كَفَارُ قُرِيشٍ أُوَّلَ مَنْ كَذَّبُوا رُسلَهُم ، فَقَدْ كَذَّبَ الأقوامُ الَّذِينَ كَانُوا قَبلَهُمْ رُسُلَهُمْ ، كَقُومِ عَادٍ وثمودَ ومَدْينَ وغيرِهِم ، وكَانَ السَّابِقُونَ أَكْثَرَ قُوةً وبأساً مِنْ قُرِيشٍ ، ولم يَبْلُغْ قُومُ قُريشٍ مِنَ القَوَّةِ والكثرةِ والتَّمكينِ عُشْرَ ما آتيَنَا الكفّارَ السّابِقِينَ مِنْ ذلكَ ، ولمَّا كَذَّبَ السّابِقُونَ رُسلَهُمْ أُوقِعَ اللهُ بِهِمْ عَذَابَه عِقَاباً لهم ، فدمَّرَهُم وأهلكهُم وقضى عليهم ، ولم تَدفَعْ عَنْهُم قُوتُهُم عذابَ الله .

وعلىٰ المُشركينَ أَنْ يَعتبرُوا ويتَّعِظُوا بما جرىٰ للسابقينَ مِنْ إهلاكٍ وتدميرٍ ، فيَتَخَلَّوْا عَنِ الكُفرِ والتكذيبِ ، وإلاّ أصابَهُمُ العذابُ ، كما أصابَ غيرَهُم .

## ةُروس *وعِبرٌ* :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرِ كثيرةٍ منها:

١ ـ يقفُ الكفارُ مَوقِفَ ذُكِّ وهَوانٍ يومَ القيامةِ ، حيثُ تُكَذِّبُهُمُ الملائكةُ في مَزاعمِهم .

٢ ـ لا يقدرُ أحدٌ علىٰ نَفع أحدٍ أو الشَّفاعةِ له يومَ القيامةِ إلاَّ بإذنِ اللهِ .

٣ ـ الكُفَّارُ يُكَذِّبُونَ رسولَ اللهِ ﷺ ، ويُكَذِّبُونَ بما جاءَ بهِ وهو القرآنُ الكريمُ .

٤\_ إهلاكُ الكافرينَ والمُكَذِّبينَ سُنَّةٌ ربَّانيَّةٌ مُطَّرِدَةٌ لا تتخلَّفُ .



أجب عَنِ الأستلةِ الآتيةِ:

١- بماذا يُجيبُ الملائكةُ عَنِ السُّؤالِ عَنْ عبادةِ المُشركينَ لَهُمْ ؟ واستخرجْ من جَوابهِم ثلاثَ
 حقائق .

٢\_ماذا يقولُ اللهُ للظالمينَ بعدَ تكذيبِ الملائكةِ لهم ؟

٣ ـ ماذا قالَ الكُفَّارُ عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ وعَنِ القرآنِ ؟

٤ اسمُ الإشارةِ « هذا » ورد في الآية الثالثة والأربعين ثلاث مراتٍ ، حدِّدِ المُشارَ إليهِ في كلِّ مرَّةٍ .

٥ ـ اذكُرْ آيتَيْنِ تُقرِّرانِ أَنَّ الكَفَّارَ السّابقينَ كَانُوا أَقُوىٰ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ .

# نَشاطُّ :

١- سجِّلِ الآياتِ (١٩-١٧) من سُورةِ الفُرقانِ ، واذكُرْ وجهُ الشَّبهِ بينَها وبينَ الآياتِ
 ٤٢-٤٠) ، واستخرجْ منها تكذيبَ المَعْبُودينَ الصَّالِحينَ لعابِديهِمُ المُشركينَ .

٢\_سجِّلْ في دفترِكَ الآيةَ التاسعةَ مِنْ سُورةِ الروم ، واذكُرْ وجْهَ الشَّبَهِ بينَها وبينَ الآيةِ (٤٥) .

#### الدَّرْسُ السَّابِحُ والعِشْروهُ

#### سورَةُ سَبَأٍ ـ القِسْمُ الحادي عَشَرَ

#### معاني المُفْرداتِ :

أعظكُمْ بواحِدةٍ : أُوصيكُمْ بفعلِ خَصْلةٍ واحدةٍ .

جِنَّةٍ : جُنونٍ .

شهيدٌ : مُطَّلِعٌ لا يخفيٰ عليه شيءٌ .

يَقذَفُ بالحقِّ : يُلقى بالحقِّ إلى أنبيائِه .

ما يُبدى ؛ الباطلُ وَمَا يُعِيدُ : لا يقدرُ الباطلُ على البَدْءِ بشيءٍ أو إعادتِهِ .

فَرْعُوا فلا فَوْتَ : خافُوا عندَ المَوْتِ والبَعْثِ ، ولم يَقدِرُوا علىٰ الفَوْتِ والهَرَبِ .

أُخذِوا مِنْ مكانٍ قريبٍ : أُخِذوا مِنَ القبورِ القَريبةِ مِنْ وَجْهِ الأرضِ ببَعْثِهِم أحياءً .

التناوشُ : التناوُلُ .

يَقْذِفُونَ بِالغيبِ : يَرْمُونَ بِالظَّنِّ الذي ليسَ عليه دليلٌ .

حِيلَ بينَهم وَبيْنَ مايَشْتَهُونَ : لم يُقْبَلْ مِنْهُمُ الإيمانُ ، لأنه جاءَ بعدَ فواتِ الأوانِ .

أشياعِهم : أشباهِهم وأمثالِهم .

شَكَّ مُريبِ : شَكَّ يوقعُ في الرِّيبةِ .

التفسير :

تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحديثِ عَنْ ذُلِّ الكافرينَ يومَ القيامةِ وتَهديدهِم بالعذابِ ، كما عُذَّبَ الكافِرونَ السَّابقونَ الأقوىٰ مِنْهُم ، لِتَتحدَّثَ عَنْ وسيلةٍ يَسْلُكُها الكُفّارُ لمعرفةِ صِدْقِ رَسولِ اللهِ ﷺ ، وتُخْتَتَمُ آياتُ السُّورةِ ببيانِ خسارةِ الكفّار في الدُّنيا والآخرةِ .

﴿ هُ قُلُ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلّهِ مَثْنَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُم مِن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِينٌ لَكُم بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابِ شَدِيدِ ﴿ ﴾ .

كذَّبَ الكفّارُ رسولَ اللهِ ﷺ ، واتَّهمُوهُ اتهاماتٍ باطلةً ، فأمرَهُ اللهُ في هذهِ الآيةِ أَنْ يَدُلَّهُمْ علىٰ طَريقَةٍ عَمَلِيّةٍ يَعْملُونَها ، ليُزيلوا الشُّبُهاتِ التي عندَهُمْ ، فقالَ لَهُمْ : أنصحكُمْ بفِعْلِ خَصْلَةٍ واحدةٍ ، لتعرفُوا بها صِدقي ونُبوَّتي ، وهِيَ أَنْ تقومُوا اثنيْنِ اثنيْنِ ، أو واحداً واحداً ، ثُمَّ تتفكَّروا في دَعْوتي وَرسالتي ، فهذا التأمُّلُ والبحثُ والتفكُّرُ أَدْعىٰ للاهتداءِ إلىٰ الحقِ ، لأنَّ اجتماعَ الكثيرينَ لِبَحْثِ المسألةِ الواحدةِ يُشوِّشُ الفِحْرَ ويقودُ إلىٰ الفَوضىٰ والتأثُّرِ بكلام الآخرينَ وضُغوطِهِم .

وأخبرَهُم أنَّهم إنْ فكَّرُوا بهذهِ الطريقةِ فسَوْفَ يَخْرُجُونَ بنتَيجةٍ قاطِعَةٍ ، وَهِيَ أَنَّه ليسَ مَجنوناً ، وأَنَّه رسولٌ أمينٌ صادقٌ ، وأنَّ اللهَ أنزلَ عَليْهِ القرآنَ ، وأنَّهُ نذيرٌ لهم يُحَذِّرُهُمْ ويُخَوِّفُهُمُ العذابَ الشديدَ إنِ استمرُّوا علىٰ الكُفْر .

﴿ قُلْ مَاسَأَ لَتُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمْ ۚ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ ﴾ .

بَعْدَمَا أَرشَدَهُمْ ﷺ إلى طريقة لمعرفة نُبوَّتِهِ ، أمرَهُ اللهُ أَنْ يُصارِحَهُمْ بتجرُّدهِ في دعوتِهِ ، وأنهُ لا يَطْلُبُ أَجْراً عَلَيْها ، فقالَ لَهُمْ : أنا لا أطلبُ مِنْكُم أَجْراً مُقابِلَ دَعْوَتِي لَكُم ، لأني أطلبُ الأَجْرَ عليها مِنَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَقُوزُونَ ، وعِنْدَما تُؤمنونَ بي تَرْبَحونَ وتفوزُونَ ، لأن اللهَ يُعطِيكُم على ذلك الأَجرَ والثوابَ ، وهو على كلِّ شيءٍ شاهدٌ حاضرٌ ، لا يَخفى عليهِ عملي ولا عَمَلُي مَل مَن اللهَ يُعطَى عليهِ عملي ولا عَمَلُكُم .

﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْدِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ ﴾ .

وأمرَ رسُولَهُ ﷺ أَنْ يُؤَكِّدَ للمُشركينَ حقيقةَ الوَحْيِ ، ويقولَ لَهُمْ : إِنَّ اللهَ يُنزِّلُ المَلَكَ بالوَحْي

علىٰ مَنْ يشاءُ مِنْ عبادهِ ، ويَقْذِفُ بالحقّ ، ويَرمي بهِ الباطلَ فيدفعُهُ ويُهلِكُهُ ، وهُوَ علاَّمُ الغيوبِ ، لا تَخفیٰ علیه خافیةٌ في السّمواتِ والأرض .

#### ﴿ قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ ﴾ .

وأخبرَ رسولُ اللهِ ﷺ المُشركينَ بأنَّ اللهَ جاءَ بالدِّينِ الحقِّ ، وأنزلَ عليه القُرْآنَ ، وهذا الحَقُّ سيَزْهِقُ الباطلَ ويَقْضي عَلَيْهِ ، حيثُ سَيَنْتَصِرُ ويَنْتَشِرُ ، ويَعلُو علىٰ كلِّ ما سواهُ ، وبذلك يَنتهي الباطلُ ويزولُ ، ولَنْ يقدِرَ علىٰ البَدْءِ بشيءٍ أو إعادتِهِ .

### ﴿ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَاۤ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِتَى وَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِىٓ إِلَىَّ رَبِّتَ إِنَّهُ سَمِيغٌ قَرِيبٌ ﴿ ﴾ .

وأكَّدَ رسولُ اللهِ ﷺ لقومِهِ حقيقةَ الرِّسالةِ والهُدىٰ ، وتلطَّفَ مَعَهُم ليُقْنِعَهُمْ ، وردَّ علىٰ اتِّهامِهِم لَهُ بالضَّلالِ ، فقالَ لهم : إنْ ضَلَلْتُ عَنِ الهُدىٰ واتبعتُ الباطلَ ، فإنَّ إثمَ ذلكَ عائدٌ عليَّ وَحْدي ، وأنتُم لا تُحَاسَبونَ عَنِي ، وإنِ اهتديْتُ وعرفْتُ طريقَ الخيرِ والحقِّ فهذا فَضلٌ مِنَ اللهِ ، وبسببِ ما آتاني وأوْحىٰ إليَّ مِنْ آياتِ القرآنِ ، وربِّي سميعٌ يَسْمَعُ كلَّ شيءٍ ، وقريبٌ مِنَ المَخلوقينَ ، يَعلمُ كلَّ ما يقولُونَهُ ويَفعلُونَهُ ، وسيُجازِي المُهتَدينَ بالنَّعيم ، ويُعاقِبُ الضَّالينَ بالنارِ .

#### ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ﴿ ﴾ .

الكُفَّارُ يُنكرونَ البَعْثَ والقيامة ، ولكنَّهُم سيُبْعثُونَ ويُحَاسَبونَ ، ويقولُ اللهُ لرسولِهِ وَلَلَّهُم الكفَّارَ عندَ بَعْثِهِم مِنْ قُبورِهِم ، سيكُونونَ خَائفينَ فَزِعينَ مَرْعُوبينَ ، لأنَّهُم يُوقِنُونَ بِذَهابهِم إلىٰ النارِ ، ولا مَهْرَبَ أو نجاة لأَحَدِهِم مِمَّا نَزَلَ بِهِم ، وكلُّهُم يُساقُونَ سَوْقاً إلىٰ أرضِ المَحْشَرِ ، ويُوقَفُونَ في ساحةِ العَرْضِ للجسابِ ، وبذلكَ يُؤخَذونَ للحسابِ مِنْ مكانٍ قريبٍ ، فما هيَ إلا زجرةٌ واحدةٌ حتىٰ يكونوا واقفينَ للحسابِ ، كما قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُونَ في الحَافِرَةِ \* أَإذا كُنَّا عِظَاماً نَخِرَة \* قالوا تلكَ إذاً كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ \* فإنَّما هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ \* فإذا هُمْ بالسَّاهِرَةِ \* النازعات : ١٤٠١] .

﴿ وَقَالُواْ ءَامَنَا بِهِ ، وَأَنَىٰ لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ ، مِن قَبْلُ وَيَقَذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ ، مِن قَبْلُ وَيَقَذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿ ﴾ .

عندما يرى الكفّارُ أحداثَ الآخِرةِ ومشاهِدَها ، يُعلنونَ إيمانَهمْ بتلكَ الأحداثِ والمشاهدِ التي كَفَرُوا بها في الدُّنيا ، ويقولونَ : آمنًا باللهِ وحْدَهُ ، وآمنًا بنبِّيهِ ﷺ ، وآمنًا بكلِّ ما وَرَدَ في القُرآنِ ، وآمنًا باليوم الآخرِ وما فيهِ .

ولكنَّ هذا الإيمانَ لا يُقْبَلُ مِنْهُم ، لأنّهُ جاءَ بعدَ فواتِ الأوانِ ، فالدُّنيا دارُ تكليفٍ وإيمانٍ وعَمَلٍ ، والآخرةُ دارُ حسابٍ وجزاءِ ، فالإيمانُ لا يُقْبَلُ مِنَ الناسِ في الآخِرَةِ ، ولِذلكَ تتعجَّبُ الآيةُ

مِنْ إيمانهِم المتأخِّرِ وتَستبعِدُهُ ، وتقولُ : أنَّىٰ لَهُم تناولُ الإيمانِ وتحقيقُهُ والحُصُولُ عليهِ مِنْ مكانِ بعيدٍ عَنْ مكانِ التكليفِ ، وهُوَ الآخرةُ التي لا تكليفَ فيها ، لَقدْ كانُوا في الدُّنيا دارِ التكليفِ كُفَّاراً بالرَّسولِ ﷺ ، وبالقرآنِ ، وكانُوا يَرجُمونَ بالظَّنِّ ، ويتكلَّمونَ في مَسائلِ الغَيْبِ بما لا دليلَ عندَهم عليهِ ، فيقولونَ عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ ، إنَّه شاعرٌ أو ساحِرٌ أو كاهنٌ ، ويُنكرُونَ البَعْثَ والحِسابَ والجنّةَ والنّارَ .

﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِ مُّرِسٍ ﴿ ﴾ .

عِنْدَما أعلنَ الكُفّارُ الإيمانَ المُتأخِّرَ يومَ القيامةِ ولَمْ يُقْبَلْ منهُم ، يكونُ قد حِيلَ وفُصِلَ بينَهم وبينَ ما اشتَهَوْهُ ، فقد اشتَهَوْا وتمنَّوْا قَبولَ الإيمانِ ، ليَنْجُوا مِنَ العذابِ ، وفِعْلُ اللهِ بهِم عدمُ قبولِ إيمانهِم كما فُعِلَ بأمثالهِم ونُظرائِهم من كفَّارِ الأُممِ السابقةِ ، وقد كانَ الكُفّارُ السّابقونَ واللاحقونَ في شكَّ قويِّ وتكذيبِ صَريحٍ ، حيثُ كذَّبُوا رُسُلَهُم ورَفضُوا دَعوتَهُم ، ولذلكَ لم يُحَقِّقِ اللهُ أمنياتهِم التي تَمَنَّوْها في الآخرةِ .

## دُروسٌ وعِبَوٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرِ كثيرةٍ منها:

١ـ الخَلْوةُ أَدْعَىٰ إلى صفاءِ الذّهنِ ودِقّةِ التفكيرِ ، والأوْلىٰ هو تفكيرُ الإنسانِ وحْدَهُ أو مع صاحبِهِ ، للخروجِ بالنّتيجةِ الصّحيحةِ .

٢ علىٰ الدّاعيةِ أَنْ يَقتديَ برسولِ اللهِ ﷺ في تجرُّدِه وزُهْدِه في ما عندَ الناسِ ، فلا يَطْلُبُ مِنْهُم أَجراً لأنَّ أَجرَهُ عندَ اللهِ .

٣ ـ المُهتدي يعترفُ للهِ بالفَصْلِ والمِنَّةِ ، ويَرجُو ثوابَهُ ، والضَّالُّ يجني على نَفسهِ .

٤ ـ يَخرِجُ الكفَّارُ من قبورِهِم للحِسابِ فَزِعينَ خائِفِينَ ، لأنَّهم ذاهِبونَ إلى العَذابِ .

٥\_ يُعلِنُ الكفارُفي الآخرةِ إيمانَهم ، ولكنَّ اللهَ لا يَقْبلُه منهم ، لكونِهِ مُتأخِّراً .

٦- الدُّنيا دارُ تكليفٍ وعَمَلِ ، والآخرةُ دارُ جزاءٍ وحسابٍ وثوابٍ أو عقابٍ .

٧ يُحالُ بينَ الكُفّارِ وبينَ تحقيقِ شَهَواتهِم وتنفيذِ أُمنياتهِم في الآخرةِ ، لأنها مُتأخّرةٌ .



أجب عَنِ الأسئلةِ الآتيةِ:

١ ـ ما الوسيلةُ المَضْمونةُ في التفكيرِ السّليم للوُّصُولِ إلى النّتيجَةِ الصَّحيحَةِ ؟

٢ ـ ما مصيرُ الباطل عندَ مجيءِ الحقِّ ؟ ولماذا ؟

٣ استخرج من آياتِ الدَّرْس عاقبةَ الضَّلالِ ، وعاقبةَ الهُدىٰ .

٤ لماذا يَفْزَعُ الكُفَّارُ يومَ القيامةِ ؟ وما المكانُ القريبُ الذي يُؤخَذُونَ منهُ ؟ .

٥ لماذا لم يُقْبَلُ مِنَ الكفار إيمانُهُم في الآخرة ؟ .

٦- وَردتْ كلمةُ « مكان » في آيتيْنِ مُتَوَالِيَتَيْنِ ، وُصِفَ في إحداهما المكانُ بأنهُ « قريبٌ » وفي الأُخرىٰ بأنه « بعيدٌ » ، فلماذا ؟

٧ ما معنىٰ كلِّ ممّا يلي : أعِظُكُم بواحدةٍ ، جِنَّةٍ ، يقذفُ بالحقِّ ، فَزِعُوا فلا فَوْتَ ، التناوشُ ، يَقْذِفُون بالغيبِ ، أشياعِهم.

# نشاطٌ:

١-سجِّلْ الآية ( ٨١ ) مِنْ سُورةِ الإسراءِ ، واذكرْ وجة الشبهِ بينَها وبينَ الآيةِ (٤٩) .
 ٢ ـ سجِّلِ الآيتيْنِ الأخيرتَيْنِ من سورةِ غافرٍ ، واذكرْ وجة الشَّبهِ بينَهما وبينَ الآياتِ (٥١-٥٤) ،
 واستخرجْ منهما سُنَّةَ اللهِ في وقتِ قَبولِ الإيمانِ وعَدمِهِ .

## الدَّرْسُ الثَّامِنُ والعِشَروةَ

#### سورَةُ فاطِرٍ ـ القِسْمُ الأوَّلُ

#### بِنْ إِللَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهُ لِلنَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّا النَّالِي النَّا النَّالِي النَّا النَّلْمُ اللَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

#### تعريفٌ بالسُّورَةِ :

سُورةُ فاطرٍ مَكِّيةٌ ، آياتُها خَمْسٌ وأَرْبَعُوْنَ آيةً . سُمِّيَتْ بهذا الاسمِ لِوُرودِ كَلِمةِ ( فاطرٍ ) في الآيةِ الأُوليٰ منها .

ومَوْضوعُ هذهِ السُّورةِ هُوَ العقيدةُ . وبدأتْ بتقريرِ وَحدانيَّةِ اللهِ ، وتقديمِ تَوْجيهاتٍ للنَّاسِ ، وذكرَتْ مظاهرَ القُدْرةِ الإلهيَّةِ في الكَوْنِ والحَياةِ والإِنسانِ ، وقرَّرَتْ حقيقةَ الوَحْي والنُّبُوَّةِ ، وذكرَتْ موقفَ الناسِ مِنَ القرآنِ ، وَوصفَتِ الجنَّةَ ونعيمَها والنَّارَ وعذابَها .

### معاني المُفْرداتِ :

فاطرِ السَّمواتِ والأرضِ : خالقِهِما ومُبدعِهِما علىٰ غيرِ مِثالِ سابقٍ .

أُولَى أَجِنحةٍ : الملائكةُ أصحابُ أَجِنحةٍ .

مَثْنَىٰ وَثُلاثَ ورُباعَ : جَناحان جَناحان ، وثَلاثَةٌ ثلاثةٌ ، وأَرْبَعَةٌ أَرْبَعَةٌ .

لا مُمْسِكَ لها : لا مانعَ لها .

أنَّىٰ تُؤْفَكُونَ : كيفَ تُصْرَفُون عَن الحقِّ .

لا تَغُرَّنَّكُم الحَيَاةُ الدُّنيا: لا تُلْهِيَنَّكُم الحياةُ الدُّنيا عَن الآخِرَةِ.

الغَرورُ : الشَّيطانُ المُخادعُ .

أصحابِ السَّعيرِ : أهلِ النارِ المُعَذَّبينَ فيها .

# التفسير :

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَنَبِكَةِ رُسُلًا أُوْلِيَّ أَجْنِحَةٍ مَّتْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴾ .

كُلُّ الحَمْدِ والشُّكْرِ والثَّناءِ للهِ عزَّ وجلَّ ، المُستحِقِّ للحَمْدِ علىٰ قُدْرتِهِ ونِعَمِهِ ، فهُوَ خالِقُ السَّمواتِ والأرضِ ومُبْدِعُهُما ، من غيرِ مثالٍ سابقِ .

واللهُ الخالِقُ القادِرُ خَلَقَ الملائِكةَ مِنْ نورِ ، وجَعَلَ أجسامَهُم ضَخْمَةً ، وجعَلَهُم رُسلاً بينَهُ وبينَ خَلْقِه ، يُبَلِّغونَ الأنبياءَ كلامَ اللهِ ، ويُلْهِمُونَ الصَّالِحينَ ما فيهِ الخَيْرُ ، وجَعَلَ لَهُم أجنحةً ، وهُم مُتفاوتونَ في هذهِ الأجنحةِ ، فمنهُم مَنْ له جناحانِ ، ومنهُم مَنْ لَهُ ثلاثةُ أجنحةٍ ، ومِنهُمْ مَنْ لَهُ أربعةُ أجنحةٍ ، ومِنهُمْ مَنْ لَهُ أدبعةُ أجنحةٍ ، ومِنهُمْ مَنْ لَهُ أكثرُ مِنْ ذلكَ ، فجبريلُ عليهِ السّلامُ له سِتّمائةِ جناحٍ ، كما أخبرَ عَنْ ذلكَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ .

واللهُ القادِرُ علىٰ كلِّ شيءٍ يَخلُقُ الناسَ مُتفاوِتينَ ، ويَزيدُ في خَلقِهِم ما يشاءُ مِنَ الحُسنِ والجمالِ ، والعِلْمِ والفَهْمِ ، والفِطْنَةِ والذَّكَاءِ ، وغيرِ ذلكَ .

﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِهِزُ ٱلْعَزِهِزُ ﴾ .

بعدَ بيانِ كَمالِ القُدرةِ يأتي الحديثُ عن نفاذِ الإرادةِ والمشيئةِ ، فالأُمورُ كلُّها بيَدِ اللهِ وحْدَهُ ، فإذا أرادَ أَنْ يَمُنَّ على الإنسانِ برحمةٍ فَعَلَ ذلكَ ، ولا أحدَ يقدرُ على حَجْبِها عنهُ ، ومَنْعِها مِنَ الوُصولِ إليهِ ، سواءٌ أكانتِ الرحمةُ ماديَّةً كالرِّزقِ ، أم مَعْنَوِيَّةً كالصِّحَةِ والعِلْمِ والسَّعادةِ ، وإذا أمسكَ اللهُ رَحْمَةً عَنْ إنسانٍ فلا يَقْدِرُ أحدٌ على إرسالِها ، وهُوَ سُبحانَهُ العزيزُ القويُّ الغالبُ ، وهُوَ الحكيمُ في ما يُعطِي وما يَمنعُ ، لا خطأ في فِعْلِهِ سُبحانَهُ .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرُزُقُكُم مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَاهَ إِلَّا هُوْ فَأَنَّ تُوْفَكُم مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَاهَ إِلَّا هُوْ فَأَنَّ تُوْفَكُونَ عَنَ ﴾ .

لمّا كانتِ النّعمُ كُلُها مِنَ اللهِ ، والرَّحْمَةُ عندَه يمُنُّ بها علىٰ مَنْ يشاءُ مِنْ عبادهِ ، فعلىٰ الناسِ أَنْ يَعرِفُوا هذا ، وقد أَمَرَهُمُ اللهُ بذلكَ ، وقالَ لَهُم : يا أَيُّها الناسُ : تَذكَّرُوا جميعاً نِعَمَ اللهِ عليكُم ، وهي لا تُحصىٰ ، واحْفَظُوها ، واشكُرُوا اللهَ عليها ، واستَخْدِمُوها في ما يُرضيهِ ، وهذا أَدْعىٰ للحصولِ علىٰ المزيدِ منها ، واللهُ وَحْدَه هُوَ الخالقُ الّذي خَلَقكُم ، وهو وَحْدَه الرّازقُ الذي يَرْزُقُكم مِنَ السّماءِ بالمَطرِ وغيرِهِ ، ويَرْزُقُكم مِنَ الأرضِ بالنّبَاتِ والماءِ وغيرِهِما .

لمَّا كَانَ اللهُ وحْدَهُ هُوَ الخالقُ والرَّازِقُ والمُنْعِمُ، لا شريكَ لهُ في ذلكَ ، فهُوَ وحدَهُ الإلهُ المعبودُ بحقّ، لا شريكَ لهُ في الأُلوهيّةِ والربوبيّةِ ، وكيفَ يُصرَفُ المُشركون عن توحيدهِ ، ويُشْرِكون مَعَهُ آلِهةً أُخْرَىٰ ؟

﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ ﴾ .

بعدَ تقريرِ التوحيدِ يأتي تقريرُ الرِّسالةِ ، فَمُحَمَّدٌ هُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، أَوْجَبَ اللهُ على النَّاسِ الإيمانَ بهِ ، واتِّباعَهُ ، ولكنَّ الكافرينَ كَذَّبُوهُ ، ولذلكَ يُواسِي اللهُ رسولَه ﷺ على ما يَجدُهُ مِنْهُم ، فيقولُ لَهُ : لَقْد كذَّبَكَ الكافرونَ مِنْ قَومِكَ وأنتَ الصَّادقُ ، فلا تَيْأُسْ ، ولقد كَذَّبَ الكافرونَ السَّابقونَ رُسُلَهُمُ الصَّادقينَ ، فاصبِرْ كما صَبَرَ أولئكَ الرُّسلُ ، وإلىٰ اللهِ وحدَه تُرجعُ أُمورُ الخلائقِ جميعاً يومَ القيامةِ ، فيثيبُ المؤمنينَ ، ويُعاقِبُ الكافرينَ المُكذِّبينَ .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ ۚ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُورُ عَدُورُ فَأَ عَدُورُ فَا يَعْدُونُ عَدُورُ فَأَ عَدُورُ عَدُورًا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴾ .

بعدَ تهديدِ الكُفَّارِ المُكَذِّبين بالعذابِ يُذَكِّرُ اللهُ الناسَ بالآخرةِ ، ويَدعُوهُم إلىٰ اجتنابِ الاغترارِ بالحياةِ الدُّنيا ، ويُحَذِّرُهم من عَدَاوَةِ الشيطانِ لهم ، فيقولُ لهم : لقد وَعَدَكُمُ اللهُ أَنْ يَبْعَثَكُمْ لِللهُ اللهُ اللهُ

فعليكُم أَنْ تَعْمَلُوا لِلآخرةِ ، وإيَّاكُمْ أَنْ تخدَعَكُمُ الحَيَاةُ الدُّنيا بِزَخَارِفها ولذَّاتِها ، فإنَّها زائلةٌ فانيةٌ ، وإيَّاكُم أَنْ يَخْدَعَكُمُ الشَّيطانُ الخَدَّاعُ الغشَّاشُ ، فإنَّه كاذِبٌ في وُعودِهِ لكُم .

وهذا الشيطانُ عدُوِّ ، وعداوتُه لكم قديمةٌ ، مُنذُ أبيكُم آدمَ عليهِ السلامُ ، حيثُ تعهَّدَ بإغوائِكُم ، وعليكُم أَنْ تَتَخِذُوهُ عَدُوّاً لَدوداً ، وأَنْ تُخالفُوه فيما يأمرُكُم به ، لأنهُ يدعُو حِزْبَهُ الَّذينَ يَسْتَجيبُونَ لَهُ ، ويَسيرونَ مَعَه إلىٰ الكُفرِ والمَعاصي ، بهَدفِ إضلالِهِم وانحرافهِم ، ليكونوا مَعَهُ يومَ القيامةِ مُعَذَّبينَ في النَّارِ ، خَالِدينَ فيها أَبَداً .

#### ذُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسٍ وَعبرٍ كثيرةٍ منها:

١- خَلَقَ اللهُ الملائكِةَ مِنْ نُورٍ ، وأجسامُهُم ضَخْمَةٌ وهُمْ يَتفاوَتُونَ في عَدَدِ الأَجْنِحَةِ ، وَهُمْ
 رُسُلُ اللهِ إلىٰ رُسلِه وأنبيائِهِ .

 ٢ اللهُ على كلِّ شيءٍ قديرٌ ، خَلَقَ السَّماواتِ والأرضَ والمَلائِكةَ والإنسَ والجِنَّ ، لا يُعْجِزُه شَيءٌ ، وهُوَ فعَّالٌ لما يُريدُ .

٣ـ يجبُ على الناسِ تَذَكُّرُ نِعَمِ اللهِ ، وشُكْرُهُ عليها ، واستخدامُها في طاعتِهِ .

٤ علىٰ النَّاسِ العَمَلُ للآخرةِ ، وعَدَمُ الالتهاءِ بالدُّنيا ، والحَذَرُ مِنْ عدُوِّهِمُ الأكبرِ الشَّيطانِ .



#### أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ :

١ ـ اذكُرْ أربعة أصنافٍ للملائكةِ مِنْ حيثُ عددُ الأَجنحةِ .

٢\_ استخرجْ مِنَ الآيةِ الثانيةِ حقيقةً تتعلَّقُ برحمةِ اللهِ . وأثرَها علىٰ المؤمنِ باللهِ .

٣ ـ استخرجْ مِنْ آياتِ الدرسِ ثلاثةَ أدلَّةٍ علىٰ وَحدانيَّةِ اللهِ .

٤\_ اذكُرْ تَوجيهَيْنِ وَجَّهَ اللهُ الناسَ إليهِما ، ورَدَا بعدَ قولِه ﴿يا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ .

٥ ـ بماذا وصَفَ اللهُ الشَّيطانَ ؟ وبماذا أمرَنا اللهُ تُجاهَهُ ؟ وما مصيرُ مَنِ اتَّبعُوهُ ؟

# نَشَاطٌ:

١\_ اذكُرْ أسماءَ خَمْسةِ ملائكةٍ وَرَدُوا في القرآنِ الكريمِ ، والسُّورةَ التي ورَدَ فيها اسمُ كُلِّ منهُم .

٢ اقرأ آياتِ قِصَّةِ آدمَ في سورةِ الأعرافِ ، واستخرجْ منها عَداوةَ الشيطانِ لبني آدمَ . وسجِّلْ ما تعهَّدَ به علىٰ نَفْسِه أمامَ اللهِ مِنْ إضْلالِ الناسِ .

## الدرْسُ التَّاسِحُ والعِشْرونَ

#### سورَةُ فاطِرِ ـ القِسْمُ الثَّاني

الذين كَفَرُواْ لَحُمُّ عَذَابُ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَجَرٌ كَبِيرٌ ﴿ اَلْعَلَى الْعَنْ رُبِينَ كَفَرُواْ الْحَلِيحَ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ فَكَ فَلَا لَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ لَهُ سُونَ عَمَلِهِ عَلَيْمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَاللّهُ الّذِي آرْسَلَ الرّيْحَ فَتُثِيرُ سَعَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَيْتِ حَسَرَتٍ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَاللّهُ الّذِي آرْسَلَ الرّيْحَ فَتُثِيرُ سَعَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَيْتِ فَالْحَيْنَ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَاكِ النَّشُورُ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلّهِ الْعِزَةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْحَيْدُ الْعَرْبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ يَرْفَعُهُ وَاللّهِ يَعْمَرُونَ السَّيِّعَاتِ لَمُهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُولُ الْعَلَيْ لَكُولُونَ السَّيِعَاتِ لَمُهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُولُ الْعَلَيْ لَكُولُ الصَّلِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِعَاتِ لَمُهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُولُ الْعَلَيْ مُولَالًا لَكُلِلُ الْعَلَيْكُ مُولًا لِيَالِكُ الْفَيْلُولُ الْعَالِمُ عَلَى الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ وَاللّهُ الْفَيْقُ لَهُ وَاللّهُ الْمُؤْدُ وَلَى الْعَلَيْدُ وَاللّهُ الْعَلَيْدُ وَاللّهُ الْعَمْلُ الصَّلِحُ مَرْفُولُ الْقَالِدُ الْعَلَيْلُ فَعَلَيْهِ الْعَمْلُ الصَّلِحُ مَرْفُولُ الْفَيْلُولُ الْعَلَيْلُ الْعُلَالُ الْعَلَيْلُ الْعَمْلُ الْعُمْلِكُ عُلُولُ الْفَالِيْلُ الْمُؤْدُونَ السَيْعَاتِ لَمُ اللّهُ عَذَابٌ الْعَلَيْدُ الْمُ الْعَلَالُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْدُ الْعُرُولُ الْعَلَيْلُ الْعَلَى الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُ الْمُؤْمِلُ الْعُلِلْ الْعَلَيْلُ الْمُؤْلِقُولُ الْعَلَيْلُ الْعَلِيْلُ الْعَلَالُ الْعَلَيْلِ الْعَلَالُ الْعُلِيْلُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَيْلُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلْمُ الْمُعَلِيْلُولُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلِيلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلِيلُولُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللّهُ ال

### معاني المُفْرداتِ ::

زُيِّنَ له سُوءُ عَمَلِهِ : حَسَّنَتْ له نفسُه وشيطانُه عَمَلَهُ السَّيِّءَ ، فرآهُ حَسَناً .

لا تذهبْ نفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ : لا تُهلِكْ نَفْسَكَ تَحَسُّراً .

تُثيرُ سَحاباً : تُحَرِّكُ الرِّيحُ السَّحابَ ، وتنشُرُه .

النُّشورُ : البعثُ والإحياءُ .

إليه يَصعَدُ الكلِمُ الطيِّبُ : يَتقبَّلُ اللهُ الكلامَ الطيِّبَ كالذِّكْرِ ، وقراءةِ القرآنِ .

يَمْكُرونَ السيئاتِ : يُخادِعُونَ المُؤمنينَ ، ويتآمرُون عَلَيهِمْ ، ويَعْمَلُون السّيّئاتِ .

يَبُورُ : يَهْلِكُ ، ويَبْطُلُ ، ويَفْسُدُ .

# التفسير :

تنتقلُ الآياتُ مِنْ تقديمِ التَّوجيهاتِ للمُؤْمِنينَ ، وعَرْضِ الأدلَّةِ علىٰ الوحدانيَّةِ والبَعْثِ ، لِتتَحدَّثَ عن عقابِ الكافرينَ وثوابِ المُؤْمِنينَ ، ومُواساةِ النَّبِيِّ ﷺ علىٰ ما يُواجِهُهُ مِنْ تكذيبِ قَوْمِهِ .

﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ ﴾ .

بعدَ أَنْ حَدَّرَ اللهُ في الآيةِ السابقةِ الناسَ من خِداعِ الشيطانِ ، لئلا يكونُوا مِنْ حِزْبِهِ ، ذَكَرَ في هذهِ الآيةِ أساسَ الجزاءِ عندَه في الآخرةِ ، فلا يَسْتَوي في ذلكَ الجزاءِ الكافرُ والمُؤمنُ .

الكافرونَ المُتَّبِعُون للشَّيطانِ لهم عذابٌ شديدٌ في نارِ جهنَّمَ ، جزاءَ كُفرهِم وضَلالهِم ، أمَّا المُؤمنون المُسْتَقيمونَ العامِلُونَ للصّالحاتِ فإنَّ اللهَ يُكْرِمهُم في الآخرةِ ، بأنْ يَغْفِرَ لهم ذُنوبَهم التي عَمِلُوها في الدُّنيا ، ويُجْزِلَ لَهُم الأَجْرَ والثوابَ علىٰ الصَّالحاتِ مِنَ الأعمالِ .

﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَءُ عَمَلِهِ ـ فَرَءَاهُ حَسَنَآ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ فَلَا لَذَهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ ﴾ .

إذا كانَ المُؤْمنُونَ والكَافِرُونَ لا يَسْتَوُون في الجَزَاءِ والمَصيرِ في الآخِرَةِ ؛ فإنَّهم كذلكَ لا يَسْتَوُون في الدُّنيا في الأعمالِ والتصرُّفاتِ .

الكافرُ زَيَّنَتْ له نفسُه وشيطانُهُ عَمَلَهُ السَّيِّءَ ، ورآهُ حَسَنَاً طيِّباً ، كالكُفرِ والفِسْقِ والعِصْيانِ ، وبذلكَ لا يُمكنُ أَنْ يَستوِيَ معَ المُؤمنِ المُستقيم الذي يعملُ الأعمالَ الصَّالحةَ .

ولذا بَيَّنَتِ الآيةُ أنَّ الهُدىٰ والضَّلالَ بيَدِ اللهِ ، فهو يُضِلُّ مَنْ يشاءُ ، وهُمُ الَّذين يُؤثِرونَ الضَّلالَ علىٰ الهُدىٰ ، وهو يَهدي مَنْ يشاءُ ، وهُمُ الَّذين يَختارُون الهدايةَ لأنفُسِهِم .

ولرأفة رَسولِ اللهِ ﷺ بالناسِ فقد كانَ يحْزَنُ علىٰ مَنْ يختارُ الكُفرَ والضَّلالَ ، فيُكَذِّبُهُ ويَرفضُ دَعْوَتَه ، لأنَّهم بذلكَ يَخْسَرُونَ ، فواساهُ اللهُ ، ودعاهُ إلىٰ أَنْ يُقلِّلَ حُزْنَهُ وَهَمَّهُ وَغَمَّهُ ، وقالَ له : لا تُهلِكْ نَفْسَكَ تحشُّراً عَلَيْهِمْ بسببِ كُفرهِم وخسارتهِم ، واللهُ عليمٌ بأحوالهِم وأعمالهِمُ السّيئةِ ، وسيُجازيهم عليها . وهذا كقولِه تعالىٰ : ﴿فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نفسَكَ علىٰ آثارِهِم إِنْ لَم يُؤمِنُوا بِهذا الحَدِيْثَ أَسَفا ﴾ [الكهف : ٦] .

﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِيَ أَرْسَلَ ٱلرِّيئَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَىٰ بَلَدِ مَّيِّتِ فَأَخْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ ٱلنَّشُورُ ﴿ ﴾ .

الكفارُ يُنْكِرُون البعث ، فتأتي الآياتُ وتُقَدِّمُ لَهُم دليلاً مِنْ واقع حياتِهِم ، إنَّه حياةُ الأرضِ بالغَيثِ بعدَ أَنْ كانتْ مَيْتَةً . فاللهُ وَحْدَه هُوَ الَّذي يُرسِلُ الرّياحَ على السَّحابِ المُشْبَعِ ببخارِ الماءِ ، ويسوقُ اللهُ هذا السَّحابَ إلى بلدِ أرضُه يابسةٌ لا نباتَ فيها ، ويُنزِلُ عليها المطرَ ، فتُصْبِحُ مُخْضَرَّةً ذاتَ زَرْعِ ونباتٍ وشجرٍ ، بعدَ أَنْ كانتْ مَيْتَةً هامدةً .

وهكذا يكونُ بعثُ الناسِ ونشُورُهُم يومَ القيامةِ ، فهُم يَكُونُون تُراباً في قُبورهِم ، فيُعيدُ اللهُ لهُمُ

الحياةَ بِقُدْرِتِهِ ، ويَخرِجُونَ أحياءً مِنْ قُبورِهم ، كما خَرَجَ النَّبَاتُ مِنَ الأَرْضِ بالمَطَرِ ، فلماذا يُنْكِرُ الكفارُ البعثَ وهم يُشاهِدونَ هذا الدَّليلَ عليهِ ؟

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّاتِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدً ۗ وَمَكْرُ أَوْلَتِكَ هُو يَبُورُ ﴿ ﴾ .

أرشدَ اللهُ إلى طريقِ العِزَّةِ ، وإلى طريق قَبولِ الأَعْمالِ الصَّالحةِ ، وعاقبةِ الأعمالِ السيئةِ .

كثيرونَ يَبحثونَ عَنِ العِزَّةِ ، لكنَّهُم يُخْطِئونَ الطَّريقَ إليها ، وقد حَصَرَ اللهُ طريقَ العِزَّةِ بعبادتِهِ وطاعتِهِ ، فقالَ : مَنْ كانَ يريدُ الوصولَ إلىٰ العزَّةِ والشَّرَفِ والمَنعَةِ ، فعليهِ الإكثارُ من طاعةِ اللهِ ، لأنَّ العِزَّةَ للهِ وحدَهُ ، فهُوَ الَّذي يَهَبُها لعبادِهِ المُؤْمِنينَ ، ويَحْرِمُ مِنْهَا الكَافِرينَ ، قالَ تعالىٰ : ﴿وللهِ العَزَّةُ ولرسُولِهِ وللمُؤمِنِيْنَ﴾ [المنافقون : ٨] .

واللهُ يتقبَّلُ عبادةَ المُؤْمِنينَ وطاعَتَهُمْ ، وإليهِ يَصْعَدُ الكلامُ الطيِّبُ الَّذي يَصْدُرُ عنهُمْ ، مِنْ ذِكْرٍ وتَسبيحٍ وتلاوةِ قرآنٍ وتعليمٍ وإرشادٍ . والعملُ الصالحُ الذي يَصْدُرُ عَنِ المُؤمنينَ يرتَفعُ مَعَهُ كلامُهم الطيِّبُ ، فلا يُقبَلُ الكلامُ الطيِّبُ عِنْدَ اللهِ إلاَّ مَعَ العَمَلِ الصَّالِحِ ، ولا يكونُ العَمَلُ صَالحاً إلاّ إذا كانَ خالصاً للهِ ، عَنْ طريقِ رسولِ اللهِ ﷺ .

أمَّا الَّذينَ يَكيدونَ لِلإِسْلامَ والمسلمينَ ، ويُدبِّرُونَ المكائدَ ضِدَّهُم ، ويتآمَرُونَ عليهِم ، فإنَّ مَكْرَ هؤلاءِ الكافرين يَفسُدُ ويَهلِكُ ، ويُبْطِلُهُ اللهُ ويُلغيهِ ، ولا يُنَفَّذُ في المُؤْمِنينَ ولا يُؤَثِّرُ فيهم ، لأنَّ اللهَ يَحْفَظُهم وَيَحْميهِمْ .

#### ذُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسٍ وَعبرٍ كثيرةٍ منها:

١ ـ لا يَظلمُ اللهُ أحداً ، وإنَّما يُجازِي كلَّ إنسانِ بعملِهِ .

٢ ـ الهُدىٰ بيدِ اللهِ ، يَهدي مَنْ يُريدُ الهُدىٰ ، وهو يُضِلُّ مَنْ يُريدُ الضَّلالَ ويَرْفضُ الهُدىٰ .

٣ إحياء الأرض بالنَّباتِ دليلٌ على البعثِ بعدَ الموتِ .

٤\_العزَّةُ بيدِ اللهِ ، جعلَها اللهُ لعبادِهِ المُؤمنينَ ، ولا ينالُها الكَافِرونَ أبداً .

٥ - كَيْدُ الأعداءِ ومَكْرُهُم يَنْقَلِبُ عليهِم ، ولا يَضُرُّونَ الصَّالحينَ إلا بإذنِ اللهِ .



#### أجب عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١ ـ استخرجْ مِنْ آياتِ الدَّرسِ دليلاً علىٰ البعثِ والنُّشور .

٢\_ اذكُرِ الطريقَ لِنَيْلِ العِزَّةِ ، كما وضَّحَتْها الآياتُ .

٣ ما الصِّلةُ بينَ الكَلِمِ الطَّيبِ والعَملِ الصَّالح ؟

٤ ما عاقبةُ مَكْرِ السَّيناتِ عندَ الأعداءِ ؟

٥ ما معنىٰ قولِ اللهِ لرسولِه ﷺ : ﴿فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ﴾ ؟ وما الدَّلالَةُ التي تَخْرُجُ بها مِنْهُ ؟

## نَشاطٌ:

١ في أواخرِ سورةِ الكَهْفِ آياتٌ تتحدَّثُ عن الأخْسَرينَ أعمالاً ، سَجِّلْ تلكَ الآياتِ في دفترِكَ ،
 واستخرِجْ منها صفاتِ أولئك الأخْسَرينَ ، واذكرْ وَجْهَ الشَّبهِ بينَها وبينَ الآيةِ (٨) .

٢ ـ في أواخر سورة يس آياتٌ علىٰ مَنْ أنكرَ حياة العِظام وهي رميمٌ ، وتُقدِّمُ لهم دليلاً عَليْهِ مِنَ الشَّجَرِ الأخضرِ الَّذي يجعَلُه اللهُ ناراً للوقودِ . سجَّلْ تلكَ الآياتِ ، واذكرْ وجهَ الشَّبهِ بينَها وبينَ الآيةِ
 (٩) .

#### الدَّرَسُ الثَّلاِثُونَ

#### سورَةُ فاطِر ـ القِسْمُ الثَّالِثُ

وَاللّهُ خَلَقَكُمْ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطُّفُةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يَعْمَرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِنَكِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ شَا وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ هَنذَا عَذَبُ فُواتُ سَآبِعٌ شَرَابُهُ وَهَنذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَمِن كُلِ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيتًا وَتَسَتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ وَتَسَتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ وَتَسَتَخْرِجُونَ حِلْيَةً لَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ فَيْ يَعْوَلُهُ النَّهَارَ فِي النِّهَارَ فِي النِّهِ اللهِ مَلْكُونَ الْمُقَلِقُ وَلَعَمِي الْمُعْلِقُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ وَاللّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَتْلِكُونَ مِن فَطْحِيرٍ شَلْ إِن تَذَعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُونَ مِن فَطْحِيرٍ شَلْ إِن تَذَعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُونَ مِن فَعْدِي فَا اللّهُ الْمُلْكُ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُونَ مِن فَطِيمِهِ فَى إِلْقَيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنِينَتُكَ مِثْلُ خَيْرٍ شَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ الْمُلْكُ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُونَ وَلَا مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى مِثْلُونَ مَالْمُونَ وَلَوْلَ مِنْ اللّهُ الْمُلْكُ وَلَوْ مِنْ فَلَا مُولَا اللّهُ الْمُلْكُ وَلَوْلُونَ مِنْ الْمُلِكُ وَلَا مَا اللّهُ الْمُلِلُونَ مَالَولُونَ مِن فَطُومُ مِن اللّهُ وَلَوْلُونَ مِنْ الْمُولِكُونَ وَلِهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَوْلُولُونَ مِن اللّهُ مَا اللّهُ الْمُلْكُ وَلِولُولُولُولُولُولُ مِنْ اللّهُ الْمُلِلَّ فَي مُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُ وَلَولُولُ اللّهُ الْمُلِلَكُ مِن اللّهُ الْمُلْكُ وَلَولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ مِنُولُ مِن اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلِلِ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُ

#### معاني المُفْرداتِ:

نُطْفَةٍ : خَعَلْنَاكُم ذُكُوراً وَإِنَاثًا . خَعَلَكُمْ أَزُواجاً : جَعَلْنَاكُم ذُكُوراً وَإِنَاثًا .

يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرِ : يطولُ عُمُرُ الإنسانِ . يَسيرٌ : سَهْلٌ مَيْسُورٌ .

البَحْرانِ : الماءُ المالحُ والماءُ العَذْبُ . عَذْبٌ فَراتٌ : ماءٌ عَذْبٌ شديدُ العُذوبةِ .

مِلْحٌ أُجاجٌ : ماءٌ مالحٌ شديدُ المُلوحَةِ .

حِلْيةً : زينةً تَلْبَسُونَها ، وهي الْلؤلؤُ والمَرْجانُ .

مَواخِرَ : تشقُّ الماءَ وهي تجري علىٰ وَجُههِ .

يولجُ الليلَ في النَّهارِ : يُدْخِلُ الليلَ في النَّهارِ ، فَيُنْقِصُ اللَّيلَ ويزيدُ النَّهارَ .

قِطْمِيرٍ : القِشْرةِ البيضاءِ الرَّقيقةِ ، التي تُغَلِّفُ نواةَ حبَّةِ التَّمْرِ .

# التفسيرُ:

تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحَديثِ عَنْ صِفاتِ المُؤمنينَ وأعمالِهِمْ وجزائِهِمْ في مُقابلِ صِفاتِ الكافرينَ وأعمالِهِمْ وجزائِهِم ، لِتُقدِّمَ آياتٍ في الكوْنِ والحَياةِ دالةً علىٰ وحدانيَّةِ اللهِ .

﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يَعْمَرُ مِن ثُعَمَّرِ وَلَا يَنْفَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّا ذَٰكِ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى مُكُومٍ ۗ .

مِنَ الأَدلَّةِ عَلَىٰ وَحْدَانيةِ اللهِ خَلْقُ الناسِ وتنظيمُ حياتِهم علىٰ الأَرضِ ، فاللهُ خَلَقَ آدمَ أبا البشرِ عليه السَّلامُ من تُرابٍ ، وخَلَقَ ذريَّتَهُ مِنْ قَطْرَةٍ مِنَ المَنِيِّ ، واللهُ خَلَقَ الناسَ أزواجاً ؛ ذُكُوراً وإناثاً ، وزوَّجَ بعضَهم ببعضٍ ، لتستقرَّ حياةُ الإنسانِ علىٰ الأرضِ .

وما تحملُ امرأةٌ في رَحِمِها إلا بِعِلْمِ اللهِ ، واللهُ قدَّرَ أعمارَ الناسِ ، فمنهُم مَنْ يُعَمَّرُ طويلاً ، ومنهُم من يُعَمَّرُ وكلاً يَنقصُ ، ولا يَخرجُ أحدُهم عَنِ العُمُرِ الذي حدَّدَهُ اللهُ لهُ ، وهذا الأمرُ يسيرٌ سَهْلٌ علىٰ اللهِ ، وَمَنْ فَعَلَ ذلك يَقْدِرُ علىٰ بعثِ الناسِ يومَ القيامةِ .

﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَنَدَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآيِغٌ شَرَابُهُ وَهَنَدَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ أَ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ أَ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ثَنَا اللهُ اله

حياةُ الإنسانِ دالَّةٌ على وَحْدَانيَّةِ اللهِ وقُدْرَتِهِ ، والماءُ الذي جَعَلَهُ اللهُ أساسَ الحياةِ دالٌ على وَحْدَانيَّةِ اللهِ وقُدرَتِه أيضاً ، فاللهُ جَعَلَ الماءَ نوعيْنِ وبَحْرَيْنِ غيرَ مُتساوِيَيْنِ ، فهناكَ الماءُ العذبُ الفُراتُ الحُلُو طيِّبُ المذاقِ ، سائغٌ شَرابُهُ وسَهْلٌ تناوُلُهُ ، وهناكَ الماءُ المالِحُ شديدُ المُلُوحَةِ الذي لا يُمكنُ تناوُلُهُ .

ومع تَبايُنِ البَحْرَينِ ، فقد جعلَ اللهُ فيهما منافعَ للناسِ ، ففيهما السَّمكُ الطيِّبُ ، الذي هُو لَحْمٌ طَرِيٌّ مُفيدٌ للجسمِ ، ومِنْهُما يَستخرِجُونَ الحِلْيَةَ والزِّينةَ التي يَلْبَسُونَها ، مثلَ اللؤلؤِ والمَرجانِ وغيرِها ، ويَسْتَخْدِمُونَها في السَّفَرِ والانتقالِ ، فيركَبُونَ السُّفُنَ على اختلافِ أحجامِها ، فتراها تَشقُّ الماءَ في سَيْرِها . والواجبُ عليهم أنْ يَشْكُروا اللهَ علىٰ هذهِ النَّعَمِ ، ويستَخْدِمُوها في طاعَتِهِ .

ذكرَ اللهُ دليلاً آخرَ علىٰ وَحْدَانيَّتهِ وقُدْرتِهِ ، وهو تَسْخِيرُهُ اللَّيلَ والنَّهارَ والشَّمسَ والقَمَرَ لعبادهِ ، ومُلْكُهُ لهذا الكَونِ وما فيهِ .

فاللهُ يُدْخِلُ اللّيلَ في النّهارِ ، فيزيدُ النّهارَ ويُنْقِصُ اللّيلَ ، وذلك في الرَّبيعِ والصَّيفِ ، واللهُ يُدْخِلُ النَّهارَ في الخريفِ والشَّتاءِ ، واللهُ سخَّرَ يُدْخِلُ النَّهارَ في الخريفِ والشَّتاءِ ، واللهُ سخَّرَ الشَّمسَ والقمرَ لمنافعِ الناسِ ، وجَعَلَهُما يَجريانِ في الفَضاءِ ، من دونِ توقُّفٍ أو خرابٍ ، وجعَلَ لهُما أَجَلاً مُحَدَّداً يَنتهيانِ فيهِ وهو يومُ القيامةِ .

واللهُ هو المالِكُ للشَّمسِ والقَمرِ ، والسّماواتِ والأرضِ ، ولكلِّ شيءِ في هذا الكونِ ، وهو صاحبُ القُدرةِ المُطْلَقَةِ والسُّلطانِ الشاملِ ، ويجبُ علىٰ الناسِ أَنْ يُؤمنوا به وحْدَهُ ، ولا يُشْرِكُوا بهِ شيئاً .

والآلهةُ المزعومةُ التي يَعبُدُها المُشْركونَ لا تَملِكُ شيئاً في هذهِ الدُّنيا ، حتىٰ لو كانَ حقيراً تافِهاً كالذَّرَّةِ أو القِطْميرِ ، وهو الغِشاءُ الرَّقيقُ الذي يُغَلِّفُ نَواةَ التَّمْرِ .

﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرَكِكُمْ ۗ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿﴾ .

المَعبودونَ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَملكُون شيئاً ؛ لأنَّ المُلْكَ كلَّه للهِ وحدَهُ ، وهُم عَاجِزونَ عَنْ دَفْعِ ضُرِّ أو جَلْبِ نَفْعٍ لِعِابِدِيهِمِ ، فلو دَعَاهُم عابِدُوهُمْ ما سَمِعُوا دُعاءَهُمْ ، ومَنْ سَمِعَ منهمُ الدُّعاءَ لم يستَجِبْ للدَّاعينَ لِعَجْزِهِ عن النَّفْع والضُرِّ .

ويومَ القيامةِ يَكْفُرُونَ بِهِمْ ، ويَتَبَرَّأُونَ مِنْ شِرْكِهِمْ ، ويَتَخَلَّوْنَ عَنْهُمْ ، فهؤلاءِ المُشركونَ خاسِرونَ في الدُّنيا والآخرةِ .

وبعدَ تقريرِ تلكَ الحقيقةِ يقولُ اللهُ لِرَسولهِ ﷺ : لا يُخْبِرُكَ عن أَمْرِ العابدين لغَيرِ اللهِ ومَنْ عَبَدوهُم يومَ القيامةِ ، إلا عالِمٌ خَبيرٌ بِهِمْ ، وهو اللهُ الذي لا تَخفىٰ عليه خافيةٌ .

#### دُروسٌ وَعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرٍ كثيرةٍ منها:

١ - خَلْقُ الناس وتطوُّرُ أحوالهِم في حياتِهِم دليلٌ علىٰ وَحْدَانيَّةِ اللهِ وقُدرتِهِ .

٢ حدَّدَ اللهُ أعمارَ الناس ، ولا تطولُ أعمارُهم ولا تنقُصُ إلا بإذنِ اللهِ .

٣ ـ سخَّرَ اللهُ البحارَ المالحةَ والمياهَ العذبةَ لمنافع الإنسانِ ، وعليهم شُكْرُ اللهِ علىٰ تلكَ النِّعمِ .

٤ ـ تعاقُبُ اللَّيلِ والنَّهارِ ، وتداخُلُهُما في الصَّيفِ والشِّتاءِ دليلٌ علىٰ وحدانيَّةِ اللهِ وقُدرتِهِ .

٥ ـ اللهُ هو المالِكُ الرّازقُ المُنْعِمُ وحدَهُ ، ولا يَملكُ غيرُه شيئاً .

٦- المَعْبُودونَ مِنْ دونِ اللهِ ضِعافٌ عاجِزُونَ ، ويتبرَّأُونَ مِنْ عابديهم يومَ القيامةِ .



#### أجب عَنِ الأسئلةِ الآتيةِ:

١ ـ ما معنىٰ كُلِّ ممّا يأتي : مِلْحٌ أُجاجٌ ، حِلْيةٌ ، مَواخِرَ ، قِطْمِير .

٢- ا تخرج مِنَ الآيةِ الأولىٰ حقيقة حولَ الأعمالِ.

٣- استخرج مِنَ الآيةِ الثانيةِ أربعَ منافعَ يأخذُها الناسُ مِنَ البحارِ.

٤ ـ نَفَتِ الآياتُ عَن المَعْبُودينَ بالباطلِ ثلاثةَ أشياءَ ، اذكرها .

٥ ـ كيفَ يكونُ تعاقُبُ اللَّيل والنَّهار وإيلاجُ أَحَدهِما في الآخَرِ ؟

٦ ـ ما نهايةُ الصِّلةِ بينَ العَابدينَ والمَعْبُودينَ يومَ القيامةِ ؟

## نشاطٌ :

١- استخرج من سورة الرحمن حديثها عن البَحْرَيْنِ وما يَخرجُ منهما مِنَ اللَّؤلُؤ والمَرجانِ ،
 واذكُرْ وجْهَ الشَّبهِ بينَ تلكَ الآياتِ الآيةِ (١٢) .

٢- سجِّلِ الآيتَيْنِ ( ٦٥ ) من سورةِ الأحقافِ ، واذكُرْ وجهَ الشَّبهِ بينَهما وبينَ الآيةِ (١٤) ،
 واستخرجْ منهما عَجْزَ المَعبودِينَ وبراءَتَهُمْ مِنْ عابدِيهِم .

#### الدَّرْسُ الحادي والثَّلَاثُونَ

#### سورَةُ فاطِرِ ـ القِسْمُ الرَّابِعُ

إِنَّا أَيُّا النَّاسُ أَنتُهُ الْفُ قَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُو الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ إِن يَشَأَ يُذَهِبَكُمْ وَيَأْتِ الْجَنْلِ جَدِيدِ إِنَّ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزِ إِنَّ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِذَرَ أُخْرَئُ وَإِن تَدَّعُ مُثَقَلَةً إِلَى جَلِيدٍ إِنَّ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ إِنَّ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِذَرَ أُخْرَئُ وَإِن تَدَّعُ مُثَقَلَةً إِلَى حَمْلِهَا لاَ يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُدْرَيَّ إِنّهَا لُنَذِرُ الّذِينَ يَخْشُونَ كَرَبَّهُم وِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا حَمْلِهُ اللَّهُ وَمَن تَذَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَقْسِهِ عَلَى اللهِ الْمَصِيدُ إِنَّ وَمَا يَسْتَوِى الْأَغَمَى اللَّهُ مَن يَشَاقُونَ اللَّهُ اللهِ الْمُصِيدُ إِنَّ وَمَا يَسْتَوَى الْأَعْمَى وَالْمَالُوةُ وَمَن تَذَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَقْسِهِ عَ وَإِلَى اللهِ الْمُصِيدُ إِنَى وَمَا يَسْتَوَى الْأَعْمَى وَالْمَعِيدُ اللهِ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ اللهِ الْمُعَلِيدُ اللهِ الْمُعَلِيدُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

#### معاني المُفْرداتِ :

الفقراءُ إلىٰ اللهِ : المُحتاجون إلىٰ اللهِ .

عزيزٌ : صَعْبٌ أو مُمْتَنِعٌ .

لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخرىٰ : لا تَحْمِلُ نَفْسٌ إِثْمَ أُخْرَىٰ .

مُثْقَلَةٌ : مُذْنِبَةٌ تَحْمِلُ ذُنُوباً كَثيرَةً .

الظلُّ : ظِلُّ الأشياءِ الظَّليلُ .

الحَرورُ : حرُّ الشّمس الشّديدُ .

نذيرٌ : يُخَوِّفُ النَّاسَ مِنَ العذابِ .

## التفسيرُ :

تنتقلُ الآياتُ مِنْ حديثِها عَنْ بَعْضِ آياتِ اللهِ الكونيّةِ ، الدالَّةِ علىٰ وحدانيّةِ اللهِ وقُدْرتِه ، إلىٰ اللهِ الخنيّ الحميدِ ، ومَسْؤولِيّتِهِمْ ومُحاسَبَتِهم الحديثِ عَنِ النّاسِ ، وتقريرِ فَقْرِهِم وحاجَتهِم إلىٰ اللهِ الغنيِّ الحَميدِ ، ومَسْؤولِيّتِهِمْ ومُحاسَبَتِهم

علىٰ أعمالهِم ، وَتُبيِّنُ حقيقةً مُطلقةً ، وهي عدمُ استواءِ المُؤمنينَ والكَافرينَ .

﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ ﴾ .

يُخاطِبُ اللهُ البشرَ جميعاً ، ويقولُ لَهُم : أَنتمُ الفقراءُ المُحتاجونَ إلىٰ اللهِ في كلِّ شيءٍ ، ولا يُمكنُ أَنْ تَستَغْنُوا عنهُ لحظةً واحدةً . أمَّا اللهُ فهو غنِيٌّ عنكُمْ وعَنْ جَميعِ المَخلُوقينَ ، لأنهُ الخالِقُ القادِرُ المُستَغْني بنفْسِهِ عمَّا سِواهُ ، وهُوَ الحَميدُ المُسْتَجِقُ للحَمْدِ ، لِمَا يُفيضُ علىٰ عبادهِ من النّعم ، والواجبُ عليهِم أن يَشكُروه عَلَيْها .

#### ﴿ إِن يَشَأْ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدِ ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ۞ .

بيَّنَ اللهُ عَناهُ وقُدرتَه علىٰ استبدالِ الناسِ ، وخاطبَهُم قائلاً : لو شاءَ اللهُ لأفناكُمْ وأذْهَبَكُمْ وأتىٰ بقومٍ آخَرين مكانَكُمْ ، يَكونونَ أَطْوعَ مِنكُمْ ، وهذا ليسَ صَعْباً ولا مُمْتَنِعاً علىٰ اللهِ ، لأنَّه علىٰ كلِّ شيءٍ قديرٌ ، ولا يُعجِزُهُ أيُّ شيءٍ ، وهو العزيزُ الذي لايُغْلَبُ .

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أَخْرَىٰ وَإِن تَدَعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى جِمْلِها لَا يُحْمَلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَو كَانَ ذَا قُـرَيَةٌ إِنَّمَا لَيْ يَعْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرَيَةٌ إِنَّمَا لَيْ يَغْشَوْنَ وَاذِرَ اللَّهِ لَنَذِرُ اللَّذِينَ يَغْشُونَ كَ رَبُّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ وَمَن تَـزَّكَى فَإِنَّمَا يَـتَزَّكَى لِنَفْسِهِ ، وَإِلَى اللّهِ اللَّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلِيلًا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّ

اللهُ القادرُ على كلِّ شيءٍ ، عادلٌ مَعَ عِبادِهِ لا يَظْلِمُ أحداً ، ومِنْ عَدْلِهِ أَنْ يُحاسِبَ كلَّ إنسانٍ علىٰ عَمَلِه ، ولا يُحَمِّلُ إنساناً ذنبَ إنسانٍ آخَرَ وإثْمَهُ ، فكلُّ نفسٍ مُذْنِبَةٍ تَحْمِلُ إثمَها الذي اقْتَرَفَتْهُ ، ولا تَحْمِلُ نفسٌ ذنبَ نَفْسٍ أُخرىٰ وحِمْلَها .

وإنْ طلبَتْ نَفْسٌ مُثْقَلَةٌ بِالدُّنوبِ والأوزارِ والآثامِ مُساعدَةَ نَفْسٍ أُخرىٰ لها في حَمْلِها ، ودَعَتْها لتَحْمِلَ جُزءًا مِن آثامِها ، فإنَّها لَنْ تَستجيبَ لها ، ولن تَحْمِلَ عنها شيئاً ، حتىٰ لو كانتْ قريبةً لها في النَّسَبِ ، كأبِ أو ابنٍ أو أخٍ أو زَوْجٍ ، لأنَّ كلَّ إنسانِ مشغولٌ يومَ القيامةِ بنَفْسِهِ ، وله مِنَ الهمِّ والخَوفِ ما يَكُفيهِ ويُغنيهِ .

وتَذَكُّرُ الحسابِ الرَّهيبِ يومَ القيامةِ يدعُو الإنسانَ إلىٰ الاستقامةِ وتَرْكِ المَعاصي ، والاستفادةِ مِنَ الإنذارِ والتخويفِ ، لكنَّ الكُفارَ لا يتأثَّرونَ ، ولا يَنْفَعُهُم إنذارٌ ، ولذلكَ قالَ اللهُ لرسولِهِ ﷺ : لا يتَّعِظُ بما جِئْتَ به إلاّ أُولو الأَبْصارِ المُؤْمِنونَ ، الذينَ يَخْشَوْنَ ربَّهُمْ ويَخافونَ مِنْ عذابِهِ ، والَّذينَ يَحْشُونَ ربَّهُمْ ويَخافونَ مِنْ عذابِهِ ، والَّذينَ يَحرصُونَ علىٰ إقامةِ الصلاةِ ، ويُحْسِنُون أداءَها .

ولمّا كانَ اللهُ غنيّاً عَنِ العالَمينَ ، فإنَّ مَنْ تَزَكَّىٰ وتَطَهَّرَ عَنِ الذنوبِ وعَمِلَ صالحاً إنما يَتَزَكَّىٰ لنفْسِهِ ، ونَفْعُ ذلكَ يعودُ عليهِ في الدُّنيا والآخرةِ ، ومصيرُ الناسِ جميعاً ومرجِعُهُم إلىٰ اللهِ ، حيثُ يُحاسِبهُم علىٰ أعمالهِم ، فيُثيبُ المُطيعَ المُتَزكِّي ، ويُعاقبُ المُعْرِضَ المُذنِبَ .

#### ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۞ وَلَا ٱلظَّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنَّوْرُ ۞ وَلَا ٱلظِّلَّ وَلَا ٱلْخَرُورُ ۞ .

يُفرِّقُ اللهُ تعالىٰ بينَ المُؤْمنينَ المُستَجِيبينَ للإنذارِ والكَافِرِينَ الرَّافِضينَ لَهُ ، فَهُمْ لا يَتَسَاوَوْنَ في الصَّفاتِ ولا في الأمصيرِ ، وقد ضربَتِ الآياتُ الأمثالَ لِلْفَريقَيْنِ ، لتأكيدِ نَفْي تساويهِما ، فكما لا يَستوي الأعمىٰ والبصيرُ ، كذلك لا يستوي المُؤمنُ المُهْتَدي والكافرُ الضالُ ، وكما لا تستوي الظلماتُ والنورُ ، كَذلِكَ لا يَسْتوي الكُفرُ والإيمانُ ، وكذلك لا يَسْتوي ثوابُ المُؤمنِينَ وحُسْنُ جزائِهِمْ ، الّذي هو كالظّلِ الداعي إلىٰ الرَّاحةِ والنعيمِ ، وعقابُ الكافرِ والعاصي ، الذي هو كالظّلِ الداعي إلىٰ الرَّاحةِ والنعيمِ ، وعقابُ الكافرِ والعاصي ، الذي هو كالرِّيح الحارَّةِ المُؤذيةِ ، التي تَلْفَحُ الوُجوهَ .

المُؤمنُ سمَيعٌ بصيرٌ ، يَمْشي في النُّورِ ، علىٰ صراطٍ مستقيمٍ ، حتىٰ يستقرَّ في الجنَّاتِ ذاتِ الظُّلالِ الوارفةِ الظَّليلةِ ، والكافرُ أصمُّ أعمىٰ ، يَمْشِي في ظلماتِ الكُفرِ لا يَخرجُ منها ، حتىٰ يستقرَّ في نارِ جهنَّم حيثُ الحَرورُ والسَّموِمُ .

المُؤمنونَ أحياءٌ والكُفّارُ أمواتٌ ، ولا يَستوي الأحياءُ والأمواتُ . وليسَ المُرادُ بالحياةِ والموتِ الصُّورةَ المَعْنوِيةُ ، فالمُؤْمِنونَ أحياءٌ في قُلُوبهِم ونُفُوسهِم الصُّورةَ المَعْنوِيةُ ، فالمُؤْمِنونَ أحياءٌ في قُلُوبهِم ونُفُوسهِم وأرْواحِهِمْ وَمَشاعِرِهِمْ ، والكُفّارُ أمواتُ القلوبِ والنفوس والمشاعرِ . ولِذلكَ لا يَستَوُون .

وإنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يشاءُ إسماعَهُ ، وهو الرَّاعْبُ في الاستفادةِ والهدايةِ ، فَيَسْمَعُ الحُجَّةَ ويَقْبَلُها ويُؤمنُ . أمَّا المُعْرِضُون عن الهُدى فإنَّ اللهَ لا يُسْمِعُهم ؛ لأنَّهم لا يُريدونَ أنْ يَسْمَعُوا أو يَعتبِرُوا ، وهؤلاءِ كالمَوتىٰ في قبورِهِمْ ، لا يستفيدونَ مِنْ غيرِهِمْ .

ويُخبِرُ اللهُ رسولَه ﷺ أنَّه لا يَسْتطيعُ إسْماعَ الكُفّارِ المُغْرِضينَ وهِدايَتَهُمْ ؛ لأنَّهُم لا يُريدونَ أنْ يَسمَعُوا أَو يَهْتَدُوا ، ومَهَمَّتُهُ ﷺ مَحصورةٌ في الإنذارِ ؛ يُبَلِّغُ الناسَ شَرْعَ اللهِ ، ويُنْذِرُهُمْ عذابَه ، أمَّا الهُدىٰ والضَّلالُ فإنَّه بيدِ اللهِ وَحْدَهُ .

## دُروسٌ وعِبَرُ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرِ كثيرةٍ منها:

١- الناسُ جَميعاً فُقَراءُ مُحْتَاجُونَ إلىٰ اللهِ ، لا يَستغنُونَ عنهُ لحظةً ، وهو غَنيٌ عن خَلْقِهِ جميعاً .
 ٢- المسؤوليةُ فرديةٌ في يومِ القيامةِ ، فلا يُحَمَّلُ إنسانٌ ذنبَ آخَرَ ، ولا يُساعِدُ شخصٌ آخَرَ .

- ٣ـ العبادةُ وَالاستقامةُ يعودُ نَفْعُها علىٰ صاحبها ، واللهُ لا يستفيدُ منها .
- ٤ ـ لا يستفيدُ مِنَ الإنذار والدَّعوةِ ولا يستجيبُ للحقِّ إلاَّ المُؤمنونَ الصَّالِحونَ .
  - ٥ ـ لا يستوي المُؤْمِنونَ والكافِرونَ في صِفَةٍ أو فعلِ أو مَصيرٍ .
- ٦- الكافرُ أعمىٰ أصمُ مَيِّتُ القلبِ ، والمؤمنُ سميعٌ بصيرٌ حيُّ القَلْبِ ، ولِذلكَ يَسْتَجيبُ للحقِّ .



#### أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ :

- ١ ـ ماذا قالَ اللهُ للناسِ في ندائهِ لهم: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ . . . ﴾ ؟
- ٢ ـ ماذا يكونُ ردُّ القريب إذا طلبَ منه قريبُهُ يومَ القيامةِ حَمْلَ ذنوبهِ مَعَهُ ؟
  - ٣ ـ استخرِجْ مِنَ الآياتِ صِفةَ الذين يَقْبَلُونَ الإنذارَ من رسولِ اللهِ ﷺ .
- ٤ ـ اذكُرْ أربعةَ أمثلةٍ مُتقابلةٍ ذكرَتْهَا الآياتُ تَنْفي المُساواةَ بينَ المُؤْمِنينَ والكُفَّار .
- ٥ـ استخرجْ مِنَ الآياتِ الشيءَ الواجبَ علىٰ رسولِ اللهِ ﷺ القيامُ به ، والشيءَ الذي لا يَقْدِرُ عليهِ .

# نشاطٌ :

- ١ ـ سجِّلِ الآياتِ ( ٢٤ ـ ٢٧) من سورةِ عَبَسَ. ، والآيةَ قبلَ الأخيرةِ من سورةِ لقُمانَ ، واذكر وجْهَ الشَّبهِ بينَها وبينَ هذهِ الآياتِ .
  - ٢ اكتُبْ في دفترِكَ آياتٍ من سورة المُرسلاتِ تَتحدَّثُ عن ظلِّ أهلِ النارِ.
- ٣ ـ سجِّل الآيةَ ( ١٢٢ ) من سورةِ الأنعامِ في دفترِكَ ، واستخرجْ منها صفاتِ المؤمنِ والكافرِ ، واذكُرْ وجهَ الشَّبهِ بينَها وبينَ الآياتِ (١٩ ـ ٢٢) مِنْ سورَة فاطِر .

## हिन्द्री सिक्ष्य होती होते हों।

#### سورةً فاطر ـ القَسْمُ الخامسُ



خلا فيها نذيز : مضى مَنْ يُنْذِرُها العذابَ مِنَ الرُّسُل وأتباعِهمْ .

الزُّبْرِ الكُتبِ التي أنزلَها اللهُ علىٰ رُسلِهِ ، وهي جَمْعُ زَبورٍ .

نكير : إنكَارِي عليهِم وعِقَابِي لَهُمْ .

جْدَدٌ طرقٌ مختلفةٌ في الجبالِ ، جمعُ جادَّة وهي الطَّريقُ .

غرابيبْ شُودٌ : سودٌ شديدةُ السَّوادِ ، جَمْعُ غِرْبيبِ

الأنعام الإبل، والبقر، والغَنَم.

لن تَبورَ لن تَكْسدَ وتَهْلكَ .

# التفسيرُ:

تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحَديثِ عَنْ نَفْي تَساوي المُؤْمِنينَ والكَافرينَ ، وضَرْبِ الأمثلةِ علىٰ ذلك ، إلىٰ الحديثِ عن الرُّسُلِ المُنْذِرينَ ، وذِكْرِ بعضِ آياتِ اللهِ ، والثناءِ علىٰ العلماءِ الَّذينَ يَخْشَوْنَ اللهَ ، ويَلْتَزَمُونَ بكتابِهِ .

#### ﴿ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿ ﴾ .

يُخبرُ اللهُ نبيَّةُ ﷺ أَنَّهُ أَرسَلَهُ بشيراً ونذيراً ، واختارَهُ رَسولاً للعالَمِينَ جميعاً ، وأنزلَ عليهِ القرآنَ ، وجَعَلَ رسالتَهُ هي الحقّ ، وأمرَهُ أَنْ يُبَلِّغَ الناسَ الرِّسالةَ ، ويُبَشِّرَ المُطيعينَ بالجنةِ ، ويُنذرَ المُكذِّبينَ العذابَ ، وَهُوَ ليسَ أَوَّلَ نذيرٍ ، فقد بعثَ اللهُ أنبياءَ قبلَهُ ، وجعلَهُمْ مُبشِّرينَ ومُنْذِرينَ ، وما مِنْ أُمةٍ إلا بعثَ اللهُ فيها رَسولاً نذيراً ، وجَعَلَ رسولَهُ مُحَمَّداً ﷺ خاتَمَ الأنبياءِ والمُرسَلينَ .

﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلزَّبُرِ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ﴿ وَأِن يُكَذِّبُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

في هذهِ الآية مواساةٌ وتسليةٌ للرَّسولِ ﷺ ، فهو ليسَ الوحيدَ الذي كَذَّبَهُ قومُهُ ، فقدْ بعثَ اللهُ قبلَهُ رُسُلاً إلىٰ أقوامهِم ، فكذَّبُوهُمْ وكفرُوا بِهمْ ، بالرَّغمِ من أنَّهم جَاؤُوهُمْ بالآياتِ البيِّناتِ ، والبراهينِ القاطعةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَنزلَ عليهم كُتُباً كالتوراةِ والإنجيلِ والزَّبورِ ، وهي كلُّها كُتُبُ اللهِ الصادقةُ ، لأنَّها حقٌّ ونورٌ .

وقد عاقبَ اللهُ المُكَذِّبينَ السَّابقينَ ودَمَّرَهُم ، وكان إنكارُهُ عَلَيْهِمْ شديداً ، وتعذيبُهُ لهُمْ أليماً ، وهذا تهديدٌ لكفار قُريشِ المُكَذِّبينَ للنَّبِيِّ ﷺ .

﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِنْمَرَتِ ثَخْنَلِفًا ٱلْوَنْهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَكِفًا ٱلْوَنْهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَكِفُ ٱلْوَنْهَا وَعَلَى بِيبُ سُودٌ ﴿ ﴾ .

كيفَ يكفرُ هؤلاءُ باللهِ ، ويُكذّبونَ رُسُلَهُ ﷺ ، والآياتُ الدالَّةُ علىٰ وَحْدَانِيَّتِهِ وقُدرتِهِ كثيرةٌ حولَهمْ ؟ ويَلْفِتُ اللهُ نظرَ كلِّ إنسانِ إليها ، ويقولُ له : أَلَمْ تعلَمْ قُدرةَ اللهِ علىٰ خَلْقِ الأشياءِ المتعَدِّدةِ المُتنوِّعةِ ذاتِ الأصلِ الواحدِ ؟ فقد أنزلَ اللهُ الماءَ مِنَ السَّحابِ ، وخَلَقَ منهُ النباتاتِ والزروعَ ، والثمارَ المُختلفةَ في ألوانِها وأجناسِها وأشكالِها وطُعومِها ورَوائحِها ، منها الأصفرُ والأخضرُ والأحضرُ والأحمرُ والأسودُ والأبيضُ وغيرُ ذلكَ ، مَعَ أنَّها كلَّها تُسقىٰ بماءِ واحدٍ .

كذلك خَلَق اللهُ الجبَالَ مُخْتَلِفَةَ الأَلْوَانِ ، وَجَعَلَ فيها طُرُقاً مُخْتَلِفَةَ الألوانِ كذلكَ ، منها طرقٌ

بيضٌ ، وطرقٌ خُمْرٌ ، وطرقٌ سُودٌ غرابيبُ شديدةُ السَّوادِ . وهذا التنوُّعُ في ألوانِها وصفاتِها يدلُّ علىٰ قُدْرة اللهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ .

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآتِ وَٱلْأَنْعَامِ مُعْتَلِفُ ٱلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَا وَأُلْأَنْعُ لَعُنَافًا الْعُلَمَا وَأَلْأَنْعُ لَعُنَافًا الْعُلَمَا وَأَلْمُ لَكُونَا لَهُ مَا يَعْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَا وَأَلْمُ لَكُونَا لِكُونَا لِللَّهُ عَنْ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَا وَأَنْهُ لَكُنَا لِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلْمَا وَأَنْهُ لَكُونَا لِكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَا وَأَنْهُ لِكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَا وَأَنْهُ لَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَا وَأَنْهُ لَلْكُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَا وَأَنْهُ لِلْكُ إِلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَيْكُ اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلِكُ إِلَيْكُ إِلْكُ إِلَيْكُ إِلَى اللّهُ مِنْ عَبِيلَامِ اللّهُ اللّهُ مِنْ عَلِيلُ أَلْوَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ أَلَّهُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلِكُ إِلّٰ اللّهُ عَلَيْكُ أَلِكُ اللّهُ عَلَيْلُونَ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ أَلُولُكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلَيْلُهُ مِنْ عِبَادِهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلِكُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلِيلُكُ أَلِيلُكُ إِلْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ أَلْمُ لَا اللّهُ عَلَيْكُ أَلِكُ اللّهُ عَلَيْكُولِكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولِكُ اللّهُ عَلَيْلُولُكُ اللّهُ اللّ

ومِنَ الآياتِ كذلك اختلافُ الألوانِ ، وليسَ هذا في الثَّمراتِ والجبالِ فَقَطْ ، فالنَّاسُ مُخْتَلِفونَّ في ألوانهِمْ ، فيهِمُ الأبيضُ والأحمرُ والأسودُ وبَيْنَ ذلكَ ، والدوابُّ مُختَلِفَةُ الألوانِ ، والأنعامُ ـ وهي الإبلُ والبقرُ والغنمُ ـ مُخْتَلِفَةُ الألوانِ كذلك .

واختلافُ هذهِ المَخْلُوقاتِ الكثيرةِ في ألوانِها وأصْنافِها دليلٌ على وَحْدَانيَّةِ اللهِ وَقُدرتِهِ ، ويجبُ على الناسِ التفكُّرُ فيها ليزدادُوا إيماناً باللهِ ، وكلَّما زادَ الإنسانُ عِلْماً بها زادَ إيماناً باللهِ وَخَشْيةً لَه ، ولذلك كانَ العلماءُ ـ على اختلافِ تخصُّصاتِهم الشرعيّةِ والماديَّةِ ـ أكثرَ الناسِ خَشْيةً وخوفاً منهُ ، وذكراً لهُ وإقبالاً عليهِ ، فإذا لَمْ يَخْشُوا اللهَ فليسُوا بعلماءَ ، لأنَّ العِلمَ يَستلزِمُ الخَشْيةَ للهِ ، وهم يَخْشُونَ اللهَ عزيزٌ قويٌّ يُعاقِبُ مَنْ عَصَاهُ ، وأنَّه غفورٌ يَغفرُ لمَنْ تابَ وأنابَ ، وبذلكَ يَجْمعُونَ بَيْنَ الخَوْفِ منهُ لأنَّه عزيزٌ ، والرَّجاءِ فيما عندَهُ لأنَّه غفورٌ .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِنَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيةً يَرْجُونَ بَخَدَةً لَن اللَّهِ عَلَانِيةً يَرْجُونَ الْجَوْرَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكَوْرٌ اللَّهِ اللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ عَنْ فَوْرً اللَّهُ اللَّهُ عَنْ فُورٌ اللَّهُ عَنْ فُورٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ فُورٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ فُورٌ اللَّهُ الل

العلماءُ العامِلُونَ يَخْشَوْنَ اللهَ ، وهم يُكْثِرُونَ مِنَ الأعمالِ الصالحةِ ، يتقرَّبُون بها إلى اللهِ ، ومِنْ هذهِ الأعمالِ الصالحةِ ، وإنفاقُهُمْ مِنْ رِزْقِ اللهِ علىٰ هذهِ الأعمالِ الجليلةِ : إكثارُهُمْ من تلاوةِ القرآنِ ، وإقامتُهُمْ للصّلاةِ ، وإنفاقُهُمْ مِنْ رِزْقِ اللهِ علىٰ المُحتاجينَ سِرّاً وجَهْراً ، وهُم بذلكَ يَرْجُونَ التِّجارةَ الرَّابحةَ ، وهي الجنَّةُ ونعيمُها .

وإنَّ اللهَ يَتقبَّلُ عبادَتهُم ويُحقِّقُ لهُمْ رجاءَهُمْ ، فيُوَفِّيهِمُ الأَجْرَ والثَّوابَ علىٰ ما عَمِلُوا ، الحسنةَ بعَشْرِأَمثالِها ، إلىٰ أضعافٍ كثيرةٍ ، ويَزيدُهُمْ بعدَ ذلكَ مِنْ فَضْلِهِ وإنعامِه ، وهو الغفورُ للذّنوبِ ، الشّكورُ الذي يَقبلُ القليلَ مِنَ العَملِ الخالصِ ، ويُثيبُ عليهِ الثّوابَ الجزيلَ .

# وعرف وعرف

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرٍ كثيرةٍ منها:

١ ـ بعثَ اللهُ لكلِّ قوم مِنَ السَّابقينَ رسُولاً ، وجَعَلَ مُحَمَّداً ﷺ خَاتَمَ الأنبياءِ والمُرْسَلِينَ .

٢ ـ تكذيبُ الأنبياءِ والعلماءِ صفةٌ ملازِمةٌ للأعداءِ ، وبذلك استحقُّوا العذابَ مِنَ اللهِ .

٣- اختلافُ الألوانِ في كلِّ ما خَلَق اللهُ ، مِنَ الثَّمارِ والجبالِ والدَّوابِّ والناسِ دليلٌ علىٰ
 وَحْدَانيتِهِ .

٤ - كُلَّما ازدادَ الإنسانُ عِلْماً ازدادَ عَمَلاً وخَشْيَةً للهِ ، ومَن لم يَخْشَ اللهَ لم يَنْفَعْهُ عِلمُهُ .

٥ - الصَّالحُونَ يُكثِرُونَ مِنَ العباداتِ مُخْلِصينَ اللهِ ، يَرْجُونَ بها الجنَّةَ ونَعيمَها .



#### أجبُ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١ ـ لماذا وَصَف اللهُ رسولَهُ ﷺ بأنَّه بشيرٌ ونذيرٌ ؟

٢\_ اذكُرْ أسماءَ أربعةِ أشياءَ ذكَرَتْهَا الآياتُ مُختلفةِ الألوانِ ، وما دليلُ ذلك ؟

٣ ـ ما معنىٰ كُلِّ ممّا يأتى : الزُّبُر ، نكير ، جُدَدّ ، غرابيبُ سودٌ ؟

٤ لماذا يكونُ العلماءُ أكثرَ الناس خَشْيةً للهِ ؟

٥ ـ سجِّلُ ألوانَ عشرة مِنْ أصنافِ الفواكِهِ مُخْتَلِفَةِ الألوانِ.

٦\_ اذكُرْ ثلاثةَ أَعْمَالٍ وعِبَاداتٍ جَليلةٍ تَصدُرُ عَنَ الَّذينَ يَرْجُونَ تجارةً لن تَبورَ .



١- اكتُبِ الكُتُبَ الأربعة التي يجبُ الإيمانُ بها مُفَصَّلاً ، واكتُبْ اسمَ النبيِّ الذي أُنزِلَ كلُّ كتابٍ عليهِ .

٢ سجّل في دفترِكَ آيةً من أوائلِ سورةِ الرَّعْدِ تتحدثُ عن اختلافِ الثمارِ مَعَ أَنَّها تُسقىٰ بماءِ
 واحد .

### الدَّرْسُ الثَّالِثُ والثَّلِاثُونَ

#### سورَةُ فاطِر ـ القِسْمُ السَّادِسُ

# 

مُصَدَّقاً لما بينَ يَدَيْهِ : القرآنُ متوافقٌ مع الكُتُب النازلةِ قبلَهُ .

أَوْرَثْنَا الكتابَ : أعطَينا القرآنَ ميراثاً للأمةِ المسلمةِ .

ظالمٌ لنفسهِ : رجَحَتْ سيَّنَاتُهُ علىٰ حسناتِهِ .

مُقْتَصِدٌ : تساوَتْ سيئاتُه مع حسناتِه .

سابقٌ بالخيراتِ : رجَحَتْ حَسناتُه على سيئاتِه .

يُحَلُّونَ فيها من أساورَ : يَلبسُونَ فيها الأساورَ في أَيْدِيهِم .

الحَزَنَ : الخَوْفَ من مَخاطرِ المُستقبل .

دارَ المُقامةِ : دارَ الإقامةِ الدائمةِ وهي الجنَّةُ .

نَصَبٌ تَعَتْ .

لُغُوبٌ : إعياءٌ شديدٌ .



تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحَديثِ عَنْ بعضِ آياتِ اللهِ الدالَّةِ علىٰ وَحْدَانيَّتِهِ وقُدْرتِهِ ، لِتتحدَّثَ عن وِراثةِ الأمةِ المُسلمةِ للقرآنِ ، وما خصَّها اللهُ بهِ من فَضْل .

﴿ وَٱلَّذِى ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِسَٰبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ ۦ لَخَبِيرٌ بَصِرٌ ﴿ وَٱلَّذِى ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِسَٰبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ ۦ لَخَبِيرٌ عَلَى ﴿ وَٱلَّذِى ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِلَابِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ ۦ لَخَبِيرٌ اللَّهَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُولِي الللللّهُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللِمُ الللللّهُ الللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللْم

يقولُ اللهُ لنبيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ : إنَّ الَّذي أنزلناهُ هُوَ الحقُّ الثابتُ ، وهو مُصَدِّقٌ ومُوافقٌ للكُتُبِ السَّابقةِ مثلِ التوراةِ والإنجيلِ والزَّبورِ ، ومُتَّفقٌ مَعَها في أُمورِ العقيدةِ ، لأنَّها كلَّها من عِنْدِ اللهِ ، وتدعُو إلىٰ توحيدِ اللهِ .

واللهُ أحاطَ عِلْماً بكلِّ شيءٍ ، ويعلَمُ كلَّ شيءٍ عن عبادِهِ ، سواءٌ أكانَ باطناً خَفِيّاً أم ظاهِراً عَلَنياً ، وَهُوَ بَصِيرٌ بهمْ ، يَراهُم أينما كانُوا .

﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِئَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُم ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمُ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ ٱللَّهَ ذَلِكَ هُو ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ ﴾ .

القرآنُ الذي أنزلَه اللهُ علىٰ نبيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ أورَثَهُ الأُمَّةَ المُسلمةَ مِنْ بعدِه ، واختصَّها بحَمْلِهِ ، وهذهِ الأُمّةُ اصْطَفاها اللهُ من بينِ سائرِ الأممِ ، وفضَّلَها علىٰ غيرِها ، لِما عِندَها من الرّسالةِ ، كما قالَ تعالىٰ ﴿كُنتُمْ خَيْرِ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للنَّاسِ﴾ [آل عمران : ١١٠] .

ووراثتُهُم للقرآنِ مُتفاوتةٌ ، فهم ليسُوا علىٰ مُستوىّ واحدٍ في الالتزامِ بهِ ، وقد ذَكَرتِ الآيةُ الكريمةُ أقسامَهم :

ـ المُسلمُ الظَّالمُ لنفسِهِ : وهو الَّذي ظلمَ نفسَهُ بتجاوُزهِ الحدَّ ، وهو المُقصِّرُ في أداءِ بعضِ الواجباتِ ، والمُرتكِبُ لبعضِ المُحَرَّماتِ .

- المسلمُ المُقْتَصِدُ : وَهُو المتوسِّطُ في أعمالِه ، إذ يُؤدِّي الواجباتِ فَقَطْ ، ويَتْرُكُ السُّنَنَ والنَّوافلَ والمُستحبَّاتِ ، ويَتْرُكُ المُحَرَّماتِ فَقَطْ ، لكنَّه يفعلُ المكروهاتِ .

ـ المسلمُ السّابقُ بالخيراتِ : وهو الحَريصُ علىٰ فِعْلِ الواجباتِ والمُستحبَّاتِ والسُّننِ ، وعلىٰ تَرْكِ المُحَرَّماتِ والمكروهاتِ وبعضِ المُباحاتِ ، وهو يَتْلُو القرآنَ باستمرارِ ، ويعملُ به دائماً .

وأفضلُ الأصنافِ الثلاثةِ هو السّابقُ بالخيراتِ بإذنِ اللهِ ، فهذا مِنَ المُقرَّبينَ عندَ اللهِ ، الفائزينَ بأعلىٰ المنازلِ في الجَنَّةِ ، والطَّالمُ لنفْسهِ في بأعلىٰ المنازلِ في الجَنَّةِ ، والظَّالمُ لنفْسهِ في

النَّارِ ، إذا رَجَحَتْ سيئاتُهُ علىٰ حَسَناتِهِ ، لكنَّه لا يَخْلُدُ فيها ، وإنَّما يخرِجُ منها إلىٰ الجنَّةِ برحمةِ اللهِ تعالىٰ .

والسّابقُ بالخيراتِ لَمْ يفعلْ ذلكَ إلا بفَضْلِ اللهِ وتوفيقِهِ ، ولذلكَ عَدَّتِ الآيةُ ذلكَ فَضْلاً كبيراً عظيماً مِنَ اللهِ عَليْهِ .

﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحُلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوَّلُوَّا ۚ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيلٌ ﴿ ﴾ .

هؤلاءِ العبادُ من أُمّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ الذين اصطفاهُمُ اللهُ وَأُورَثَهَمُ القرآنَ ، حَسَّنَ اللهُ جزاءَهم يومَ القيامةِ ، حيثُ يُدْخِلُهُم جنّاتِ عَدْنٍ ، مُنعَمِينَ مُكَرَّمينَ ، يتزيّنونَ بالحُلِيِّ الجَميلةِ ، ويَضَعونَ في أيديهِم الأساورَ مِنْ ذهبِ ، ويَلْبَسُونَ الملابسَ الحريريَّةَ النَّاعِمَةَ .

﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي آذَهَبَ عَنَا ٱلْحَزَنَ إِنَ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ ٱلَّذِي ٱلَّذِي ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضَلِهِ لَا يَمَشُنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿ ﴾ .

حينَ يستقرُّ المُؤْمِنونَ في جَنَاتِ عَدْنٍ يَحْمَدُونَ اللهَ ، ويقولونَ : الحمدُ والشكرُ للهِ الكريمِ ، الذي أنعمَ عَلَيْنا ، وأذهبَ عنا الحَزَنَ ، وأزالَ عنا الخَوْفَ ، وأراحَنا من هُمُومِ الدُّنيا والآخِرَةِ ، فقد كُنَّا في الدُّنيا خائفينَ مِنَ النارِ ، فَوَقَانا عذابَها ، وكُنَّا راغبينَ في الجنّةِ ، فأدْخَلَنا اللهُ فيها ، وغَفَرَ لنا ذُنوبَنا لأنَّهُ غفورٌ ، وتقبَّلَ مِنَّا عبادَتَنا القليلةَ لأنَّهُ شكورٌ .

وها نحنُ مُنَعَّمُونَ في دارِ الإقامةِ في الجنّةِ ، إقامتُنا فيها دائمةٌ في النَّعيمِ المُقِيمِ ، وما دَخَلْناها إلا بَفضْلِ اللهِ ورَحمتِه ، ولا يُصيبُنا فيها تَعَبٌ في الأبدانِ ، ولا مَلَلٌ وكَلَلٌ في الأرواحِ والأعصابِ ، لأنَّهُ لا تكليفَ ولا عَمَلَ فيها .

### دُروسنْ وعِبَرْ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرٍ كثيرةٍ منها:

١ - القرآنُ مُصَدِّقٌ للكُتُبِ السّابقةِ التي أنزلَها اللهُ تعالىٰ علىٰ أنبيائِه عليهِمُ السلامُ .

٢\_ أورثَ اللهُ الأمَّةَ الإسلاميَّةَ القرآنَ لأنها خَيْرُ أمةٍ أُخْرِجَتْ للناس.

٣- المسلمونَ مُتفاوِتونَ في العبادة ِ ، ما بينَ الظالمِ لنفْسِهِ ، والمُقْتَصِدِ والسّابقِ بالخَيْراتِ .

٤- لا يجوزُ إخراجُ المُسْلِمِ مِنَ الدِّينِ بسببِ تقصيرِهِ ومعاصيهِ إذا كانَ مُؤْمِناً ، فهو مؤمنٌ بإيمانِهِ ، فاسِقٌ بِمَا ارْتَكَبَهُ مِنْ كبائرِ الدُّنوبِ .

٥ على المُسْلمِ الصَالح أنْ يَحرِصَ على أنْ يكونَ سابقاً بالخَيْراتِ، لينالَ أعلى الدَّرجاتِ في الجنةِ.

#### ١٤٣ منتدى إقرأ الثقافي

٦- القرآنُ هو الحقُ ، فَعلَيْنَا اتّباعُهُ بعيداً عن المَذاهبِ المُنْحَرِفَةِ ، والعَقائِدِ الزَّائفةِ ، والمِلَلِ الباطِلَةِ في القَدِيم والحَدِيثِ .

٧ من صُورِ نَعيمِ المُؤْمِنينَ في الجَنَّةِ لباسُهُم أساورَ الذَّهبِ وثيابَ الحريرِ ، وقد كانتْ مُحَرَّمةً
 عليهم في الدُنيا .

٨ يَحْمَدُ المُؤمنونَ ربَّهُم في الجنَّةِ ، عندما يُقارِنُون بينَ حالهِم في الدُّنْيا وحالِهِم في الجَنَّةِ .

٩ ـ الدُّنيا دارُ تَعَبِ وخَوْفٍ وخَشْيَةٍ ، والجَنَّةُ دارُ نعيم وسُرورِ وسعادةٍ .



#### أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١ ـ ما الأمرُ الذي يَتَّفِقُ فيهِ القرآنُ مع التّوراةِ والإنجيلِ ؟ ولماذا ؟

٢ اذكُر أقسامَ المُؤمنينَ الثلاثةَ بالنسبةِ لالتزامهِم بأحكام القرآنِ .

٣ ـ ماذا يُحَلَّىٰ المُؤمنونَ في الجنَّةِ بأيديهِم ؟ وماذا يَلبَسُونَ مِنَ الثيابِ ؟

٤ ما معنىٰ دار المُقامةِ ؟ ولماذا أُطلِقَتْ علىٰ الجَنَّةِ ؟

٥ ـ ما الَّذي أذهبَهُ اللهُ عَنِ المُؤمنينَ في الجنَّةِ ؟ وما الَّذي لا يَمَسُّهُم فيها ؟



١- اكتُبْ في دفترِكَ علاقةَ القرآنِ بالتّوراةِ والإنجيل اللَّذيْن معَ اليهودِ والنصارى اليومَ.

٢- اذكر الحديث الصحيح في تحريم الحرير على الرّجالِ في الدُّنيا ، وحِلِّهِ لهم في الآخرةِ
 واكتُبهُ في دفترِكَ .

٣ـ سجِّلِ الآياتِ ( ٢٨ـ٢٥ ) من سُورةِ الطُّورِ ، واستخرجْ منها اعترافَ أهلِ الجَنَّةِ بما كانُوا عليهِ مِنْ خَوْفٍ في الدُّنْيا .

٤ ـ اعملْ لوحةً فيها ثلاثةُ أعمدةٍ ، للظّالمِ والمُقْتَصِدِ والسَّابقِ بالخَيْراتِ ، من حيثُ الأعمالُ التاليةُ : الصّلاةُ وقراءةُ القرآنِ وعملُ الخيرِ . وضَعْهَا علىٰ مَجلَّةِ المدرسةِ .

### الدَّرَسُ الرَّابِحُ والثَّلَاثُونَ

#### سورَةُ فاطِر ـ القِسْمُ السَّابِعُ

وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ عَزِي كُلَّ كَفُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِنْ عَذَالِهَ خَيْرِي كُلَّ حَكَا فَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَعْمَلُ أُولَة نُعَمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَعْمَلُ أُولَة نَعْمِر اللَّهُ عَلِيمُ عَلَيْهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَعْمَلُ فَيَعْمُ عَلَيْهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن اللَّهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَفِرِينَ كُفْرَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا فَي اللَّهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقَالًا وَلَا يَزِيدُ الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقَالًا وَلَا يَرِيدُ الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَعْمَلِهُمْ وَلَا يَزِيدُ الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ اللَّهُ فَلَ الْمَعْورِينَ أَمْ فَعْلَيْهِ مَعْمُ اللَّهُ وَلَا يَرِيدُ الْكَفِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ إِلَا مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّمُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

### معاني المفردات :

لا يُقْضَىٰ عليهم فيَموتُوا : لا يُحكَمُ على الكُفّارِ بمَوْتِ ثانٍ في النارِ ، بل يَبْقَوْنَ في عذابِ جهنَّمَ .

كَفَورِ : كثير الكُفر .

يَصْطَرِخُونَ فيها : يَستغِيثُونَ في النَّار بصَوْتٍ عالٍ .

جاءَكُم النَّذيرُ : جاءَكُمُ الرَّسولُ يُحَذِّرُكمُ العذابَ الشَّديدَ .

بِذَاتِ الصُّدورِ : بما أخفَتْهُ الصُّدورُ من النَّزواتِ والأفكارِ .

خلائفَ : يَخْلُفُ بعضُكم بعضاً ويأتي بَعْدَهُ .

مَقْتاً : بُغْضَاً وغَضَباً شديداً .

شِرْكٌ في السماواتِ : نَصِيبٌ في خَلْقِ السَّماواتِ .

غُرُوراً : خِداعاً .

# التفسيز:

تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحديثِ عن أصنافِ المُسْلِمينَ وتَفاوتِ دَرَجاتِهم في الجنَّةِ ، وتقديمِ صُورةٍ لنعيمِهِم فيها ، لتَعْرِضَ الصُّورةَ المُقابلةَ ، فتتحدَّثَ عَنِ الكفّارِ في النّارِ وصُراخِهِم فيها ، وتَوبيخِهِم وذمِّهم علىٰ جرائِمِهِم في الدُّنيا .

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَحَزِى كُلَّ كَفُودِ ﴿ ﴾ .

يُدْخِلُ اللهُ الكفّارَ في النّارِ ، ويُعَذِّبُهم فيها عَذاباً شَديداً دائِماً ، وَهُمْ مُخَلَّدُون فيها ، لا يُحكَمُ عليهم بمَوْتٍ ثانٍ ، فيَستريحُوا مِنَ العذابِ ، ولا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ العذابُ طَرْفَةَ عَيْنٍ ، وكلَّما تَخْبُو النّارُ يزيدُها اللهُ عَلَيْهِمُ اشْتِعالاً ، وكُلَّما تَنضَجُ جلودُهم يُبَدِّلُهُم اللهُ جلوداً غَيْرَها ، ليذُوقوا العذابَ ، جزاءَ كُفرهِمُ الشَّديدِ ، وهذا مصيرُ كلِّ إنسانٍ كَفورِ علىٰ جَرائمِهِ التي ارْتَكَبَها في الدُّنيا .

﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَوْ نُعَمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَرُ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿ ﴾ .

حينَ ييأسُ الكفارُ مِنَ الموتِ يزدادُ عذابُهم ، فيأخذُونَ في الصَّراخِ والاستغاثةِ بصَوْتٍ عالٍ ، ويَطلُبونَ الخُروجَ مِنَ النارِ ، ويتحسَّرُون علىٰ ما عَمِلُوا في الدُّنيا ، ويقولونَ : يا ربَّنا أُخْرِجْنا مِنَ النَّارِ ، وأَرْجِعْنا إلىٰ الحياةِ الدُّنيا ، لِنَعْمَلَ الأعمالَ الصّالحةَ التي تُرضِيكَ ، ونتخلَّىٰ عن الكُفرِ والأعمالِ السَّيئةِ التي كُنّا نَعْمَلُها!

ويَردُّ اللهُ عليهِم مُوبِّخاً لهم ، فيقولُ لهم : لقد جَعَلْناكُم في الدُّنيا تُعَمَّرُون مُدَّةً مِنَ العُمُرِ ، وأَعْطَيناكُم في الدُّنيا تُعَمَّرُون مُدَّةً مِنَ العُمُرِ ، وأَعْطَيناكُم فُرصةً للتذكُّرِ ، والاعتبارِ لو أَرَدْتُمُ التذكُّرَ ، ولو كنتُم ممَّنْ ينتفعُ بالحقِّ لانتفَعْتُم بعُمُرِكُمْ ، لكنَّكُمْ لَسْتُم كَذلِكَ ، وعِشْتُم أعمارَكُم كافرينَ مُكَذِّبينَ .

ولقد جاءَكُم رسولُنا مُحَمَّدٌ ﷺ نذيراً ، فحذَّرَكُم وخَوَّفَكُم وأنْذَرَكُم ، فكَذَّبْتُموهُ ، وسَمِعْتُم منه آياتِ القُرْآنِ فلم تُصَدِّقُوا بها .

ولأنَّكم لم تَستفيدُوا مِنَ العُمُرِ الطويلِ والرَّسولِ النَّذيرِ ، فذُوقوا عذابَ النَّارِ ، الَّذي أُعِدَّ لِلظَّالمينَ مِنْ أمثالِكُمْ ، وليسَ لَكُمْ في النارِ نصيرٌ ولا مُدافِعٌ ولا مُعينٌ .

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَسَلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ ﴾ . تُخْبِرُ الآيةُ عن إحاطةِ عِلْمِ اللهِ بكلِّ شيءٍ ، ومنه أحوالُ الكفَّارِ الَّذينَ يَصْطَرِخُونَ في جهنَّمَ ، فاللهُ

يعلَمُ كلَّ شيءٍ في السّماواتِ والأرضِ ، سواءٌ أكان غَيْباً أم شهادةً ، فلا يَخفىٰ عليه شيءٌ ، وهو عالِمٌ بكلِّ ما عندَ الإنسانِ ، سواءٌ أخفاهُ أو أَظْهَرَهُ ، وعالمٌ بما في صُدُورِ النّاسِ ممَّا لا يَعْلَمُهُ إلا اللهُ .

ولِعِلْمِهِ بِما في الصُّدُورِ ، يَعلَمُ أَنَّ الكفارَ لو رُدُّوا إلىٰ الدُّنيا كما تَمَنَّوْا ، فلَنْ يُؤمِنُوا ، وسيَعُودُونَ إلىٰ ما كانُوا عليهِ مِنَ الكُفْرِ والتَّكْذيبِ .

﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَتِهِفَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفَرُهُۥ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفَرُهُمْ عِندَرَتِهِمْ إِلَّا مَقْنَا ۗ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفَرُهُمْ عِندَرَتِهِمْ إِلَّا مَقْنَا ۗ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ ﴾ .

اللهُ العالِمُ بما في السّماواتِ والأرضِ هُوَ الّذِي جعلَ الإنسانَ خليفةً في الأرضِ ، وجَعَلَ الناسَ خلائِفَ ، يَخْلُفُ قَوْمٌ قوماً قَبْلَهُمْ ، ويأتي جيلٌ بعدَ جيلِ .

وقد بعثَ اللهُ للنّاسِ الرُّسُلَ ، وأقامُوا عَلَيْهِمُ الحُجَّةَ ، فمَنْ آمَنَ بِهِمْ فَقَدْ أَفْلَحَ وفازَ ، وَمَنْ كَفَرَ بِهِمْ فَقَدْ أَفْلَحَ وفازَ ، وَمَنْ كَفَرَ بِهِمْ فَقَدْ خَابَ وخَسِرَ ، وعاقبةُ كُفْرِهِم تعودُ عَلَيْهِم ، وضرَرُه يقعُ بِهِمْ وحْدَهُمْ ، وكلَّما أصرُّوا علىٰ كُفْرِهِم ازدادَ بُغْضُ اللهِ وكراهيتُهُ لَهُم ، وازدادُوا خَسارةً وهَلاكاً وذُلاَّ .

﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ عَانَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ عَانَا الْمَا عَلَىٰ اللَّهُ مَلَ إِن يَعِذُ ٱلظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿ ﴾ .

المُشركونَ هُمُ الخاسِرون ، ويأْمُرُ اللهُ رسولَه ﷺ أَنْ يُجادِلَهُمْ لَيُقيمَ عَلَيْهِمُ الحُجَّةَ ، ولعلَّهم يَتخَلَّوْنَ عن الشَّرْكِ ، ويقولُ لَهُمْ : أخْبِرُونِي عن شُركائِكُمُ الَّذينَ جَعَلْتُمُوهُمْ آلِهةً ، وعَبَدْتُموهُم وَدَعَوْتُمُوهُم مِنْ دُونِ اللهِ ، هل خَلَقُوا شيئاً في الأَرْضِ ؟ أَنتُمْ تَعترفُونَ أَنَّهم لمْ يَخْلُقوا شَيْئاً ، فَكَيْفَ جَعَلْتُموهُم آلِهةً ؟ وأخْبرُونِي : هَلْ لَهُمْ شَراكةٌ مَعَ اللهِ في خَلْقِ السّمنواتِ والتصرُّفِ فيها ؟ ليسَ لهم ذَلِكَ . وهل عندَكُمْ دَليلٌ مِنَ اللهِ على ذلكَ الشَّرْكِ ؟ وهل أَنزلَ عَلَيْكُمْ كتاباً مِنَ السَّماءِ أَقرَّكُم فيه علىٰ الشَّرْكِ فأصبَحْتُم علىٰ بيِّنةٍ وبُرهانٍ وحُجَّةٍ ؟ ليس معكُم شيءٌ مِنْ ذَلِكَ ، فَكَيْفَ جَعَلْتُمُوهُم آلِهةً ؟

والمُشرِكُونَ لاَ يملِكُونَ حُجَّةً أو دَليلاً علىٰ شِرْكهِم وباطلِهِم ، وهُمْ ظالِمون مُتَّبِعُونَ لأهوائِهِمْ وسادَتِهِم ، الّذين كانوا يَخْدَعُونَهُم فيما يَعِدُونَهُمْ مِنْ وُعودٍ .

## دُروسٌ وعِبَرُ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دروسٍ وَعبرٍ كثيرةٍ منها : ١ ـ اللهُ يُعَذِّبُ الكَفَّارَ في النارِ بعَدْلِهِ ، لأنَّهم يَستحقُّونَ العذابَ بسببِ كُفْرِهم . ٢ ـ الكفارُ يَستغيثونَ فلا يُغاثُونَ ، ولا يَموتُون ، وهم في عذاب جَهَنَّمَ خالِدونَ .

٣ العاقلُ الواعي يُفيدُ مِنْ طولِ عُمُره ، وكلما طالَ عُمُرُهُ حَرَصَ علىٰ الخير .

٤\_مِنْ رَحمةِ اللهِ بالناسِ أنَّه يُرسِلُ لهمُ النذيرَ ليَعتَبِرُوا .

٥ عِلْمُ اللهِ شَامَلٌ لَكُلِّ شَيءٍ ، في السَّمَاواتِ والأرْض ، وفي ما يُخفيهِ الإنسانُ في صدَّرهِ .

٦- عاقبةُ الكُفرِ السَّيِّئةُ تعُودُ على الكافرِ نَفْسِهِ ، وزيَّادَتُهُ في الكُفرِ تَعني زيادةَ غَضَبِ اللهِ عليْهِ وزيادةَ خسارَتِهِ .



#### أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١ ـ ما الذي يَطلبُه الكفَّارُ المُعَذَّبُونَ في النَّار ؟ .

٢\_احتجَّ اللهُ علىٰ الكُفَّار بأمرَيْن ، استخرجْهُما مِنَ الآيةِ السَّابِعةِ والثَّلاثينَ .

٣ ـ ما معنىٰ أنَّ الله جعلَ الناسَ خلائفَ في الأرضِ ؟

٤\_ يزيدُ الكفرُ أصحابَه أمريْنِ . استخرجْهُما مِنْ الآيَةِ التاسعةِ والثَّلاثينَ .

٥ ـ استخرجْ مِنَ الآيةِ الأخيرةِ ثلاثةَ أسئلةٍ مُوَجَّهَةٍ للكُفّار ، واكتُبْ أنتَ الجوابَ عنها .

٦\_ ماذا يَعِدُ الظالِمونَ بعضَهُمْ بَعْضاً ؟ وما معنىٰ ذلك الوَعْدِ ؟

## التساط :

١ سجّلْ في دفترِكَ ثلاثَ آياتٍ من سورةِ الزُّخْرُفِ تُقَرِّرُ أَنَّ العذابَ لا يَفْتُرُ عَنِ الكفّارِ ، وتُسَجِّلُ طَلَبَهُم من مالكِ خازنِ النّار الموتَ ، ورَدَّهُ عليهم .

٢ سجّلُ في دفترِكَ الآيتَيْنِ ( ٢٨ ٢٧ ) من سورةِ الأنعامِ ، واسْتَخْرِجْ مِنْهُما ما يتمنّاهُ الكُفّارُ في النّار ، وتعليقَ الآيةِ الثانيةِ علىٰ ذلك .

٣ سجِّلِ الآيةَ ( ١٦ ) من سُورةِ الرَّعْدِ ، واذكُرْ وَجْهَ الشَّبَهِ بينَها وبينَ الآيةِ (٤٠) ، واستخرجْ منها الأسئلةَ المُوجَهَةَ للمُشركينَ .

### الجرسُ الكامسُ والتَّالِ تُونُ

### سورَةُ فاطر ـ القِسْمُ الثَّامِنُ

## معاني المنفردات :

يُمْسِكُ السّماواتِ والأرضِ : يَحْفَظُهُما لِئَلاَّ تَزولا .

جَهْدَ أَيْمانهم : اجتهَدُوا وبالغُوا في الحَلْفِ .

نفوراً : هروباً مِنَ الحقِّ . يَحِيق : يُحيطُ ويُصِيبُ .

عاقبة أجل مُسَمَّى : مُدَّةٍ مُحَدَّدةٍ عَاقبة أَ

# التفسيرُ

تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحَدِيثِ عَنْ عَذابِ الكُفَّارِ في النَّارِ ، وتوبيخهِم لِكُفرهِمْ وعَدمِ اتِّعاظِهِم ، لِتتحدَّثَ عَنِ اسْتِكْبارِ الكُفَّارِ في الدُّنيا ، وسُنَّةُ اللهِ لَا تتبدَّلُ في إهلاكِ المُكَذِّبينَ ، وإمهالِ الناسِ ليومِ القيامةِ .

﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِلُكِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زِالْتَا ۚ إِنَّ أَمْسَكُهُمَا مِنَ أَحَدِ مِّنَا بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ كَلُهُمَا عَفُورًا ﴿ ﴾ .

اللهُ خَلَقَ السّمواتِ والأرضَ بقُدرتِهِ ، وهو يَحْفظُهُما ويُدَبِّرُهُما ، فهما يُحْكَمانِ بنظامٍ دقيقٍ ، ما تَرىٰ في خَلْقِ اللهِ مِنَ اضْطِرابِ أو خَطَأ .

وسوفَ يُزِيلُ اللهُ السّماواتِ والأرضَ عِنْدَ قيامِ السّاعةِ ، وعِنْدَ ذلكَ لا يَقْدِرُ أحدٌ مِنَ المَخْلُوقينَ علىٰ إمساكِهِما وحِفْظِهِما ، لأنَّهُ لا يَحْفظُهُما أَحَدٌ مِنْ دُونِ اللهِ ، فاللهُ المالِكُ الحَافِظُ لِلكَوْنِ وما فيهِ .

ومَعَ عَظمةِ مُلْكِهِ وقُدرتِهِ فإنَّهُ عَظيمُ الحِلْمِ واسعُ العَفْوِ ، فلا يُعَجِّلُ عقوبةَ الكُفَّارِ ، ولكِنَّهُ يفتَحُ لَهُمْ بابَ التَّوبْةِ ، ويَعفُو عَنْهُم ويغفرُ لهُم عِنْدَما يَتوبُونَ .

﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَيِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُقُورًا ﴿﴾ .

كانَ كُفّارُ مَكَّةَ يَعلَمُونَ أَنَّ اللهَ بَعَثَ موسىٰ عليهِ السَّلامُ نبيًا لليهودِ ، وبعثَ عيسىٰ عليهِ السلامُ نبِيّاً للنَّصارىٰ ، فكانُوا يتَمَنَّوْنَ لو بَعَثَ اللهُ لَهُمْ نبيًا ، ولِذلكَ حَلَفُوا باللهِ ، وبالغُوا في الحَلْفِ ، واجتهدُوا فيه ، وقالُوا : واللهِ ، لَئِنْ بَعَثَ اللهُ لنا نبيّاً نَذِيراً ، فسوفَ نُؤمِنُ بهِ ونتَّبِعُهُ ، ونكونُ أهدىٰ مِنَ اليهودِ والنَّصارىٰ وغيرهِم .

ولمَّا بعثَ اللهُ لَهُمْ مُحَمَّداً ﷺ نَذِيراً حَنَثُوا في أَيْمانِهِمْ ، ونقَضُوا عَهْدَهُم مَعَ اللهِ ، وكَفرُوا بالرَّسولِ وكذَّبُوهُ ، وما زادَتْهُم رسالتُهُ إلاّ ابتعاداً وهُروباً عَنْهُ .

﴿ ٱسۡتِكۡبَارًا فِي ٱلۡأَرْضِ وَمَكۡرَ ٱلسَّيِّ وَلا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيَّ ۚ إِلَّا يِأَهۡلِهِ ۚ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱللَّهِ تَعۡوِيلًا ﴿ ﴾ . الْأَوْلِينَ فَكُن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَعۡوِيلًا ﴿ ﴾ .

لَمْ يَكُنْ كُفُرُ الْكَافِرِينَ بِالرَّسُولِ ﷺ عَنْ نَقْصٍ في الأَدِلَّةِ علىٰ نُبُوَّتِهِ ، فقدْ كَانُوا يُوقنُونَ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ ، ولكنَّ كُفْرَهُمْ كَانَ بسببِ اسْتِكْبارهِمْ واسْتِعْلائِهِمْ في الأرْضِ .

وقد مَكرُوا بالنَّاسِ المَكْرَ السَّيِّءَ ، ولا تَكونُ عَاقبةُ السَّيِّئَةِ إلا عَلَيْهِم ، حيثُ يُنزِلُ اللهُ بِهِمْ عقائهُ .

ُ وماذا يَنْتَظِرُ هؤلاءِ الماكِرُونَ المُكَذِّبُونَ ؟ إنَّ مِنْ سُنَّةِ اللهِ سُبحانَهُ تعذيبَ مَنْ كَذَّبُوا الرُّسَلَ ، وسُنتَّهُ ثابتةٌ مُطَّرِدَةٌ ، لا تَبديلَ ولا تَحوِيلَ لها ، ولا يَقْدِرُ أحدٌ علىٰ إبطالِها أو إيقافِها . كما قالَ تعالىٰ : ﴿سَنَّةُ مَنْ قد أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنا وَلا تَجِدُ لسنَّتَنا تَحْوِيْلاً﴾ [الإسراء: ٧٧] .

﴿ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوَاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ ﴾ .

سنَّةُ اللهِ في عقابِ الكافِرينَ المُكَذِّبينَ لا تتخلَّفُ ولا تَتبدَّلُ ، وعلىٰ كُفَّارِ مكةَ وغَيْرِهِم أَنْ يَسيرُوا في الأرضِ ، ويَقفوا علىٰ آثارِ المُكَذِّبينَ السّابقينَ ، كقوم عادٍ وثمودَ ، وقومِ مَدْيَنَ وقومِ لوطٍ ، ويَعرفُوا كيفَ كانتْ عاقِبَةُ أُولئكَ الكفّار ، حيثُ أهلكَهُم اللهُ ودَمَّرَهُمُ .

وقَدْ كَانَ أُولِئُكَ الْكُفَّارُ أَشْدَّ قُوَّةً مِنْ كُفَّارِ مَكَةً ، وأطولَ أعْماراً ، وأشدَّ تَمْكِيناً ، وَمَعَ ذلكَ لَمْ تَدفَعْ عَنْهُم قُوَّتُهُم عذابَ اللهِ ؛ لأنَّ اللهَ هوَ القَوِيُّ القاهرُ ، لا يقفُ أمامَهُ أحدٌ ، ولا يُعْجِزُهُ شيءٌ ، ولا يَغْلِبُه غالبٌ .

وهُوَ ـ سُبحانَه ـ عليمٌ بكلِّ شيءٍ ، لا يَخفىٰ عليه شَيْءٌ في السّماواتِ والأرضِ ، وهُوَ قديرٌ علىٰ كُلِّ شيءٍ ، لا يَغْلِبُهُ غالِبٌ ، ولا يَفُوتُه هاربٌ . . وإذا أرادَ كُفّارُ مكةَ أَنْ يَنْجُوا مِنْ عِقابِ اللهِ ، فما عَلَيْهِم إلاَّ الإيمانُ بهِ واتِّباعُ رسولِه ﷺ .

﴿ وَلَوْ يُوَّاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهَ هِا مِن دَآبَةٍ وَلَكِن يُوَّخِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمِّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عَضِيرًا ﴿ ﴾ .

لو أرادَ اللهُ تعذيبَ كفَّارِ مَكَّةَ لَعَذَّبَهُم ، لأنَّهُم يَستحقُّون العذابَ ، ولكنَّه يُمْهِلُهُم ويُملي لَهُمْ ، ويُعطيهِمُ الفُرْصَةَ ، لعلَّهم يُؤمنونَ ، ولَوْ كانَ اللهُ يُعَجِّلُ عقابَ النّاسِ بسببِ ذُنوبهِم وجَرائمِهِم لَمَا تَركَ علىٰ ظَهْرِ الأرضِ مِنْ دابَّةٍ ، ولأفنىٰ جميعَ المَخْلُوقاتِ الحيَّةِ مِنَ الحيواناتِ والطَّيْرِ والدَّوابِ ، ولكنَّ اللهَ يُمْهِلُهُم ، فإنْ لم يُؤمنُوا عاقبَهُمُ العقابَ الشديدَ يومَ القيامةِ ، حيثُ يأتيهِمْ أجلُهمْ ، ولكنَّ اللهَ يُمْهِلُهُم أحياءً مِنْ قُبورهِمْ ، ويحاسِبُهُم علىٰ أعمالهِمْ ، وَهُوَ بصيرٌ بِهِم مُطَّلِعٌ علىٰ ذُنوبهِم ومعاصِيهِمْ ، وهذا تهديدٌ شديدٌ ، ووعيدٌ أكيدٌ لَهُمْ .

### دُروسٌ وعِبَرُ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرٍ كثيرةٍ منها:

١ ـ خَلَقَ اللهُ السّماواتِ والأَرْضَ ، وحَفِظَهُما بقُدرتِهِ ، وسوفَ يُزيلُهُما يومَ القيامةِ .

٢ ـ الكُفَّارُ يَنقضُونَ وُعودَهُم ويَحْنَثُونَ في أَيْمانِهم .

٣ لم يكُنْ كُفرُ الكُفَّارِ عَنْ نقصِ في الأدلَّةِ ، وإنما كانَ اسْتِكْباراً وَعِناداً .

٤ ـ لا يعودُ المَكْرُ السَّيِّءُ إلاّ علىٰ أهلِه ، فهم الخاسرُونَ بسببِهِ .

٥ لا تبديلَ ولا تَحْويلَ ولا تغييرَ لسُنَّةِ اللهِ ، فهي ثابتةٌ مُطَّرِدَةٌ ، تَنْطَبِقُ علىٰ النَّاسِ أَيْنَما كَانُوا .
 ٦ السَّيْرُ في الأرضِ والنَّظُرُ في مصارع السَّابِقينَ وآثارهِم يقودُ إلى الِعبْرَةِ والعِظَةِ .



#### أجبْ عَن الأسْئلةِ الآتيةِ:

١ معنى إمساكِ اللهِ للسَّماواتِ والأرضِ ؟ وما معنىٰ : ﴿إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ ؟
 ٢ ما الذي طلبَهُ كُفَّارُ مكَّةَ مِنَ اللهِ وحَلَفُوا عليهِ ؟ وماذا فَعَلَوا عِنْدَما تحقَّقَ ما طَلَبُوهُ ؟

٣- استخرجْ مِنْ آياتِ الدرسِ سُنَّةَ ربانيَّةً في عاقبةِ المَكْرِ السَّيِّءِ .

٤ ـ اذكُرْ حديثَ الآياتِ عن سُنَّةِ اللهِ ، واشرَحْ ذلك .

٥ ـ ما عاقبةُ السَّيْرِ في الأرضِ والنَّظَرِ في مَصَارع السّابقينَ ؟

٦ ـ ماذا يَحصُلُ للأحياءِ لو عجَّلَ اللهُ عقوبةَ الكُفَّار ؟ ومتىٰ يكونُ عقابُهُم ؟

# تَشَاطُ :

١-سجِّلْ الآيةَ ( ٦٥ ) مِنْ سُورةِ الحَجِّ في دفترِكَ ، واذكُرْ مَعناهَا والشَّبَة بَيْنَهَا وبَيْنَ الآيةِ (٤١) .
 ٢- سجِّل في دفترِكَ الآيَتَيْنِ ( ١٥٦-١٥٧ ) مِنْ سُورةِ الأنعامِ ، واذكُرْ وجْهَ الشَّبَهِ بينَهما وبينَ الآية (٤٢) .

٢\_جاء بمعنىٰ الآية (٤٥) الآيةُ الثامنةُ والخمسونَ مِنْ سورةِ الكَهْفِ ، سجِّلْها ثُمَّ اذكرِ الشَّبَة بينَها وبَيْنَ هذه الآيةِ .

### الدِّرْسُ السَّادِسُ والتَّلَاثُونُ

#### سُورَةُ يس ـ القِسْمُ الأَوَّلُ

#### بِنْ إِللَّهِ النَّهُ الرُّهُنِ الرَّحِيدَ غِ

#### تعريفٌ بالشُّورة :

سُورَةُ يس مكيةٌ ، وسُمِّيَتْ بهذا الاسمِ لافتتاحِيَّتِها بهذينِ الحَرْفَينِ الهجائيَّيْنِ : الياءِ والسينِ . مثلَ سورةِ ( طه ) المُفتَتَحَةِ بالطاءِ والهاءِ ، ومثلَ سُوَرتَىْ : ( ص ) و( ق ) .

والراجحُ أنَّ « يس » حرفانِ هجائيًّانِ ، وليسَ اسماً لرسولِ اللهِ ﷺ ، مثلُ « طه » . ولم يَثْبُتْ أنَّ لِرَسولِ اللهِ ﷺ اسمَ « طه » واسمَ « يس » .

وموضوعُ سُورةِ يس هُوَ العقيدةُ ، كَباقِي السُّورِ المَكيَّةِ ، وقد أَكَّدَتْ إثباتَ الوَحْيِ والرِّسالةِ ، وتحدَّثَتْ عَنِ الكَفَّارِ ، وذكرَتْ قصَّةَ أَصْحَابِ القَريةِ ، وأقامتِ الأدلةَ علىٰ البَعثِ ، وعرضَتْ بعضَ مشاهدِ النَّعيمِ والعَذَابِ .

## معاني المَّفْرداتِ:

غافِلون : بَعيدُونَ عَنِ الهُدىٰ ، جاهلُونَ بِهِ .

حقَّ القولُ : وجبَ الحُكمُ علىٰ الكفار بالخلودِ في النار .

أغلالًا : قيوداً .

مُقْمَحُون : رافِعُو رؤوسِهِم وغاضُّو أبصارِهِم .

سَدّاً : حَاجزاً ومَانِعاً .

أَغْشَيْنَاهُم : غَطَّيْنا علىٰ أَبْصَارهِم .

أحصيناهُ : عَدَدْناهُ وسَجَّلْناهُ وحَفظْناهُ .

إمامٍ مبينٍ : أَصْلِ عَظِيمٍ واضِحٍ ، وهوَ اللَّوحُ المَحْفُوظُ .

# التفسير :

#### ﴿ يَسَ ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ تَنزيلَ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ .

- ﴿ يَسَ ۞﴾ حرفانِ هما : الياءُ والسّينُ ، افتَتَحَ اللهُ بهما هذهِ السُّورةَ ، مثلَ « ألم » في بدايةِ سورةِ البقرةِ . والحروفُ المُقطَّعةُ في أوائلِ بعضِ السورِ للتَّحدِّي والإعجازِ وإثباتِ أنَّ القرآنَ كلامُ اللهِ ، وهو مُكوَّنٌ مِنْ مثل هذهِ الأَحْرُفِ .
- ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيدِ ۞﴾ أقسمَ اللهُ بالقرآنِ ، علىٰ صِدْقِ نُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، ووصفَ القرآنَ بأنَّهُ حكيمٌ وهو المُحكَمُ الثابتُ ، الذي يتضمَّنُ الحِكْمَةَ والصَّوابَ في آياتِهِ وتَوْجِيهاتِهِ .
  - ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞﴾ هذا هو المُقْسَمُ عليه ، وهو تقريرٌ لنُبوَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، فاللهُ أرسلَهُ .
- ﴿ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ۞﴾ طَريقٍ مُسْتَقِيْمٍ ، لا عِوَجَ ولا انْحِرافَ فيهِ ، ورسالتُه مُسْتَقيمَةٌ صَائِبَةٌ ، وسُنتُهُ صَحِيْحَةٌ هَادِيةٌ .
- ﴿ نَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞﴾ وأَنْزَلَ اللهُ علىٰ رَسُولِه ﷺ القرآنَ ، وجعَلَهُ نوراً وهُدًى للعالَمين . واللهُ هو العزيزُ القويُّ الغالبُ ، والرحيمُ بخَلْقِهِ ، ولِذلكَ رَحِمَهُم بالقُرْآنِ .

﴿ لِلْنَذِرَ قَوْمًا مَّآ أَنْذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَيْفِلُونَ ﴿ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىۤ أَكُثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ .

جعلَ اللهُ مُحَمَّداً ﷺ رَسُولاً ، وأُنزُلَ عَلْيهِ الْقُرْآنَ ، وأَرْسَلَه نذيراً للعَرَب ، الَّذينَ لَمْ يَأْتهِمْ رسولٌ نذيرٌ مِنْ قَبْلِهِ ، فَهُم غَافلُونَ عَنِ الحقِّ جَاهلُونَ بهِ ، لأنَّ آخِرَ رسولٍ لِلْعَرَبِ هو إسماعيلُ عَلْيهِ السّلامُ ، وبَيْنَهُ وبينَ مُحَمَّدٍ ﷺ فترةٌ زمنيةٌ طويلةٌ .

ولكنْ مُعظمُ مَنْ أُرْسِلَ إليهِم لَنْ يُؤمنُوا بهِ ، وسيَكْفُرونَ بهِ ويُكَذِّبُونَهُ ، وقد عَلِمَ اللهُ أَنَّ هؤلاءِ لْن يُؤمنُوا ، وسَيخْتارُونَ الكُفْرَ والتَّكْذِيبَ ، ولِذلكَ قَضَىٰ عليهِم بعدم الإيمانِ مُنذُ الأزلِ ، وسَبَقَ عِلْمُهُ بهم ، ولمّا دُعُوا إلىٰ الإيمانِ رفضُوهُ واختارُوا الكُفْرَ ، وبِذلكَ تحقَّقَ ما عَلِمَهُ اللهُ عنهُم منذُ الأزَلِ .

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغُلَالًا فَهِي إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَكَّا فَأَعْ سَكَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَكَّا فَأَعْ سَكَّا فَأَعْ سَكَّا فَأَعْ شَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ ﴾ .

الكفارُ لن يُؤمنُوا بالحقِّ ، لأنَّهم مُعانِدُون مُصَمِّمُون علىٰ الكُفْرِ ، وقد ضَرَبَ لَهُمُ المَثَلَ في عِنادهِم ، فحالُهُمْ كحالِ من جُعِلَتِ الأغلالُ والقُيودُ في أيديهِم ، ورُدَّتْ أيدِيهِم إلىٰ أعناقهِم ، ورُبَّطَتْ بأذقانِهم ، فصارُوا مَرفوعِي الرّؤوسِ ، خافِضِي الأَبْصارِ ، عاجِزينَ عَنْ فِعْلِ أيِّ شيءٍ .

وهؤلاءِ الكُفّارُ المُعانِدُونَ هكذا ، لا يَرَوْنَ الحقّ بالرغمِ مِنْ وُضوحِهِ ، ولا يَلْتَفِتُونَ إليهِ بسببِ عِنادِهِم .

وَضَرَبَ لَهُمْ مَثَلاً آخَرَ في عنادِهِمْ ، فحالُهُمْ كحالِ مَنْ صارُوا بينَ سَدَّيْنِ هائِلَيْنِ ، سَدِّ مِنَ الخَلْفِ ، وسَدِّ مِنَ الأَمامِ ، وقد أَحَاطَ بِهِمُ السدَّانِ العاليانِ ، فغطَّيا علىٰ عيونهِم وحَجَبا عَنْها الرؤيةَ ، فصارُوا لا يُبْصِرُونَ .

وهؤلاءِ الكفارُ المُعانِدونَ هكذا ، مَحْبوسُونَ في الكُفرِ والعِنادِ ، وقد حَجَبُوا مدارِكَهُمْ وأبصارَهُمْ عَنِ الحقّ ، فلا يَرَوْنَهُ ولا يَقْبَلُونَه ولا يَهْتَدُونَ إليهِ .

﴿ وَسَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَدَرْتَهُمْ أَمْ لَوْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ .

ولأنَّ الكفارَ علىٰ هذا العِنادِ والإصرارِ ، فإنه يَستوي عندَهُمْ إنذارُ الرَّسولِ ﷺ ، وعَدَمُهُ ، لأنَّهُمُ اختارُوا الكُفْرَ والعِنادَ ، وحَقَّ عَليهِمُ العذابُ ، وبِذلكَ لَنْ يُؤمنُوا . ولكنَّ الرسولَ ﷺ مَأْمورٌ بإنذارهِمْ وَلَوْ لَمْ يَستجِيبُوا لَهُ ، ليُقيمَ عليهِمُ الحُجَّةَ .

﴿ إِنَّمَا لَنَذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ وَخَشِى ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِّ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِ كَرِيمٍ ﴿ إِنَّمَا لَنَذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّحَرَ وَخَشِى ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْفَوْمِنِينَ يَنتفعُونَ بِهِ ، ولِذلكَ قالَ اللهُ لِرسولِهِ ﷺ : إنذارُكَ يُجدِي مَعَ مَنِ اتَّبعَ القُرآنَ ، وطَبَّقَ أحكامَهُ ، وخافَ مِنْ عذابِ اللهِ ، وخَشِيَ الرحمنَ مَعَ أَنَّه

لا يَراهُ . فَمَنْ كَانَ هذا حَالَهُ ، فسوْفَ تَسْتَقِيمُ حَياتُهُ على طاعةِ اللهِ ، وهذا يستحقُّ أَنْ يُبَشِّرَهُ رسولُ اللهِ عَلَيْ ، بمغفرةِ اللهِ الواسِعَةِ ، والأَجْرِ الكبيرِ الجَزيلِ العَظيم مِنَ اللهِ .

﴿ إِنَّا نَعْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَ وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاتَ رَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينٍ إِنَّا ﴾ .

هذا وَعْدٌ مِنَ اللهِ لِلْمُؤْمِنينَ المُنتَفعِينَ بالإنذارِ ، وهُوَ وعيدٌ مِنْهُ لِلكافِرينَ المُعْرِضِينَ عَنِ الإنذارِ . فاللهُ سيُحيي المَوتىٰ جميعاً يومَ القيامةِ ، سواءً أكانوا مُسلمينَ أم كافِرينَ ، وقد كَتَبَ كلَّ شيءٍ عَمِلُوهُ في الدُّنيا ، خيراً كانَ أو شرّاً ، وحَفِظَهُ لَهُم في كتابٍ ، لا يُضيِّعُ منهُ شيئاً .

وكَتَبَ اللهُ في ذلكَ الكِتابِ آثارَهُمُ التي خلَّفُوها بعد مَوْتهِم ، وأثَّرَتْ في الناسِ مِنْ بعدهِم ، سواءً أكانَتْ خيراً أم شرّاً .

روىٰ مُسْلِمٌ عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ : « إذا ماتَ الإنسانُ ، انقطعَ عَمَلُهُ إلاّ من ثلاثةِ : إلاّ مِنْ صَدَقةٍ جاريةٍ ، أو عِلْمٍ يُنتَفَعُ بهِ ، أو وَلدِ صالحِ يَدْعُو له »(١) .

#### دُرُوسَنْ وَعِبَرْ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرِ كثيرةٍ منها:

١- الحروفُ المُقطَّعةُ في افتتاحياتِ بعضِ السُّورِ للتَّنبيهِ والتحدِّي وإثباتِ أنَّ القُرآنَ كلامُ اللهِ .

٢- الكُفَّارُ بعنادِهِمْ وإصْرارِهِمْ على الكُفْرِ عَطَّلُوا إدراكَهُمْ ، وكانوا كالمُقيَّدينَ بالقيودِ ،
 المَحْصُورِينَ بينَ السُّدودِ .

٣ - الذي يستفيدُ من الإنذارِ هو المؤمنُ المستقيمُ المتَّبعُ للقرآنِ ، الذي يَخْشَىٰ اللهَ .

٤ ـ يَحْفَظُ اللهُ كلَّ عَمَلٍ يَصَدُرُ عنِ الإنسانِ في كتابٍ ، سواءً أكان خيراً أم شراً ، ويُحاسِبُهُ عليهِ يومَ القيامةِ .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم . كتاب الوصيّة . باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته . حديث رقم : ١٦٣١ .



أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١ ـ اذكُرْ ثلاثَ سُورٍ مُفْتَتَحَةٍ بحَرْفَينِ مُقَطَّعَيْنِ ، وثلاثَ سُورٍ مُفْتَتَحَةٍ بحَرْفٍ واحدٍ .

٢ ـ ما معنى وَصْفِ القرآنِ بأنَّهُ حكيمٌ ؟

٣ ـ مَنْ آخِرُ نبيِّ بَعَثَهُ اللهُ للعَرب قبلَ رسولِ اللهِ مُحَمَّد عَلَيْ ؟

٤ اشرَحِ المَثَلَيْنِ الَّلذيْنِ ضَرَبَتْهُما الآياتُ للكُفَّارِ المُعاندينَ .

٥ لماذا لا ينتفعُ الكُفَّارُ بالإنذار ؟

٦- اذكُرْ صِفَتَيْنِ لِمَنْ يَنتَفِعُونَ بِالإِنذارِ ، وبِشارَتَيْنِ بَشَّرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِهِما .

# نَشاطٌ :

١- ذِكْرُ العَربِ هنا لا يَنفي عُمومَ رِسالَةِ الرَّسولِ ﷺ للناسِ جَميعاً ، سجِّلْ في دفترِكَ آيةً وحديثاً
 صَحِيحاً في عُمومِ رسالةِ الرسولِ ﷺ للعالَمينَ .

٢ سجِّلْ آيَتَيْنِ في بدايةِ سورةِ البقرة ، تتحدَّثانِ عن الكُفَّارِ وأنَّهم لن يُؤمنوا ؛ لأنَّ الله ختمَ علىٰ قُلوبهِم وسَمْعِهِمْ ، واذكُرْ وجهَ الشَّبهِ بَيْنَهُما وبَيْنَ الآيةِ (١٠) .

#### الدِّرَسُ السَّابِحُ والثَّلَاثُونَ

### سورَةُ يس ـ القِسْمُ الثَّانِي

وَاضْرِبْ لَمْمُ مَّثُلَا أَصْحَابَ الْقَرَيَةِ إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اُثْنَيْنِ فَكَذَبُوهُمَا فَعَزَّزَنَا فِاضْرِبْ لَمْمُ مَّثُلُا أَضَحَابُ الْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ إِذَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

#### معاني المَفْرداتِ:

اضْرِبْ لهم مثلاً : اذكُرْ لَهُم قِصّة أصحاب القرية العَجيبَةِ .

عَزَّزْنَا : أَيَّدْنَا وَقَوَّيْنا .

البلاغُ المُبينُ : التبليغُ الواضحُ للرّسالةِ .

تَطَيَّرْنَا بِكُم : تشاءَمْنَا منكُم .

لَئِنْ لَم تَنْتَهُوا : لَئِنْ لَم تَتْرُكُوا الدَّعوةَ وتَتَوَقَّفُوا عَنْها .

لنَرْجُمَنَّكُم : لنَرْمِيَنَّكُمْ بالحِجارةِ .

طائِرُكُمْ مَعَكُمْ : سَبَبُ شُؤْمِكُمْ عندَكُمْ .

# التفسير :

تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحديثِ عَنْ إثباتِ الوَحْي والرَّسالَةِ ، وضَرْبِ الأمثالِ للكافرينَ المُعانِدِينَ ، لتتحدَّثَ عن قصَّةِ أَصْحابِ القريةِ الَّذينَ كَذَّبُوا رُسُلَهُم فأهلَكَهُم اللهُ .

﴿ وَٱضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْعَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ﴾ .

يأمرُ اللهُ رسولَهُ ﷺ أَن يَذْكُرَ لِكُفَّارِ قُريشٍ قِصّةَ أَصْحابِ القريةِ ، وأَنْ يَجْعَلَ أَصحابَ تلكَ القريةِ الكُفّارَ مثلاً في العنادِ والكُفْرِ .

ولم تَذْكُرِ الآياتُ اسْمَ تلكَ القريةِ ، ولم يَرِدْ اسْمُها في حديثٍ صحيحٍ عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ ، فنُبْقي اسْمَ اسْمَ تِلكَ القريةِ مُبْهَماً ، ونتجاوزُهُ لِنعرفَ قصّةَ أصحابِ القريةِ والعبْرَةَ مِنْها ، كَمَا وَرَدَتْ في الآياتِ .

لقد كانَ أصحابُ تلكَ القريةِ كافِرينَ ، فبعثَ اللهُ لَهُمْ رُسُلاً ، يَدْعُونَهُم إلىٰ الإيمانِ باللهِ ، لكنَّهُم كَفَرُوا بهم وكذَّبُوهم .

﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِشَالِثِ فَقَالُوٓا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ إِنَّ ﴾ .

بعدما أشارَتِ الآيةُ السابقةُ إلىٰ القصَّةِ إشارةً مُجْمَلَةً ، شَرَعَتِ الآياتُ في تفصيلِ ما جَرىٰ بينَ الرُسُل وأصحابِ القريةِ .

لقدْ أرسلَ لَهُمْ رَسُولَيْنِ اثْنَيْنِ ، لَم نَعْرِف اسْمَيْهِما ، لأنَّ اللهَ لَم يُخْبِرْنا بذلكَ ، فقاما بدَعْوَتِهِما إلىٰ اللهِ ، ولكنَّ القومَ كذَّبُوهُما وأصرُّوا علىٰ كُفرهِم ، فأيَّدَ اللهُ الرسولَيْنِ بِرسولِ ثالثٍ ، أي قوَّاهُما بهِ ، وانْضَمَّ مَعَهُما في الدَّعْوَةِ . وخاطبَ الرُّسُلُ الثَّلاثةُ القومَ قائلينَ : لقد أَرْسَلَنا اللهُ إليكمْ ، وأمرَنا أنْ نَدْعُوَكُم إليهِ ، لتِعَبْدُوهُ وحدَهُ ، وتتركُوا عِبادةَ الأصنام .

﴿ قَالُواْ مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَ ا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكَذِبُونَ ﴿ ﴾ .

ردَّ أصحابُ القريةِ علىٰ الرُّسُلِ الثلاثةِ مُعتَرِضينَ علىٰ بَشَرِيَتِهِمْ ، ونَفَوْا أَنْ يكونُوا رُسُلاً مِنْ عندِ اللهِ ، واتَّهمُوهُم بالكَذِبِ علىٰ اللهِ . وقالُوا لهم : أنتُم لسْتُمْ رُسُلاً مِنْ عندِ اللهِ ، لأنَّكم بشرٌ مثلُنا ، ولو أرادَ اللهُ إرسالَ رُسُلِ إلينا لأنزلَ عَليْنا الملائكةَ ، فاللهُ لم يُنْزِلْ عَلَيْكُمُ الوحْيَ ، ولم يُكَلِّفُكُمْ بالرِّسالةِ ، وما أنتُم إلاّ كاذبونَ ، تَكْذِبُونَ علىٰ اللهِ .

﴿ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿ وَمَا عَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ۞ .

ردَّ الرُّسُلُ علىٰ اعتراضِ أَصْحابِ القَرْيَةِ بأَنْ قالُوا لَهُمْ : اللهُ رَبُّنا الَّذِي أَرْسَلَنا هُوَ وحدَه يعلمُ حقيقةَ رسالَتِنا ، وصِدْقَنا في دعْوَتِنا ، ولو كَذَبْنا عليهِ لانتقَمَ مِنّا ، والواجبُ علينا أَنْ نُبَلِّغَكُمُ الدَّعوةَ ، ونُقيمَ عَلَيْكُمُ الحُجَّةَ ، وبالبلاغِ المُبينِ تَنْتَهِي مَهَمَّتُنا عندكُم ، فإنْ آمَنْتُم فُزْتُمْ ، وإنْ كَفَرْتُم أَهلَكَكُمُ اللهُ .

وهذا كقولهِ تَعالَىٰ عَنِ الجِدالِ بينَ رسولِ اللهِ ﷺ وكُفَّارِ قُريشٍ وشهادةِ اللهِ له : ﴿قُلْ أَيُّ شيءٍ

أَكبرُ شَهَادةً قلِ اللهُ شهيدٌ بَيْنِيْ وبَيْنَكُمْ وَأُوْحِيَ إِليَّ هذا القرآنُ لأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الانعام: ١٩] .

﴿ قَالُوٓ أَ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمَّ لَهِن لَّوْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُو وَلِيَمَسَّنَّكُو مِنَّا عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ ﴾.

تَطَوَّرَ حوارُ أَهلِ القريةِ للرُّسُلِ مِنَ التَّكذيبِ والإنكارِ إلىٰ التَّهديدِ والوَعيدِ ، فلمَّا لم يَجِدُوا ما يُجيبُونَ بهِ الرُّسُلَ ، وانهزَمُوا في مَيْدانِ الحِوارِ والجِدالِ لجأوُا إلىٰ الاتِّهامِ ، فقالُوا لَهُم : إنَّا تَشَاءَمْنَا بوُجُودِكُم وضِقْنا بقولِكُم ، ووُجُودُكُمْ بينَنا يُؤدي إلىٰ خَسارَتِنا ووقوع المصائبِ بنا .

وهدَّدُوهُم قَائلينَ : إذا لَمْ تَتَوقَّفُوا عَنِ الدَّعوةِ وتَسكُتُوا عَنْ مَقالَتِكُم َ، فإنّنا سَوْفَ نَرْجُمُكُمْ بالحِجَارةِ حتى نُهْلِكَكُم ، وسنُوقعُ بِكُمُ العذابَ الأليمَ المُوجِعَ .

﴿ قَالُواْ طَكِيرُكُم مَّعَكُم ۗ أَيِن ذُكِرْتُم بَلْ أَنتُم قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿ ﴾ .

ردَّ الرُّسلُ الثلاثةُ علىٰ تشاؤمِ القومِ قائلينَ : تشاؤُمُكُمْ ملازِمٌ لَكُمْ ، وتَطَيُّرُكُمْ عليكُمْ ، وَهُو مَعَكُم لا يُفارِقُكُم أبداً ، وسبَبُه سُوءُ أعمالِكُمْ ، وقُبْحُ كُفْرِكُم ، فهذا سيُوقعُ بِكُمُ المصائبَ .

وُنحنُ مَا فَعَلْنَا بِكُمْ مَا يَدْعُو إِلَىٰ التَّشَاؤُمِ ، وَلَمْ نُخْطِىءْ مَعَكُمْ ، وَكُلُّ مَا فَعَلْناه أَنَّنَا دَعَوْناكُمْ إِلَىٰ اللهِ ، وَذَكَّرْنَاكُمُ الإِيمَانَ وَالحَقَّ ، فَتَشَاؤُمكُمْ في غيرِ مكانِهِ ، وأنتُم قومٌ مُسْرِفُون مُتجاوِزونَ لِلْحَدِّ في الظُّلْمِ وَالْعُدُوانِ ، ولِذلكَ تَستحقُّونَ مِنَ اللهِ العذابَ .

#### ذُرُوسٌ وعِبَرُ : `

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرٍ كثيرةٍ منها:

١ ـ القَصَصُ القُرآنيُّ للعِبْرةِ والعِظَّةِ ، وتهديدِ الكُفَّارِ ، بذِكْرِ ما جَرىٰ لأَسْلافِهِمْ .

٢ قد يُرسِلُ اللهُ أكثرَ مِنْ رسولٍ في الوقْتِ الواحدِ و للقومِ نفسِهِم ، وهنا أَرْسَلَ ثلاثةَ رُسُلِ إلىٰ
 أهل القريةِ .

٣ـ تشاؤمُ الكفَّارِ بالرُّسلِ في غيرِ مكانِهِ ، فأعمالُهُمْ هِيَ سَبَبُ شؤمِهِمْ ووُقوعِ المَصَائبِ بهِمِ .
 ٤ـ عندما ينهزمُ الكفَّارُ في مَيدانِ الدَّعْوةِ والحُجَّةِ ، يلجأونَ إلىٰ سِلاح التَّهديدِ والوَعِيدِ .



#### أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١ ـ ماالحكمةُ من عَدَم ذِكْرِ اسمِ القريةِ ، وأسماءِ الرُّسلِ الذين أُرسلُوا إلى أهلِها ؟

٢ لماذا أرسلَ اللهُ رسولاً ثالثاً للقريةِ ؟ وعلى ماذا يدلُّ ذلك ؟

٣ـ سجِّلِ اعتراضَ أصحابِ القَرْيَةِ علىٰ الرُّسُلِ ، واذكُرْ شاهداً عَلَيهِ مِنَ اعتْراضِ الكفَّارِ الآخَرينَ .

٤\_ بماذا حدَّدَ الرُّسُلُ وظيفتَهُمْ مِنْ خلالِ آياتِ الدَّرْس ؟

٥ ـ ما معنىٰ تَطيُّرِ القَوْم برُسُلِهِمْ ؟ وبماذا ردَّ الرُّسُلُ تطيُّرَ قومهِمْ بِهِمْ ؟

٦ بماذا هدَّدَ القومُ رُسُلَهُم ؟ وعلى ماذا يدلُّ ذَلِكَ التهديدُ ؟

# نَشاطٌ:

١ ـ اذكُرْ آيةً مِنْ سُورةِ إبراهيمَ تُسجِّلُ اعتراضَ الكُفّارِ علىٰ بَشَرِيَّةِ الرُّسُلِ ، واذكُرْ وَجْهَ الشَّبِهِ بَيْنَها وَبَيْنَ الآيةِ (١٥) .

٢ ـ اذكُرْ آيةً مِنْ سُورةِ الأعرافِ تتحدَّثُ عَنْ تَطَيُّرِ آلِ فرعونَ بموسىٰ عليهِ السَّلامُ ، وآيةً مِنْ سورةِ النَّملِ تتحدَّثُ عَنْ تطيُّرِ قومِ ثمودَ بصالحِ عليهِ السلامُ .

#### الدِّرْسُ الثَّامنُ والثَّلَاثُونَ

#### سورَةُ يس ـ القسْمُ الثَّالِثُ

#### معاني المُفْرداتِ:

مِنْ أقصىٰ المَدِينَةِ : مِنْ أَبْعَدِ مكَانِ فيها . يسعىٰ : يشتدُّ في سَيْرهِ .

إليه تُرْجَعُونَ : تُرَدُّونَ إلىٰ اللهِ يومَ القيامةِ . صيحةً واحدةً : صَوتاً قَويّاً عَالِياً .

خامِدونَ : أصواتٌ من دُونِ حَرَكةٍ .

## التفسيرُ:

تُتابِعُ الآياتُ حديثَها عَنْ أَصْحابِ القَريةِ ، وتذكُرُ ما جَرىٰ لهُمْ بعدَ إصْرارِهِمْ علىٰ الكُفْرِ والتكذيب .

﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقَصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ٱتَّبِعُواْ مَن لَا يَسَّنَكُمُ ۗ أَجُرًا وَهُم تُهْتَدُونَ ﴾ .

لمَّا كذَّبَ أهلُ القريةِ المُرْسَلينَ ، وهَدَّدُوهُمْ بالرَّجْمِ والعذابِ ، جاءَهُمْ رجلٌ مِنْ أقصىٰ القريةِ ،

وأبعدِ مكانٍ فيها ، وكانَ يَسعىٰ مُسْرِعاً ، يَشتَدُّ في سَيْرِهِ ، وأعلنَ إيمانَهُ بالرُّسُلِ .

ولم يَرِدْ ذِكْرُ اسمِه في الحديثِ الصَّحيحِ عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ ، فلا نبحثُ في معرفةِ اسمِه ، والمُهِمُّ هو الاعتبارُ بموقفِهِ العظيم .

وقد كانَ الرَّجُلُ المُؤْمِنُ مِنْ أَهلِ القَريةِ ، ولذلكَ ما إِنْ وَصَلَ القومَ المُكَذِّبينَ حتى نَصَحَهُمْ ، وصارَحَهُمْ قائلاً : ياقومُ آمنُوا بالمُرْسَلينَ الثلاثَةِ ، الذينَ بعثَهُمُ اللهُ لَكُمْ ، وصَدِّقُوهُمْ ، فَهُمْ يُريدِونَ الخَيْرَ لكُم ، وهُم مُخْلِصُونَ لَكُمْ في النَّصْحِ والدَّعوةِ ، ولا يُكَلِّفُونَكُمْ شيئاً ، ولا يُريدونَ مِنْكُم الخَيْرَ لكُم ، وهم مُهْتَدُونَ إلىٰ الحقّ ، مُلْتَزِمُونَ بهِ ، فلماذا لا تَتَبعُونَهُم وَهُمْ بهذهِ الصِّفاتِ الجَليلةِ ؟

#### ﴿ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴾ .

استمرَّ الرَّجلُ في دعوة قومِهِ ، وانتقلَ مِنَ الدعوة إلىٰ الإيمانِ بالرُّسلِ إلىٰ الدَّعوة إلىٰ عبادة اللهِ وحْدَهُ ، فقالَ لَهُم : لماذا لا أعبدُ اللهَ وحْدَهُ ؟ إنَّه الخَالِقُ الّذي خلقَني ، وَهُوَ الذي يتكفَّلُ بي ويَرْزُقُني ، وهو الَّذي يُميتُني ثم يُحْييني ، ويُرْجِعُنِي إليهِ كما يُرْجِعُكُم أنتُم يومَ القيامةِ ، إنَّ هذهِ الأفعالَ مِنَ اللهِ وَحْدَهُ ، تَدلُّ علىٰ أنَّه لا يُعبَدُ إلا اللهُ ، وغيرُه مِنَ الآلِهةِ الباطلةِ لا تَصِحُّ عبادَتُهُم ، لأنَّهُمْ عَاجِزُونَ عَنْ كُلِّ شيءٍ .

﴿ ءَأَتَخِذُ مِن دُونِهِ مَ الِهِكَةَ إِن يُرِدِنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِ لَا تُغْنِ عَنِى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿ } إِنِّ إِذَا لَغِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴿ ﴾ .

يقولُ الرجلُ المُؤْمِنُ لَهُم : هَلْ مِنَ المعقولِ أَنْ أَتَّخِذَ آلِهةً مِنْ دُونِ اللهِ ؟ أَدينُ لَها وأَعْبُدُها ، إِنَّ هذا غيرُ معقولِ ولا مقبولٍ .

وذكَرَ لهم أنَّ الأمورَ كُلَّها بيدِ اللهِ وحْدَهُ ، وأنَّ كلَّ ما سِواهُ عاجزٌ عَنِ النَّفعِ والضُّرِّ ، فلا يَصْلُحُونَ آلِهةً ، وقالَ لَهُم : إنْ أرادَ اللهُ إيقاعَ الضُّرِّ بي فَعَل ذلكَ ، لأنّهُ الفَعَّالُ لِمَا يُريدُ ، والآلهةُ المَزْعومَةُ لا تَنْفَعُني شَفاعتُهُمْ شَيْئاً ، ولا يَقْدِرُونَ علىٰ تخليصِي وإنقَاذِي مِنَ الضُّرِّ .

إِنْ فعلتُ ذلك وعَبَدْتُ غيرَ اللهِ أكونُ ضالاً ضَلالاً واضِحَاً ظاهِراً ، لأنَّكُمْ أَنتُم تَتَّخِذُونَ آلهةً مِنْ دونِ اللهِ ، فإنَّكُم في ضلالٍ كبيرٍ ، وعَلَيكُمُ التخلِّي عَنْ ذلكَ .

#### ﴿ إِنِّت ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ﴿ ﴾ .

بعدما قدَّمَ الرجلُ المؤمنُ حُجَّتَهُ الدَّعويَّةَ لقومِهِ ، خَطا الخُطْوَةَ الأَخِيرَةَ ، وَهِيَ إعْلانُ إيمانِهِ ، فقالَ لَهُمْ : إنِّي آمنتُ بربِّكِمُ ، الَّذي يجبُ أن تُؤْمِنوا بِهِ ، واتَّبعْتُ الرُّسُلَ الَّذينَ أرسلَهُمُ اللهُ إليكُمْ ، فاسمَعُوا كلامِي ، واعرِفُوا مَوْقفِي ، وافعلُوا مِثْلَ فِعْلي . ﴿ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلْيَتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ يِمَا غَفَرَ لِي رَبِّ وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ ﴾ .

يبدو أنَّ القومَ المُجْرِمينَ ساءَهُم إعلانُ الرجلِ إسلامَهُ ، فهَجَمُوا عَلَيهِ وقَتلُوهُ ، ولَقِيَ اللهَ شهيداً ، ويُكَرِّمُ اللهُ الشُّهداءَ ، ويُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ ، ولذلكَ ما أنِ استُشْهِدَ في سبيلِ اللهِ حتىٰ قيلَ له : ادخُل الجنةَ مُنَعَّمَاً مُكَرَّمَاً ، لأنَّكَ آمنتَ وقُتِلْتَ في سبيل اللهِ .

فَلمَّا دَخَلَ الجَنَّةَ تذكَّرَ قومَهُ الَّذينَ قتلُوهُ ، وتَمنَّىٰ لوَ عرَفُوا مَنْزِلَتَهُ عندَ ربِّهِ ، وقالَ : يا لَيْتَ قومي يَعْلَمُونَ حالي ، وعاقبةَ إيماني ، وما أنا فيهِ مِنَ النعيمِ ، فَقَدْ غفرَ اللهُ لي ، وأدخلَني الجَنّةَ برحمتِهِ ، وأكرَمَنِي بالتنعُّمِ فيها . ولو عَلِمُوا ذلكَ لأمْكَنَ دُخولُهُمْ في الإيمانِ .

﴿ ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن جُندِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَنمِدُونَ ﴿ ﴾ .

لمَّا أَفْدَمَ أَصحابُ القريةِ علىٰ قَتْلِ الرَّجلِ المُؤْمِنِ أَهلَكُهُمُ اللهُ ، ولم يُنزِلْ عليهِمْ ملائكةً مِنَ السَّماءِ لإهلاكهِمْ ، فالأمرُ أَيْسَرُ مِنْ هذا ، وإهلاكُهُمْ لا يَتطلَّبُ إنزالَ الجنودِ المَلائكةِ ، وقد شاءَ أَنْ يُهْلِكَهُم بالصَّيْحةِ .

أرسلَ اللهُ عليهِمْ صيحةً واحِدَةً ، فَسَمِعُوا صَوْتاً عَالِياً مُرْعِباً مُخيفاً ، وقُضِيَ عليهِمْ وأُهْلِكُوا ، وصارُوا أمواتاً خامِدينَ ، لَيْسَتْ فيهِم حياةٌ ولا حركةٌ ، وخَلَتِ القريةُ مِنْهُم ، ولم يَنفَعْهُم كُفرُهُمْ ، ولم يَدفَعْ عَنْهُمْ عذابَ اللهِ .

### دُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرٍ كثيرةٍ منها:

١ ـ علىٰ المُؤمنِ أنْ ينتصرَ للحقِّ ويَدْعُوَ إليهِ ويقفَ أمامَ الظَّالمينَ .

٢ يجبُ على الدَّاعيةِ استخدامُ أحْسَن الأساليب المُقْنِعَةِ في الدَّعوةِ .

٣ ـ الضُّرُّ والنَّفْعُ بيدِ اللهِ وَحْدَهُ ، والمَعْبُودُونَ مِنْ دونِه عَاجزونَ عَنْ ذَلِكَ .

٤\_ لا يَستحقُّ العبادةَ إلا اللهُ وَحْدَهُ ، لأنه هُوَ الخالِقُ الرّازقُ ، والمُحيى والمُمِيتُ .

٥ ـ الكفَّارُ ظالمونَ سفًّاكُونَ لِلدِّماءِ ، لا يَتَورَّعُونَ عَنْ قتلِ المُؤْمِنينَ .

٦- يُكَرِّمُ اللهُ أُولِياءَه الشُّهداءَ ، فيُدخِلُهُمُ الجنَّةَ بمُجَرَّدِ خُرُوجِ أراوحهِم مِنْ أجسامهِم .

٧\_ إهلاكُ الكُفَّارِ لا يتطلَّبُ شَيْئاً عندَ اللهِ ، فما هِيَ إلا صَيحةٌ واحدةٌ حتىٰ يُقْضىٰ عليهِمْ .



#### أجبُ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١ ـ دعا الرَّجلُ المُؤْمِنُ إلىٰ اتِّباع المُرْسَلينَ لسبَبَيْنِ . استخرجْهُما مِنَ الآياتِ .

٢ ـ تَجِبُ عبادةُ اللهِ وحدَه لأنَّهُ اختصَّ بأمرَيْن . استخرجْهُما مِنَ الآياتِ .

٣ ـ نفىٰ الرَّجلُ عنِ الآلهةِ المزعومةِ أمرَيْنِ . استخرجْهُما مِنَ الآياتِ .

٤ ـ أنعمَ اللهُ علىٰ الرَّجلِ المُؤْمِنِ بعدَ استشهادِهِ ودخُولِه الجَنَّةَ بأمريْن . استخرجْهُما مِنَ الآياتِ .

٥ ـ بماذا أَهْلَكَ اللهُ أَصْحَابَ القريةِ ؟ ومَنْ أَهلَكَهُمُ اللهُ مِنَ الكفّار السّابِقينَ بِتِلْكَ الطّريقةِ ؟

٦- استخرِجْ مِنْ قصَّةِ الرّجلِ المُؤْمِنِ مَعَ أَصْحابِ القَرْيةِ أربعةَ دُروسِ.

## نشاطٌ:

١- راجع قِصَّة مُؤمِنِ آلِ فِرْعونَ في انتصارِهِ لموسىٰ عليهِ السَّلامُ ، المذكورةَ في سورةِ غافرٍ ،
 واذكرِ الشَّبةَ بينَ المؤمنِ هناكَ والمؤمنِ هنا ، واكتبْ ذلكَ في دفترِكَ .

٢ أهلَكَ اللهُ بعض الأقوامِ السّابقينَ بالصّيْحةِ ، اذكُرْ أسماءَ ثلاثةِ أقوامٍ أُهْلِكوا بها ، إضافةً إلىٰ إهلاكِ أصحابِ القريةِ ، واكتبْ ذلكَ في دفترك .

### الدِّرسُ التَّاسِحُ والثَّلَاثُونَ

#### سورَةُ يس ـ القِسْمُ الرَّابعُ

#### معاني المُقْرداتِ:

الحَسْرةُ : النَّدَمُ والغَمُّ .

القُرونُ : الأُممُ السَّابقةُ .

مُحْضَرُونَ : يُؤتى بِهِم يومَ القيامةِ للحسابِ .

الأرضُ المَيْتَةُ : التي لا نباتَ فيها .

أَحْيَيْنَاها : أنزَلْنا عليها الماءَ فأنبتَتِ النبات .

فَجَّرْنا : فَتَحْنَا وشَقَقْنا .

الأزواجَ : الأنواعَ والأصنافَ المُخْتَلِفَةَ .

## التفسيرُ:

تَنْتَقِلُ الآياتُ مِنَ الحديثِ عَنِ الانْتِقامِ مِنْ أَهْلِ القَريةِ الكِافرينَ ، إلىٰ تقديمِ الأدِلَّةِ علىٰ الوَحْدآنيةِ مِنَ الأرضِ والماءِ والنباتِ .

#### ﴿ يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِ - وَنَ ﴿ ﴾ .

تدعو الآيةُ الكافِرينَ إلىٰ أَنْ يتحسَّرُوا ويَندَمُوا علىٰ أَنفُسِهِمْ ، وتقولُ لَهُمْ : ياأَيُّها الكافرونَ المُكَذِّبُونَ للرُّسُلِ : تحسَّرُوا حَسْرَةً بالغة ، وانْدَمُوا نَدَمَا شديداً ، بسببِ تكذيبِكُم للرُّسُلِ ، فأنتُم خاسرُون خسارةً شديدةً ، لأنه ما جاءكُمْ مِنْ رَسُولٍ ، إلا كَفَرْتُم واستَهْزأْتُم بهِ وكذَّبْتُمُوهُ ، ولم تَعْتَبِرُوا بما جرىٰ للكُفَّارِ من قَبْلِكُمْ مِنْ عِقَابِ ودَمارِ .

﴿ أَلَمْ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا فَبَلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۞﴾ .

كانَ الكفّارُ يَسْتَهْزِئُونَ بِالرُّسُلِ ، ولم يتَّعظُوا بما جرى لِلْكُفَّارِ من قَبْلِهِم ، ويُنْكِرُ اللهُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ ، ويقولُ : أَلَمْ يَعلمُوا ماذا فَعَلْنَا بمن قَبْلَهُم مِنَ الكافرينَ ؟ لقد أهْلَكُنا قَبْلَهُمْ أُمَماً كثيرةً ، وقُروناً عَديدةً ، كعادٍ وثمودَ ومَدْيَنَ وغيرِهِمْ ، بسببِ كُفرِهِمْ وتكذيبِهِمْ لِلرُّسُلِ ، وقَضَيْنَا أَنَّهم لا يَرْجِعُون إلىٰ الدُّنيا بعد مَوْتِهِم .

وليس معنىٰ عَدمِ رجوعهِم إلىٰ الدُّنيا عَدَمَ عودتِهم لِلحياةِ مِنْ جديدٍ ، فإنَّ اللهَ سوفَ يبعَثُهُمْ ، ولِذلكَ أكَّدَ هذهِ الحقيقةَ بقولهِ : كلُّ الناسِ السابقينَ واللاحِقينَ مَجْمُوعُونَ يومَ القيامةِ ، حيثُ يُسافُونَ ويُخضَرُونَ ويُوقفُونَ لِلحِسابِ ، ويُثيبُ اللهُ المُطِيعَ ويُعاقبُ العَاصِي .

وهذا يدلُّ علىٰ أنَّ الكافرينَ الَّذينَ أهلَكَهُمُ اللهُ في الدُّنيا يُعَذَّبُونَ مرَّتَيْنِ : مرَّةً في الدُُنيا بالهلاكِ والموتِ ، ومرَّةً في الآخرةِ بالعذابِ في النارِ .

### ﴿ وَءَايَةٌ لَمُّهُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْنَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ ﴾ .

يُنكِرُ الكفَّارُ البَعْثَ بعدَ الموتِ ، مَعَ أَنَّ الأَدلَّةَ حَوْلَهُم كثيرةٌ تدلُّ عليهِ ، مِنْ هذهِ الأَدلَّةِ والآياتِ التي يجبُ أَنْ يَلتَفِتُوا لها ، الأَرضُ مِنْ حَوْلهِم ، هذهِ الأَرضُ تكونُ جدباءَ ميتةً هامِدةً لا نباتَ فيها ، فإذا أنزلَ اللهُ عليها الماءَ ، اهتزَّتْ ورَبَتْ وصارَتْ حيَّةً . وأَنْبَتَتْ مُخْتَلِفَ أَنواعِ الحُبوبِ ، التي يأكلُ منها الناسُ على اختلافِ البُلدانِ وَالأَذواقِ .

إنَّ اللهَ هُوَ الّذي أَحْيَا الأرضَ بالماءِ ، وأَخْرَجَ مِنها الحُبوبَ ، والّذي فَعَلَ هذا يبعثُ الناسَ يومَ القيامةِ .

### ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّنْتِ مِّن نَجِيكِ وَأَعْنَبٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿ ﴾ .

وأنشأَ اللهُ في الأرضِ جَنَّاتٍ وحدائقَ وبساتينَ مِنَ الأشجارِ المُثْمِرَةِ ، مِنَ النَّخيلِ الذي يُثْمِرُ الثَّمَرَ المُفيدَ للإنسانِ ، والأعنابِ التي تُثمِرُ العِنَبَ ، وغيرِها مِنَ الثِّمارِ . واللهُ فَجَّرَ العُيونَ والينابيعَ في الأرضِ ، وجَعَلَها تجري علىٰ وَجْهِ الأرضِ ، لِيَسْقِيَ مِنْهُ الناسُ مزارعَهم ودوابَّهُم ، ويَقْضُوا مِنهُ حَاجاتِهم .

﴿ لِيَأْكُلُواْ مِن ثُمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿ ٢٠٠ ﴾ .

لماذا أنشأ اللهُ بساتينَ النخيلِ والأعنابِ وغيرِهِما ؟ لقد جَعَلَ اللهُ ذلكَ رَحْمَةً مِنْهُ بالنّاسِ ، وإنعاماً منه عَلَيْهِم ، وذلكَ لِكَي يأكُلُوا مِنْ ثَمرِها الطازَجِ ، ويأكلُوا مِنَ الأشياءِ التي صَنعُوها وعَمِلَتُها أيديهِم مِنْ هذا الثمرِ ، كالعَصيرِ والدِّبْسِ والزبيبِ وغيرِ ذلكَ .

وعِنْدَما يأكلُونَ مِنْ ذلكَ الثَّمرِ عَليْهِم أَنْ يَشكرُوا اللهَ علىٰ تلكَ النِّعَمِ وغيرِها ، وذلكَ بتوحيدِهِ وعبادَتهِ والثَّناءِ عليهِ ، والاعترافِ بآلائهِ ونِعَمِهِ ، واستخدامِها في طاعتِه .

﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزُوجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .

آياتُ اللهِ المذكورةُ سابقاً من إحياءِ الأرضِ المَيْتَةِ ، وإخراجِ الحبوبِ منها ، وإنشاءِ الجنَّاتِ مِنَ النَّخيلِ والأعنابِ ، تدعو الناسَ إلىٰ توحيدِ اللهِ وتنزيهِهِ ، لكنَّ الكفارَ لم يَفْعلُوا ذلكَ ، وأشْرَكُوا مَعَهُ غيرَهُ ، ويجبُ علىٰ الناسِ أنْ يُسَبِّحُوا اللهَ ويُنزِّهُوهُ ويُقَدِّسُوهُ .

اللهُ خالقُ كلِّ شَيءٍ ، وقد خَلَقَ المَخلوقاتِ أزواجاً ، مِنْ كُلِّ شيءٍ خَلَقَ زَوْجَينِ اثْنَينِ ، فالنباتاتُ خُلِقَتْ أَزْواجاً ، والطيورُ أَزْواجاً ، والناسُ أَزْواجاً ، وهناكَ مخلوقاتٌ أُخرىٰ لا يَعْلَمُها البَشَرُ ، خَلَقَهااللهُ أَزْواجاً أيضاً ، فتبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الخَالِقينَ .

### دُّرُوسَنُ وَعِبَرُّ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرِ كثيرةٍ منها:

١- الأصلُ أنْ يتحسَّرَ الكافرونَ ويَندَمُوا علىٰ أنفُسهِمْ لخَسَارَتِهِمْ بكُفْرِهِمْ .

٢ ـ الواجبُ أَنْ يعتبِرَ الناسُ بما جرى لِمَنْ قبلَهُمْ مِنَ العِقابِ .

٣ ـ قضىٰ اللهُ أنَّ مَنْ ماتَ لا يعودُ للحياةِ إلاَّ يومَ القيامةِ.

٤ علىٰ المُؤْمِنِ أَنْ يستدلُّ بالآياتِ مِنْ حَوْلِه علىٰ تَوْحيدِ اللهِ وقُدْرتِهِ .

٥\_ إحياءُ الأرضِ المَيْتَةِ وإخراجُ الزَّرْعِ منها دليلٌ علىٰ بَعْثِ النَّاسِ يومَ القيامةِ .

٦- على المُؤمنِ شُكْرُ اللهِ على نِعَمِهِ التّي أنعمَ بها عليهِ.

٧ ـ جَعَلَ اللهُ الزوجيَّةَ أساسَ الحياةِ ، حيثُ خَلَقَ كلَّ المخلوقاتِ أزواجاً .



#### أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١- ما معنىٰ قوله: ﴿يا حسرة علىٰ العبادِ﴾ ؟ ولماذا الحَسْرَةُ عليهِم ؟
 ٢- استخرِجْ مِنَ الآياتِ دليلاً علىٰ أنَّ مَنْ ماتَ لا يَرْجِعُ للحياةِ إلاَّ يومَ القيامةِ .
 ٣- اذكُرْ أسماءَ سبعةٍ من الحُبوبِ والبُقولِ اليابسةِ التي يأكُلُهاالناسُ .
 ٤- ما معنىٰ قولِه: ﴿لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وما عَمِلَتُهُ أيدِيْهِم﴾ ؟
 ٥- ما الواجبُ علىٰ مَن انتفَعَ بنِعَمِ اللهِ المذكورةِ في الآياتِ ؟
 ٢- اذكُرْ أسماءَ أصنافٍ مِنَ الحيواناتِ والطُيورِ خَلَقَها الله أزواجاً .

# ا نشاطٌ :

١ـ ما معنىٰ الجَنَّةِ في اللّغةِ ؟ ولماذا سُمِّيَتْ بساتينُ الأشجارِ جنَّاتٍ ؟ اكتُبِ الإجابةَ في دفترِكَ .
 ٢ـ سجِّلْ في دفترِكَ آيةً من سورةِ الذّارياتِ صريحةً في أنَّ اللهَ خَلَقَ مِنْ كلِّ شيءٍ زَوْجَيْنِ ، واذكُرْ وجهَ الشبهِ بَيْنَها وبَيْنَ الآيةِ (٣٦) .

#### الدِّرْسُ الأِرْبَعُونَ

#### سورَةُ يس ـ القِسْمُ الخامِسُ

وَءَايَةٌ لَهُمُ ٱلْيَلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجَدِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَ أَلَكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرِيرِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلْيَلُ مَنَاذِلَ حَتَى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ لَا اللَّهَ مَنَاذِلَ حَتَى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ لَى اللَّهَ مَنُ اللَّهُ مَنُ عَلَيْ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ لَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللِمُ اللللْمُ الللْمُ الللْم

#### معاني المُفْرداتِ:

اللَّيلُ نَسلَخُ منهُ النهارَ : نُزيلُ ضوءَ النَّهارِ مِنَ اللَّيلِ .

تَجْرِي : الجريُ : السَّيْرُ السَّريعُ .

لِمُستَقَرِّ لها : لحَدِّ مُعَيَّن ينتهي إليه دَوْرُها وسَيْرُها .

قَدَّرْناهُ مَنازلَ : جَعَلْنا سَيْرَ القمرِ في مسافاتٍ مُحَدَّدَةٍ لا يتعدَّاها .

يَنبغِي لها : يَصْلُحُ لها ويَسْهُلُ عليها .

تُدْرِكَ القمرَ : تَلْحَقُهُ وتجتمعُ مَعَهُ في سَيْرِهِ .

فَلَكٍ : مدار الكَوْكَبِ الذي يدورُ فيهِ .

يَسْبَحُون : يَسِيرُون في الفَضاءِ بسهولةٍ .

الفُلْكِ المشحونِ : السفينةِ المملوءَةِ بِرُكَّابِها .

صريخ : مُغيثَ ومُنْقِذَ .

# التفسيرُ:

تُتابِعُ الآياتُ عَرْضَ الأدلَّةِ علىٰ وَحْدَانيَّةِ اللهِ ، فالآياتُ السّابقةُ ذَكَرَتِ الأرضَ والزَّرْعَ ، وهذهِ الآياتُ تذكرُ الأدلَّةَ علىٰ ذلك مِنْ عالَمِ الفَلكِ والفضاءِ ، وحركةِ الشّمسِ والقمرِ والنَّهارِ ، ورُكوبِ النّاسِ السّفُنَ في البَحْرِ .

﴿ وَءَايَـةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ﴿ ﴾ .

مِنَ الأَدلَّةِ علىٰ وحدانيّةِ اللهِ تعاقُبُ اللّيلِ والنّهارِ ، فعندما يأتي اللهُ بالنّهارِ يكونُ الضّياءُ والنُّورُ والحركةُ والسَّعْيُ ، وعندَ غروبِ الشَّمسِ يَفْصِلُ اللهُ النَّهارَ مِنَ الليلِ ، ويُزيلُه عنهُ ، فيذهبُ الضّياءُ ، ويأتي اللّيلُ بظلامِهِ ، ويعيشُ الناسُ في ذلكَ الظلام .

﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ ﴾ .

هذا دليلٌ آخَرُ علىٰ وَحْدَانيَّةِ اللهِ وقُدْرتِه ، وهو تسخيرُهُ الشَّمْسَ ، التي جعلَها تَجْري بِسُرْعَةٍ فائِقةٍ ، وتبقىٰ تَجْري دونَ تَعَبِ أو عَطَبٍ ، لِحينِ استقرارِهاوتوقُّفِها عَنِ الجَرَيانِ ، وهُوَ يومُ القيامةِ ، الَّذي حدَّدَهُ اللهُ لها ، فعندما يَأْتي يومُ القيامةِ تتوقَّفُ الشَّمسُ عَنِ الجَرْيِ ، وتتكوَّرُ وتزولُ وتَتلاشىٰ .

وجَرْيُ الشَّمسِ وَفْقَ نظامِ دقيقٍ مُحَدَّدٍ ، قَدَّرَهُ اللهُ بحسابِ دقيقٍ ، لا يزيدُ ولا يَنْقُصُ ، وهو عزيزٌ قويٌّ لا يَغْلِبُه شيءٌ ، كما أنهُ عليمٌ بكلِّ شيءٍ ، فجاءَ تقديرُ جريانِ الشمسِ مَظْهَراً لعِزَّةِ اللهِ ، وثمرةً لِعِلْمِه وقُدرتِه .

﴿ وَٱلْقَـمَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ ﴾ .

وتسخيرُ القَمَرِ ودورانُه آيةٌ أُخْرَىٰ علىٰ وحَدْانيَّةِ اللهِ وقُدْرَتِه ، فاللهُ جَعَلَهُ يَجْرِي بِتَدْبيرٍ مُحْكَمٍ وتقدِيرٍ دَقيقٍ ، وينتقلُ في سَيْرِهِ في منازِلَ مُحَدَّدةٍ ، ويَختلِفُ حجمُهُ في كلِّ مَنزِلَةٍ فيها ، وهذهِ المنازِلُ عددُ أيامِ الشَهْرِ القَمَريِّ ، فيبدأُ في أوَّلِ الشَّهرِ هِلالاً ، ويَكبرُ حتىٰ يَصيرَ بَدْراً في مُنتَصَفِ الشَّهْرِ ، ثم يَتناقَصُ بعدَ ذلكَ لِيكونَ مَحَاقاً ، عندها يكونُ مِثْلَ عُرْجُونِ النَّخلِ العتيقِ اليابسِ ، رفيعاً أصفرَ مُعْوَجًا .

﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا آَن تُذْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ ﴾ .

قدَّرَ اللهُ الشَّمْسَ والقَمَرَ والَّليلَ والنَّهارَ تَقْديراً دقيقاً ، ودبَّرَها تَدْبيراً مُحْكَماً ، فَجَعَلَ لكلِّ واحدٍ مِنَ الشمسِ والقَمَرِ مجرى مُحَدَّداً يَسيرُ فيهِ ، فلا يَتَصادمانِ ولا يَتعارضانِ ، وإنما يَسْبَحُ كلُّ مِنْهُما في فَلَكِهِ ومَدارِهِ وخطِّ سَيْرِهِ وجَريانِهِ ، ولذلكَ لا تُدْرِكُ الشَّمسُ القَمَرَ ولا تَلْحَقُهُ ، ولا تَجتمعُ مَعَهُ في فَلَكِهِ ومَدارِهِ ، والقمرُ يَقْطَعُ مدارَهُ في شَهْرٍ ، أمَّا الشَّمسُ فتقطعُ مَدارَها في سَنَةٍ .

وعَدَمُ إدراكِ الشَّمْسِ لِلْقَمَرِ معناهُ أَنْ تَبقىٰ هي علامةَ النَّهارِ ، والقمرُ علامةً على الليلِ ، وبِذلِكَ يَبقى اللَّيلُ والنّهارُ مُتعاقِبَينِ ، لا يَطْغَىٰ أحدُهما علىٰ الآخَرِ ، وَلا يَسْبِقُ أَحَدُهُما الآخَرَ .

وهَكذا دبَّرَ اللهُ هذهِ المَخْلوقاتِ وَفْقَ أَدَقِّ نظام ، وسخَّرَها لحياةِ الناسِ إنعاماً عَليْهِمْ .

﴿ وَءَايَةٌ لَمَّمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْخُونِ ۞ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّن مِثْلِهِ مَا يَرَكَبُونَ ۞ وَإِن نَشَأَ نُغُرِقْهُمْ فَلاَصَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ۞ إِلَا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَنَعًا إِلَىٰ حِينِ ۞ .

وبعدَ ذِكْرِ أَدلَّةِ الوحدانيَّةِ من عالَمِ الفَلَكِ ، يأتي ذِكْرُ أَدلَّةِ الوحدانيَّةِ مِنْ حركةِ النَّاسِ علىٰ الأَرْضِ ، فَهُو وحدَهُ الَّذي سخَّرَ البحرَ للنَّاسِ ، لِيَحْمِلَ السُّفنَ التي يَرْكَبُونَ فيها هُمْ وذُرِيَّتُهُمْ وأولادُهمْ ، فَيَمْلأُونَهَا ويَضَعُونَ فيها أمتعتَهُم وأرزاقَهُم وتجاراتِهِم ، ويَنتقِلُونَ بها من بَلَدٍ إلىٰ آخَرَ ، ومِنْ ذلكَ سفينةُ نُوحٍ عليه السَّلامُ التي أنجىٰ اللهُ المُؤْمِنينَ بها مِنَ الطُّوفانِ .

وَلَيْسَ انتقالُهُمْ بَالسُّفُنِ فَقَطْ ، وإنَّما خَلَقَ اللهُ لَهُمْ وَسائِلَ نَقْلٍ أُخرىٰ يَرْكَبُونَها ويَسافرُونَ عَلَيْها ، ومِنْ ذَلِكَ ما وُجِدَ في هذا العَصْرِ مِنْ وسائلِ النّقلِ كالسّياراتِ والطّائراتِ والقطاراتِ ونَحْوِها .

واللهُ هُو الّذي يَحَفْظُهُم عندما يَرْكَبُونَ السُّفنَ في البَحْرِ ، رَحْمَةً بِهِمْ وإنعاماً عَلَيْهم ، ولو أرادَ إغراقَهُم وَسطَ البحارِ لَفَعَلَ ، وعندَ ذلكَ لا يَجِدُون مُغيثاً يُغيثُهُمْ ، ولا مُنْقِذاً يُنْقِذُهُمْ .

اللهُ يُخْرِجُهُمْ مِنَ البَحْرِ سَالِمينَ ، رَحْمَةً مِنْهُ بِهِمْ ، ليُمَتِّعَهُم بالحياةِ متاعاً ، إلىٰ حينِ انْتهاءِ أعمارهِم وحُلولِ آجالهِمْ ، عندَ ذلكَ يُميتُهمْ .

والواجبُ عليهم أنْ يَشكُروا اللهَ علىٰ هذهِ النِّعَمِ الكثيرةِ التي أنعمَ بها عليهِم.

#### دُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرٍ كثيرةٍ منها:

١ ـ مِنَ الآياتِ الدالَّةِ علىٰ وَحْدانيَّةِ اللهِ تنظيمُهُ الكَوْنَ وما فيهِ من شَمْسٍ وقَمَرٍ وليلٍ ونهارٍ .

٢\_اللَّيلُ والنَّهارُ يتعاقبانِ ، ولا يَسْبِقُ أَحَدُهما الآخَرَ .

٣ نظُّمَ اللهُ سَيْرَ الشَّمسِ والقَمَرِ في مدارَيْهِما ، فلا يَتصادَمانِ ولا يَتعارَضانِ .

٤ ـ يَسَّرَ اللهُ حياةَ الناسِ وتنقُّلاتِهِم في البَرِّ والبَحْرِ ، رَحمةً بِهِمْ .



أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١ ـ ما مَعنىٰ : يَسْلَخُ النهارَ مِنَ الَّلْيلِ ؟ ولماذا لا يَسْبِقُ الليّلُ النّهارَ ؟

٢ ـ ما معنىٰ جريانِ الشَّمْس لمُستَقَرِّ لها ؟ ومتىٰ يكونُ اسْتِقْرارُها ؟

٣ ـ ما مَنازلُ القَمَرِ ؟ ومامعنىٰ عَوْدتِهِ كالعُرْجُونِ القديم ؟ وما المُدَّةُ التي يقطعُ فيها منازِلَهُ ؟

٤ لماذا لا تُدركُ الشَّمسُ القمرَ ؟ وكيفَ تسبحُ هي والقمرُ ؟

٥ ما آيةُ اللهِ المُتَعَلِّقَةُ في تَسْبِيرِ تنقُّلاتِ النَّاس؟

٦ ما معنى الاستثناء في الآية الأخيرة ؟

٧ ـ استخرجْ مِنْ آياتِ الدَّرْسِ خَمْسةَ أُدلَّةٍ علىٰ وحدانيَّةِ اللهِ .

## نشاطٌ:

١- سجل آيةً مِنْ سورة آلِ عمرانَ تتحدَّثُ عَنْ إيلاجِ اللَّيلِ في النّهارِ وإيلاجِ النّهارِ في اللّيلِ ، وآيةً أخرى مِنْ سورةِ الزُّمَرِ تتحدثُ عَنْ تكويرِ اللّيلِ علىٰ النّهارِ وبالعَكْسِ ، واذكُرْ معنىٰ الآيتَيْنِ .
 ٢- سجل آيةً مِنْ مَطْلعِ سورةِ يونُسَ عَنِ الشّمسِ والقمرِ في منازلِهِ ، وآيةً من سورةِ الأَعْرافِ عن طَلَبِ الليلِ للنّهارِ حثيثاً .

#### الدِّرْسُ الحاديُّ والأرْبَعُونُ

#### سورَةُ يس ـ القشمُ السَّادِسُ

#### معاني المُفْرداتِ :

اتَّقُوا ما بين أيديكُم : احْذَرُوا ما هو أمامَكُمْ مِنْ عذاب الدُّنيا .

وما خَلْفَكُم : ما سَيأْتِي مِنْ عَذابِ الآخِرَةِ .

مُعْرِضِينَ : مُدْبرِينَ .

الوَعْدُ : يومُ القيامةِ .

صَيْحةً واحدةً : نَفْخَةَ الصَّعْقِ التي يموتُ بها الأحياءُ .

يَخِصِّمُون : يَخْتَصِمُون ويَتَنازَعُون في أمورهم .

الصُّورِ : هو القرنُ الذي يَنْفُخُ فيهِ المَلَكُ يومَ القيامةِ .

الأجداثِ : القبور .

يَنْسِلُون : يُسْرِعُون في المَشْي .

يا وَيْلَنَا : يا هلاكَنا وخسارَتَنا .

مِنْ مَرْقَدِنا : من مكانِ رُقودِنا في قبورنا .

صَيْحَةً وَاحِدَةً : نَفْخَةَ البَعْثِ التي يَبْعَثُ بها اللهُ جَميعَ الناس أحياءً .

التفسير :

تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحديثِ عن الأَدِلَّةِ علىٰ وحدانيَّةِ اللهِ وقُدرتِهِ ، إلىٰ الحديثِ عَنْ إعْراضِ الكُفَّارِ عن الحقِّ .

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَكُمْ تُرْجَمُونَ ﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنَ ءَايَةِ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ ﴾ .

الكفّارُ مُعانِدونَ مُصِرُّونَ علىٰ الكُفْرِ ، لا يَستجيبُونَ لأيِّ دعوةٍ للإيمانِ ، فإذا قيلَ لهم : آمنُوا وتَخَلُّوا عَنِ الشَّرْكِ ، وَاحذَرُوا وُقوعَ العذابِ بِكُم في الدُّنيا ، في صُورةِ آفاتٍ ومَصائبَ ونَوازِلَ ، واحذَرُوا عذابَ الآخرةِ ، فإنَّهم يَرْفضُونَ هذا القَوْلَ ولا يَسْتَجيبونَ لَهُ .

وليسَ إعراضُهُم عَنِ القولِ السّابقِ فَقَطْ ، وإنما يُعْرِضُونَ عن كلِّ آيةٍ من آياتِ القرآنِ ، تُقَدِّمُ لهم دليلاً علىٰ الحقّ ، وذلك لإصرارِهِم علىٰ الكُفرِ ورَفْضِهِمْ للحقّ .

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ ٱنْطُعِمُ مَن لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ، إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِ ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴿ ﴾ .

أضافَ الكفّارُ إلَىٰ جريمةِ الكُفْرِ والإدبارِ والعنادِ جريمةً أخرىٰ ، وهي عدمُ الشَّفَقَةِ علىٰ المُحتاجِينَ ، وعدمُ الإنفاقِ مِنْ أموالهِم ، والاسْتِهزاءُ بالنَّصائحِ المُوَجَّهَةِ لهم حَوْلَ ذَلِكَ .

فإذا طَلَبَ المُؤْمِنُونَ منهُمُ الإنفاقَ ممَّا رزَقَهُم اللهُ ، وبَذْلَ المالِ للفقراءِ والمُحتاجينَ ، وفضُوا ذلكَ لبُخْلهِم ، وَلِخُلُوِ قلوبهِم مِنَ الشَّفَقةِ علىٰ المُحْتاجينَ ، وقالُوا لِلْمُؤْمِنِينَ بسُخْرِيَةٍ واسْتِهْزاءِ : لماذا تُريدُونَ منّا أَنْ نُطْعِمَ الفقراءَ ، واللهُ هو الذي يُطْعِمُهُم ، ولو شاءَ أَنْ يُطعِمَهُم لأطعَمَهُم ، ألستُم تزعمُون أَنَّ اللهَ هو الرّازقُ ، يرزُقُ من يشاءُ من عبادِهِ ؟ فنحنُ لَنْ نُنْفِقَ عَلَيْهِم لنُحَقِّقَ مَشيئةَ اللهِ فيهم ، وأنتُم ضالُونَ ضلالاً واضِحاً عندما تدعُونَنا إلىٰ مُخالفةِ مشيئةِ الله في إفقارِ هؤلاءِ المُحتاجينَ .

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (١٠) .

الكفَّارُ بُخلاءُ بالمالِ ، ويَستهزِئونَ بالحقِّ ، وَهُمْ مَعَ ذلكَ يُنْكِرُون الآخِرَةَ ، لا يُؤمنونَ بالبَعْثِ

بعدَ المَوْتِ ، وعِنْدَما يُخْبِرُهُمُ الرَّسولُ ﷺ والمُؤْمِنونَ عَنْ يومِ القيامةِ ، علىٰ أَنَّه وَعْدٌ مِنَ اللهِ ، لا بدَّ أَنْ يَتحقَّقَ ، لأَنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ الميعادَ ، استَبعَدُوا ذلك وأنْكَرُوهُ ، وقالُوا لِلْمُؤْمِنينَ : متىٰ يَحينُ ذَلِكَ الوَعْدُ ، ويَأْتي يومُ القيامةِ ، إنْ كنتُم صادقينَ في كلامِكُم ؟ وهم يسألُونَ هذا السؤالَ سُخريةً واستهزاءً .

أجابَ اللهُ الكفّارَ عَنْ سؤالِهِمْ عَنْ يومِ القيامةِ ، بأنَّه سَيَأْتيهِم بغتةً ، فما هِيَ إلا صَيْحَةٌ عَاليةٌ مُدَوِّيَةٌ ، يَسْمَعُونها فَيَفْزَعُونَ ويَخافُونَ ، وهذهِ مُدَوِّيَةٌ ، يَسْمَعُونها فَيَفْزَعُونَ ويَخافُونَ ، وهذهِ الصَّيحةُ تأتيهِم فجأةً من دونِ مَوْعدٍ أو استعدادٍ ، حالَ كونهِم مُخْتصِمينَ مُتنازِعِينَ فيما بَيْنُهم في أُمورِ الدُّنيا ، مِنْ بَيْع وشراءِ وغيرِ ذَلِكَ .

وهذهِ الصَّيْحَةُ تَقضِي عليهِمْ فيموتُونَ ، وَهُمْ في أسواقهِم مُتنازِعِينَ ، فلا يستطيعُ أحدُهُم أنْ يُوصِيَ بما لَهُ وما عَليْهِ ، لأنُه يموتُ فجأةً ، كما أنَّه لا يَسْتطيعُ أنْ يَرْجِعَ إلىٰ أهلِه وبيتِهِ .

والمرادُ بهذهِ الصَّيْحَةِ نفخةُ الصَّعْقِ ، حيثُ يَأْمرُ اللهُ إسْرافيلَ أَنْ يَنفُخَ في الصُّورِ . ويَسْمَعُ الأحياءُ هذهِ الصَّيحةَ ، فَيُصْعَقُونَ ويَموتُونَ جَميعاً .

﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ۞ قَالُواْ يَنَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَاۗ ۗ هَنذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ ۞ .

بعدَ نفخةِ الصَّعْقِ تأتي نَفْخَةُ البَعثِ ، إذ يأْمُرُ اللهُ إسرافيلَ أَنْ يَنفُخَ في الصُّورِ النَّفخةَ الثَّانيةَ ، وعندَ ذلك يُحيي اللهُ الأمواتَ جَميعاً ، مِنَ الجِنِّ والإنسِ ، فيَخرُجونَ مِنَ قُبورهِم فَزِعينَ ، ويُسْرِعُون في السَّيْرِ ، وهذا كقولِه تعالىٰ : ﴿يَومَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ سِرَاعاً كأنَّهُمْ إلىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴾ المعارج : ٤٣] .

وعندما يخرجُ الكفّارُ من قبورهِم مُسْرِعينَ يتساءَلُونَ بخَوْفٍ وحَسْرةٍ ويقولونَ : يا وَيْلَتَنَا وهلاكنا وحَسْرَتَنا ، مَنِ الذي بَعَثَنا مِنْ قُبورِنا التي كُنّا نَرْقُدُ نائمينَ فيها ؟

فيأتيهِمُ الجَوابُ : هذا الذي تُشاهِدُونَهُ هُوَ يومُ البَعْثِ ، وقد أحياكُمُ اللهُ للحسابِ ، وقد أخبَرَكُمُ اللهُ سُلُونَ وحدَّثُوكُم عنهُ ، وقد أخبَرَكُمُ المُرْسَلُونَ وحدَّثُوكُم عنهُ ، وقد كذَّبُتُموهُم وأنْكَرتُم وُقوعَهُ ، وقد صَدَقَ المُرْسَلُونَ فيما حدَّثُوكُمْ بهِ ، فها هُوَ البعثُ تُشاهِدُونَهُ .

﴿ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحَضَرُونَ ﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَلَا تُحْزَرُونَ ﴾ .

ما هي إلاَّ صَيْحةٌ واحدةٌ ، عاليةٌ مُدَوِّيةٌ ، يخرجُ بعدَها الناسُ من قُبورهِم أحياءً ، ويُساقُونَ سَوْقاً

إلى ساحةِ العَرْضِ ، ويُوقَفُونَ فيها ، ويُحْضَرُونَ للحسابِ والجزاءِ بسرعةٍ ، كما قالَ تعالىٰ : ﴿ فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةُ وَاحِدَةٌ \* فإذا هُمْ بالسَّاهِرَةِ ﴾ [النازعات : ١٢-١٤] .

وعندما يُخْضَرُونَ ويُوقَفُونَ في ساحةِ العَرْضِ ، يُقالُ لَهُمْ قبلَ بَدْءِ الحِسابِ : أنتُمُ الآنَ تَعيشونَ أحداثَ يومِ القيامةِ ، وتقفُونَ للحسابِ بينَ يَدَي اللهِ ، واللهُ عادلٌ في حِسابكُمْ ، فلا يَظْلِمُكُم شيئاً ، ولا يَزيدُ عليكُم شَيْئاً لم تَعْمَلُوهُ ، إنَّما يُجازِيكُم على أعمالِكُمُ التي عَمِلْتُموها في الدُّنيا ، فأنتُم تأخذُونَ جزاءَ أعمالِكُمُ السَّيئةِ .

### دُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرٍ كثيرةٍ منها:

١- الكُفّارُ يرفُضُونَ النَّصيحةَ والدَّعْوةَ إلىٰ تقوىٰ اللهِ ، والحَذَرَ مِنَ المعاصي ، والتفكيرَ في العواقب .

٢ الكُفّارُ بخلاء بالمالِ ، ولا يَشْفَقُونَ علىٰ المُحتاجينَ ، ويَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ، ويَستهزئونَ بالمُسْلمينَ .

٣ ـ يَسْتَعْجِلُ الكُفَّارُ يومَ القيامةِ ، اسْتِبْعاداً وإنكاراً له ، وتَهَكُّماً علىٰ المُسْلِمينَ .

٤\_ يأتي يومُ القيامةِ فجأةً ، حيثُ نفخةُ الصَّعْقِ التي يموتُ بها كلُّ الأحياءِ من دُونِ إنذارِ .

٥ ـ يَخرجُ جميعُ الناسِ أحياءً مِنْ قُبورهِم بعد نفخةِ البَعْثِ ، ويُسْرِعُونَ إلى المَوْقفِ للحسابِ

٦- اللهُ عادلٌ في حِسابهِ للكُفَّارِ ، لا يَظْلِمُهُم ولا يَزيدُ عليهم ، إنما يُجازيهِم بأعمالهِم .



أجبْ عَن الأسْئلةِ الآتيةِ:

١ ـ ما موقِفُ الكفارِ من دَعْوَتِهِم إلىٰ تقوىٰ اللهِ والحَذَرِ مِنَ المَعاصِي ؟

٢ ـ بماذا يُجيبُ الكُفَّارُ المؤمنينَ عندما يَدْعُونَهُم للإنفاقِ ؟ وعلى ماذا يدلُّ ذَلِكَ الجوابُ ؟

٣ ماذا يحصُلُ للأحياءِ عندما يَسْمَعُونَ نفخةَ الصَّعْق ؟

٤ ـ ماذا يحصُلُ للناس بعدَ نَفْخَةِ البَعْثِ ؟

٥ ـ ماذا يقولُ الكُفَّارُ عندما يُبْعَثُونَ من قُبورهم ؟ وبماذا يُجابُونَ عَنْ سُؤالهمْ ؟

٦- استخرج مِنَ الآيةِ الأخيرةِ قاعِدَةَ الحِسابِ يَوْمَ القيامةِ.

#### ١٧٧ منتدى إقرأ الثقافي



١ سجِّلْ آيةً من سورةِ الزُّخْرُفِ تُقَرِّرُ أَنَّ السّاعةَ تأتي النّاسَ بغتةً ، وآيةً أُخرىٰ مِنْ سورةِ المُلْكِ
 تُقَرِّرُ أَنَّ السَّاعةَ تأتى النّاسَ زُلْفةً .

٢ سجّل في دفترك الآية ( ٦٨ ) من سورة الزُّمَرِ ، واستخرجْ منها الحديث عن نَفْخَتَي الصّورِ ، واذكرْ وجه الشبهِ بينَها وبينَ الآياتِ (٤٩ ـ ٥١) .

## الدرسُ النائج والأربَعونَ

## سورَةُ يس ـ القسْمُ السَّابعُ

# معاني المُفْرداتِ :

في شُغُلِ : مشغولُون بالنَّعيمِ المُقيم .

فَاكِهُونَ : مُتَلَذَّذُونَ مُتَنَعِّمُونَ .

الأرائكِ : الأسرَّةِ المُزيَّنَةِ المُرَتَّبَةِ . جَمْعُ أُريكةٍ ، وهي : السَّريرُ .

يَدَّعُونَ : يَتَمَنَّوْنَ ، ويَشْتَهُون .

امتازُوا : تميَّزُوا واعتزلُوا وانْفَصِلُوا عن المُؤمنينَ .

أَعْهَدُ إليكُم : أُوصيكُم وصيةً علىٰ لسانِ رَسولي .

جِبلاً : خَلْقاً كثيراً ، وجماعاتٍ عَظيمَةً .

اصْلَوْهَا : ادْخُلُوها واحترقُوا فيها .

نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفُواهِهِم : نَمْنَعُهَا مِنَ الكَلامِ .



تَنْتَقِلُ الآياتُ مِنَ الحديثِ عن نَفْخَتَي الصُّورِ ، وحالِ الكُفَّارِ فيهما ، وحَسْرَتِهِمْ ونَدَمِهِمْ ، لتتحدَّثَ عَمّا يجرِي بعدَ الحِسابِ مِنْ ثوابٍ وعِقابٍ ، ونعيم وعذابٍ .

﴿ إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَكِهُونَ ﴿ هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ﴿ لَهُمْ فَإِنْ أَضَحَبُ ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ﴿ لَهُمْ فَيَهَا فَكَكِهَ أُولَا مِن رَّبِ رَّحِيمٍ ﴿ ﴾ .

يُدْخِلُ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الصّالحينَ الجنَّةَ برَحمتِهِ ، ويَتَنَعَّمُونَ فيها ، ويكونُونَ في شُغُلِ بما يَتَمَتَّعُونَ ويَتَلَدَّذُونَ مِنْ مُخْتَلِفِ أَنواعِ الملذَّاتِ ، الَّتي لم تَرَها عَيْنٌ ، ولم تَسْمَعْ بها أُذُنٌ ، ولم تَخْطُرْعلىٰ قَلْبِ بَشَرٍ . فَهُم مُشْتَغِلُونَ بهذهِ المَلذَّاتِ عمَّا فيه أهلُ النّارِ من عذابٍ عظيمٍ .

وهم في شُغْلِهِمُ الطَّيِّبِ فاكهُونَ مَسْرورونَ ، مُتَلذِّذونَ مُتَنعِّمُونَ ، سُعداءُ راضونَ .

وممّا يزيدُهُمْ سعادةً وسُروراً أنَّهم يكونُونَ مَعَ أزواجهِم ونسائهِم الصَّالحاتِ ، كما يكونُ مَعَهُمْ أولادُهُمْ ذُرِّيَّاتُهُمُ الصَّالِحُونَ ، فيَلْتَقُونَ جميعاً تحتَ ظلالِ أشجارِ الجنَّةِ الظَّليلةِ ، يَجلِسُون مُتَّكِئينَ علىٰ الأرائكِ والأَسِرَّةِ المُزَيَّنةِ ، ويتحدَّثُونَ معاً بأُخوةٍ ومَحَبَّةٍ .

وهُم يَتمتَّعُونَ في الجنَّةِ بمُخْتلِفِ أنواعِ المآكلِ والمشارِبِ ، وتُقَدَّمُ لَهُمُ الفواكهُ الكثيرةُ من مُخْتَلِفِ الأنواع ، ويُسْتَجَابُ لهم في كلِّ ما يَطلُبونَ ، فكلُّ ما يَتَمَنَّوْنَهُ يَجدُونَهُ أمامَهُم فَوْراً .

فلا حِرْمانَ فِي الجنَّةِ ، لأَنَّها دارُ نعيمٍ وتكريمٍ ، ولا نفادَ لخيراتِها وأرزاقِها .

والنِّعمةُ الأسمَىٰ والأفضلُ مِنْ كلِّ مَّا يَجِدُونَهُ في الجَنَّةِ هي سلامُ اللهِ عليهِم ، ورضاهُ عَنْهُمْ . فاللهُ يَأْمرُ الملائِكةَ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ ، كما قالَ تعالىٰ : ﴿والملائكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيهِمْ مِنْ كُلِّ بابِ \* سَلامٌ عليكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَىٰ الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٢-٢٤] .

وهو سُبحانَهُ يُسَلِّمُ عليهمِ ، ويُخاطبُهم بالسّلامِ ، كما قالَ : ﴿تحيتُهُمْ يومَ يَلْقَوْنَهُ سَلاَمٌ﴾ [الأحزاب: ٤٤] .

وتسليمُهُ عَلَيْهِمْ لأنَّهُ رحيمٌ بِهِمْ ، أَدْخَلَهُمُ الجنَّةَ برحمتِهِ ، وأنعمَ عليهِمْ بفَضْلِهِ وكرمِهِ .

﴿ وَآمْتَنُواْ ٱلْيُوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴾ .

هذا حالُ أهلِ الجنّةِ ، أمَّا أهلُ النارِ فإنَّ اللهَ يأمرُهُم يومَ القيامةِ ، أَنْ يَنْفَصِلُوا عَنِ المُؤْمِنينَ ، ويَفْتَرِقُوا مِنْهُمْ مُتَمَيِّزينَ مِنهُم ، وذلكَ لأنَّ المُؤْمِنينَ ذاهبونَ إلىٰ الجَنّةِ ، وَهُمْ ذاهبونَ إلىٰ النارِ ،

وهذا كما قالَ تعالىٰ : ﴿ويومَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نقولُ للذينَ أشركُوا مكانَكُم أنتُم وشركَاؤكم فَزَيّلْنَا بَيْنَهُم﴾ [يونس : ٢٨] .

﴿ ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنْبَنِي ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانِّ إِنَّهُ لَكُوْ عَدُقٌ مَبُينٌ ﴿ وَأَنِ اَعْبُدُونِ الشَّيْطَانِّ إِنَّهُ لَكُوْ عَدُقٌ مَبُينٌ ﴿ وَأَنِ اَعْبُدُونِ الْحَبُدُ اَصِرَطُ مُسْتَقِيمُ ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُوْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ .

يتميَّزُ الكافرونَ مِنَ المُؤْمِنينَ ، ويُوَبِّخُهُمُ اللهُ على كُفْرهِمْ ، ويُذَكِّرُهُمْ بما حَذَّرَهُم مِنْهُ ، وما أَمَرَهُم به وَهُمْ في الدُّنيا ، ويقولُ لَهُم : أَلَمْ أُوصِكُمْ يا بَني آدمَ وأنتُم في الدُّنيا أَلاَّ تُطيعُوا الشيطانَ فيما يأمُرُكُمْ بِهِ مِن الكُفْرِ والمَعاصي ؟ فإنَّ طاعَتَكُم له عبادةٌ ، وهو لكم عدقٌ مُبينٌ ظاهرُ العداوةِ ، ولا يأمُرُكُمْ إلاّ بِشَرِّ ، وقد أَغُوىٰ أباكُم آدمَ مِنْ قبلُ .

وقد أمَرْتُكُم بعبادَتي وَحْدي ، لأني أستحقُّ العبادة والطاعة ، ودَلَلْتُكُم علىٰ الصِّراطِ المُسْتقيمِ ، وطَالَبْتُكُم بالالتزامِ بهِ ، ولو نَقَّدْتُم وصيَّتي لكُنْتُم في الجنَّةِ مَعَ المُؤْمِنينَ ، ولكنَّكُم تَنكَّرْتُمْ لأمْري ، وخالَفْتُمْ وصيَّتي ، واتَّبَعْتُمْ عدوَّكُمُ الشيطانَ ، مَعَ أنَّ الشيطانَ أغوىٰ وأضلَّ أُناساً كثيرينَ قبلَكُمْ ، وخالَفْتُمْ وصيَّتي ، واتَّبَعْتُم عدوَّكُمُ الشيطانَ ، مَعَ ذلكَ لَمْ تتَّعِظُوا بما جرىٰ لَهُم ، لأنَّكُمْ لَمْ تكونُوا تَعْقِلُونَ ، ولو عَقِلْتُمْ لاتَّعَظْتُمْ وتَخَلَّيْتُمْ عن طاعةِ الشَّيطانِ!

﴿ هَاذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ ٱصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ ٱلْيُومَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفُوهِ هِمْ وَتُكْلِمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ﴾ .

وبَعدَ تذكيرِ اللهِ لَهُمْ بَما كَانُوا عَلَيْهِ في الدُّنْيا مِنْ عِبادةِ الشَّيْطانِ يُوَبِّخُهُمْ ويَمْلأُ قلُوبَهُمْ خَوْفاً فيقولُ لَهُمْ : هذهِ جَهنَّمُ ، تَرَوْنَهَا أَمامَكُمْ ، وقد وَعَدْتُكمْ بها في الدُّنْيا علىٰ أَلْسِنَةِ رُسُلي ، عندما حذَّرُوكُم مِنَ الكُفرِ لأَنَّه يُوصِلُكُمْ إلىٰ جهنَّمَ ، فكذَّبْتُمُوهُمْ وكَفَرْتُمْ بِهِمْ ، وقدْ حقَّقْتُ لَكُمْ وَعيدي وتَهديدِي ، فسيرُوا إلىٰ جَهنَّمَ وادْخُلُوها واصْلَوْها ، واحترِقُوا بنارِها ، وذُوقُوا فيها ألوانَ العذابِ الشَّديدِ ، وهذا بسببِ ما كنتُمْ عليهِ في الدُّنْيا مِنْ كُفْرٍ وعِصْيانٍ .

ويُحاولُ الكافرونَ إنكارَ ما في سِجِلاتهِم مِنْ جرائمَ ومعاصٍ ، فيُقيمُ اللهُ عَلَيْهِم شُهوداً مِنْ أنفُسِهِم ، يَنطِقُونَ ويَعترفُونَ ، حيثُ يَختِمُ على أفواهِهِمْ ويُخْرِسُها ويَمْنَعُها مِنَ الكلامِ ، ويطلبُ مِنْ أيديهِم وأرجلهِمُ الكلامَ والاعتراف ، فتتكلَّمُ أيديهِمْ وتعترفُ بما ارتكبَتْ مِنْ جرائمَ ، وتتكلَّمُ أيديهِمْ وتعترفُ بما ارتكبَتْ مِنْ جرائمَ ، وتتكلَّمُ أرجلُهُمْ وتعترفُ بذلكَ ، فيُصابُونَ بالدَّهشةِ ، لأنَّهُم لَمْ يتوقَّعُوا أَنْ تَشْهَدَ أعضاؤُهُم عَلَيْهِمْ .

# دُرُوسِي فَجِيرًا

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرٍ كثيرةٍ منها:

١- يُوازنُ القرآنُ بَيْنَ التَّرغيبِ والتَّرهيبِ ، فَيَعْرِضُ صُوراً لنعيمِ المُؤْمِنينَ في الجَنَّةِ ، وصُوراً مِنْ عذابِ الكُفَّارِ في النَّارِ .

٢ يتمتَّعُ المُؤْمِنونَ في الجَنَّةِ بالنَّعيمِ الحِسيِّ والمَعْنَوِيِّ ، ويُشْغَلُونَ بِهِ عَنْ أهلِ النّارِ وعذابهِم
 يها .

٣- الأسمىٰ والأفضلُ مِنْ كلِّ نعيم الجنَّةِ ، هو سلامُ اللهِ عَلَيْهِمْ ، ورضاهُ عَنْهُمْ .

٤\_عبادةُ اللهِ وطاعَتُه تُوصِلُ إلىٰ الجَنَّةِ . وعبادةُ الشيطانِ وطاعتُه تُوصِلُ إلىٰ النَّار .

٥ ـ يُعَذِّبُ اللهُ الكفَّارَ في النارِ بعَدْلهِ ، ويُجازِيهِم بِسُوءِ أعمالهِمْ في الدُّنيا .

٦- يَأْمَرُ اللهُ تَعَالَىٰ أَعْضَاءَ جِسْمِ الْإِنْسَانِ مِنْ أَيْدٍ وَأَرْجُلِ وَأَنْسِنَةٍ ، فَتَعْتَرْفُ بِمَعَاصِيهِ في الدُّنيا .



أجب عَن الأسْئلةِ الآتيةِ:

١\_بماذا يكونُ المُؤْمِنونَ مَشغولينَ في الجنَّةِ ؟ وأينَ يَجْلِسُونَ ؟

٢ ـ ما النَّعيمُ الأفضلُ مِنْ نعيم الجَنَّةِ ؟ ولماذا ؟

٣ بماذا يُذَكِّرُ اللهُ الكفَّارَ عِنْد حسابِهِ لَهُمْ ؟

٤\_بماذا يُذَكِّرُ اللهُ الكفَّارَ بعد توبيخِهِ لَهُم ؟

٥ ـ استخرج مِنَ الآيةِ الأخيرةِ شاهِدَيْنِ يَشْهَدانِ على الإنسانِ في الآخرةِ.



روى مسلمٌ عَنْ أنسِ بنِ مالكِ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : كُنَّا : عندَ رسولِ اللهِ ﷺ ، فضَحِكَ . فقالَ : « هِل تَدْرُونَ مِمّا أَضْحَكُ ؟ » قالَ : قُلنا : اللهُ ورسُولُه أَعْلَمُ . قال : « مِنْ مُخاطبةِ العَبدِ ربَّهُ ، يقولُ : يا ربِّ! ألمْ تُجِرْنِي من الظُّلْمِ ؟ قالَ : يقولُ : بلىٰ ، قالَ : فيقولُ : إني لا أجيزُ علىٰ نَفْسِي يقولُ : يا ربِّ! ألمْ تُجِرْنِي من الظُّلْمِ ؟ قالَ : يقولُ : بلىٰ ، قالَ : فيقولُ : إني لا أجيزُ علىٰ نَفْسِي إلا شاهداً مني ، قال : فيقولُ : كفيٰ بنَفْسِكَ اليومَ عليكَ شهيداً ، وبالكرامِ الكاتبينَ شُهوداً . قالَ :

فَيُخْتَمُ عَلَىٰ فِيهِ ، فِيقَالُ لأركانهِ : انْطِقِي ، قال : فتنطقُ بأعمالِهِ ، قالَ : ثم يُخلَّىٰ بينَه وبينَ الكلام ، قالَ : فيقولُ : بُعْداً لكُنَّ وسُحْقاً ، فعنكُنَّ كنتُ أُناضِلُ »(١) .

نَشَاطٌ :

١- سجِّلْ آياتٍ من سورةِ الطورِ ، تتحدَّثُ عن أهلِ الجنَّة ( ١٨-١٧ ) ، واستخرجُ منها عَشْرَ صُورِ لنعيمهِم فيها ما بينَ طعامِ وشرابٍ ولباسٍ وجلوسٍ وكلامٍ .

٢ سجّل الآياتِ ( ١٩ ـ ٣٣ ) مِنْ سُورةً فُصّلَتْ التي تَتْحدّثُ عَنْ شهادةِ أعضائهِمْ عليهِمْ ،
 واستخرجْ منها ما تقولُهُ تلكَ الأعضاءُ وما يقولونَ هُمْ لها ، وبماذا تجيبُهمْ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم . كتاب الزهد والرقائق . باب الدنيا سجن المؤمن . حديث رقم : ٢٩٦٩ .

# الدِّرسُ التَّالِثُ والأَرَّبَعويَ

# سورَةُ يس ـ القِسْمُ الثَّامِنُ

وَلَوْ ذَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ الصِّرَطَ فَأَنَّ يُبْصِرُون ﴿ وَهَ نَشَاءُ لَكَ لَمُسَخْنَهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُواْ مُضِيتًا وَلَا يَرْجِعُون ﴿ وَمَن نُعَيِّرُهُ لَمَسَخْنَهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُواْ مُضِيتًا وَلَا يَرْجِعُون ﴿ وَمَن نُعَيِّرُهُ لَمُ اللّهُ عَلَى مَكَانَتُهُ الشِّعْرَ وَمَا يَلْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلّا ذِكُرٌ وَقُرَةًا أَنَّ لَنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَا ذِكُرٌ وَقُرَةًا أَنَّ اللّهُ عَلَى الْكَنفِرِين ﴾ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْكَنفِرِين ﴾ وَمُن اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْقَلُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْكَنفِرِين ﴾ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ عَلَى الْكَنفِرِين ﴾ وَمُن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْكَنفِرِين اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْكُلُولُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

## معاني المُفْردات:

طَمَسْنا علىٰ أَعْيُنِهِم : مَحَوْنا أَعْيُنَهُمْ ، وأَزَلْنا معالِمَها فلا يُبْصِرُونَ .

الصِّراطَ : الطريقَ .

أَنَّىٰ يُبْصِرُون : كيف يُشاهِدُونَ الطَّريقَ ، وهُمْ عُمْيٌ .

مَسَخْناهُم علىٰ مكانَتهِمْ : غيَّرْنا صُورَتَهُم في مكانِهِم ، مِنْ بشرِ إلىٰ قُرودٍ أو خنازيرَ .

نُعَمِّرْهُ : نُطِلْ عُمْرَهُ .

نُنكِّسْهُ في الخَلْقِ : نُرْجِعْهُ إلىٰ الضَّعْفِ ، بعدما كانَ شابّاً قويّاً .

ما يَنْبَغي له : ما يَصلُحُ له الشِّعْرُ ، وما يكونُ منهُ .

ذِكْرٌ : القرآنُ الكريمُ .

كان حيّاً : كانَ صحيحَ القَلْبِ حاضِرَ الفَهْم .

يَحِقَّ القولُ : يَثْبُتَ القولُ على الكافرينَ بالعذابِ .

# التفسيرُ:

بعدَ الحديثِ عن نعيمِ المُؤْمِنينَ في الجَنّةِ وعذابِ الكُفّارِ في النّارِ ، تنتقلُ الآياتُ للحديثِ عَنِ الكُفّارِ في الدُّنيا ، وتقريرِ أنَّهم في قَبضةِ اللهِ ، وتحتَ أَمْرِهِ وسُلطانِهِ ، وهُوَ يُمْهِلُهُمْ ويُعطيهِمُ الفرصةَ لعلّهم يُؤْمِنونَ .

﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰٓ أَعْيُنِهِمْ فَٱسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنِّ يُبْصِرُونَ ﴿ ﴾ .

الكفارُ في قبضةِ اللهِ ، وتحتَ سُلطانِهِ ، يَفْعَلُ بِهِم ما يشاءُ ، وهُوَ عليمٌ قادرٌ ، وقدْ مَنَحَهُمُ الأَبْصَارَ رحمةً بِهِمْ ، وجَعَلَ في وُجوهِهِمُ العيونَ تفضُّلاً عَلَيْهِمْ .

ولو شاءَ سَلَبَهُمْ ذلكَ ، بحيثُ يَطْمِسُ علىٰ عُيونِهِم ويُزيلُ معالِمَها ، فلا يبقىٰ لها أثرٌ ، أو يَذْهَبُ ببصَرِها مَعَ بقائِها مَفْتوحَةً ، فلا ترىٰ شَيْئاً .

وعندَ ذلكَ يَعْجَزُونَ عَنِ السَّيْرِ في الطريقِ الذي اعتادُوهُ ، وكيفَ يَسيرونَ فيهِ وهُمْ لا يُبْصِرُونَهُ ، ولا يَعرفُونَ أينَ يَضَعُونَ أقدامَهُم ؟

ولكنَّ اللهَ أبقىٰ لهم عُيونَهُم وأبصارَهُم لتيسيرِ حياتِهِم ، وعَلَيْهِم أنْ يُبْصِرُوا بها الحقَّ ويتَّبعُوهُ .

﴿ وَلَوْ نَشَكَآهُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿ ﴾ .

ولو شاءَ اللهُ مَسْخَهُم وغيَّرَ صورتَهُمُ البشريَّةَ الآدميَّةَ التي خَلَقَهُمْ عَلَيْها ، لأنَّه قادرٌ عَلَيْهِمْ ، فيكونونَ واقفينَ في أماكِنِهِمْ ، كافرينَ باللهِ ، مُرْتَكبينَ للمَعاصِي ، ويُفاجِئُهُمُ اللهُ بتجميدِهِم في تلكَ الأماكنِ ، ويتحوَّلُونَ إلىٰ جَمَاداتٍ ، لا يَستطِيعونَ المُضِيَّ ولاالسَّيْرَ إلىٰ الأمامِ ، ولا يَرْجِعُونَ إلىٰ الخَلْفِ ، وإنما يَتسمَّرُونَ في أماكنِهِمْ .

ولكنَّه لم يَفْعَلْ ذلكَ بِهِمْ ، رَحْمةً بِهِمْ .

ولو أرادَ مَسْخَهُمْ وتحويلَهُمْ مِنَ الصُّورةِ البشريَّةِ إلىٰ الصُّورةِ الحيوانيَّةِ لفَعَلَ ، ولَجَعَلَهُم قِرَدَةً وخنازيرَ ، ولكنَّه أمْهَلَهُم لعلَّهم يُؤمنونَ .

﴿ وَمَن نُّعَيِّرْهُ نُنَكِسْهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلًا يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ .

مَنَّ اللهُ علىٰ الناسِ بسَمْعهِم وأبصارِهم ، ومَنَحَهُمُ الصُّورةَ البشريَّةَ الحَسَنَة ، ولَمْ يَسْلُبْهمْ ذلكَ ، وعَلَيْهِمْ أَنْ يَستفيدُوا منها باسْتِخْدامِها في طاعةِ اللهِ .

وَاللهُ قادِرٌ علىٰ الإنسانِ ، خَلَقَهُ وحَفِظَهُ ورعاهُ ، وشاءَ ـ سُبحانَهُ ـ أَنْ يَتطوَّرَ الإنسانُ في مراحلِ حياتِهِ ، فقدْ كانَ في رَحِم أُمِّهِ ، نُطْفَةً ثم عَلَقَةً ثم مُضْغَةً ، ثم صارَ جنيناً حيّاً ، وبعدَ ولادتِهِ يكونُ طِفْلاً ثم صَبَيّاً ، ثم شَاباً قَويّاً ، ثم كَهْلاً سَوِيّاً ، وفي آخرِ عُمُرِهِ يكونُ عَجُوزاً هَرِماً ، عاجِزاً عن كثيرٍ مِنَ الأشياءِ ، واللهُ هُوَ الّذي قدَّرَ لُه كلَّ ذلكَ .

وأخبرَنا اللهُ أَنَّ مَنْ أطالَ عُمُرَهُ فإنَّهُ يُنَكِّسُه في الخَلْقِ ، ويُعيدُهُ إلىٰ الضَّغْفِ بعدما كانَ قويّاً ، وإلىٰ العَجْزِ بعدَما كانَ نشيطاً ، وبعدَ ذلكَ سيَموتُ ويَخرُجُ مِنْ هذهِ الدُّنيا ، فالدُّنيا دارُ زوالٍ وانتقالٍ ، لا دارَ دوام واستقرار .

علىٰ الناسِ أَنْ يَتفكَّرُوا ويَعْقِلُوا ، ويُلاحِظُوا ذلكَ ، ويَستفيدُوا مِنَ الفُرْصَةِ التي مَنَحَهُم اللهُ إيّاها ، فيُوَظَّفُوا قُوَّتَهم وشَبابَهم في طاعةِ اللهِ ، قَبْلَ أَنْ يَتنَكَّسُوا ويَعْجَزُوا ، وقبلَ أَنْ تنتهِيَ أعمارُهُم ويَموتوا .

﴿ وَمَا عَلَمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَا ذِكُرٌ وَقُرْءَانُ مُّبِينُ ﴿ لِيُنذِرَمَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ ﴾ .

لمَّا سَمِعَ الكفارُ القرآنَ مِنْ رسولِ اللهِ ﷺ ، أَنْكَرُوا أَنْ يكونَ من عندِ اللهِ ، وزَعَمُوا أَنَّهُ شِعْرٌ ، وأَغَمُوا أَنَّهُ شِعْرٌ ، وأَغَمُوا أَنَّهُ شِعْرٌ ،

وقد كذَّبَهُم اللهُ ورَدَّ زَعْمَهُم ، فأخبرَ أنه لم يُعَلِّمِ الرَّسولَ ﷺ الشَّعْرَ ، وَلَمْ يَكُنْ شاعراً ، ولا يَصْدُرُ عنهُ ذلكَ ، فليسَ الشِّعْرُ من طَبعِهِ ولا عِلْمهِ ، إنما هوَ رسوْلٌ أنزلَ اللهُ عليهِ القرآنَ .

والقرآنُ ليسَ شِعْراً ، وإنما هو كتابٌ مِنَ اللهِ لتذكيرِ النَّاسِ بحالهِم وما عَلَيْهِم ، وهو دستورٌ للحياةِ الإسلاميةِ الرشيدةِ ، وكتابُ تشريع وتوجيهِ وجهادٍ ، وأينَ الشَّعْرُ من هذا ؟

ومَهَمَّةُ رَسولِ اللهِ ﷺ أَنْ يُنذِرَ النَّاسَ بالقرآنِ ويُخَوِّفَهُمْ عذابَ اللهِ ، لكنْ لا يتأثَّرُ بإنذارِهِ إلاَّ المُؤمنُ ، صاحبُ القَلْبِ الحَيِّ المُتَّصلِ باللهِ ، والعقلِ الواعي ، أمَّا الكافِرُ الغافلُ فإنَّه مَيِّتٌ ، لا يَنتفعُ بما يَسْمَعُ مِنَ الإنذارِ ، ولِذَلِكَ يُعْرِضُ الكافرونَ عَنِ القرآنِ ، وبذلكَ يَحِقُ القولُ عَلَيْهِم ، ويقعُ العذابُ بِهِم ، لِكُفْرِهِم وإعراضِهِم .

# دُروسٌ وعِبَرُ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسٍ وَعبرٍ كثيرةٍ منها:

١-وَهَبَ اللهُ الإنسانَ حواسَّهُ وجَوارِحَهُ رحمةً به وإنعاماً عليهِ ، والواجبُ عليهِ شُكْرُ اللهِ تعالىٰ .
 ٢- لو أرادَ اللهُ طَمْسَ عُيونِ الكُفَّارِ لفَعَلَ ، وبذلكَ تتعطَّلُ حياتُهُمْ ، ولَوْ أرادَ مَسْخَهُمْ أو تجميدَهُمْ لَفَعلَ .

٣ ـ الإنسانُ ضعيفٌ ، وكلَّما تقدَّمَ بهِ العُمُرُ انتكسَ ورَجَعَ إلى الضَّعْفِ .

٤- لا حياةَ للإنسانِ إلاَّ برحمةِ اللهِ ، ولا قوَّةَ له إلاَّ باللهِ ، فعليْهِ توحيدُ اللهِ وعِبَادَتُهُ وحَمْدُهُ .

٥ ـ الرَّسولُ ﷺ لَيْسَ شاعراً ، والقرآنُ لَيْسَ شِعْراً ، والكُفَّارُ كاذِبُون في هذا .

٦- لا يَنْتَفِعُ بِالقرآنِ ولا يَسْتَفيدُ منهُ إلاَّ المُؤْمِنُ صاحِبُ القَلْبِ الحَيِّ والعَقْلِ الواعي .



#### أجبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ الآتيةِ :

١ ـ ماالمراد بالطَّمْسِ على الأغين ؟ وكيفَ تكونُ الحياة به ؟

٢ - كيفَ يكونُ مَسْخُهُم على مكانتِهم ؟ وماذا يحصُلُ عندَ المَسْخ ؟

٣ ماذا يحصلُ للإنسانِ عندما يمتدُّ به العُمُرُ ؟

٤ ـ كيف رَدَّ القرآنُ علىٰ اتِّهام الكفّار للرّسولِ ﷺ بأنَّه شاعرٌ ، وأنَّ القرآنَ شِعْرٌ ؟

٥ ـ مَن المستفيدُ مِنَ القرآنِ ؟ وما آثارُ القرآنِ فيهِ ؟

٦ ـ ما معنىٰ قولِه : ﴿ويَحِقُّ القولُ علىٰ الكَافِرِينَ ﴾ ؟

# أنشاطٌ:

١ مَسَخَ اللهُ قوماً قِرَدَةً خاسئِينَ ، مَنْ هُم ؟ ولماذا مَسَخَهُم ؟ اسْتدِلَ على ذلكَ بآيةٍ من سورةِ الأعرافِ تَتحدثُ عَنْهُمْ ، واكتُبِ الجوابَ في دفترِكَ .

٢ سجّل آية من سورة الروم ، تَتحدَّثُ عَنِ المراحلِ التي يَمرُّ بها الإنسانُ ، واستخرجُ منها تلكَ المَراحِلَ .

٣ـ سجِّلِ الآياتِ الأخيرةَ مِنْ سورةِ الشُّعراءِ التي تَذُمُّ الشُّعراءَ القائلينَ بالباطلِ ، وتَستثْنِي مِنهُمُ الشُّعراءَ الصالحِينَ .

\* \* \*

## الدَّرَسُ الرَّابِحُ والأَرْبَعُونَ

### سورَةُ يس ـ القسْمُ التَّاسِعُ

أَوَلَة يَرُواْ أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتَ أَيْدِينَا أَنْعَكُما فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ شَ وَذَلَلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا كُونَ اللهِ رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ شَي وَلَمُتُم فِيهَا مَنْفِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ شَي وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللهِ وَكُوبُهُمْ وَمُهُمْ لَكُمْ جُندٌ تُحْضَرُونَ شَي فَلَا يَحَزُنكَ عَالِهَةً لَعَلَهُمْ يُنصَرُونَ شَي فَلَا يَحَزُنكَ عَالِهَةً لَعَلَهُمْ يُنصَرُونَ شَي فَلَا يَحَزُنكَ عَلَيْهُمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ شَي وَمَا يُعْلِنُونَ شَي

# معاني المُّفْرداتِ:

عَملَتْ أيدِينا : خَلَقْناهُ وعَمِلْناهُ وأَوْجَدْناهُ بأيدينا .

أنعاماً : هيَ الإبلُ والبقرُ والغَنَمُ .

ذَلَّناها لَهُم : جَعَلْناها خاضِعةً مُنقادةً لهم .

لَهُمْ فيها منافعُ : يَنتَفعُونَ بكلِّ شيءٍ فيها ، كالأصْوافِ والأوْبارِ والأشْعارِ وغيرِها .

وهُم لَهُم جُنْدٌ مُحْضَرُون : المُشْرِكُون جنودٌ مُحْضَرُون لآلِهَتِهم ، يُدافِعُون عنها ويَذودُونَ عنها .

لا يَحْزُنْكَ قُولُهُم : لا يَهُمُّكَ كُفْرُهُمْ وتكذيبُهُم لَكَ .

# التفسيرُ :

تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحديثِ عَنْ فَضْلِ اللهِ علىٰ الناسِ ، مِنْ خلالِ حِفْظِهِ لحواسِّهِم وتيسيرِهِ لحياتِهِم ، لتتَحدّثَ عن إنعام اللهِ علىٰ الإنسِ بتسخيرِهِ الأنعامَ لَهُمْ ، وانتفاعِهِمْ بها .

﴿ أَوَلَة يَرُواْ أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَكُمًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴿ وَذَلَلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ ﴿ وَذَلَلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ ﴿ وَهَا مَنَافِعُ وَمَسَارِبِ أَفَلًا يَشْكُرُونَ ﴾ .

وجعَلْنا هذهِ الْأَنعَامَ مُذلَّلةً مُنقادةً لَهُمْ ، لا تتمرَّدُ عليهِمْ ولا تُخَالِفُهُمْ ، فَقَدْ يَقُودُ الولَدُ الصَّغيرُ

البعيرَ الكبيرَ ، وهم يَستفيدُونَ مِنْها في حَياتِهِمْ ، فيَرْكَبُونَها ويُسافِرونَ ويَتنقَّلون عَليْها ، ويأكلُونَ لُحومَهُا ، ويَشْرَبُون ألبانَها .

أَفلا يَشْكُرُونَ اللهَ على هذهِ النَّعَمِ الغامرةِ ، ويَسْتَخْدِمُونَها في طَاعتهِ ، ويَعترفُونَ لهُ بالفَضْلِ والمِنَّةِ ، ولا يُشْرِكونَ به أحداً ؟!

### ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةَ لَعَلَهُمْ يُنصَرُونَ ﴾ .

هؤلاءِ الكُفَّارُ لَم يَشْكُرُوا اللهَ عَلَىٰ مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِم ، وَلَمْ يُوَحِّدُوهُ ويَعْبُدُوهُ ، وإنَّمَا أَشْرَكُوا بِه غَيْرَهُ ، واتَّخُذُوا آلِهَةً مِنْ دُونِ اللهِ ، كالأَصْنامِ والأوثانِ ، وعَبَدُوها مِنْ دُونِ اللهِ ، وكانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ تَنصُرَهُمْ في دنياهُم ، بإنقاذِهِم مِنَ الشَّدائدِ ، وتقديمِ الخَيْرِ لَهُمْ ، مع أَنَّها جماداتٌ لا حياةَ فيها .

#### ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرِهُمْ وَهُمْ لَكُمْ جُنِدُ تُحْضَرُونَ ﴿ ﴾

خَيَّبَ اللهُ لَهُمْ أَملَهُمْ في مَعْبُوداتِهِمُ الباطلةِ ، وأخبرَ أنَّها عاجِزَةٌ عَنْ فِعْلِ أيِّ شيءٍ ، ولذلكَ لا تَسْتَطيعُ أَنْ تَنْصُرَهُمْ ، ولا أَنْ تَدفعَ الضُرَّ عَنهُمْ ، أو تَجْلِبَ الخَيْرَ لَهُمْ .

إنَّ تِلْكَ الآلِهَةَ هِيَ الَّتِي تَحْتاجُ إليْهِمْ ، وهُمْ جُنودٌ مُحْضَرُونَ لها ، يَنصُرونَها ويَخْدُمُونَها ، ويَحْرُسُونَها ويَحْدُسُونَها ، ويَغْضبُونَ لها ، فكيفَ جَعلُوها آلِهَةً وهِيَ بهذا الوَضْع ؟

#### ﴿ فَلَا يَعْزُنِكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَهُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ ﴾ .

عندما كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يدعو الكفّارَ إلىٰ الإيمانِ باللهِ والتخلّي عن الكُفْرِ ، كانُوا يَرْفُضُونَ دَعْوَتَهُ ، ويتّهِمُونَهُ اتهاماتٍ باطِلَةً ، ويَقولونَ عَنْهُ : هُوَ شاعرٌ أَوْ كاذبٌ أَو ساحِرٌ أَو مُفْترٍ ، ولا يَعْتَرفُونَ أَنَّه رسولُ اللهِ ﷺ .

وكانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَحْزَنُ عَلَيْهِمْ ، لأنَّ تكذيبَهمْ لَهُ يَحْرِمُهُمْ مِنَ الخَيْرِ ، وهو حَريصٌ علىٰ تَقْديم الخَيْرِ لَهُمْ واسْتِفَادَتِهِم مِنهُ .

وُلَدُلُكَ وَاسَىٰ اللهُ رَسُولَهُ ﷺ ، وَسَلاَّهُ عَلَىٰ مَا يَجِدُه مِنْهُمْ ، وَدَعَاهُ إِلَىٰ أَلاَّ يَحْزَنَ الحُزْنَ الشَّديدَ عَلَيْهِمْ ، وأَلاَّ يُهْلِكَ نَفْسَهُ حَسْرَةً وهَمَّا وغَمَّا ، وأخبرَهُ أَنَّهُمْ لا يُكذِّبُونَهُ في الحقيقةِ ، وأنَّهم يُوقِنونَ أنَّه رسولٌ وصادقٌ وأمينٌ ، وإنَّما يكْفُرونَ بهِ ويتَّهمُونَه عِناداً واسْتِكْباراً .

ودعا اللهُ رسولَهُ ﷺ إلىٰ أَنْ يَتْرُكَ هؤلاءِ الكُفَّارَ المُكَذِّبينَ للهِ ، الَّذينَ سيَتَكَفَّلُ بعقابهِمْ ، وهو مُحيطٌ عِلْماً بِهِمْ ، يَعْلَمُ كلَّ ما يُظْهِرُونَهُ ويُعْلِنُونَهُ .

## ذُروسٌ وَعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسٍ وَعبرٍ كثيرةٍ منها:

١\_علىٰ المؤمنِ أَنْ يَلْتَفِتَ إلىٰ نِعَم اللهِ الغامِرَةِ عَلَيْهِ ، وأَنْ يَشْكُرَهُ عَلَيْها .

٢ ـ سخَّرَ اللهُ للإنسانِ كلَّ ما حَوْلَهُ لِخِدْمَتِه ومَنْفَعَتِه ، ويَسَّرَ له حياتَهُ ، ونظَّمَ له أُمورَه .

٣ ـ الكفَّارُ جاحِدُونَ لِفَصْلِ اللهِ ، وَلِذَلِكَ يَعْبُدُونَ آلِهةً باطِلةً يَرْجُونَ عندَها النَّصْرَ .

٤ - كلُّ ما سِوىٰ اللهِ عاجزٌ عن جَلْبِ نَفْع أو دَفْع ضُرٌّ ، والنَّاصرُ هو اللهُ وحْدَهُ .

٥ - كان رَسولُ اللهِ ﷺ يَحْزَنُ على تكذيبِ قومِهِ ، لأنَّ ذلكَ يَحْرِمُهُمُ الاستفادةَ مِنْهُ .



أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ :

١ ـ ما أصنافُ الأنعام ؟ ولماذا سُمِّيَتْ بذلكَ ؟

٢ ـ اذكُرْ أربعةَ أصنافٍ مُشْتَقَّةٍ من ألبانِ الأنعام ، وأَرْبَعَ منافعَ مُستفَادةٍ منها .

٣ ـ ماذا كانَ الكُفَّارُ يَرْجُونَ مِنْ آلهتِهم ؟ وهلَ تحقَّقَ لهُم ذَلِكَ ؟

٤ ـ مَنِ الَّذي يَحْتَاجُ إلىٰ خِدْمَةِ الآخَرِ : الكفارُ أم آلهتُهُمُ الباطِلَةُ ؟ وعلىٰ ماذا يدلُّ ذلك ؟

٥ ـ اذكُرْ خمسةَ اتهاماتِ اتَّهمَ بها المُشركونَ الرَّسولَ ﷺ والقُرآنَ .

٦ لماذا كانَ الرَّسُولُ عِلَيْ يَحزَنُ لأقوالِ المُشْركينَ ؟

# نَشاطٌ:

١- اكتُبْ في دفترِكَ ما يُفيدُه الإنسانُ مِنْ صُوفِ الأَنْعام ولَحْمِها وَحَليبِها .

٢ـ اقرأ قصّة إبراهيم عليهِ السَّلامُ في سورةِ الأنبياءِ ، واستخرجْ منها دِفاعَ قومِهِ الكافرينَ عَنْ
 آلهتِهِم ، وحاجَتِها إلى نُصْرَتِهِم ، واكتُبْ ذلكَ في دفترِكَ .

٣ُ اسْتَخْرِجْ آيةً مِنْ سُورةِ الأنعامِ يُخبِرُ اللهُ رَسُولَهُ ﷺ فيها أنّه يَعلمُ حُزْنَهُ عَلَيْهِمْ ، وأنَّهُمْ لا يُكَذَّبُونَهُ في الحقيقةِ ، واذكُرْ وجهَ الشَّبَهِ بَيْنَها وبَيْنَ الآيةِ (٧٦) .

\* \* \*

# الدَّرَسُ الخامِسُ والأَرْبَعونُ

## سورَةُ يس ـ القِسْمُ العَاشِرُ

أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُّبِنُ ﴿ وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَبِي خَلْقَةً قَالَ مَن يُخِي ٱلْعِظَامَ وَهِى رَمِيمٌ ﴿ قَالَ يُحْيِيهَا ٱلَّذِى آنشَاهَا أَوَلَ مَرَةٌ وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمُ ﴿ قَالَ مَن يُخِي ٱلْعَظَمَ وَهِى رَمِيمُ ﴿ قَالُ عُنْمِيمَا ٱلَّذِى آنشَاهَا أَوْلَ مَرَةٌ وَهُو وَدُونَ ﴿ وَهُو اَلْخَلْقِ عَلَي مَلَهُ مُ بَلَى وَهُو ٱلْخَلَقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَي اللّهَ مَوْتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِدٍ عَلَى آن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُو ٱلْخَلِّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَي إِنَّا اللّهِ مَا لَكُونَ فَي إِنَّا اللّهُ مَن عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللل

# معاني المُفْرداتِ:

من نُطْفَةٍ : من قَطْرةٍ مِنَ المَنِيِّ .

خصيمٌ مبينٌ : شديدُ الخُصومةِ واضِحُها .

ضَرَب لنا مَثَلًا: جعلَ الكافرَ شبيهاً واتَّهمَهُ بالعَجْز.

رميمٌ : باليةٌ مُفَتَّتةٌ .

بلىٰ : حرفٌ يُجابُ به بعدَ السؤالِ بالنَّفْي ، لتحويله إلىٰ إثباتٍ .

الخلاَقُ : كثيرُ الخَلْقِ .

مَلَكُوتُ : المُلْكُ التامُ .

# التفسيرُ :

تُخْتَمُ آياتُ السُّورَةِ ببيانِ مُخاصَمَةِ الإنسانِ وجدالِهِ ، وذِكْرِ ما يَدلُّ علىٰ قُدرةِ اللهِ .



تُخْتَمُ آياتُ السُّورَةِ ببيانِ مُخاصَمَةِ الإنسانِ وجدالِهِ ، وذِكْرِ ما يَدلُّ علىٰ قُدرةِ اللهِ .

﴿ أُولَهُ يَرَ ٱلْإِنْكُنُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴾ .

يُنْكِرُ اللهُ علىٰ الكافرِ كُفرَهُ وجدالَهُ بالباطلِ ، وإنكارَهُ للبعثِ ، ويُذَكِّرُهُ بنَشْأَتِهِ وبدايَتِهِ ، ويقولُ : ألمْ يَعْلَمْ كُلُّ إنسانِ أنَّنا بَدَأْنا خَلْقَهُ من نُطْفةٍ من مَنِيٍّ ؟

والآنَ صارَ يُجادِلُ ويُناقِشُ في الأُلُوْهيّةِ ، ويَجعلُ مَعَ اللهِ آلهةَ أُخْرَىٰ ، ويَرفُضُ توحيدَ اللهِ ، ويُنكرُ البَعْثَ والمَلائِكَةَ ، فَلِماذا نَسِيَ بدايتَهُ ، وجَحَدَ فَضْلَ اللهِ عَليْهِ ، ورعايَته لَهُ ؟

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَتُمْ قَالَ مَن يُخِي ٱلْعِظْهُمَ وَهِىَ رَمِيـهُ ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِى أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيـمُ ﴿ ﴾ .

سببُ نزولِ هذهِ الآياتِ مجيءُ أُبَيِّ بن خَلَفٍ ، أحدِ زُعماءِ المُشركينَ إلىٰ رسولِ اللهِ ﷺ ، وفي يَديْهِ عَظْمٌ رَميمٌ ، وهو يَفُتُهُ ويَذْرُوهُ في الهوَاءِ ، ويقولُ لِلرَّسولِ ﷺ : يا مُحَمَّدُ ، أَتَزْعُمُ أَنَّ اللهَ يَبْعَثُ هذا بَعْدَمَا صارَ رَمِيماً ؟

فقالَ لهُ رسولُ اللهِ ﷺ : نَعَمْ ، يُمِيتُكَ اللهُ ، ثم يُحيْيكَ ، ثم يُدْخِلُكَ النّارَ . فأنزلَ اللهُ هذهِ الآياتِ (١) .

يُخبِرُ اللهُ أَنَّ هذا الكافِرَ المُنْكِرَ لِلْبَعْثِ قد ضَرَب للهِ مَثَلاً ، بأَنْ قاسَ قُدرةَ اللهِ على قُدرةِ المَخْلوقينَ ، فَمِنَ المَعْلومِ أَنَّ قُدرةَ المَحْلوقينَ مَحدُودَةٌ ، وقُدْرةَ اللهِ مُطْلَقَةٌ ، فظنَّ هذا الكافرُ أَنَّ قُدْرةَ اللهِ مَحْدودَةٌ كَذلِكَ ، ولِذَلِكَ سألَ باستغراب وإنْكارٍ : مَنِ الذي يَقْدِرُ على إحياءِ العِظامِ وهي باليةٌ شديدةٌ البِلىٰ ؟ ومقصُودُه مِنَ السؤالِ أنَّه لا يستطيعُ أحدٌ إِحْياءَهَا ، وبذلكَ ساوىٰ بينَ اللهِ والنَّاسِ في القُدرةِ المَحْدُودَةِ ، والعَجْزِ عن بعضِ الأشياءِ .

وقد نَسِيَ هذا الكافرُ خَلْقَ اللهِ له من نُطْفَةٍ ، ولو تذكَّرَ ذلكَ لَمَا شكَّ في قُدرةِ اللهِ المُطْلَقَةِ ، فالَّذي خَلَق الخَلْقَ أَوَّلَ مرَّةٍ قادرٌ علىٰ إِعادَتِهِ مرَّةً ثانيةً ، لِذَلِكَ أَمَرَ اللهُ رسولَهُ ﷺ أَنْ يُجيبَهُ عن سُؤالِهِ قائلاً : الذي يُحيي العظامَ الباليةَ هو اللهُ الذي أَنْشأَها وخلَقَها أوَّلَ مرَّةٍ ، وأوْجَدها أوَّلَ مرَّةٍ .

واللهُ الَّذي يَخلُقُ النَّاسَ ويُميتُهُمْ ويَبعَثُهُمْ بكلِّ شيءٍ عليمٌ ، قد أحاطَ بكلِّ شيءٍ عِلْماً ، ومِنْ ذلكَ عِلْمُهُ بصفاتِ كلِّ إنسانٍ وأجزائِهِ ، وَلِذَلِكَ يُعيدُها إليْهِ بَعْدَ أَنْ يَصيرَ تُراباً .

﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ ﴾ .

وهذا دليلٌ ثانٍ على البعثِ ، فاللهُ قد خلقَ الشجرَ من ماءٍ ، فصارَ شجراً أَخْضَرَ يانعاً ، ثُمَّ يَصيرُ حَطَباً يابساً ، تُوقَدُ بهِ النارُ ، فهذا التَّحوُّلُ من الرُّطوبةِ إلىٰ الحرارةِ يدلُّ علىٰ إمكانِ إعادةِ الرُّطوبةِ إلىٰ علىٰ المَالِ علىٰ إمكانِ إعادةِ الرُّطوبةِ إلىٰ الحرارةِ يدلُّ علىٰ إمكانِ إعادةِ الرُّطوبةِ إلىٰ الحرارةِ يدلُّ علىٰ إمكانِ إعادةِ الرُّطوبةِ إلىٰ المرارةِ علىٰ إمكانِ إعادةِ الرُّطوبةِ إلىٰ العرارةِ علىٰ إلىٰ العربيةِ المُنْ المُنْطِقِيقِ المُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُن

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ۳ : ۸۸٦ .

ما كانَ يابساً ، وهذا دليلٌ على إعادةِ الإنسانِ إلى الحياةِ بعدَ أنْ يكونَ تُراباً .

﴿ أُوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُو ٱلْخَلَقُ الْعَلِيمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّ

وهذا دليلٌ ثالثٌ على البَعْثِ ، وهو خَلْقُ السَّماواتِ والأرضِ ، لأنَّ خَلْقَها أعظمُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ، وأينَ حَجْمُ النَّاسِ من حَجْمِ السَّماواتِ والأرضِ ؟ إنَّ خالِقَها قادرٌ على بَعْثِ النَّاسِ وإعادتِهِمْ لِلحياةِ ، واللهُ خَلاَقٌ كثيرُ الخَلْقِ ، عليمٌ واسِعُ العِلْمِ ، قديرٌ كاملُ القُدْرَةِ . كما قالَ تعالىٰ : ﴿ أُولَمْ يَرُوا أَنَّ اللهَ الذيْ خَلَقَ السَّماواتِ والأرضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بقادرٍ علىٰ أَنْ يُحْيِيَ المُوتىٰ بلیٰ إِنَّهُ علیٰ كُلِّ شيءٍ قديرٌ ﴾ [الأحقاف : ٣٣] .

## ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ } إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ ﴾ .

اللهُ خالِقُ كلِّ شيءٍ ، ومخلوقاتُهُ لا يُحْصِيها إلاَّ هُوَ ، وخَلْقُهُ لها لا يُتْعِبُهُ سُبحانَهُ ، وشأنُهُ في خَلْقِ الأشياءِ وإيجادِها ، أنْ تتوجَّهَ إرادتُه إلىٰ خَلْقِها ، فيقولَ للشيءِ منها : كُنْ وتَحقَّقْ علىٰ شَكْلِ كذا ، فيكونُ الشيءُ ويَتحَقَّقُ فَوْراً ، كما أرادَ سُبحانَهُ ، ولا يحتاجُ أمْرُهُ إلىٰ تكرارِ أو تأكيدٍ .

### ﴿ فَشُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴾ .

ويقتضِي ثبوتُ القدرةِ المُطْلَقةِ للهِ ، وخَلْقِهِ الأشياءَ فَوْراً ، تنزيهُهُ ـ سُبحانَهُ ـ عَمّا يَصفُهُ بِهِ الكافرونَ مِنَ النَّقصِ والسُّوءِ ، وما لا يليقُ به من كمالٍ وجلالٍ .

واللهُ مَالِكُ المُلْكِ ، المُلْكُ كلَّه لَهُ ، لا شَرِيكَ لَهُ في ذلكَ ، فكلُّ ما سِواهُ مخلوقٌ مملوكٌ لَهُ ، وبما أنَّه قادرٌ مالِكٌ ، فَسَيَرْجِعُ النَّاسُ جميعاً إليه يومَ القيامةِ ، ليُحاسِبَهُم على أعمالِهم ، وعَليهِمْ أنْ يَعْبُدُوهُ ويُطيعُوهُ ويُخْلِصُوا له ، ليفُوزُوا يومَ القيامةِ .

# دُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرٍ كثيرةٍ منها:

١ ـ علىٰ الإنسانِ أَنْ يَتَذَّكَرَ بِدَايَتَهُ وَضَعْفَهُ ، لَيَعَرِفَ فَضْلَ اللهِ عَلَيهِ ، وكيفَ يشكُرُهُ .

٢ ـ الكفارُ يُنْكِرُونَ البعثَ بسَفَهِ وغِلْظَةٍ وجَلاَفةٍ ، ويَقيسونَ اللهَ علىٰ خَلْقِهِ .

٣ خَلْقُ النَّاسِ أُوَّلَ مرَّةٍ دليلٌ على بَعْثِهِم يَوْمَ القيامةِ ، لأنَّ الإعادةَ أَهْوَنُ مِنَ الإنشاءِ .

٤ ـ تحويلُ الشُّجَرِ إلىٰ حَطَبِ يابسِ وَقوداً للنَّارِ دليلٌ آخَرُ على بَعْثِ النَّاسِ.

٥- خَلْقُ السمّواتِ والأرضِ على عَظَمَتِها وضَخامَتِها دليلٌ ثالثٌ على البَعْثِ .
 ٦- اللهُ خالِقُ كلِّ شيءٍ ، ومخلُوقاتُهُ لا يُحْصِيها إلاَّ هُوَ ، فَهُوَ خَلاَّقٌ كثيرُ الخَلْقِ .
 ٧- خَلْقُ المُخْلُوقاتِ لا يُكَلِّفُ اللهَ شَيْئاً ، فما أنْ يقولَ للشيءِ كُنْ ، حتىٰ يكونَ ويُوجَدَ فَوْراً .



أجب عن الأستلةِ الآتيةِ:

١ ـ ما معنىٰ خَلْقِ الإنسانِ مِنْ نُطْفَةٍ ؟ ولماذا ذكرَتِ الآيةُ الأُولىٰ ذلكَ ؟

٢ ـ اذكُرْ ما جرى بَيْنَ رسولِ اللهِ ﷺ وأُبيِّ بن خَلَفٍ حَوْلَ البعثِ .

٣ ـ اذكُر الدَّليلَ الأَوَّلَ على البعثِ ، مِنْ خلالِ الجَوَابِ عن سُؤالِ مُنْكِرِ البعثِ .

٤ - كيف عَدَّتِ الآياتُ الشجرَ الأخضرَ دليلاً على البعثِ ؟

٥ ـ ما معنى قوله : ﴿ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ ؟

٦ ـ ما معنىٰ كُلِّ ممّا يأتى : خَصِيمٌ مبينٌ وَهِيَ رَميمٌ ، الخلاَّقُ ، مَلَكُوتُ ؟

# نَشاطٌ:

١- سجّل آياتٍ مِنْ آخرِ سورةِ القيامةِ تُذَكّرُ الإنسانَ ببدايتِهِ وخَلْقِهِ من نُطْفةٍ ، واذكُرْ وَجْهَ الشّبَهِ بينَها وبينَ الآية (٧٧) .

٢ سجِّلِ الآيةَ السابعةَ والعشرينَ مِنْ سورةِ الرومِ التي تَجْعَلُ الإعادةَ أَهْوَنَ مِنَ الإنشاءِ ، واذكُرْ
 وجهَ الشَّبَهِ بَيْنَها وبَيْنَ الآيةِ (٨١) .

\* \* \*

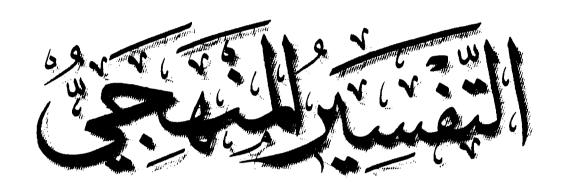

الجرء الثاني

مِنْ سُورَةِ الصَّافَّاتِ \_ نِهايَةِ سُورَةِ فُصِّلَت

# قائمة الحتويات

| رَقَمُ الصَّفْحَةِ | خُنُوالُ اللَّـزسِ                         | رَّفُمُ الْلَّرْسِ                                  |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ٩                  | سُورَةُ الصَّافَّاتِ _ القِسْمُ الأَوَّلُ  | 🙀 الدَّرْسُ الأَوَّلُ                               |
| 1 &                | سُورَةُ الصَّافَّاتِ _ القِسْمُ الثَّاني   | 🌉 الدَّرْسُ الثَّاني                                |
| ١٨                 | سُورَةُ الصَّافَّاتِ ـ القِسْمُ الثَّالِثُ | 🗼 الدَّرْسُ الثَّالِثُ                              |
| * *                | سُورَةُ الصَّافَّاتِ ـ القِسْمُ الرَّابِعُ | 🗼 الدَّرْسُ الرَّابِعُ                              |
| <b>۲</b> ٦         | سُورَةُ الصَّافَّاتِ ـ القِسْمُ الخَامِسُ  | الدَّرْسُ الخَامِسُ                                 |
| ٣.                 | سُورَةُ الصَّافَّاتِ ـ القِسْمُ السَّادِسُ | 🍒 الدَّرْسُ السَّادِسُ                              |
| 40                 | سُورَةُ الصَّافَّاتِ _ القِسْمُ السَّابِعُ | 🛕 الدَّرْسُ السَّابِعُ                              |
| ٤٠                 | سُورَةُ الصَّافَّاتِ ـ القِسْمُ الثَّامِنُ | 🛕 الدَّرْسُ الثَّامِنُ                              |
| ٤٤                 | سُورَةُ الصَّافَّاتِ ـ القِسْمُ التَّاسِعُ | 🌲 الدَّرْسُ التَّاسِعُ                              |
| ٤٨                 | سُورَةُ الصَّافَّاتِ ـ القِسْمُ العاشِرُ   | 🗼 الدَّرْسُ العاشِرُ                                |
| ٥٤                 | سُورَةُ صَ _ القِسْمُ الأَوَّلُ            | 🗼 الدَّرْسُ الحادي عَشَرَ                           |
| ०९                 | سُورَةُ صَ ـ القِسْمُ الثَّاني             | 🗼 الدَّرْسُ الثَّاني عَشَرَ                         |
| ٦٣                 | سُورَةُ صَ ـ القِسْمُ الثَّالِثُ           | 🗼 الدَّرْسُ الثَّالِثَ عَشَرَ                       |
| ٦٨                 | سُورَةُ صَ ـ القِسْمُ الرَّابِعُ           | 🗼 الدَّرْسُ الرَّابِعَ عَشَرَ                       |
| ٧٣                 | سُورَةُ صَ ـ القِسْمُ الخامِسُ             | 🦼 الدَّرْسُ الخَامِسَ عَشَرَ                        |
| VV                 | سُورَةُ صَ _ القِسْمُ السَّادِسُ           | 🗼 الدَّرْسُ السَّادِسَ عَشَرَ                       |
| ۸١                 | سُورَةُ صَ _ القِسْمُ السَّابِعُ           | 🗼 الدَّرْسُ السَّابِعَ عَشَرَ                       |
| ٨٥                 | سُورَةُ صَ ـ القِسْمُ الثَّامِنُ           | 🦼 الدَّرْسُ الثَّامِنَ عَشَرَ                       |
| ٩.                 | سُورَةُ الزُّمَرِ - القِسْمُ الأوَّلُ      | 🦼 الدَّرْسُ التَّاسِعَ عَشَرَ                       |
| 9 8                | سُورَةُ الزُّمَرِ ـ القِسْمُ الثَّاني      | 🦼 الدَّرْسُ العِشْرُونَ                             |
| 99                 | سُورَةُ الزُّمَرِ - القِسْمُ الثَّالِثُ    | 🦼 الدَّرْسُ الحادي وَالعِشْرونَ                     |
| 1 • 8              | سُورَةُ الزُّمَرِ - القِسْمُ الرَّابِعُ    | 🗼 الدَّرْسُ الثَّاني وَالعِشْرُونَ                  |
| ١٠٨                | سُورَةُ الزُّمَرِ ـ القِسْمُ الخَامِسُ     | 🗼 الدَّرْسُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ                |
| 117                | سُورَةُ الزُّمَرِ - القِسْمُ السَّادِسُ    | 🦼 الدَّرْسُ الرَّابِعُ والعِشْرُونَ                 |
| 117                | سُورَةُ الزُّمَرِ - القِسْمُ السَّابِعُ    | <ul> <li>الدَّرْسُ الخامِسُ وَالعِشْرونَ</li> </ul> |

منتدى إقرأ الثقافي

# قائمة المحتويات

| رَقْمُ الدَّ | حُنُّوالِّدُ اللَّلَرْسِ                                       | رَقَّمُ اللَّرْسِ                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 171          | سُورَةُ الزُّمَرِ _ القِسْمُ الثَّامِنُ                        | الدَّرْسُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ 🗼     |
| 170          | سُورَةُ الزُّمَرَ _ القِسْمُ التَّاسِعُ                        | 🛴 الدَّرْسُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ     |
| 179          | سُورَةُ الزُّمَرَ _ القِسْمُ العاشِرُ                          | 🥌 الدَّرْسُ الثَّامِنُ وَالعِشْرونَ      |
| 148          | سُورَةُ الزُّمَرِ ـ القِسْمُ الحادي عَشَرَ                     | 🥌 الدَّرْسُ التَّاسعُ وَالعِشْرونَ       |
| 18.          | سُورَةُ الزُّمَرِ ـ القِسْمُ الثَّاني عَشَرَ                   | 🕌 الدَّرْسُ الثَّلاثُونَ                 |
| 1 8 8        | سُورَةُ غَافِرٍ _ القِسْمُ الأَوَّلُ                           | 🙀 الدَّرْسُ الحادي وَالثَّلاثونَ         |
| 1 8 9        | سُورَةُ غَافِرٍ ـ القِسْمُ الثَّاني                            | 🥉 الدَّرْسُ الثَّاني والثَّلاثونَ        |
| 100          | سُورَةُ غَافِرٍ ـ القِسْمُ الثَّالِثُ                          | 🥉 الدَّرْسُ الثَّالِثُ وَالثَّلاثُونِ    |
| 104          | سُورَةُ غَافِرٍ ـ القِسْمُ الرَّابِعُ                          | 🗼 الدَّرْسُ الرَّابِعُ وَالثَّلاثون      |
| 171          | سُورَةُ غَافِرٍ ـ القِسْمُ الخَامِسُ                           | 🗼 الدَّرْسُ الخَامِسُ وَالثَّلاثونَ      |
| 170          | سُورَةُ غَافِرٍ ـ القِسْمُ السَّادِسُ                          | 🗼 الدَّرْسُ السَّادِسُ وَالثَّلاثوِنَ    |
| 1 V •        | سُورَةُ غَافِرٍ ـ القِسْمُ السَّابِعُ                          | 🗼 الدَّرْسُ السَّابِعُ والثَّلاثون       |
| 1 V E        | سُورَةُ غَافِرٍ _ القِسْمُ الثَّامِنُ                          | 🗼 الدَّرْسُ الثَّامِنُ والثَّلاثونَ      |
| ۱۷۸          | سُورَةُ غَافِرٍ - القِسْمُ التَّاسِعُ                          | 🧋 الدَّرْسُ التَّاسِعُ والثَّلاثونَ      |
| 187          | سُورَةُ غَافِرٍ - القِسْمُ العاشِرُ                            | الدَّرْسُ الأَرْبَعونَ                   |
| 144          | سُورَةُ غَافِرٍ ـ القِسْمُ الحادي عَشَرَ                       | 🗼 الدَّرْسُ الحادي وَالأَرْبَعُونَ       |
| 191          | سُورَةُ غَافِرٍ ـ القِسْمُ الثَّاني عَشَرَ                     | 🗼 الدَّرْسُ الثَّاني وَالأَرْبَعُونَ     |
| 190          | سُورَةُ غَافِرٍ ـ القِسْمُ الثَّالِثَ عَشَرَ                   | 🚡 الدَّرْسُ الثَّالِثُ وَالإَّرْبَعُونَ  |
| Y • •        | سُورَةُ فُصِّلَتْ _ القِسْمُ الأَوَّلُ                         | 🥌 الدَّرْسُ الرَّابِعُ وَالأَرْبَعِونَ   |
| Y • 0        | سُورَةُ فُصِّلَتْ _ القِسْمُ الثَّاني                          | 🗼 الدَّرْسُ الخَامِسُ وَالأِرْبَعُونَ    |
| 7 • 9        | سُورَةُ فُصَّلَتْ _ القِسْمُ الثَّالِثُ                        | 🧋 الدَّرْسُ السَّادِسُ وَالِأَرْبَعُوِنَ |
| 717          | سُورَةُ فُصِّلَتْ _ القِسْمُ الرَّابِعُ                        | 🧳 الدَّرْسُ السَّابِعُ وَالأَرْبَعُونَ   |
| 717          | سُورَةُ فُصِّلَتْ _ القِسْمُ الخَامِسُ                         | 🙀 الدَّرْسُ النَّامِنُ وَالأَرْبَعُونَ   |
| 177          | سُورَةُ فُصِّلَتْ _ القِسْمُ السَّادِسُ                        | الدَّرْسُ التَّاسِعُ وَالأَرْبَعُونَ     |
| 777          | سُورَةُ فُصِّلَتْ _ القِسْمُ السَّابِعُ                        | 🚡 الدَّرْسُ الخَمْسُونَ                  |
| 44.          | سُورَةُ فُصِّلَتْ _ القِسْمُ الثَّامِنُ                        | 🗼 الدَّرْسُ الحادي وَالخَمْسُونَ         |
| 740          | سُورَةُ فُصِّلَتْ ـ القِسْمُ التَّاسِعُ<br>منتدى إقرأ التثقافي | 🗼 الدَّرْسُ الثَّاني وَالخَمسُونَ        |

# الدَّرْسُ الْأَوَّلُ

# سُورةُ الصَّافَّاتِ ـ القِسْمُ الأَوَّلُ

#### بِنْ إِلَّهُ الْتُعَنِّ الرَّحَيِّ لِيْ

وَالصَّنَقَاتِ صَفَّا إِنَّ فَالنَّجِرَتِ زَجْرًا إِنَّ فَالنَّلِيَتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَىهَكُمْ لَوَحِدُ إِنَّ وَتَبُ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ الْمَشَرِقِ فَي إِنَّا زَيْنَا السَّمَآءَ الدُّنَا بِنِينَةِ الْكَوَكِ إِنَّ وَحِفْظًا مِن كُلِّ شَيْطُنِ مَارِدٍ فَي لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى الْمَلِ الْأَعْلَى وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِ فَي مُحُورًا وَهُمُ عَذَابُ وَالسَّنَفْنِمِ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقًا أَم مَن خَلَقًا أَم مَنْ خَلَقَا أَم مَنْ خَلَقًا أَمُ مَنْ خَلَقًا أَم مَن خَلَقًا أَلُوا وَعَظَ مُلُوا إِنْ هَذَا إِلَا سِحْرٌ مُبِينُ فَي أَو فَا مَنْ أَوْلُوا وَعَظُ مَا أَوْلَا لَمَ مُونُونَ فَى اللَّهُ وَلَا مَا مَنْ خَلَقًا أَمُ اللَّهُ وَلَونَ فَى وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَا سِحْرٌ مُبِينُ فَى أَوا مَا يَعْ مَ وَاسَمُ وَأَنْ مُو مُونَ فَى الْمَا عَمْ وَاسَعُونُ فَلَ عَمْ وَأَنْ مُ مُ وَأَنْتُم دَوْرُونَ فَى الْمَا عَمْ وَاسَعُلُو مَا مُعْمَ وَأَنْ مُ مَا أَنْ مُ مُ وَأَنْتُم وَوْنَ فَى الْمَا عِمْ وَاحْدُونُ وَلَا مُعْمَ وَأَنْتُم وَلَوْنَ فَى الْمُعَلِقُونَ فَى الْمُعْلِقُونَ فَى الْمَا عِلَى مَا مُولِقًا مُولَا اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُ الْمُ الْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُونَ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ الْمُ الْمُولُولُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ

# تعريفُ بالشُّورَةِ :

سورةُ الصّافّاتِ مكيّةٌ ، وسُمِّيَتْ بذلك لِورُودِ كلمةِ « الصّافّاتِ » في الآيةِ الأُولىٰ مِنْها ، وَهُمُ الملائكةُ الذينَ يَقِفُونَ صُفُوفاً في عبادَتِهم لربهِم في الصَّلاةِ .

وموضوعُ السُّورةِ هو مَوْضوعُ السُّورِ المَكيّةِ ، وهو تقريرُ حقائقِ العقيدةِ وأُصولِها ، كالتَّوْحيدِ والنُّبوَّةِ والبعثِ ، وذَكَرَتْ مواقفَ بعضِ الأنبياءِ مع أقوامهِم ، وعَرضَتْ مشاهدَ مِنْ نعيمِ المُؤمنينَ ، ولقطاتٍ مِنْ عذابِ الكَافِرينَ ، وخُتِمَتْ بتقريرِ نَصْرِ اللهِ لعبادِهِ المُرْسَلينَ .

# معاني المُفْردات:

الصافَّاتِ صَفّاً : الملائكةُ يَصُفُّون صُفوفاً في الصَّلاةِ .

الزَّاجِرَاتِ زَجْرًا : الملائكةُ تَسُوقُ السَّحابَ وتدفعُهُ دَفْعاً .

التَّاليَاتِ ذِكْراً : الملائِكَةُ يَتْلُونَ كُتُبَ اللهِ علىٰ أنبيائِهِ .

شَيْطانٍ ماردٍ : شيطانٍ مُتمرِّدٍ خارجٍ عن الطاعةِ .

الملأ الأعلى : أهل السَّماءِ الدُّنيا مِنَ الملائِكةِ .

دُحُوراً : طَرْداً وإبْعاداً .

مَنْ خَطِفَ الخَطْفَةَ : مَنِ اخْتَلَسَ شَيْتًا مِنْ كلام الملائِكَةِ .

شِهابٌ ثاقبٌ : شهابٌ مُضىءٌ مُحْرقٌ ساقِطٌ على الشيطانِ .

طِينٍ لازبٍ : طينٍ لزِج يلتصقُ باليدِ .

يَسْتَسْخِرُون : يُبالغُون في السُّخْرِيَةِ والاسْتِهْزَاءِ .

دَاخِرُون : صاغِرُونَ أَذلاَّءُ .

زجرةٌ واحدةٌ : صَيْحَةٌ واحدةٌ .

#### تفسيرُ الآياتِ:

### ﴿ وَٱلصَّنَفَّاتِ صَفًّا ﴿ فَٱلزَّجِرَتِ زَجْرًا ﴿ فَٱلنَّلِينَتِ ذِكْرًا ۞ .

افتُتِحَتِ السُّورةُ بهذا القَسَمِ مِنَ اللهِ تعالىٰ بالملائِكةِ ، ليَلْفِتَ الأنظارَ إلىٰ عَظَمةِ هذهِ المَخْلوقاتِ النُّورانيّةِ ، ووَصَفَها بثلاثِ صِفَاتٍ : فهي صَافَّاتٌ ، تَصُفُّ في صلاتِها للهِ صُفوفاً مُستويةً مُتناسِقةً . وهي زاجِراتٌ ، تسوقُ السَّحابَ وتدفعُهُ ، وتُوَجِّهُهُ إلىٰ أرضٍ ميتةٍ ، ليَنْزِلَ عَلَيْها الغيثُ . وهي تالياتٌ لِلذِّكْرِ ، تتلُو كُتُبَ اللهِ ، وتُبَلِّغُها لأنبيائِهِ عليهِمُ السلامُ .

## ﴿ إِنَّ إِلَنَّهَ كُمْ لَوَحِدُ ﴿ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ﴿ ﴾ .

هذا هو المُقْسَمُ عليه ، فقد أقسمَ اللهُ سُبحانَه بالملائكةِ الصافَّاتِ الزَّاجِراتِ التَّالِياتِ علىٰ أنَّه إلهٌ وربٌّ واحدٌ ، لا شَريكَ له في أُلوهيَّتِه ورُبوبيَّتِه ، فلا تجوزُ العبادةُ إلاّ لَهُ .

وهو مالِكُ كلِّ شيءٍ ، ورَبُّ كلِّ مَخْلُوقٍ ، فهو ربُّ السَّماْواتِ وما فيها منْ مَخْلُوقاتٍ ، وربُّ الأرضِ وماعليها مِنْ مَخْلُوقَاتٍ ، وربُّ المَخْلُوقَاتِ الكثيرةِ التي بَيْنَ السّماْواتِ والأَرْضِ ، وهو ربُّ مَشارقِ الأرضِ ومَغارِبِها .

وقد اكتفَتِ الآيةُ بِذِكْرِ مشارقِ الأرضِ عَنْ ذِكْرِ مغاربِها ، المَفْهومةِ مِنَ السِّياق ، لأنَّهُ لا تُوجدُ

مشارقُ إلا ويقابِلُها مَغارِبُ . قالَ تعالىٰ : ﴿ فلا أُقْسِمُ بِرَبِّ المَشَارِقِ وَالمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُوْنَ ﴾ [المعارج: ٤٠] .

﴿ إِنَّا زَيْنًا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَهِ ٱلْكُورَكِ ﴿ ﴾ .

اللهُ الواحدُ ، هو ربُّ السّماواتِ والأرضِ وما بينَهما ، وَهُوَ الَّذي زيَّنَ السّماءَ الدُّنيا بزينةٍ جميلةٍ لطيفةٍ ، والسَّماءُ الدُّنيا هي أقربُ السّماواتِ السَّبْعِ إلىٰ أهلِ الأرضِ ، جَعَلَ اللهُ فيها الكواكبَ مُضيئةً مُنيرَةً ، يَراهَا النّاسُ ليلاً متلألئةً ، فتزدادُ السَّماءُ جمالاً في عُيونهِم . كما قالَ تعالىٰ : ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَا السّمَاءَ الدُّنيا بِمَصَابِيْحَ﴾ [الملك : ٥] .

﴿ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدِ ﴿ لَا يَسَّمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴿ دُحُورًا ۗ وَلَمُهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ ۚ ﴿ وَاصِبُ ۚ ﴾ .

للكواكبِ التي زَيَّنَ اللهُ بها السَّماءَ الدُّنيا وظيفةٌ أخرىٰ ، وهي أنَّ اللهَ حَفِظَ بها السّماءَ مِنْ شياطينِ الجِنِّ المُتَمَرِّدينَ الكافرينَ ، فهؤلاءِ الشّياطينُ يَصْعَدُونَ إلىٰ السّماءِ يُحاولِونَ استراقَ السّمْعِ ، واللهُ يَمْنعُهُم مِنْ ذلك ، ويَحْفَظُ السّماءَ منهُم .

لقدْ جعلَ اللهُ في السّماءِ ملائكة كِراماً ، وَهُمُ الملأُ الأعلىٰ ، الذينَ يَعْهَدُ اللهُ إليهِمُ القيامَ بأعمالٍ علىٰ الأرضِ ، فيما يتعلَّقُ بالناسِ وحياتِهِم ، ويتحدَّثُ هؤلاءِ فيما بينَهُم بما أمرَهُمُ اللهُ بهِ ، فيُحَاوِلُ شياطينُ الجِنِّ الصُّعودَ إلىٰ السّماءِ ، ويتَسمَّعونَ ما يقولُهُ الملائكةُ ، ويُخبرُونَ بِهِ أعوانَهُمْ مِنَ الكهنةِ والسَّحَرةِ ، لِيَخْدَعُوا السُّذَجَ مِنَ الناسِ ، ويُوهِمُوهُم أنَّهم يَعْلَمُون الغيبَ .

فَحَفِظَ اللهُ السّماءَ مِنهُم ، فإذا حَاولُوا التسمُّعَ لكلامِ الملائكةِ قُذِفُوا بالشُّهُبِ الحارقةِ مِنْ كلِّ جانبٍ ، ومُنِعُوا مِنَ التسمُّع ، وطُرِدُوا وأُبْعِدُوا عَنْ ذلكَ ، وهذا بالإضافةِ إلىٰ العذابِ الشّديدِ الموجِع الدائمِ الذي أعدَّهُ اللهُ لَهُم في الآخرةِ .

ومَنْ يَتمكَّنُ مِنَ الشياطينِ مِنْ سماعِ كلمةٍ مِنَ الملائكةِ ، ومُحاولةِ الهَرَبِ والنجاةِ لإيصالِها للسَّحَرةِ ، يُقْذَفُ بشِهابِ ثاقبِ مُضيء مُشتعِلِ ، مُنْفَصِلِ عَنِ الكواكبِ ، فيَحْرِقهُ ويَقْضِي عليهِ .

﴿ فَٱسْتَفْئِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خُلْقًا أَم مَّنَ خَلَقَنَآ إِنَا خَلَقْنَهُم مِن طِينِ لَازِبِ ﴿ بَلَ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ﴾ .

وبمناسبة الحَديثِ عَنْ خَلْقِ السَّماواتِ والأرضِ والكواكبِ ، تَأْتِي الإشارةُ إلىٰ خَلْقِ الناسِ ، حيثُ يَطلُبُ اللهُ مِنْ رَسولِه ﷺ أَنْ يَسْأَلَ الكُفّارَ قائِلاً : أَيُّهُم أَشدُ وأَصْعَبُ خَلْقاً وإيجاداً ، همْ أمِ السّماواتُ والأرضُ وما فيهِما مِنَ المَخْلوقاتِ الضَّخْمةِ العظيمةِ ؟ إنَّهم يَعترفُون بأنَّ خَلْقَ السمواتِ والأرض أشدُ خَلْقاً منهُم .

وذكَّرَهُم اللهُ بَأَنَّهُ ابتداً خَلْقَ أصلِ الناسِ ، وهو أبوهُم آدمُ عليه السَّلامُ ، مِنْ طينٍ لَزِجٍ يَلتصقُ باليدِ ، وهو شَيْءٌ ضعيفٌ إذا قُورنَ بما في السَّماواتِ والأرضِ مِنَ المخلوقاتِ .

﴿ وَإِذَا ذُكِرُوا لَا يَذَكُرُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَوْا ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿ وَقَالُوٓا إِنْ هَلَآ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿ ﴾

إِنَّ موقفَ الكفارِ يدعُو للعَجَبِ ، ولِذلكَ يقولُ اللهُ لِرَسولهِ ﷺ : أنتَ تتَعجَّبُ مِنْ إنكارِ الكُفّارِ للبَعْثِ ، لأنَّك مُؤمنٌ بهِ ، وهم يَسْخَرُون مِنْ كلامِك ويَستهزِئُون بِهِ ، وكلَّما قَدَّمْتَ لهم آيةً ودليلاً علىٰ البعثِ يَزدادونَ سُخريةً واسْتهزاءً ، ويَرفُضُونَ التذكُّرَ عندما تُذَكِّرُهم ، ويُصِرُّونَ علىٰ تَكْذيبِكَ ، وعندما يُشاهِدُونَ مُعجِزَةً ماديَّةً يقولونَ عَنْها : إنَّها سِحْرٌ واضحٌ بَيِّنٌ ، ويقولونَ : أنتَ ساحِرٌ ولستَ نبيًّا .

﴿ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا لُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ } أَوَءَابَآؤُنَا ٱلأَوْلُونَ ﴿ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ﴿ ﴾ .

الكُفَّارُ يُكَذِّبُونَ الرَّسولَ ﷺ عندما يُخْبِرُهُم عَنِ البعثِ ، ويَتساءلُونَ مُنْكِرينَ : هَلْ مِنَ المَعْقولِ أَنْ يُبعثَ أيضاً آباؤنا وأجدادُنا أَنْ نُبعثَ للحياةِ بعدما مُتْنا وصِرْنا تُراباً وعِظاماً ؟ وهل مِنَ المعقولِ أَنْ يُبعثَ أيضاً آباؤنا وأجدادُنا الأَقْدَمونَ الذينَ ماتُوا قَبْلَنا بفترةٍ طويلةٍ ؟

وقد أمرَ اللهُ رسولَه ﷺ أَنْ يُجيبَهُم عَنْ سُؤالهِم مُؤكِّداً البَعْثَ ، ويقولُ لهم : نَعَمْ ، ستُبْعَثُونَ للحياةِ أنتُم وآباؤُكم ، وستأتونَ يومَ القيامةِ صاغِرينَ أذلاَّءَ . والأمرُ سهلٌ على اللهِ القادرِ علىٰ كلِّ شيءٍ ، فما هِيَ إلا صَيْحَةٌ واحدةٌ ، يأمُرُ اللهُ إسرافيلَ أَنْ يَنفُخَ في الصُّورِ النَّفخةَ الثَّانيةَ ، وعندما يَنفُخُ يسمَعُهُ كلُّ الأمواتِ الَّذينَ صارُوا تُراباً ، ثم يُبعثُونَ أحياءً بأمرِ اللهِ ، ويَخرجُونَ مِنْ قبورِهِم ، ينظُرُون بعيونٍ فَزِعَةٍ خائِفةٍ إلىٰ أهوالِ يوم القيامةِ .

# دُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعِبَرٍ كثيرةٍ منها:

١- خَلَقَ اللهُ الملائكة وكلَّفَهُم بمهمَّاتٍ خاصَّةٍ ، منها الصّلاةُ ، وسَوْقُ السَّحابِ ، وهُمْ
 يُطيعونَ اللهَ ولا يَعصُونَهُ .

٢\_زيَّنَ اللهُ السَّماءَ الدُّنيا بالكَوَاكِبِ ، لتبدُوَ جميلةً في عُيُونِ الناس ، وعلينا التمتُّعُ بجمالِها .

٣ يحفَظُ اللهُ السَّماءَ مِنَ الشياطينِ ، فيَحْرِقُهم بالشُّهُبِ إذا حاولُوا استراقَ السمْع .

٤ خَلْقُ السَّماواتِ والأرضِ وما فيهِما أعظمُ وأكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ، فكيفَ يَستَبعِدُونَ البَعْثَ ؟

٥ ـ الكُفَّارُ مُصِّرُونَ علىٰ الكُفر عِناداً واسْتكباراً ، ولا يَستجِيبون إلىٰ آيةٍ أو مُعْجزةٍ . ٦- يُبْعَثُ الكُفَّارُ يومَ القيامةِ صاغرينَ أَذلاَّءَ مُهانينَ ، جزاءَ اسْتِكبارهِمْ في الدُّنيا .



# التقويم : أجب عن الأستلة الآتية :

١ ـ استخرجْ مِنْ آيات الدَّرسِ ثلاثَ صفاتِ للمَلائِكةِ ، واذكرْ معنىٰ كلِّ واحدةِ منها .

٢ ـ استخرج مِنَ الآياتِ وظيفتَين للكواكب في السماءِ الدُّنيا .

٣- أ - ماذا يفعلُ اللهُ بالشياطينِ المُستَرِقِينَ للسَّمْع ؟

ب ـ ماذا يفعلُ اللهُ بالشّيطانِ الذي خَطِفَ الخَطْفَةَ ؟

٤ ـ أ ـ مَن الأشدُّ خَلْقاً: الإنسانُ أم السّماءُ؟

ب\_وعلىٰ ماذا يدلُّ ذلك ؟

٥ ـ ما موقفُ الكُفّار مِنَ الآياتِ ، ومِنْ تذكيرِ الرَّسولِ لَهُمْ ؟

٦ - كيفَ يُبْعَثُ الكفارُ ويُحْشَرُون ؟ ولماذا ؟

٧ ـ ما معنىٰ كلِّ ممّا يأتى : شيطانِ ماردٍ ، الملأ الأعلىٰ ، دُحوراً ، عذابٌ واصِبٌ ، شهابٌ ثاقبٌ ، طينِ لازبِ ، داخِرُون ، زجرةٌ واحدةٌ .



١\_ سَجِّلْ آيةً تتحدَّثُ عَن المشرقِ والمَغْربِ ، وآيةً تتحدَّثُ عَنِ المَشْرِقَيْنِ والمَغْرِبيْن ، وآيةً تتحدَّثُ عن المشارقِ والمغارب ، ثم اجمَعْ بينَ الآياتِ .

٢ ـ اعترَفَ الجِنُّ بِمَنْعِهِم مِنَ اسْتراقِ السَّمْع ، ومَنْ حاولَ فإنه يُقْذَفُ بشهابٍ . سجِّلْ آيتَيْنِ مِنَ سورةِ الجنِّ تتحدّثانِ عن ذلِكَ .

## الدَّرْسُ الثَّاني

# سورَةُ الصَّافَّاتِ ـ القِسْمُ الثَّاني

وَقَالُوا يَوْيَلْنَا هَنَا يَوْمُ الدِّينِ فَى هَنَا يَوْمُ الفَصَلِ الَّذِى كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ فَى الْحَثُمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالَّذِي اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ الْجَحِيمِ فَى وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم وَالْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فَى مِن دُونِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ الْجَحِيمِ فَى وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم وَالْوَجُهُمْ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ الْجَحِيمِ فَى وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَسْتَعْوَلُونَ فَى مَاللهُ وَالْوَجُمُ مُسْتَعْلِمُونَ فَى وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ فَى مَسْتَعْوَلُونَ فَى وَاقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ فَى مَا لَكُورُ لَكُوا مُؤْمِنِينَ فَى وَاقْبَلَ بَعْضُ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ فَى قَالُوا بِلَ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ فَى وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَدَنِ فَالْوا بِلَ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ فَى وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَدَنِ فَا لَوْلَ بَلَ كُنَا عَلَونَ اللهِ فَا لَوْلَ بَلَ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ فَى وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلُطَدِينَ فَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَوَمُ اللّهُ وَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّه

### معاني المُفْرداتِ :

يومُ الفَصْل : يومُ القضاءِ بينَ الناس .

أزواجَهم : أمثالَهُمْ وأشباهَهُمْ .

اهدُوهُم : دُلُّوهُم وعَرِّفُوهم .

يَتَسَاءَلُونَ : يتخاصَمُونَ ويتجادَلُونَ .

مِنْ سُلْطَانِ : مِنْ حُجَّةٍ وقُوَّةٍ .

طاغينَ : مُجاوِزينَ الحدُّ في الضَّلالِ .

حَقَّ علينا : وَجَبَ علينا جميعاً العذابُ .

# التفسيرُ:

تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحديثِ عن إنكارِ الكُفّارِ للبَعْثِ ، والردِّ عليهم وإثباتِ البَعْثِ ، لتتحدَّثَ عَنْ حالِ الكُفّارِ بعدَ البَعْثِ ، حيثُ يُحْشَرُونَ ويُوقفُون للحسابِ . ﴿ وَقَالُواْ يَنَوْيُلَنَا هَٰذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿ ﴾ .

يُبعَثُ الكفارُ مِنْ قُبُورِهِمْ بعدَ نفخةِ البعثِ ، ويَقفونَ ويَنْظُرونَ إلى مشاهدِ يومِ القيامةِ وأهوالِهِ ، وعندَ ذلكَ يُوقِنُونَ أَنْهُم ذَاهِبونَ لِلعذابِ ، فيُعلنُونَ حَسْرَتَهُمْ ويَلُومُونَ أَنْهُمهُمْ قَائِلينَ : لنا الويلُ والهلاكُ ، فهذا اليومُ هُوَ يومُ الحِسابِ والجَزاءِ الذي أخبرَ تُنا عَنْهُ الرُّسُلُ في الدُّنيا فكذَّبناهُمْ ، ها هُوَ حقيقةٌ واقعةٌ .

عندَ ذلكَ يُجيبُهمُ المَلائِكةُ زيادةً في حَسْرَتهِمْ ، فيقولونَ لَهُم : هذا اليومُ هو يومُ الفَصْلِ ، الذي يُحاسِبُ اللهُ فيهِ الناسَ ، ويَحْكُمُ علىٰ كلِّ إنسانٍ ، ويَجزيهِ بما عَمِلَ مِنْ خيرٍ أو شرَّ ، ويَفصِلُ بينَ المُطيعِينَ والعُصاةِ ، وأنتُم كنتُم تكذِّبونَ بهذا اليوم وتُنْكِرُونَ وُقُوعَهُ .

﴿ هَاحْشُرُواْ الَّذِينَ ظَامُواْ وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ الْجَحِيمِ ﴿ وَفَقُوهُمْ إِلَى صِرَطِ الْجَحِيمِ ﴿ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُم مَسْتُولُونَ ﴿ ﴾ .

بعد يقينِ الكُفَّارِ أَنَّهم يَعيشُونَ أحداثَ يومِ القيامةِ وتوبيخِ الملائكةِ لَهُمْ ، يأمرُ اللهُ الملائكةَ بتجميعِهمْ وسَوْقِهمْ وحَشْرِهِم ، تمهيداً لِسُؤالهِمْ وحِسابهِمْ .

والَّذينَ يُحْشَرُونَ هُمُ : المُشركونَ الظالمونَ ، وأمثالُهُمْ وأشباهُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ المَعاصي ، والآلِهَةُ التي عَبَدُوها مِنْ دُونِ اللهِ كالأَوثانِ والأصْنَام ، زيادةً في حَسْرَتِهِمْ وتوبيخِهِمْ .

قالَ عمرُ بنُ الخطّابِ رَضِيَ اللهُ عنهُ في معنَىٰ الآيةِ : ﴿وأزواجَهم﴾ : أي أشباهَهُمُ الَّذين مِثْلُهُم ، حيثُ يُحْشَرُ الزّاني مَعَ الزّاني ، وشارِبُ الخَمْرِ مَعَ شارِبِ الخَمْرِ ، وصاحبُ السَّرِقةِ مَعَ صَاحِب السَّرقةِ .

ويقولُ اللهُ للمَلائِكةِ : أُهدُوا هؤلاءِ الظَّالِمينَ المَحْشورينَ ، وأَرْشدِوهُمْ ، وعَرِّفُوهُم طريقَ جهنَّمَ ، لِيَسْلُكُوهُ ويَسيرُوا فيهِ .

واستعمالُ الهدايةِ هنا في العذابِ ، مَعَ أنَّ الهدايةَ تُسْتَعْمَلُ في الإرشادِ إلىٰ الخيرِ ، مِنْ بابِ التهكُمِ بالكُفّار والسُّخْرِيَةِ مِنهُم .

ويَأْمرُ اللهُ الملائكةَ أَنْ يُوقِفُوا أُولئكَ الكافرينَ الظَّالمينَ ويَحْبِسُوهُمْ في أرضِ المَحْشَرِ ، لِيَتِمَّ سؤالُهُم وحِسابُهُم علىٰ أعمالهِم مِنْ خَيرٍ أو شرَّ .

﴿ مَا لَكُورَ لَا لَنَاصَرُونَ ﴿ بَلَ هُوُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿ ﴾ .

يُوقَفُ الكافرونَ علىٰ أرضِ المَوْقِفِ بُذِلِّ وهَوانٍ ، وتقولُ الملائكةُ لهم علىٰ سبيلِ التوبيخِ والتهكُّم : ما بالكُم هكذا ، لا يَنصُرُ بعضُكم بَعْضَاً كما كنتُم تَفعلُون في الدُّنيا ؟

ويكُونُ الكُفَّارُ جميعاً يومَ القيامةِ مُستَسْلِمينَ مُنقادينَ لأَمْرِ اللهِ ، انقيادَ عَجْزِ وذُلٌّ ، ذاهبينَ

لِعذابِ اللهِ ، لا يَجِدُون لَهُمْ ناصِراً ولا شَفيعاً ، مَعَ أَنَّهُمْ كانوا رَافِضينَ في الدُّنيا الاسْتِسْلامَ والخُضُوعَ للهِ .

### ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ ﴾

الكفّارُ صنفانِ : أتباعٌ مِنْ عامةِ الناسِ ، ومَتْبُوعونَ وهُمْ رؤساؤُهُمْ وقادَتُهُمْ ، وَعِنْدما يُحْشَرُ الفريقانِ يومَ القيامةِ يَقَعُ بينَهم تَسَاؤَلٌ وتَنَازُعٌ وجِدالٌ وخِصامٌ ، حيثُ يُلْقي كلُّ فريقِ اللَّومَ علىٰ اللَّخِرِ ، ويُحَمِّلُهُ مَسؤوليّةَ الضّلالِ والإضلالِ ، فهم يُقبِلُونَ بعضُهم علىٰ بعضٍ يتساءَلُون عن مصيرهِم ، وَعَمّا كانَ بينَهُم في الدُّنيا .

﴿ قَالُوٓاْ إِنَّكُمْ كُنُمُ مَٓا أَقُونَنَا عَنِ ٱلْمَمِينِ ﴿ قَالُواْ بِلَ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانَ ۚ بَلَ كُنكُمْ قَوْمًا طَلِغِينَ ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۚ إِنَّا لَذَا بِقُونَ ۞ فَأَغْوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَنُونِنَ ۞ ﴾ .

عندما يتخاصَمُ الأتباعُ والمَتْبوعُونَ ، يَلومُ الأتباعُ رُؤَساءَهُمْ قائِلينَ : لقدْ كنتُمْ في الدُّنْيا تَأْتُونَنا عَنِ اليَّمْنِ والخَيْرِ ، وتزعمُونَ أنَّ ما أنتُم عليهِ خيرٌ وحقٌ ، وتدعُوننا إلىٰ اتِّباعِكُمْ في السَّجَبْنا لكُم واتَّبَعْناكُم ، وها نحنُ قد هَلَكْنا مَعَكُم .

فيردُّ عليهِمُ الرُّؤساءُ قائِليْنَ : لا تُحَمِّلُونا مَسْؤوليَّتَكُمْ ، لأنَّنا لم نُجْبِرْكُم علىٰ الكُفْرِ ، وأنتُمْ لَمْ تَكُونُوا مُؤمِنينَ ، لقِدْ رَفضْتُمُ الإيمانَ مع تَمَكُّنِكُمْ مِنْهُ ، قُلُوبُكم هِيَ القابلةُ لِلكُفْرِ ، ولمْ يكنْ لنا عليكُم مِنْ قَهْرٍ أو تسلُّطٍ أو إجبارٍ ، بل كنتُمْ طاغينَ مُجَاوِزينَ لِلحَدِّ ، مُغْرقِينَ في الضَّلالِ ، فلما دعَوْناكُم للكُفْر سارَعْتُم إلى الاسْتِجَابَةِ .

ولقدْ وَجَبَ عَلَيْنا وعَلَيْكُم قولُ ربِّنا وحُكْمُهُ بالعذابِ ، ونحنُ نستحقُّ ذلك ، وقَدْ توعَّدَ اللهُ في الدُّنيا أَنْ يملاً جَهنَّمَ مِنَ الجِنِّ والإِنْسِ أَجْمَعينِ ، فنحنُ وَأنتُم سنذُوقُ العذابَ في النّارِ ، ونعترِفُ أنّنا أغْوَيناكُمْ وأَضْلَلْناكُمْ ، لِأَنْنَا غاوونَ مُضِلُّونَ ، وأنتُم تتحمَّلُونَ نتيجةَ ذلكَ لأنكُمُ استجَبْتُم لنا .

### ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ﴾ .

بعدَ انتهاءِ الخِصامِ بينَ الأَتْباعِ والمَتْبوعِينَ يَقضِي اللهُ بتعذيبهِمْ جَمِيعاً ، فلا يُعفىٰ الأتباعُ مِنْ تَبِعَةِ إغواءِ المَتْبوعينَ الرُّؤساءِ وإضْلالِهم لَهُمْ ، لأنَّ الأصلَ أَلاَّ يُطيعُوهُم في الباطلِ ، ولذلكَ يَشْتَرِكُونَ في عذابِ النارِ .

وهذاً هُوَ عَدْلُ اللهِ المُطلَقُ ، وحُكمُهُ النَّافِذُ ، حيثُ يُجازي كلَّ إنسانٍ بعَملِهِ ، ويُعاقِبُ المُجرمينَ بسبب إجرامِهم وكُفرهِم وطغيانِهمْ .

#### ذُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعِبَرٍ كثيرةٍ منها:

١ ـ يومُ القيامةِ هوَ يومُ الفَصْلِ ، وفيهِ يَفْصِلُ اللهُ بينَ المؤمنينَ والكافرينَ .

٢ ـ يَحْشُرُ اللهُ المُتشابهينَ في المعاصِي مَعاً ويُعذِّبُهُم مَعاً .

٣- يُوقَفُ النَّاسُ جميعاً في ساحةِ العَرْضِ يومَ القيامةِ ، ليُسْأَلُوا عَنْ أعمالهِم ويُحاسَبوا عَلَيْها .

٤ ـ يَسْتَسْلِمُ الكُفَّارُ يومَ القيامةِ اسْتِسْلامَ ذُلِّ وهَوانٍ ، ولا يكونُ بينَهُمْ تناصُرٌ ولا تَعاوُنٌ .

٥ ـ يكونُ بينَ الكُفَّارِ مِنَ الأَتباع والمَتبوعينَ تخاصُمٌ وتلاوُمٌ وجِدالٌ .

٦- لا يُعْفَىٰ الأَتباعُ مِنَ المسؤوليّةِ عَنْ أعمالِهم ، ويَشتركُونَ في العذابِ مَعَ المَتبوعينَ .



#### أجبُ عَن الأسْئلةِ الآتيةِ:

١ ـ لماذا سُمِّيَ يومُ القيامةِ بيوم الفَصْلِ ؟

٢\_ما حكمةُ استعمالِ الهدايةِ في العذابِ في قولهِ : ﴿فاهدُوهم إلىٰ صراطِ الجحيم﴾ ؟

٣ ماذا يقولُ الأتباعُ لِرُؤسائِهِم يومَ القيامةِ ؟ وبماذا يُجيبُهم رُؤَساؤُهُم ؟

٤\_ بماذا تُفسِّرُ استجابةَ الأتباعِ لمتبوعيهمْ في الباطلِ ؟

٥ ـ ما معنىٰ اشتراكِ الأتباع والمتبوعينَ في العذابِ بالآخِرَةِ ؟

# نشاط :

١ - سجِّلْ حديثاً عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ يُخبِرُ عَنْ مَوْضوعاتٍ أربعةٍ لا بُدَّ أَنْ يُسأَلَ كلُّ إنسانِ عنها يومَ
 القيامةِ .

٢ الآياتُ التي تتحدَّثُ عَنِ التخاصُمِ والجِدالِ بينَ الأتباعِ والمَتْبُوعِينَ مُتعدِّدةٌ . سجِّل آياتٍ
 تتحدَّثُ عَنْ ذلكَ في سورةِ الأعرافِ وفي سورةِ إبراهيمَ ، واذكُرْ مَعناها بإيجازٍ .

\* \* \*

### الدِّرْسُّ ٱلتَّالِثُ

# سورَةُ الصَّافَّاتِ ـ القِسْمُ الثَّالِثُ

إِنَّهُمْ كَانُوَّا إِذَا قِيلَ لَمُهُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكَبِرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَيِنَا لَتَارِكُواْ عَالِهَنِنَا لِشَاعِي عَبُونِمِ ﴿ بَلْ جَآءَ بِالْحَقِ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَذَا بِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿ وَمَا يَجُزُونَ إِلَّا مَا كُنُهُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا يَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنُهُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَيْهِ كَلَّمُ مِنْ مَعْلِيمٍ ﴿ وَمَا تَكُولُونَ إِلَا عَلَى مُرُو مُنَقَابِلِينَ ﴿ وَلَيْهِكَ لَهُمْ رِزَقٌ مَعْلُومٌ ﴿ وَوَكُمُ وَهُم مُكْرَمُونَ ﴿ وَلَا عُمْ مَنْهَا لِينَ إِلَى مُلْكِمُ مِنَا لَهُ وَلَا عُمْ عَنْهَا يُعْرَفُونَ ﴾ وَعَندَهُمْ قَلْصِرَتُ الطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَا مَا لِلشَّارِينِينَ ﴿ وَعِندَهُمْ قَلْصِرَتُ الطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَا مَا لِلشَّارِينِينَ ﴿ وَعِندَهُمْ قَلْصِرَتُ الطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَا مَا لَكُولُ لَكُونَ لَا لَهُ مَا عَنْهَا يُعْرَفُونَ ﴾ وَعِندَهُمْ قَلْصِرَتُ الطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَا مَا يُشَلِينَ فَى مُورِ مِن مَعِينٍ ﴿ كَا مُعْمَا مُنْ وَلِي اللَّهُ مَا عَنْهُا يُعْرَفُونَ ﴿ وَعِندَهُمْ قَلْصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَا مُا مُنْ اللَّهُ مُ مَنْهَا يُعْرُفُونَ فَى وَعِندَهُمْ قَلْصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَا مُنْ مُنُولِ مِن مَا عَلَى اللَّهُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُعْرَفُونَ فَى وَعِندَهُمْ قَلْصِرَاتُ الطَرْفِ عِينُ ﴿ وَكَا هُمْ عَنْهَا يُعْرُفُونَ فَى وَعِندَهُمْ قَلْصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينُ فَى كَاللَّهُ مَا عَنْهَا يُعْرُفُونَ فَى اللَّهُ وَلِي عَلَيْهُمْ مَنْهَا يُعْرَفِقُ مَا عَنْهَا يُعْرَفُونَ فَى اللْفَالِيقِ عَلَى اللْهُ اللْمُعْمِلُونَ اللَّهُ وَلَا عُولُ اللْمُ اللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُعْلِيلِهِ اللْمُؤْلِيلُولُ مَا عَلَيْهُمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ وَلِهُ الللْمُؤْلِقُ وَاللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَاللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُولِقُولُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ ال

## معاني المُفْرداتِ:

وصدَّقَ المُرسَلينَ : تَصْديقُ المُرْسَلينَ بإخبارِهِ بِصِدْقِ المُرْسَلينَ مِنْ قَبْلِهِ ، وَمَجيِّئِهِ على النَّحْوِ

الَّذي أخبرتْ به الرُّسُلُ ، فَلُو لَمْ يأْتِ كَذَلَكَ فإنَ الرُّسُلَ يَكُونُونَ كَاذِبِينَ .

المُخْلَصِينَ : الَّذينَ أَخلَصَهُم اللهُ لطاعتِهِ .

رزِقٌ معلومٌ : رِزقٌ معروفُ الخَصائِصِ .

علىٰ سُرُرٍ متقابِلينَ : يَجلسُون علىٰ أَسِرَّةٍ يُقابِلُ بعضُهُمْ بَعْضَاً .

كأسٍ من معين : كأس مِنَ الخمرِ مِنْ نهرٍ جارٍ ظاهرٍ للعيونِ .

لَذَّةٍ للشَّارِبِينَ : خَمْرُ الجَنَّةِ طعمُها لذيذٌ .

لا فيها غَوْلٌ : لا تُفسِدُ عُقولَ مَنْ يَشْرَبُونَها ، فهي لا تُسْكِرُ .

قاصراتُ الطَّرْفِ : قَصَرْنَ أَبصارَهُنَّ علىٰ أَزُواجِهنَّ ، فلا يَنظُرْنَ إلىٰ غيرهِم .

عِينٌ : حِسَانُ العيونِ الواسِعَةِ .

بَيْضٌ مَكْنُونٌ : بَيْضٌ مَصُونٌ عَنِ الرّبِحِ والغُبارِ ، مُحافِظٌ على صَفائِهِ .

# التفسيرُ :

تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحديثِ عَنْ تخاصُمِ أهلِ النّارِ ، لِتَتحدَّثَ عَنْ كُفرهِمْ وتَكذيبِهِمْ في الدُّنيا ، الذي استحقُّوا به العذابَ ، ثم تُقدِّمُ لنا صورةً مُشرِقةً لنعيمِ المؤمنينَ في الجنَّةِ ، وتَلدُّذِهِم واستمتَاعِهِم فيها .

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكَمِرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونِ ﴿ فَيَ مَلْ جَآهَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ .

يُخبرُ اللهُ عَنْ بعضِ جرائمِ المُشْرِكينَ في الدُّنيا ، الَّتي استحقُّوا بها العذابَ في الآخِرَةِ ، فلمّا كانُوا يُدْعَوْنَ إلىٰ كلمةِ التوحيدِ : لا إلهَ إلا اللهُ ، كانُوا يَرفُضونَ ذلكَ ، وَيَسْتَكبِرُونَ عَنْ قَبولِها . وكانُوا يَرْفُضُونَ ذلكَ ، وَيَسْتَكبِرُونَ عَنْ قَبولِها . وكانُوا يَرْفُضُونَ دَعْوَةَ الرسولِ ﷺ لَهُم لعبادةِ اللهِ وَحْدَهُ ، ويقولونَ : هو ليسَ رسولاً من عِنْدِ اللهِ ، وهُو مَجنونٌ يَرىٰ نفسَهُ نَبيًا ، ولِذلكَ وإنَّما هو شاعرٌ يقولُ الشَّعْرَ ، ويَزعُمُ أنَّه وحْيٌ مِنْ عندِ اللهِ ، وهُو مَجنونٌ يَرىٰ نفسَهُ نَبيًا ، ولِذلكَ نحنُ لَنْ نقبلَ كلامَهُ ، ولَنْ نترُكَ عبادةَ آلِهَتِنا مِنْ أَجْلِ قولِهِ .

وقد كذَّبَ اللهُ المُشْرِكينَ وردَّ عليهِمْ ، وشَهِدَ لنبيِّهِ ﷺ بالرِّسالةِ ، وأخْبَرَ أنَّه جاءَ بالحقِّ والصَّوابِ ، وأنَّ اللهَ هو الذي أنزلَ عَليْهِ القُرْآنَ ، وقد صدَّقَ ما جاءَ به الأنبياءُ والمُرسَلونَ مِنْ قَبْلِهِ ووافَقَهُ ، فالعقيدةُ عندَ جميعِ الرِّسُلِ واحِدةٌ ، والقرآنُ موافِقٌ للكُتُبِ السّابقةِ فيها .

﴿ إِنَّكُورَ لَذَآبِقُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ﴿ وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنُّهُمْ نَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ .

لأنّ الكُفَّارَ قد استكبرُوا عن توحيدِ اللهِ ، وكذَّبُوا رَسُولَه ، واتَّهمُوهُ بأنَّه شاعرٌ مَجنونٌ ، فَقَدِ استحقُّوا بِذلكَ العذابَ المُؤْلِمَ الدَّائِمَ ، وهُوَ الخُلودُ في نارِ جهنَّمَ . واللهُ لم يَظْلِمْهُمِ في ذلكَ ، إنَّما كانَ عادِلاً مَعَهُمْ ، فَقَدْ حاسَبَهُمْ على أعمالِهِمُ السَّيئةِ ، وجازَاهُم عَلَيْها ، فهم يأخذُونَ نتائجَ جرائِمهِم في الدُّنيا ، ويُجْزَوْنَ عَلَيْها شرّاً وعذاباً . كما قال تعالىٰ : ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ الزلزلة : ١٨٧] .

﴿ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ أُولَتِهِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ۞ فَوَكِهٌ وَهُم مُكْرَمُونَ ۞ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ ﴾ .

بعدَ بيانِ عذابِ الكفارِ المُجرمينَ ، يَأْتي الكلامُ علىٰ نعيمِ المُؤْمِنينَ الصَّالحينَ في الجَنّةِ ، والمعنى : إنَّكُمْ أَيُّهَا المُجْرِمُونَ ذائِقو العَذابِ المُؤْلِمِ ، لكنَّ عبادَ اللهِ المُؤْمِنينَ الصَّالحينَ ناجُونَ مِنْ

ذلكَ العذابِ، وَهُمُ الذينَ أَخلَصُوا للهِ في العبادةِ، فأَخْلَصَهُم اللهُ لطاعتِهِ، وجَعَلَهُم مِنْ صَفْوَةِ عبادهِ، وهم عِبادُهُ المُخْلَصُونَ.

يُدخِلُ اللهُ عبادَهُ المُخْلَصِينَ الجَنَّةَ برحمتِهِ ، ويُقدِّمُ لهُمْ رِزْقَهُ الجميلَ ، وهو رزقٌ معلومٌ حُسْنُهُ وطِيبُهُ ، وهو رزقٌ دائمٌ غيرُ مقطوع ، ولا ممنوع .

ومِنْ ذلك الرِّزقِ المُقدَّمِ لَهُم فواكهُ مُتنوِّعةٌ لذيذةٌ ، مُتشابِهَةٌ في شَكْلِها ولَوْنِها ، لكنَّها مُختلِفَةٌ في طَعْمِها ورائِحَتِها ، وهم يأكُلُونَ الفواكِهَ للتفكُّهِ والتَّلدُّذِ والتنعُّمِ ، وليس للقُوتِ أو دَفْعاً لِلجُوعِ ، لأنَّه لا جُوعَ ولا حاجةَ ولا مَوْتَ في الجنّةِ .

وعبادُ اللهِ المُخْلَصُونَ مُكَرَّمُونَ في جَنَّاتِ النعيمِ ، يَنْعَمُونَ بتكريم اللهِ وفَضْلِهِ ورِضُوانِهِ .

﴿ عَلَىٰ شُرُرِ مُلَقَبِلِينَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينِ ﴿ بَيْضَآءَ لَذَةِ لِلشَّارِبِينَ ﴿ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ .

المؤمنونَ مُكَرَّمونَ مُنَعَّمونَ في الجَنَّةِ ، ويكونونَ مُتَّكِئينَ علىٰ الأَسِرَّةِ ، مُتقابلينَ يَنظرُ بعضُهُمْ إلىٰ قَفا بعضٍ ، فهم يَتَقابلُونَ ، اللي وُجوهِ بعضٍ ، فهم يَتَقابلُونَ ، لا يَتَدابَرُونَ .

ويكونونَ في مجالسِهِم مُستَمْتعِينَ بالملذَّاتِ والطَّيباتِ ، ويطوفُ عَلَيْهِم غِلمانُهُمْ وخَدَمُهُمْ بآنيةِ خَمرِ الجنةِ وكُؤوسِها ، وخَمْرُ الجنَّةِ أُخِذَ مِنْ أنهارِها الجَارِيةِ الظَّاهرةِ ، تلك الخَمْرُ الطيِّبةُ بيضاءُ لذيذةٌ لِشَارِبِيها المُؤمِنينَ ، وقد سَلِمَتْ مِنْ أَضْرارِ خَمْرِ الدُّنيا المؤذيةِ التي حَرَّمَها اللهُ ، فَخَمْرُ الدُّنيا تُذهِبُ عُقولَ شاربِيها ، فيَسْكَرُونَ عند شُرْبِها ، أمَّا خَمْرُ الجنَّةِ فإنَّها لا تغتالُ عُقولَ المُؤمِنينَ ، وهُمْ لا يَسْكَرونَ عند شُرْبِها ، أمَّا خَمْرُ الجنَّةِ فإنَّها لا تغتالُ عُقولَ المُؤمِنينَ ، وهُمْ لا يَسْكَرونَ عند شُرْبِها ، بل تَجِدُهُم مُسْتَمتعِينَ مُتَلذِّذينَ بشُربِها .

### ﴿ وَعِندَهُمُ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴿ ﴾ .

بَعْدَ بَيَانِ شَرَابِ أَهْلِ الجنَّةِ ذَكَرَتْ صِفاتِ أَزواجِهِمْ ، فأزواجُ المُؤْمِنينَ طيِّباتٌ عَفيفاتٌ ، قد قَصَرْنَ بَصَرَهُنَّ علَىٰ أزواجِهِنَّ ، فلا يَنْظُرْنَ إلىٰ غيرِهِم ، مُبالغة في العِفَّةِ ، وهُنَّ حسناواتٌ واسعاتُ الأغيُنِ ، في حُسْنٍ وجَمالٍ ، وهُنَّ جميلاتٌ جَمالاً أخَّاذاً ، وهُنَّ مِنْ جَمالهِنَّ كالبَيْضِ الصَّافي الجميلِ ، المَصونِ عَنِ الرّبِحِ والغُبارِ ، وبَياضُهُنَّ مَسُوبٌ بصُفْرةٍ قليلةٍ ، وهو أجملُ ألوانِ البياضِ .

#### دُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسٍ وَعِبَرٍ كثيرةٍ منها:

١ ـ الكُفَّارُ يَكرَهونَ كلمةَ التوحيدِ ، فلا يَقُولُونَها ، ولا يُحبُّونَ سَمَاعَها ، اسْتكباراً وعِناداً .

٢ ـ اللهُ عادِلٌ في عقابِ الكُفَّارِ وتَعْذيبهِم في جَهنَّمَ ، وَهُوَ جَزاءُ أعمالِهِمُ السَّيئةِ في الدُّنيا.

٣- المُؤمنونَ كانوا مُخْلِصِينَ في طاعةِ اللهِ ، فاستخلصَهم اللهُ مِنْ عبادهِ ، وأكرَمَهُمْ في الجنَّةِ .

٤ يتمتّعُ المؤمنونَ في الجَنَّةِ بمُخْتَلِفِ أنواعِ النَّعيمِ الماديِّ والمَعْنَويِّ ، من سَكَنِ وزوجةٍ وطعامٍ وشرابٍ .

٥- خَمْرُ الجَنَّةِ طيِّبَةٌ نافِعةٌ ، يتلذَّذُ بها المُؤْمِنونَ مِنْ دُونِ ضَررٍ ، بخِلافِ خَمْرِ الدُّنيا الممْلُوْءَةِ بالآفاتِ .

# التَّقْويمُ :

أجب عن الأسئلةِ التالية:

١ ـ بَيِّنْ مَوْقِفَ الكُفار مِنْ دَعْوَةِ الرَّسولِ بَيَكِيٌّ إِيَّاهُمْ إِلَى التَّوْحيدِ.

٢ ـ ماذا كانت نتيجة مواقفهم عِندَ الله يَوْمَ القِيامَةِ؟

٣ لماذا يُنَجِّي اللهُ المُؤمِنينَ مِنَ العذَابِ يومَ القِيامَةِ؟

٤ ـ بَيِّنْ مَظاهِرَ النَّعيم الَّذي يُلاقيه المُؤمِنونَ في الجَنَّة .

٥ ـ ما مَعْنى كلِّ مِمَا يلي:

رِزْقٌ مَعْلُومٌ ، على شُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ، لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ، غَوْلٌ ، يُنْزَفُونَ ، قاصِراتُ الطَّرْفِ ، عينٌ ، مَكْنُونٌ .

# نَشاطٌ :

اذكُرِ الفَرْقَ بينَ المُخْلِصِينَ ـ بكسر اللاَّمِ ـ والمُخْلَصِينَ ـ بفتح الَّلام ـ ، واذكُرْ آيةً علىٰ كلِّ واحدةٍ مِنهُما ، واكتبِ الإجابةَ في دفترِكَ .

### الدَّرَسُ الرَّابِحُ

# سُورَةُ الصَّافَّاتِ ـ القِسْمُ الرَّابِعُ

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ فَ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمْ إِنِي كَانَ لِي قَرِينٌ فَي يَقُولُ أَءِنَكَ لَينَ الْمُصَدِقِينَ فَي آءِ فَا مِنْنَا وَكُنَا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِ نَا لَمَدِينُونَ فَ قَالَ هَلَ أَنتُهُ مُطَّلِعُونَ فَي فَاطَلَعَ فَرَءَاهُ فِي الْمُصَدِقِينَ فَي آءَ فَا الْمُعَرِينَ فَي أَلَمُ اللّهُ عَرَاهُ فِي اللّهُ عَلَيْهُ إِنَّ كَانَتُ مِنَ الْمُحْضِرِينَ فَي أَفَمَا سَوَاءِ الْجَحِيدِ فَي قَالَ تَأْلَفُهِ إِن كِدتَ لَمُّذِينِ فَي وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَقِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضِرِينَ فَي أَفَمَا خَنُ بِمُعَذَّبِينَ فَي إِنَّ هَذَا لَمُنَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ فَي لِمِعْمَدُ اللّهُ وَلَى وَمَا خَنْ بِمُعَذَّبِينَ فَي إِنَّ هَذَا لَمُن الْمُحْرَةُ الْفَوزُ الْعَظِيمُ فَي الْمَثْلِ الْمُعْلِمُ فَي إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ

# معاني المُفْرداتِ :

قرينٌ : صديقٌ مُلازِمٌ .

مَدينونَ : مَجْزِيُّونَ مُحاسَبُونَ بعدَ الموتِ .

سواءِ الجحيم : وَسَطِ الجحيم .

كِدْتَ لتُرْدينِ : أُوشَكْتَ أَنْ تُهلِكَنِي .

كُنتَ مِنَ المُحْضَرِينَ : الَّذينَ أُحضِرُوا مَعَكَ في النَّار .

خيرٌ نُزُلاً : خَيْرٌ ضِيافةً .

شجرةُ الزَّقّوم : شجرةٌ تَنبتُ في النّارِ ، يأكلُ منها أهلُ النّارِ .

أصلِ الجحيم : قَعْرِ جَهَنَّمَ .

طَلْعُها : ثَمَرُها .

شَوْباً مِنْ حَميم : شَراباً مَمْزُوجاً بماءٍ شَدِيدِ الحَرارةِ .

# التفسيرُ:

تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحَديثِ عَنْ نعيمِ المُؤمنينَ في الجَنَّةِ ، لتتحدَّثَ عَنْ عَذابِ الكُفَّارِ في النَّارِ ، على طريقةِ القُرآنِ في التقابُلِ بينَ الصُّورَتيْنِ ، من بابِ التَّرغيبِ والتَّرهيبِ .

### ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَغْضٍ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ ﴾

عندما يكونُ المُؤْمِنونَ مُستَمْتِعينَ في جَلَسَاتِهم ، مُتلذِّذينَ بِطَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ ، يَتجاذَبُونَ أطرافَ الحديثِ الشَّائقِ ، ويتذكّرُونَ ما كَانوا عَلَيه في الدُّنيا ، ويتذكّرونَ مَعَارِفَهُمْ ويَتَسَاءَلُونَ عَنْ مَصِيرِهم ، ويَحْمَدُون اللهَ علىٰ ما أنعَمَ بهِ عليهِم في الجَنَّةِ .

﴿ قَالَ قَآبِلُ مِنْهُمْ إِنِي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ يَقُولُ أَءِنَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ اَءِذَا مِنْنَا وَكُنَا تُرَابَا وَعِظَمًا أَءِنَا لَمُصَدِّقِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَا أَوَلَا مُؤَلًّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَا لَمُدِينُونَ ﴾ .

يتذكَّرُ أحدُ المُؤمنين أمْراً كانَ لَهُ في الدُّنيا ، فقد كانَ لَهُ صَديقٌ كافرٌ في الدُّنيا ، فأخبرَ إخْوانَهُ في الجَلْسَةِ قائلاً : كان لي في الدُّنيا صاحِبٌ ، وكان كافِراً باللهِ ، ومُنْكِراً للبَعْثِ ، وكنتُ أدعُوهُ إلىٰ الإِيمانِ والتصديقِ بالبَعثِ ، فيرفُضُ كلامي ، ويقولُ لي : هل تُصدِّقُ وتُؤمِنُ أنَّنا بعدما نموتُ ونَبُلَىٰ ، ونكونُ عِظَاماً وَتُراباً ، نعودُ للحياةِ مِنْ جديدٍ ، ونبُعَثُ مِنْ قبورِنا ، ونُحاسَبُ علىٰ ما عَمِلْناهُ ؟ هل تُصدِّقُ بذلكَ ؟ إنَّ هذا لنَ يكونَ! فلا بَعثَ ولا حِسابَ ولا جَزاءَ .

ثم قال المُؤْمِنُ لإخوانِهِ : ما رأيُكُم أَنْ نَطَّلِعَ جَميعاً علىٰ أَهلِ النَّارِ ، وأَنْ نَتَفَقَّدَ ذلكَ الرَّجُلَ الكافرَ ، لِنَعْرِفَ ماذا فَعَلَ اللهُ بهِ!

﴿ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ قَالَ تَأْلَتُهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ﴿ وَلَوْلَا يَعْمَةُ رَقِي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾ .

استجابَ المُؤْمِنونَ لدَعْوَةِ أَخيهِمْ ، ونَظَرُوا جميعاً إلىٰ أهلِ النارِ ، ورأىٰ قرينَه يُعذَّبُ في وَسَطِ النّارِ ، فقال له مُوبِّخاً : واللهِ لقد أَوْشَكْتَ أنتَ أَنْ تُهْلِكَني وتُوقِعَني في الرَّدىٰ ، فقد كنتَ تَدْعُونِي إلىٰ إنكارِ البَعْث والقِيامةِ والجَزاءِ ، ولو استَجَبْتُ لخسِرْتُ وهَلَكْتُ ، ولكنَّ اللهَ أنعمَ عليَّ بنعمةِ الإيمانِ ، فثبَّتني علىٰ الإيمانِ بفَضْلِهِ وتوفيقِهِ ، ولولا ذلكَ لكنتُ الآنَ مِنَ المُحْضَرِينَ لِلعذابِ ، اللّهِيمانِ بهم إلىٰ جهنَّمَ ، مِثلُكَ أنتَ وَقُرَناؤُكَ .

﴿ أَفَمَا غَنْ بِمَيْتِينُ ﴿ إِلَّا مَوْلَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا غَنْ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ إِنَّ هَنَذَا لَهُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لِمِثْلِ هَنَذَا فَأَيْعُمِلُ ٱلْعَصِلُونَ ﴾ \*

وبعدما وَبَّخَ المُؤْمِنُ الكافِرَ التفتَ إلىٰ إخوانهِ الجالسينَ مَعَهُ ، مُتذكِّراً مَعَهُمْ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْهِمْ ، فقال : أنحنُ مُخَلَّدونَ مُنَعَّمُونَ في الجَنَّةِ ، لا نموتُ إلا المَوْتةَ الأُولَىٰ التي كتبَها اللهُ عَلَيْنا في الدُّنيا ، ولا نُعذَّبُ في النارِ التي أنجانا اللهُ منها بِرَحْمَتهِ ؟

وسُؤالُهُ لإخوانِهِ للتقريرِ ، قالَه وهو فَرِحٌ مسرورٌ مُستمتِعٌ بنعمةِ اللهِ عَلَيْهِ ، وأسمَعَهُ لقرينِهِ المُعَذَّبِ في جَهَنَّمَ ليزدادَ حَسْرَةً وندامةً .

ثُمَّ خَتَمَ المُؤْمِنُ كلامَهُ مَعَ إخوانهِ قائلاً: هذا النَّعيمُ المُقيمُ والفَضْلُ العظيمُ الذي نحنُ فيهِ في الجَنَّةِ ، هو النَّجاحُ الباهِرُ ، والفوزُ العظيمُ الكَبيرُ ، وعلىٰ العَامِلينَ في الدُّنيا الحَرِيصينَ علىٰ الفوزِ والنَّجاحِ أَنْ يَعْمَلُوا لِلدُّنيا الفانيةِ ، ولذائذِها الزائلةِ .

﴿ أَذَاكِ خَيْرٌ نُزُلَا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ ﴿ إِنَا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْحَجِيدِ إِن طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُهُوسُ الشَّيَطِينِ ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُؤَهُ مَنْ حِيدٍ لِ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْحَجِيمِ ﴿ ﴾

بعدما عَرَضَتِ الآياتُ صُورةً عَنْ نَعيمِ المُؤْمِنينَ ، انتقلَتْ لِلحَديثِ عَنِ الصُّورةِ المُقابِلَةِ ، وهي عَذابُ الكُفَّارِ ، وبدأتْ بالاسْتفهامِ التَّقريريِّ : أَيُّهُما خيرٌ نُزُلاً وإقامةً وضِيافةً ، نعيمُ الجَنَّةِ أم عذابُ النّارِ ؟ لا شَكَّ في أنَّ نعيمَ الجَنَّةِ هُوَ الأفضلُ .

ومن جُملةِ ما يُعذَّبُ به الكفّارُ في النّارِ الأكْلُ مِنْ شَجَرةِ الزَّقُومِ ، ذاتِ الثَّمَرِ المُرِّ الكَريهِ ، وقد جعلَها اللهُ فِتنةً وامْتِحاناً للظَّالمينَ الكافِرينَ ، الَّذينَ استَبْعَدُوا وُجُودَها ، واستغْرَبُوا أَنْ تكونَ شجَرةً حَيَّةً مُثْمِرةً في النّارِ لا يحترِقُ لِيُعَذَّبَ ، قَادِرٌ علىٰ جَعْلِ شجرةٍ في النّارِ لا يَحترِقُ لِيُعَذَّبَ ، قَادِرٌ علىٰ جَعْلِ شجرةٍ في النّارِ لا تَحترِقُ .

شجرةُ الزقُّومِ تنبُتُ في قَعْرِ جَهَنَّمَ ، وتمتدُّ فروعُها وأغصانُها فيها ، وَهِيَ مُثْمِرَةٌ ثَمَراً مُرَّاً قَبيحاً كَريهاً ، كَأَنَّهُ في اَلقُبْحِ والشَّناعَةِ رُؤوسُ الشَّياطينِ . ورؤوسُ الشَّياطينِ هِيَ النهايةُ في القُبحِ المُنفِّرِ .

والكفارُ سيَّاكُلُونَ مِنْ ثَمَرِهَا المُرِّ الكَرِيهِ ، فَيَمْلأُونَ منه بُطُونَهُمْ ، ثُمَّ يُقَدَّمُ لَهُمُ الشَّراَبُ ، الذي يكونُ ماءً حَمِيماً شَدِيدَ الحرارةِ ، وهو أبشعُ مِنْ طعامِ الزَّقُومِ ، يُقَطِّعُ أمعاءَهُم ويُذِيبُ أبدانهُمْ ، فلا يمرون مِنَ الحرارةِ ، وهو أبشعُ مِنْ طعامِ الزَّقُومِ ، يُقطِّعُ أمعاءَهُم ويُذِيبُ أبدانهُمْ ، فلا يشبَعونَ مِنَ الزَّقُومِ ، ولا يَرْوَوْنَ مِنَ الحميمِ ، وبعدَ وجبةِ الطَّعامِ والشرابِ العَجيبةِ يُعادُونَ إلىٰ الجَحيمِ ، مَقرِّ إقامتِهِمُ الدَّائِمةِ ، كما قالَ تعالىٰ : ﴿هَذهِ جَهَنَّمُ التي يُكذّبُ بها المُجْرِمُونَ \* يَطُوفُونَ بينها وبينَ حَمِيْم آن﴾ [الرحمن: ٤٤-٤٤] .

# ذُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروس وَعِبَرِ كثيرةٍ منها:

١- يَتحدَّثُ أَهلُ الجنّةِ فيما بينَهُم في جَلساتٍ شَائقَةٍ ، يتذكَّرونَ ما كانوا عَلَيْهِ في الدُّنيا ،
 ويَحْمَدُونَ اللهَ .

٢\_ يُكلِّمُ المُؤمِنُ في الجنَّةِ مَنْ يَعرِفُهُ مِنَ المُعَذَّبينَ في النَّارِ ، ويُوبِّخُهُ ، ويَزِيدُ مِنْ حَسْرَتِهِ ونَدَمِهِ .

٣ عدمُ اسْتِجَابِةِ الصَّالِحِ لدَعُواتِ أَصْحَابِهِ للمَعَاصِي فَضْلٌ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ ، ومَنِ استجابَ لهم يَهْلِكُ .

٤ ـ الفوزُ العظيمُ هوَ في دُخُولِ المُؤْمِن الجنَّةَ ، وتنعُّمِهِ فيها ، ونيلِهِ رضْوانَ اللهِ ، وبذلكَ يُحَقِّقُ هَدَفَهُ .

٥-العَامِلُونَ المُوفَّقُونَ هُمُ الَّذينَ يَعمَلُونَ لِلُوصولِ إلىٰ الجَنَّةِ ونعيمِها، ومَنْ يَعملُ لِلدُّنيا وحْدَها خاسِرٌ.

٦ شَجَرةُ الزَّقُوم تعيشُ في النار ، وتُثْمِرُ طَعاماً كَرِيهاً للكُفَّار ، يأكُلُونَهُ مُكْرَهِينَ .

٧ ـ شرابُ الكُفَّارَ في النَّار شرابٌ حميمٌ ، يُقطِّعُ الأمعاءَ ، ويُذيبُ الأبدانَ .

٨ ساءَ مصيرُ الكُفَّارِ في النارِ طَعاماً وشَراباً ونُزُّلاً ومَسْكناً وإقامةً ، وهذا هو الخُسرانُ المُبينُ .



## أجبْ عَنِ الأَسْئلةِ الآتيةِ :

١ ـ اذكُرْ خُلاصةَ قِصَّةِ الرَّجُلِ المُؤمنِ مَعَ قرينِهِ في الدُّنيا ، وما قالَهُ المُؤْمِنُ له وَهُوَ في جَهنَّمَ .

٢ ـ ما عاقِبَةُ الاستجابةِ للدَّعوةِ لِلمعاصِي ؟ وما نتيجةُ رَفْضِ تلكَ الدَّعْوَةِ في الآخِرَةِ ؟

٣ـ استخرِجْ مِنْ آياتِ الدَّرس الفوزَ العظيمَ ، والطريقَ لِلْحُصولِ عليهِ .

٤ ما العملُ الذي دَعَتْنا الآياتُ إليه ؟

٥ ـ بماذا تُفَسِّرُ وجودَ شَجرةٍ في النارِ وهي لا تَحترِقُ ؟

٦- استخرِجْ مِنَ الآياتِ طعامَ أهلِ النارِ وشَرابَهُمْ .

٧ - أينَ يذُهَبُ الكُفَّارُ بَعْدَ وجبةِ الطَّعامُ والشّرابِ ؟

# نشاط :

سَجِّلِ الآياتِ التي تحدَّثَتْ عَنْ طَعامِ الكُفَّارِ مِنَ الزَّقُّومِ في سُورةِ الواقعةِ ، والآياتِ التي تحدَّثَتْ عَنْ تعذيبِ الكافرِ العنيدِ بالزَّقُوم في سُورةِ الدُّخانِ .

#### الدَّرُسُ الخامسُ

## سورُةُ الصَّافَّاتِ ـ القسْمُ الخَامِسُ

إِنَّهُمْ ٱلْفَوْا ءَابَاءَ هُمْ صَالِينَ إِنَّى فَهُمْ عَلَى ءَاثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ صَلَ قَبْلَهُمْ أَكُنُرُ الْأُولِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَكُنَا فِيهِم مُنذِرِينَ ﴿ وَالْفَلْرِ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَهُ ٱلْمُنذَدِينَ ﴿ إِلَّا عَبَادَ اللّهِ الْمُخْلِمِينَ ﴾ وَلَقَدْ نَادَنَنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِبُونَ ﴿ وَفَعَيْنَاهُ وَأَهْلَمُ مِن عَبَادَ اللّهِ الْمُخْلِمِ ﴿ وَهَا لَهُ مِنَ الْمُخِينِ فَي وَلَقَدْ نَادَنَنَا نُوحٌ فَلَيْعِمَ الْمُجِبُونَ ﴿ وَفَعَيْنَاهُ وَأَهْلَمُ مِن الْمُخِينِ فَي اللّهُ عَلَى نُوحٍ فِي الْمُخْدِينَ ﴿ وَهُمْ الْبَاقِينَ ﴿ وَمَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْاَخِرِينَ ﴿ سَلَمُ عَلَى نُوحٍ فِي الْمُخْدِينَ ﴾ الْمُنافِينَ ﴿ وَمُعَلِنَا ذُرِيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴾ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿ سَلَمُ عَلَى نُوحٍ فِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ إنّهُ إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الْمُحْدِينَ ﴾ الْمُحْدِينَ ﴿ اللّهُ وَمِنِينَ اللّهُ اللّهُ وَمِنِينَ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَيْ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ مِنْ عَبَادِينَا اللّهُ وَمِنِينَ الْكُونُ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ

# معاني المُفْرداتِ :

أَلْفَوْا آباءَهم : وَجَدُوا آباءَهُم .

يُهرَعُونَ يُسرِعُونَ مُهَرُّولِينَ .

عاقبةُ المُنذَرينَ : نِهَايةُ الذينَ أُنذِرُوا .

الكَرْبِ العظيم : الغمِّ الشديدِ .

تَرَكْنَا عليهِ في الآخِرِين : أَبْقَيْنا له ذِكْراً ، وثناءً حَسَناً في الأُمم التاليةِ .

# التفسيرُ:

تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحديثِ عَنْ عذابِ الكُفَّارِ في جهنَّمَ ، لِتَتحدَّثَ عَمّا كانَ عليهِ الكُفَّارُ في الدُّنيا ، مِن اتِّباعِهِم لآبائِهِمْ في الضَّلالِ ، وَتَكْذيبهِم للرُّسُلِ ، وتذكُرُ مثالاً علىٰ ذلكَ قصَّةَ نوحٍ عليه السَّلامُ مع قومِهِ .

﴿ إِنَّهُمْ ٱلْفَوْاْ ءَابَآءَ هُمْ ضَآلِينَ ﴿ فَهُمْ عَلَى ٓ ءَاثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿ ﴾ .

لماذا يُعذّبُ اللهُ الكفارَ في النارِ ؟ لأنّهم كفرُوا وضَلُوا في الدُّنيا ، وَكانوا في اختيارِهِمُ الكُفْرَ والضَّلالَ مُتَّبعينَ لآبائهِمُ الكافِرينَ ، فَقَدْ وَجَدُوهُمْ ضالِّينَ كافرينَ ، فاقتدَوْا بِهِم وقلَّدُوهُمْ مِنْ غيرِ تفكيرٍ ولا تدبُرٍ ، وأسرعُوا في مُتابَعتِهِم واتباعِهِم إسْراعاً شديداً ، وكأنّهم يُحَثّونَ على ذلك ويُدْفَعُونَ اللهِ دَفْعاً ، ولذلكَ كانُوا يَرفُضُونَ الدَّعْوَةَ إلىٰ توحيدِ اللهِ وعبادتهِ والتخلِّي عَنِ الشَّرْكِ ، لأنها تتعارضُ مَعَ ما كانَ عليه آباؤُهُم ، وَهُمْ لا يُخالِفُونَ آباءَهُمُ .

﴿ وَلَقَدْ ضَلَ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَكُنَا فِيهِم مُنذِرِينَ ﴿ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ عنقِبَهُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ .

لم يكُنْ كُفارُ قُريشِ أُوَّلَ مَنْ كَفَرُوا وضَلُّوا ، فقد سبقَهُمْ كُفارٌ كَثيرونَ مِنَ الأُممِ السَّابقةِ ، كقوم نوحٍ وعادٍ وثمودَ ومَدْيَنَ ، وأكثرُ الأُممِ السابقةِ كانوا كافرينَ ضالِّينَ ، والمُؤمنونَ كانوا قلائِلَ . كما قالَ تعالىٰ : ﴿وإِنْ تُطِعْ أكثرَ مَنْ في الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ﴾ [الانعام : ١١٦] .

وقد أقامَ اللهُ عليهِمُ الحُجَّةَ ، وأرسلَ للأقوامِ السابقينَ رُسُلاً ، دَعَوْهُم إلىٰ الإيمانِ باللهِ ، وحَدَّروُهُمْ مِنَ المُخالَفةِ والكُفْرِ ، وخوَّفُوهُمْ عذابَ اللهِ ، ولكنَّهُم أصرُّوا علىٰ الإعراضِ والكفرِ والتكذيبِ ، فأخَذَهُمُ اللهُ وأهلَكَهُم ، وأبقىٰ آثارَهُم آيةً وعِبْرَةً .

ودعا اللهُ رسُولَهُ ﷺ ـ وكلَّ مُؤمِنٍ بَصيرٍ مِنْ بَعْدِهِ ـ إلىٰ أَنْ ينظُرَ ويتفكَّرَ في عاقبةِ أولئكَ الأقوامِ السابقينَ المُنْذَرينَ ، والنهايةِ المُؤلِمَةِ الَّتِي انتَهَوْا إليْها ، بسببِ كُفْرِهِمْ وتَكْذيبهِمْ .

ولمَّا أُوقعَ اللهُ عقابَهُ بالكافرينَ السَّابقينَ وأهلكَهُمْ ، أنجىٰ عبادَهُ المُؤْمِنينَ الصَّالِحينَ مِنَ العقابِ ، وَهُمُ الرُّسُلُ وأتباعُهُمْ ، وهؤلاءِ آمنُوا وأخلصُوا الدِّينَ للهِ ، وكانوا في طاعتهِمْ مُخْلِصينَ العقابِ ، فاستَخْلَصَهُمُ اللهُ وأهْلَكَ الكافِرينَ . للهِ ، فاستَخْلَصَهُمُ اللهُ وأهْلَكَ الكافِرينَ .

﴿ وَلَقَدُ نَادَكُنَا نُوحُ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيمُونَ ﴿ وَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَلَقَدُ نَادَكُنَا نُوحُ فَلَنَا ذُرِيَتَهُ هُمُ الْمُجِيمُونَ ﴿ وَنَجَلْنَا ذُرِيَتَهُ هُمُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَقَالَا اللَّهُ عَلَى نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا لَهُمُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ عَلَى نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ عَلَى نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ عَلَى نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ أَنْ إِنَّا كَذَلِكَ مَعْزِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا كُذَلِكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَقَالًا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ إِنَّا كَذَلُكُ لَلَّكُ عَلَقًا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَالِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَالِكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَقًا اللَّهُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُولُولُكُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَى عَلَيْكُولِكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُكُ عَلِيكُ اللَّهُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُولِكُولِكُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولِكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ إِلَّا الللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُولُ اللَّهُ عَلَاكُ اللَّهُ عَلَيْك

ذُكِرَتْ قَصَّةُ نوحٍ هنا من بابِ تقديمِ نموذجِ للحقائقِ التي قَرَّرَتْها الآياتُ السّابقةُ ، مثلِ تقليدِ الكُفَّارِ لآبائهِم في الباطلِ ، وضَلالِ أكثرِ الناسِ السَّابقينَ ، وإهلاكِ الكافِرينَ السابقينَ ، ونجاةِ المُؤمنينَ الصّالِحينَ .

والمَعْرُوضُ هنا هُوَ الحَلقَةُ الأخيرةُ مِنْ قصَّةِ نوحٍ عليهِ السلامُ مَعَ قومهِ ، أمَّا تَفَاصيلُ قِصَّتِهِ فقد ورَدَتْ في سُور أُخرىٰ .

في خَاتَمَةِ المُواجَهَةِ بينَ نوحٍ عليهِ السَّلامُ وقومِهِ ، وبعدَمَا أَصرُّوا علىٰ الكُفرِ والتكذيبِ ، نادىٰ نوحٌ عليه السَّلامُ ربَّهُ ، ودَعاهُ واستغاثَ بهِ ، وطلبَ منهُ أَنْ يَفْصِلَ بينَه وبينَ قومهِ ، وأَنْ يَنصُرَهُ عَلَيْهم . كما قالَ تعالىٰ : ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتُصِرْ﴾ [القمر : ١٠] .

وقد استجابَ اللهُ لنداءِ نوحٍ عليهِ السَّلامُ أحسنَ استجابةٍ ، ونَصَرَهُ علىٰ الكافرينَ وأنْجاهُ مِنْهُمْ ، واللهُ نِعْمَ المُجيبُ لدُعاءِ رُسلِهِ وأوليائِهِ .

ولمَّا أوقعَ اللهُ بقومِهِ العقابَ أنجىٰ نوحاً عليهِ السَّلامُ وأهلَهُ المُؤْمِنينَ وأَتْباعَهُ الصَّالِحينَ مِنَ الغَمِّ والكَرْبِ والضّيقِ الذي أصابَ الكافرينَ .

ولمّا أَهْلَكَ اللهُ الكُفَّارَ جَميعاً لم يَبْقَ مِنَ البَشَرِ إلا نوحٌ عليهِ السَّلامُ وأتباعُهُ المُؤْمنِونَ ، ونوحٌ عليهِ السَّلامُ هُوَ الذي تركَ نَسْلاً وذُريَّةً ، فلمّا ماتَ هو وأتباعُهُ المُؤمنونَ لم يبقَ إلا ذريتُهُ ، ومِنْهُم تَناسَلَ النّاسُ وتكاثَروا ، ولهذا يُعَدُّ نوحٌ عليه السَّلامُ أبا البشريةِ الثّاني ، بعد آدمَ عليهِ السَّلامُ .

وجَعَلَ اللهُ لنوحِ عليهِ السَّلامُ ثناءً حَسَناً ، وذِكْراً طَيِّباً في الأُممِ اللاحِقَةِ ، وبَقِيَ هذا الثَّناءُ إلىٰ يومِ القيامةِ ، فلا يُذكَرُ نُوحٌ عليهِ السَّلامُ إلاَّ مَقْرُوناً بالثَّناءِ والمَدْح .

وجَعَلَ اللهُ له السَّلامَ والأمانَ . كما قالَ تعالىٰ : ﴿ قِيلَ يا نوحُ اهِبطْ بِسَلامٍ منَّا وَبَرَكَاتٍ عليكَ وَعَلَىٰ أُمَم ممَّن مَّعَكَ﴾ [مود : ٤٨] .

وأنعمَ اللهُ علىٰ نوحٍ ، عليهِ السَّلامُ ، بتلكَ النِّعَمِ لإيمانهِ وإخلاصِهِ وإحسانِهِ ، وجازاهُ اللهُ بالإحسانِ إحْساناً . وهَكذا يَفْعَلُ بعبادِه المُحْسِنينَ الآخرِينَ ، لأنَّه قرَّرَ أنَّ جزاءَ الإحْسانِ هو الإحسانُ ، كما قالَ تعالىٰ : ﴿هلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إلاَّ الإحسانُ ﴾ [الرحمن : ٦٠] .

أمَّا قومُه الكافِرُونَ فقدْ أغرقَهُمُ اللهُ بالطُّوفَانِ ، الَّذي عَمَّ العالَمَ ، وغَطَّىٰ كلَّ شيءٍ ، فلم يُبْقِ مِنْهُمْ أَحَداً .

# ذُروسُ وعِبَرُ

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعِبَرٍ كثيرةٍ منها:

١- الكُفَّارُ مُقَلِّدُون لآبائهِمْ في الباطلِ ، مُتَّبِعُونَ لَهُمْ في الضَّلالِ ، ولذلكَ أعرَضُوا عَنِ الحقِّ .
 ٢- أَرْسَلَ اللهُ الرُّسُلَ للناسِ مُنْذِرِينَ ، ليُقِيمَ عَلَيْهِمُ الحُجَّةَ ، وما مِنْ أُمَّةٍ إلا بَعَثَ اللهُ لها نذيراً .
 ٣- مِنْ سُنَنِ اللهِ التي لا تتغيَّرُ هلاكُ الكَافِرينَ ، ونَجَاةُ المُؤمِنينَ .

٤\_ نوحٌ عليهِ السَّلامُ هو أبو البَشَرَّيةِ الثاني ، لأنَّ الناسَ كلَّهُم بعدَ الطُّوفانِ مِنْ ذُريَّتِهِ .

٥ ـ يَستجيبُ اللهُ دُعاءَ مَنْ دَعاهُ ، ويُنجِي الصَّالحينَ مِنَ الغَمِّ والشِّدَّةِ ، ويُكافِيءُ بالإِحْسانِ إ إحْساناً .



# أجبْ عَنِ الأسْتلةِ الآتيةِ :

١ ـ اذكُرْ نظرةَ الكُفَّار لِمَا عليه آباؤُهمُ ، وما وَجْهُ الخَطَأ فيها ؟

٢- استخرج مِنْ آياتِ الدَّرسِ أربعة مظاهرَ لسُنَّةِ اللهِ في المُواجَهةِ بينَ الرُّسُلِ وأقوامِهِمُ الكافِرينَ .

٣ لماذا يُعَدُّ نوحٌ عليه السَّلامُ أباً ثانياً للبَشَريَّةِ ؟

٤\_ استخرجْ أربعةَ دُروسٍ مِنْ آياتِ قصَّةِ نوحٍ ، عليهِ السَّلامُ ، في الدَّرسِ .



١-سجِّلِ الآيةَ ( ١٧٠ ) مِنْ سورةِ البقرةِ ، واستخرجْ منها اتِّباعَ الكفارِ لآبائِهِمْ .
 ٢-اذكُرْ سبعَ سُورٍ تحدَّثَتْ عن قصَّةِ نوحٍ عليه السَّلامُ بالتفصيلِ ، واكتُبْها في دفترِكَ .

\* \* \*

### الدَّرْسُ الشَّادِسُ

# سورَةُ الصَّافَّاتِ ـ القِسْمُ السَّادِسُ

﴿ وَإِنَ مِن شِيعَذِهِ لَإِبْرَهِيمَ شَ إِذَ جَآءَ رَبَهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ شَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا مَعْبُدُونَ شِ أَبِفَكَا ءَالِهَةَ دُونَ اللّهِ تُرِيدُونَ شَ فَمَا طَنْكُم بِرَبِ الْعَالَمِينَ شَ فَظَرَ نَظَرَةً فِى النُّجُومِ شَى فَقَالَ إِنِي سَقِيمٌ شَى فَنَولَوْا عَنْهُ مُدْبِرِنَ شَ فَرَاعَ إِلَى الْهَنِهِمْ فَقَالَ أَلا تَأْكُلُونَ شَ مَا النَّجُومِ شَى فَقَالَ إِلَى مَا عَلَيْهِمْ مَرْبًا بِالْيَمِينِ شَى فَاقَبُلُواْ إِلَيْهِ يَزِفُونَ شَى قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا لَكُو لَا نَظِفُونَ شَى فَاللّهُ عَلَيْهِمْ مَرْبًا بِالْيَمِينِ شَى فَاقْبُلُواْ إِلَيْهِ يَزِفُونَ شَى قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا نَخْصِونَ شَى وَاللّهُ خَلَقَكُو وَمَا تَعْمَلُونَ شَى قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَنَا فَأَلْهُوهُ فِى الْجَحِيمِ شَى فَأَرَادُواْ بِهِهِ مَذَيْ الْمُعْلَىٰ مَا اللّهُ عَلَقَكُونَ وَمَا تَعْمَلُونَ شَى قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِى الْجَحِيمِ شَى فَأَرَادُواْ بِهِهِ كَذْ الْجُعَلَانَهُمُ الْأَسْفَلِينَ شَى

# معاني المُفْرداتِ :

مِنْ شِيعتِهِ : مِنْ أَنصارِهِ وأَهلِ دينهِ .

قلبٍ سليم : قلبٍ خالصٍ للهِ ، سَالَمٍ مِنَ الشَّكِّ والشَّرْكِ .

إِفْكاً : الإفكُ هو أَسُوأُ أَنواعِ الْكَذِبِ .

سَقيمٌ : مَريضٌ عليلٌ .

نَوَلُّوا عنه مُدْبِرِين : أَعْرَضُوا عَنْهُ رَاجِعينَ .

راغَ إلىٰ آلهتِهم : مالَ إليها ، وذهبَ إليها في خِفْيَةٍ .

ضَرباً باليَمِينِ : ضَرَبَ الأصْنامَ بِفُوَّةٍ وشِدَّةٍ .

يَزِفُونَ : يُسْرِعُونَ في المَشْيِ .

ما تَنْحِتُون : ماتَصنَعُونَهُ بأيدِيكم مِنَ التَّماثيل .

في الجَحِيم : في النَّارِ المُشتَعِلَةِ .

كَيْداً : مَكْراً وسُوءاً .

# التفسيرُ:

تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحديثِ عن قصَّةِ نوحٍ عليهِ السَّلامُ مَعَ قومهِ ، لتتحدَّثَ عن قصَّةِ إبراهيمَ عليهِ السَّلامُ مَعَ قومهِ . السَّلامُ مَعَ قومهِ .

## ﴿ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلَا مِرَهِيمَ ﴿ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ ﴾ .

إبراهيمُ أبو الأنبياءِ عليهِ السّلامُ مِنْ شيعةِ نوحِ عليهِ السّلامُ وأنصارِه وأهلِ دينهِ ، مَعَ وجودِ فَتْرَةٍ زَمَنيةٍ طَوَيلَةٍ بينَهما . وبينَهما عَدَدٌ مِنَ الأنبياءِ ، مِنْهُمْ هودٌ وصَالحٌ عليهما السَّلامُ ، وَهُوَ مِنْ شِيعتهِ لأنّه اقتدَىٰ بهِ في الدَّعوةِ إلىٰ اللهِ ، ولاتّفاقِ رسالتَيْهِما في الأُصُولِ والأُسُسِ ، في العقيدةِ والدَّعْوةِ والخَلْقِ ، مَعَ اختلافِ الرِّسالتينِ في الأمورِ الفَرعيَّةِ .

وإبراهيمُ عليهِ السَّلامُ مِثْلُ نوحِ عليه السَّلامُ في إقبالِهِ علىٰ اللهِ ، وإخلاصِهِ لهُ ، وتوجيهِ قلبهِ إليهِ ، وقد كانَ قلبُهُ خالِصاً للإيمانِ ، خالياً مِنْ شوائبِ الشِّرْكِ والشَّكِّ والرِّياءِ والشَّهْوَةِ ، سليماً نقيّاً مِنَ الآفاتِ والعلائقِ الدنيويّةِ التي تُبعدُهُ عَنِ اللهِ .

﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ أَيِفْكًا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿ فَمَا ظَنَّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ .

مِنْ مظاهرِ القلبِ السَّليمِ لإبراهيمَ ، عليهِ السَّلامُ ، أَنَّهُ أَنْكَرَ علىٰ قومِهِ عبادةَ غيرِ اللهِ ، فَقُد كانَ أبوهُ وقومُهُ مُشركينَ باللهِ ، وهوَ كان نبيّاً رَسُولاً عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ ، وقد نَصَحَهُم بالتخلِّي عَنْ عبادةِ غَيرِ اللهِ ، وسَألَهُم باستنكارِ : ما الذي تعبُدونَهُ مِن دونِ اللهِ مِنَ الأصنامِ ؟ أَتُرِيدونَ آلِهةً مِنْ دونِ اللهِ ، تعبُدُونها إِفْكاً وَكَذِباً ؟ وكيفَ جَعَلْتُموها آلِهةً وأنتُمُ الَّذينَ دونِ اللهِ ، تعبُدُونها إِفْكاً وَكَذِباً ؟ وكيفَ جَعَلْتُموها آلِهةً وأنتُمُ الَّذينَ صَنعتُمُوها بأيْدِيكُم ؟ فماذا تفعلُونَ يومَ القيامةِ عندما تُلاقُونَ اللهَ ربَّ العالمينَ ، وتَقِفُونَ بين يَدَيْهِ للحسابِ ، وماذا تَظُنُّونَ أَنَّهُ فاعِلٌ بكُم غَيْرَ العذابِ ؟ لأنَّه هُوَ وَحْدَهُ المُستحِقُ للعبادةِ ، وأنتُم عَدَلْتُمْ عَنْهُ ، وَعَبَدْتُم الأصنامَ .

# ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنَّجُومِ (١٠) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ (١٠) فَنَوَلُوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ١٠٠٠ .

رفضَ القومُ دعوةَ إبراهيمَ ، عليه السَّلامُ ، وأصرُّوا علىٰ كُفْرِهِمْ ، وكان قومُهُ يَعْبدُونَ النُّجومَ ، ونظرَ إبراهيمُ ، عليهِ السَّلامُ ، نَظْرَةً في النُّجومِ ، ليعرفَ الزَّمنَ الذي هُوَ فيهِ ، والمناسَبَةَ التي ستَمُرُّ بقومِهِ ، فَعَرفَ أَنَّ قومَهُ مُقْدِمونَ علىٰ عيدٍ لهم يَحتَفِلُونَ ، ويُمارِسُونَ فيهِ اللَّهوَ والعَبَثَ والفسادَ ، فَحزِنَ وتألَّمَ ، وأُصيبَ بالغَمِّ والهَمِّ ، لِمَا سَيُقْدِمُ عليه قومُهُ مِنْ كُفْرٍ وفُجُورٍ .

ولمَّا حانَ مَوعدُ عيدِهِم وفَرَحِهِم دَعَوْا إبراهيمَ عليهِ السَّلامُ ليكونَ مَعَهُم ويُشارِكَهُم لَهْوَهُمْ ، فاعتذرَ عَنِ المُشاركةِ ، وأخبرَهم أنَّهُ مريضٌ عليلٌ ، فتَركوهَ وحدَهُ ، وذهبُوا إلىٰ مكانِ اللَّهْوِ واللَّعِب ، وأَعْرَضُوا عَنْهُ ، ولم يَهْتَمّوا بهِ .

﴿ فَرَاغَ إِلَىٰ ءَالِهَا بِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ مَا لَكُوهُ لَا لَنَطِقُونَ ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرَبًا بِٱلْيَمِينِ ﴿ ﴾ .

لمَّا رأىٰ إبراهيمُ عليه السَّلامُ نفسَهُ وحيداً في المَكانِ ، وَجَدَ أَنَّ الفُرْصةَ قد حانَتْ لتنفيذِ ما فكَّرَ فيهِ ضِدًّ الأصنامِ ، وكان قد سَبَقَ له إنذارُ قومهِ بأنَّهُ يَنوي فِعْلَ شيءٍ ضِدَّها ، وذلك في قولهِ تعالىٰ : ﴿وَتَاللهِ لأَكَيِدْنَّ أَصنامَكُمْ بعدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِيْنَ﴾ [الانبياء : ٥٧] .

مالَ إبراهيمُ عليهِ السَّلامُ إلىٰ أصنامِهمِ في خِفْيَةٍ وسُرْعَةٍ ، ووجدَ عندَهم طَعَاماً ، يبدُو أنَّ القومَ وَضَعوهُ لِتُبارِكَهُ الأصنامُ ، فسَخِرَ إبراهيمُ عليهِ السَّلامُ منها ، وقالَ لها مُتَهَكِّماً : ألا تأكلونَ مِنْ هذا الطَّعامِ الذيْ أمامَكُم ؟ ما لَكُمْ لا تَنْطِقُونَ ولا تَردُّونَ جواباً ؟! ما الذي أسكَتكُم ؟ وهذا مبالغةٌ في التَّهكُم والسُّخريةِ .

ثُمَّ مالَ عليهِم بيدِهِ اليُمنىٰ القويّةِ ضَرْباً وتَحْطيماً وتكسِيراً ، فكسَّرَهُم بقوَّةٍ وشِدَّةٍ ، وَجَعَلَهُم قِطَعاً صغيرةً مُحَطَّمةً مُفَتَّتةً ، وأبقىٰ الصَّنمَ الأكبرَ من دونِ تحطيم لإقامةِ الحُجَّةِ علىٰ قومِهِ .

﴿ فَأَقْبَلُوٓاْ إِلَيْهِ يَرِفُونَ ﴿ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا لَنْحِتُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ قَالُواْ اَبْنُواْ لَهُمْ بُلْيَنَنَا فَالُوّاَ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

لمَّا انتهىٰ إبراهيمُ عليه السَّلامُ مِنْ تحطيمِ الأصْنامِ عادَ القومُ من لَهْوِهِمْ ، فوجدُوها مُحَطَّمَةً ، وعرفُوا أَنَّ إبراهيم عليهِ السَّلامُ هو الَّذي حطَّمَها ، فأقبلُوا إليهِ مُسْرِعِينَ مُهَرْوِلينَ ، ولاَمُوهُ علىٰ ما فَعَلَ ، ولكنَّهُ أنكرَ عَلَيْهِمْ ، وقالَ لَهُمْ : كَيْفَ تعبدُونَ تماثيلَ وأصناماً أنتُم نَحتُّموُها وصنَعْتُمُوها ؟ فكيفَ تَجْعلُونَها آلِهَةً ؟ وأينَ ذهبَتْ عقولُكُم ؟

إنه لا إلهَ إلا اللهُ ، ولا تجوزُ العبادةُ إلا لَهُ ، وهو الخالِقُ لِكُلِّ شيءٍ ، خَلَقَكُم أنتُم ، وخَلَقَ الأصنامَ التي عَمِلتُمُوها وَصَنَعْتُمُوها .

أقامَ عليهِمُ الحُجَّةَ ، ولكنّهم رفضُوا دَعْوَتَهُ ، وأصرُّوا علىٰ كُفْرِهِمْ ، وحَكَموا عليهِ بالإحراقِ بالنّارِ ، لأنَّه حطَّمَ الأصنامَ ، وقالُوا : ابْنُوا لَهُ بُنْياناً كَبِيراً ، واجمَعُوا فيه حَطَباً ، وأشْعِلُوا فيهِ ناراً شديدةً ، ثم ألقُوهُ فيها لتَتَخلَّصُوا مِنْهُ .

تآمَرُوا عليهِ ، وأرادُوا به السُّوءَ والكَيْدَ والأذىٰ ، وأَلْقَوْهُ في النَّارِ ، ولكنَّ اللهَ أنجاهُ مِنْ كَيْدِهِمْ ، وأمَرَ النَّارَ أَنْ تكونَ بَرْدَاً وَسَلاماً عَلَيْهِ ، وَخَرَجَ منها سالِماً بأمْرِ اللهِ ، وبذلكَ انتصرَ علىٰ قومِهِ بإذنِ ربّهِ ، وكانُوا هُمُّ الأَسْفَلِينَ الأَخْسَرينَ المَهزُّومينَ .

# ذُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعِبَرِ كثيرةٍ منها:

١- الأنبياءُ على مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ ، مُتَّفِقُون في أُصولِ الرَّسالاتِ . ولهذا كانَ إبراهيمُ مِنْ شِيعَةِ نوحٍ عَلَيْهما السَّلامُ .

٢ أساسُ فَلاَحِ المُؤمنِ تمتُّعُهُ بقلبٍ صحيحِ سليمٍ مِنَ الأمراضِ والشُّبهاتِ والشَّهواتِ .

٣ـ المؤمنُ يَحْزَنُ ويتألّمُ لِمُمارَساتِ قومِهِ السّيئةِ ومَعاصيهِمْ ، كما أُصيبَ إبراهيمُ عليه السّلامُ بالغَمِّ .

٤ - كان تحطيمُ إبراهيمَ للأصنام لإقامةِ الحُجَّةِ علىٰ قومِهِ ، لعلَّهم يُؤْمِنونَ بعدَ إزالةِ المانع مِنْ ذلك.

٥ علىٰ المُؤْمِنِ أَنْ يَتمتَّعَ بالَهدوءِ والاطْمِئْنانِ وراحةِ الأعصابِ عندَما يُقبِلُ علىٰ عَمَلٍ خطيرٍ ، كما فَعَلَ إبراهيمُ عليهِ السَّلامُ .

٦- وجوبُ استخدامِ أرفعِ أساليبِ الدَّعوةِ لإقامةِ الحُجَّةِ ، كما فَعَلَ إبراهيمُ عليهِ السَّلامُ ذلكَ مَعَ
 قومِهِ .

٧ عندما يَنهزِمُ الكُفَّارُ في ميدانِ الحُجَّةِ ، يَلْجَأُونَ إلى سلاح الإيذاءِ والتَّعذيبِ .

٨ـ يَنْصُرُ اللهُ رُسُلَهُ وأولياءَهُ على أعدائِهِم ويَحمِيهِمْ مِنْ كَيْدِهِمْ ، كما حَصَلَ مَعَ إبراهيمَ عليهِ السَّلامُ .



### أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ :

١-كيفَ كانَ إبراهيمُ مِنْ شيعةِ نوحٍ عليهمُ السلامُ ، مع أنَّ بينَهما فترةً زمنيةً طويلةً ؟

٢\_بماذا تُفسِّرُ نظرةَ إبراهيمَ عليهِ السَّلامُ في النُّجوم ، وقولِه : إني سقيمٌ ؟ وماذا كان سَقَمُهُ ؟

٣ لماذا خاطبَ إبراهيمُ عليه السَّلامُ الأصنامَ ، معَ عِلْمِهِ أنَّها لا تَسْمَعُ ولا تُجيبُهُ ؟

٤ ما معنىٰ كلِّ مِمّا يأتي : راغ إلىٰ آلهتِهم ، راغ عليهِم ضَرْباً باليمينِ ، يَزِفُونَ ، خلقكم
 وما تَعْمَلُونَ .

٥ ـ بماذا عاقبَ الكُفَّارُ إبراهيمَ عليه السَّلامُ ؟ وكيفَ نَصَرَهُ اللهُ وأنقذَهُ مِنْهُمْ ؟

٦ - كيف جَعَلَ اللهُ الكُفَّارَ الأسْفَلِينَ ؟

١- اذكر الحديث عن رسولِ الله ﷺ في كلامِه عن إبراهيم عليه السَّلامُ ، وقولِه : ﴿إني سقيم﴾ . واذكر معناه بما يتَّفِقُ مع التَّوجيهِ المذكورِ في الآيات ، واكتُبهُ في دفترِكَ .
 ٢- اقرأ قصَّة إبراهيم عليهِ السَّلامُ في سُورَةِ الأنبياءِ ، ولخص منها حادثة تحطيمِهِ الأصنامَ ومُحاكَمتِهِ ، وإقامتِهِ الحُجَّة علىٰ قومِهِ ، وسَجِّلْ ثلاثَ إضافاتٍ فيها علىٰ هذه الآياتِ .

\* \* \*

## الدَّرْسُ السَّابِخُ

# سورَةُ الصَّافَاتِ ـ القِسْمُ السَّابِعُ

# معاني المُفْرداتِ:

ذاهبٌ إلى ربِّي: مُهاجرٌ حيثُ أمرَني ربِّي.

غلام حليم : غلام واسع الصَّدر ، صاحبِ أناة .

بَلَغَ مُعهُ السَّعْيَ : كَبرَ وَصارَ يَمشي مع والدِه لقضاءِ حوائجِه .

ماذا ترىٰ : بماذا تُفكِّرُ وتُشيرُ عليَّ .

أَسْلَما : اسْتَسْلَما ، وانْقَادا لأَمْرِ اللهِ .

تلَّهُ للجَبين : أَضْجَعَهُ علىٰ جَنْبه ليَذْبَحَهُ .

صدَّقْتَ الرُّؤيا : حقَّقْتَ وطبَّقْتَ مَا طُلِبَ مِنكَ في الرُّؤيا .

البلاءُ المُبينُ : الاختِيَارُ البيِّنُ الواضحُ .

ذِبْحٍ عظيمٍ : كَبْشِ سَمينٍ .



تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحَدِيثِ عَنْ مُواجَهةِ إبراهيمَ عَليْهِ السَّلامُ لقومِهِ ، لِتتَحدَّثَ عَمّا جرى لإبراهيمَ عليهِ السَّلامُ ، بعدَ ذلكَ ، فقد غادرَ قومَهُ إلىٰ الأرضِ المُقدَّسةِ ، ثم ذهبَ بابنِهِ إسماعيلَ إلىٰ الحجازِ ، ولما كَبِرَ ابنُه أمرَهُ اللهُ أَنْ يَذْبَحَهُ ، ثم فداهُ بذِبْحِ عظيمٍ .

﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلْحِينَ ﴿ فَبَشَّـرْنَكُ بِغُلَمٍ حَلِيمٍ ﴿ ﴾ .

بعدما نجَّىٰ اللهُ إبراهيمَ عليهِ السَّلامُ مِنَ النَّارِ ، أَمَرَهُ بِمُغادَرَةِ قَوْمِهِ ، والتوجُّهِ إلىٰ الأرضِ المُقدَّسةِ \_ فِلَسْطينَ \_ فهاجَر إليها مُعْتَمِداً علىٰ اللهِ ، راجياً مِنْهُ الهدايةَ إلىٰ ما فيهِ صلاحُهُ في دينهِ ودُنياهُ .

وأقامَ في الأرضِ المُقدَّسةِ داعياً إلىٰ اللهِ ، ولما تقدَّمَ بهِ العُمُرُ طلبَ مِنَ اللهِ أَنْ يَهبَهُ أولاداً صالِحينَ ، لِيُعينُوه علىٰ الدَّعْوةِ .

واستجابَ اللهُ لِدعائِه ، وبشَّرَهُ بغلامٍ صالحٍ ، وأخبرَهُ أنَّه سيكونُ حَليماً واسِعَ الصَّدْرِ ، صاحبَ أَناةٍ ، ورِضا واستسلامٍ للهِ . وهو إسماعيلُ عَليْهِ السَّلامُ أَوَّلُ مولودٍ له .

﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَسَالَ يَنْبِنِيَّ إِنِّ أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِيَّ أَذَيَعُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَيَكَ قَالَ يَتَأْبَتِ اَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّنبِرِينَ ﴿ ﴾ تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّنبِرِينَ ﴿ ﴾

كانَ إسماعيلُ مع أُمِّهِ هاجَرَ في بلادِ الحجازِ حيثُ الكعبةُ المُشرَّفةُ ، وكانَ إبراهيمُ في الأرضِ المقدَّسةِ فِلسطينَ ، وكان يزورُ ابنَه بينَ الحينِ والآخرِ ، وكَبِرَ إسماعيلُ عليهِ السَّلامُ ، وصارَ شابّاً قادِراً علىٰ السَّعْي مَعَ أبيهِ ، يُعينهُ في أعمالِهِ ، ويَسعىٰ مَعَهُ في حاجاتِهِ .

وفي إحدى زياراتِ إبراهيمَ عليهِ السَّلامُ لابنِه إسماعيلَ ، أراهُ اللهُ في المَنامِ رُؤْيا ، وأمرَهُ في الرُّؤيا أنْ يَذبَحَ ابنَه ، وإبراهيمُ يعلمُ أنَّها رُؤيا صادقةٌ ، لأنَّ رؤيا الأنبياءِ حَقٌ ، وإسماعيلُ هو ابنُه الوحيدُ وهو مَحطُّ آمالِهِ ، ولكن لا بدَّ مِنْ تنفيذِ أمرِ اللهِ .

أَخْبَرَ إبراهيمُ ابنَه بالرُّؤْيا ، وقالَ له : إني رأيتُ في المَنامِ أنِّي أَذْبَحُكَ ، والآمِرُ لي هُوَ اللهُ ، فانظُرْ في الأمرِ ، وفَكِّرْ فيهِ ، وأخْبِرني برأيكَ .

وقد عرضَ الأمرَ عليهِ مَعَ أنَّ الأمرَ مُلْزِمٌ لهُما ، لِيُهَيِّئَهُ لِقَبُولِ الأَمْرِ ، ويُشارِكَهُ لذَّةَ الاسْتِسْلامِ لأمْرِ اللهِ ، ولم يَكُنْ مُخيِّراً لَهُ ، لأنَّهُ لاخيارَ في الأمرِ طالما أمَرَ اللهُ بهِ .

وقال الابنُ لأبيهِ : يا أَبَتِ افعَلْ ما أمركَ اللهُ بهِ ، ونَفِّذْهُ ، قُمْ بذَبْحِي ، وإنْ شاءَ اللهُ ستجِدُني

صابراً علىٰ ذلك ، راضياً بتنفيذِ أمرِ اللهِ ، مُسْتَسلِماً لأمْرِهِ وإرادتِه .

﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ ﴿ وَنَكَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ ﴿ قَدْ صَدَّفْتَ ٱلرُّؤْمِا ۚ إِنَّا كَذَلِكَ نَجَزِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُو ٱلْبَلَتُوا ٱلْمُبِينُ ﴿ ﴾ الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُو ٱلْبَلَتُوا ٱلْمُبِينُ ﴿ ﴾

بعدما اسْتَسْلَمَ إبراهيمُ وإسْماعيلُ لأَمْرِ اللهِ ، شَرعَ إبراهيمُ بتنفيذِ أمرِ اللهِ ، وسَحَبَ ابنَهُ ، وأَضْجَعَهُ علىٰ جَنبِهِ ، وَوَضَعَ جبينَهُ علىٰ الأرضِ ، وتناولَ السكِّينَ ليَذْبَحَهُ ، وبذلكَ اسْتَسْلَمَ الأبُ والابنُ لِقَضاءِ اللهِ ، وأخْلَصا نَفْسَيْهِما للهِ ، وفَوَّضا أَمْرَهُما إليهِ ، وَصَبَرا واحتسَبا وصَدَّقا .

وعَلِمَ اللهُ ذلك مِنْهُما ، فنادى إبراهيمَ عليهِ السَّلامُ طالباً مِنْهُ التوقُّفَ عَنْ ذَبْحِ ابنِه ، فَقَدْ حَصَلَ المَقْصودُ ، وتحقَّقَتِ الحِكْمةُ ، وقالَ له : يا إبراهيمُ قد صدَّقْتَ رؤياكَ ، بالعزم علىٰ تنفيذِها ، ويَكفي هذا مِنْكَ ، ونجحْتَ في البَلاءِ المُبينِ ، والامتحانِ الواضح ، وأخلَصْتَ وخَضَعْتَ واستَسْلَمْتَ أنتَ وابنُكَ ، وبذلكَ كنتُما مِنَ المُحْسنينَ ، ونحنُ نَجزي المُحسنينَ بالفَرَجِ والثَّوابِ ، ولِذلك فرَّجْنا عنكُمَا الغَمَّ ، وأوْقَفْنا عَنْ إسماعيلَ الذَّبْحَ .

﴿ وَفَدَيْنَكُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ۞ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْاخِرِينَ ۞ سَلَمٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ ۞ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَبَشَرْنَكُ بِإِسْحَلَقَ نَبِيًّا مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ ﴾ .

لمَّا نجحَ إبراهيمُ وإسماعيلُ عليهِما السلامُ في الامْتِحانِ ، وأمرَ اللهُ بالتوقُّفِ عَنِ الذَّبحِ فدى اللهُ إسماعيلَ بكبشٍ عظيمٍ كبيرٍ ضَخْمٍ ، وأمرَ إبراهيمَ أنْ يَذبحَهُ بدلاً عن ابنِهِ .

وأبقىٰ اللهُ علىٰ إبراهيمَ عليهُ السَّلامُ الثَّناءَ الحَسَنَ والذِّكْرَ الجميلَ ، واستمرَّ هذا حتىٰ قيامِ السَّاعةِ ، فلا يُذْكَرُ إبراهيمُ عَليْهِ السَّلامُ إلاَّ وتنطلقُ الأَلْسِنَةُ بالثَّناءِ والمَدْح والسَّلام عليهِ .

جازَىٰ اللهُ إبراهيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ حُسْنَ الجزاءِ ، لأنه مُحْسِنٌ مُخْلِصٌ ، واللهُ يَجزي المُحْسِنينَ الحُسْنىٰ ، وهُوَ من عبادِ اللهِ المُؤمنينَ الصَّادقينَ ، الحَريصينَ علىٰ أحسنِ الأعمالِ ، وأصدقِ الطَّاعاتِ .

### ﴿ وَبَكَرُكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَقَّ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَمْبِينُ ﴿ ﴾ .

بَعْدَما انتَهَتْ أحداثُ فداءِ إسماعيلَ عليه السَّلامُ ، وتشريع سُنَّةِ الأُضْحِيَةِ ، عادَ إبراهيمُ عليهِ السَّلامُ إلى الأرضِ المُقدَّسةِ فِلَسطينَ ، وقد تقدَّمَ به العُمُرُ ، فبشَّرَه اللهُ بابنهِ الثاني إسحاقَ عليهِ السَّلامُ ، وأنه سيكونُ نبيّاً صالحاً ، وَسَيعيشُ لِيتَزوَّجَ ، ويُنجِبَ ابنَهُ يعقوبَ النبيَّ عليه السَّلامُ ، وسيرىٰ إبراهيمُ حفيدَهُ يعقوبَ عليهمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ .

وبارَكَ اللهُ علىٰ إبراهيمَ وابنِه إسحاقَ عليهِما السَّلامُ ، وأفاضَ عليهِما مِنْ خيرِ الدِّينِ والدُّنيا ،

وكثَّرَ نَسْلَهُما وذُرِّيَّتَهُما ، لكنَّ ذُرِّيَّتَهُما ليسُوا علىٰ مُستوىّ واحدٍ ، فمنهُم مَنْ هُوَ مُحْسِنٌ مُؤمِنٌ صالحٌ تقيُّ ، ومنهُم مَنْ هُوَ كافرٌ ظالِمٌ مُجْرِمٌ .

# دُرُوسٌ وعِبَرٌ:

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعِبَرِ كثيرةٍ منها:

١ ـ آثَرَ إبراهيمُ دينَ اللهِ والدَّعْوَةَ إليه علىٰ أهلِه وَوَطنهِ ، ولعلَّهُ أَوَّلُ مَنْ هاجرَ إلىٰ اللهِ .

٢-كانَ إسماعيلُ عليهِ السَّلامُ حَليماً واسِعَ الصَّدْرِ ، وهذا أُهَّلَهُ للاستِسْلام لأمرِ اللهِ .

٣ـ لمَّا استسلمَ إبراهيمُ وإسماعيلُ لأمرِ اللهِ فدىٰ اللهُ إسماعيلَ بالذِّبْحِ العَظيمِ ، ليحقِّقَ المَقْصودَ
 مِنَ الأَمْرِ .

٤ شَرِ أَنْ يبتلي عبادَهُ وَيَمْتَحِنَهُمْ بما يشاءُ ، وعَليْهِمْ أَن يُنفِّذُوا أَمرَهُ ، ولو كانَ شاقاً ، مُخالِفاً لِهواهُمْ .

٥ ـ كَانَ إِبرَاهِيمُ عَلَيهِ السَّلامُ خَلَيلَ الرَّحَمَـٰنِ ، يُقَدِّم أَمرَ اللهِ عَلَىٰ مَحْبُوبَاتِ نَفْسِهِ ، ولِذلكَ جَعَلَهُ الأُسْوَةَ والقُدْوَةَ لِمَنْ بَعْدَهُ .

٦- عندما يَصْدُقُ المُؤْمِنُ مَعَ اللهِ يَجزيهِ اللهُ حُسْنَ الجزاءِ ، ويُبقي له الذَّكْرَ الطيِّبَ من بعدِهِ ، كما فَعَلَ مَعَ إبراهيمَ عليهِ السَّلامُ .

٧ علىٰ المُؤمنِ أَنْ يكونَ مُحْسِناً في عبادتهِ للهِ وطاعتهِ لَهُ ، لِيَصلَ إلىٰ أرفَع المَقاماتِ .



#### أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١ - إلىٰ أينَ كانتْ هِجْرَةُ إبراهيمَ لمَّا غادرَ قَوْمَهُ ؟ وماذا تَأْخُذُ دلالةً مِنْ ذلكَ ؟

٢ ـ ما حِكْمَةُ وَصْفِ إسماعيلَ عليهِ السَّلامُ بأنَّه غلامٌ حليمٌ ؟

٣ ـ ما معنىٰ سُؤالِ إبراهيمَ لابنِه ﴿فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ﴾ ؟ وبماذا أجابَه ابنُهُ ؟

٤ ـ متىٰ فدىٰ اللهُ إسماعيلَ بالذِّبح ؟ وماذا تأخذُ دَلالةً عَلى ذلك ؟

٥ ما معنىٰ قولِ اللهِ لإبراهيمَ عليه السّلامُ : ﴿قد صَدَّقْتَ الرؤيّا﴾ ؟ ومامعنى قولِهِ : ﴿إنَّ هذا لَهُو البّلاءُ المُبينُ﴾ ؟

٦\_ متىٰ كانتِ البشارةُ بإسْحاقَ ؟ وما مُلابساتُ تلكَ البشارةِ ؟

#### ٣٨ منتدى إقرأ الثقافي

٧- ذُريّةُ إبراَهيمَ وإسحاقَ نوعانِ ، اذكُرْهُما ، وماذا تأخذُ دلالةً مِنْ ذلكَ ؟ وكيفَ تردُّ بذلك علىٰ
 مَزاعِم اليهودِ حولَ الانْتِساب لإبراهيمَ عليه السَّلامُ ؟

٨ُـ استخرج مِنْ آيات الدَّرسِ الأدلَّةَ علىٰ أنَّ الذَّبيحَ هو إسماعيلُ ، وليسَ إسْحاقَ عَلَيْهِما السَّلامُ .

# نشاط:

١ ـ اكتُبْ في دفترِكَ أسماءَ أولادِ إبراهيمَ المَذْكُورينَ في القرآنِ ، واسمَ أُمِّ كلِّ واحدٍ مِنهُم

٢- يُحَيِّي المسلمون إبراهيم ، عَلَيْهِ السَّلامُ ، بالسَّلامِ والصَّلاةِ عليهِ داخلَ صلاتهِمْ ، اذكرِ العبارةَ التي يَقولُونَها ، ومتىٰ يَنْطِقُونَها في الصَّلاةِ ، واكتُبِ الإجابةَ في دفترِكَ .

٣ـ اذكُرِ الحالَ الذي بشَّرَ اللهُ بهِ إبراهيمَ بإسحقَ ، وما دَوْرُ الملائكةِ وزوجهِ سارةَ بذلكَ ؟ ومتىٰ كانتِ البشارةُ ؟ واكتُبْ ذلكَ في دفترِكَ .

\* \* \*

## الدَّرْسُ الثَّامِن

# سورَةُ الصَّافَّاتِ ـ القسْمُ الثَّامِنُ

وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَىٰ مُومَىٰ وَهَكُرُونَ ﴿ وَنَجَيْنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْصَّرْبِ الْمَظِيمِ ﴿ وَلَقَرْنَهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْفَلِيدِ ﴿ وَهَدَيْنَهُمَا الْمَسْتَفِيمَ ﴾ فكانُوا هُمُ الْفَلِيدِ ﴿ وَهَانِيْنَهُمَا الْكِنْبَ الْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَهُمَا الْحِرَطَ الْمُسْتَفِيمَ ﴾ وَتَكُنا عَلَيْهِمَا فِي الْفَرْسِلِينَ ﴾ سَلَنُهُ عَلَى مُوسَى وَهَدُونَ ﴾ إنّا كذلك نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴾ إنّا كذلك نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴾ إنّا كذلك نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴾ إنّا مَكْذَلك نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴾ إنه الله وَتَكُرُونَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الله وَيَكُمُ وَرَبَّ عَلَيْهِ فِي الله وَيَكُمُ وَرَبَّ عَلَيْهِ فِي الله وَيَكُمُ اللهُ وَيَذَرُونَ أَحْسَنَ الْمُخْلَصِينَ ﴾ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْأَوْلِينَ ﴾ الله وَيَكُمُ وَرَبَّ عَلَيْهِ فِي الْآخِينَ ﴾ الْأَوْلِينَ ﴾ الله وَيَكُمُ وَرَبَّ عَلَيْهِ فِي الله وَيَكُمُ وَرَبَّ عَلَيْهِ فِي اللهُ عَلَى اللهُ وَيَذَرُونَ اللهُ عَلَيْهِ فِي اللهُ عَلَيْهِ فِي اللهُ عَلَى اللهُ وَيَذَرُونَ اللهُ عَلَيْهِ فِي اللهُ عَلَيْهِ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَيَكُمُ وَرَبَّ عَلَيْهِ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فِي اللهُ وَيَذَرُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فِي اللهُ عَلَى اللهُ وَيَعَمُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَمِنْ عَلَيْهُ فَى اللهُ عَلَيْهِ فِي اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَمِنْ عَلَيْهِ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فِي اللهُ عَلَيْهِ فِي اللهُ عَلَيْهِ فَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَى اللهُ عَلَيْهِ فِي اللهُ عَلَيْهِ فَى اللهُ عَلَيْهِ فَلْ اللهُ عَلَيْهُ فَلْ اللهُ عَلَيْهُ فَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ فَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَلْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

# معاني المُفْردات:

مَننًا عُلَى مُوسَى وهَارُون : أَنْعَمْنا على مُوْسَىٰ وهَارُونَ بِالنُّبُّوةِ .

الكَرْبِ : الشَّدَّةِ والضِّيقِ .

الكتابَ المُستَبينَ : الكِتابَ الواضح .

تَرَكْنا عليهما : أَبَقيْنا عَلَيْهِما الثَّناءَ الحَسَنَ .

بَعْلاً : صَنَماً اسمُهُ « بعلٌ » كان يَعبُدهُ الكافرونَ .

إِلْ ياسينَ نبيُّ اللهِ إلياسُ عليهِ السَّلامُ .

# التفسيرُ:

بعد الحديثِ عن إبراهيمَ وإسماعيلَ وإسحاقَ عَليهِمُ السَّلامُ تتحدَّثُ الآياتُ عن مجموعةٍ مِنْ أنبياءِ بني إسرائيلَ .

﴿ وَلَقَدْ مَنَكَنَا عَلَى مُوسَىٰ وَهَكُرُونَ ﴿ وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْعَلِيدِ ﴿ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْعَلِيدِ ﴾ .

مَنَّ اللهُ تعالى على موسى وهارونَ عَلَيْهِما السَّلامُ بأعظمِ مِنَّةٍ ، وهي النُبوّةُ ، إضافةً إلى ما أنعمَ عليهِما مِنَ النَّعَمِ الدينيّةِ والدنيويّةِ ، وهما نِبيّانِ أَخَوَانِ ، أَمَرَهُما اللهُ بالذَّهابِ إلى فِرعَوْنَ لإنقاذِ بني إسرائيلَ ، وتخليصِهم مِنَ العذابِ ، ووقعَتْ أحداثٌ كثيرةٌ بَيْنَهما وبين فِرْعُونَ ومِلَّتِهِ ، أشارَتْ إليها سُورٌ مِنَ القُرآنِ .

ونجّى اللهُ موسى وهارونَ عَلَيْهِما السَّلامُ وقومَهُما مِنْ بني إسرائيلَ ، وخلَّصَهُمْ مِنَ الكَرْبِ والضِّيقِ والشِّدةِ ، وألوانِ العذابِ الشَّديدِ الذي كانَ يَصُبُّه عَليْهِم آلُ فِرْعَونَ .

ونَصَرَهم اللهُ على أعدائِهمُ الكافِرينَ ، حيثُ أَغرقَ فِرْعونَ وجُنودَهُ ، وخَرَجَ بنو إسرائيلَ سالِمينَ ، وغَلبُوا الأعداءَ ، ومكَّنَ اللهُ لَهُم في الأرضِ ، وجَعَلَ تِلكَ الأحداثَ عِبْرَةً وعِظَةً للعالَمينَ .

﴿ وَءَالْيَنَهُمَا ٱلْكِتَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَالْيَنَهُمَا الْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَالْيَنَهُمَا الْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَالْيَنَهُمَا عَلَيْهِمَا فِي الْمُخْدِينَ ﴾ سَلَنَمُ عَلَى مُوسَى وَهَدُرُونَ ﴾ إِنَّا كَذَلِكَ بَحْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ بَحْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا كُنُوا اللَّهُ وَمِنِينَ ﴿ إِنَّا الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمِنْ إِنَّا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ إِلَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُونِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ إِلَّا اللَّهُ مُنْ إِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تُتابِعُ الآياتُ الحَديثَ عن نِعَمِ اللهِ على موسى وهارونَ عليهما السَّلامُ ، فَبَعْدَما أَغرقَ اللهُ فِرعونَ وجنودَه ، وأَنْجاهُما وقَوْمَهُما المُؤْمِنينَ آتاهُما كِتابهُ المُنيرَ الواضِحَ ، وهُو التوراةُ التي أنزَلَها على موسى عليهِ السّلامُ .

والتوراةُ كتابُ هِدايةٍ هَدَى اللهُ بهِ موسى وهارونَ عَلَيْهِما السَّلامُ وقومَهُما إلى الصِّراطِ المُستقيم ، والطريقِ الواضح المُنيرِ ، الذي يُحبُّه اللهُ ويَرضى عَنْ سالِكيهِ .

وبعدَ وفاةِ موسى وهاروَنَ عَلَيْهِما السَّلامُ أبقى اللهُ لَهُما الذِّكْرَ الحَسَنَ والثَّناءَ الجميلَ في الذينَ جاءوا مِنْ بَعْدِهِمْ مِنَ الأُممِ ، حيثُ كان المُؤْمِنونَ مِنْ بعدِهِما يُحِبُّونَهُما وَيَقْتَدُونَ بِهِما ويقولُون : الصَّلاةُ والسَّلامُ مِنَ اللهِ عَلَيْهِمِا .

وأكرمَ اللهُ موسى وهارونَ عليهِما السَّلامُ هذا الإكرامَ ، ومَنَّ عَليْهِما بهذهِ المِنَّةِ لأنّهما مُؤْمِنانِ مُحْسِنانِ ، ولذلكَ جَزاهُما اللهُ أحسنَ الجزاءِ ، وهكذا يَجزي اللهُ المُؤْمِنينَ المُحْسِنينَ ، مِنَ الأنبياءِ والمُرْسَلينَ ، وسائِرِ عبادِهِ الصَّالِحينَ ، واللهُ مُتفضِّلٌ ، يَجزِي المُحْسِنَ بإحْسانهِ ، لأنّ جزاءَ الإحسانِ عندَه هو الإحسانُ ، تفضُّلاً وكَرَماً .

﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا نَنَقُونَ ﴿ ٱلْدَّعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ ٱلْحَسَنَ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ ٱللَّهُ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ﴾ .

تُشيرُ الآياتُ إلى قصَّةِ إلياسَ عليهِ السَّلامُ مَعَ قومِهِ ، وكان إلياسُ عليه السَّلامُ من أنبياءِ بني إسرائيلَ المُتأخِّرينَ ، وكانوا في عَهْدِه يَعبُدونَ الأصنامَ ويُشرِكُون باللهِ ، فبَعثَهُ اللهُ إليْهِم رَسولاً ، وقد دَعاهُم إلى الإيمانِ باللهِ وَحْدَه ، وعبادتِهِ وتقواهُ .

وأنكرَ عَلَيْهِم عبادةَ صَنَمِهمُ الذي كانُوا يُسَمُّونَهُ ﴿ بَعْلاً ﴾ الذي عَبَدوْه مِنْ دونِ اللهِ رَبِّ العالَمين ، فقالَ لَهُمْ : كيف تَدْعُونَ وتَعبُدُونَ الصَّنَمَ ﴿ بَعْلاً ﴾ الذي صَنَعْتَمُوهُ بأيديكُمْ ؟ وأنتُم تعلمُون أنّه جمادٌ لا يَنفعُ ولا يَضرُّ ، وَتَترُكُونَ عبادةَ اللهِ رَبِّ العالمين الخالِقِ الرازِقِ ودُعاءَهُ ، وهو الذي خَلقَكُم ، وهو وحَدهُ رَبُّكُم ، وربُّ آبائِكُمُ السّابقينَ ، لا شريكَ لَهُ ، فَعَلَيْكُمْ أَنْ تَعبُدُوهُ وحدَهُ ، ولا تُشرِكُوا بِهِ أَحَداً .

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونٌ ﴿ إِلَا عِبَادَ ٱللَهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ مَلَمُ عَلَىٓ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهُ عَلَىٓ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهُ عَلَىٓ إِلَّا عَبَادِينَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا عَبَادِينَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْ إِلَّا عَلَيْهِ عَلَىٰ إِلَّا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ إِلَّا عَلَيْهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَىٰ إِلَّهُ عَلَىٰ إِلَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ إِلَّهُ عَلَى

كَذَّبَ القومُ إلياسَ عليهِ السلامُ ، ورفضُوا دَعْوَتَهُ ، وأصرُّوا على كُفْرِهِمْ وعبادتِهِمْ للصَّنَمِ « بَعْلٍ » وبذلك حقَّتْ عليهِمْ كلمةُ اللهِ ، وأوقَعَ بِهمْ عِقابَهُ في الدُّنيا ، وسوفَ يُخضَرونَ ويُساقُونَ إلى نار جَهَنَّمَ يومَ القيامةِ .

ولا ينجُو مِنْ عذابِ يومِ القيامةِ إلاَّ عبادُ اللهِ الصالحونَ المُؤْمِنونَ المُخْلَصونَ ، الّذيُن أَحْسنُوا عبادةَ اللهِ والإخلاصَ له ، فاستُخَلَصَهُم وَجَعَلَهُمْ مِنَ المُخْلَصِينَ الفائِزينَ .

وأبقى اللهُ على إلياسَ عليهِ السَّلامُ الثَّناءَ الجميلَ والذِّكْرَ الحَسَنَ ، وصارَ المُؤْمِنونَ مِنْ بعدِه يَقتدُونَ بهِ ، ويقولونَ : سلامٌ وصلاةٌ مِنَ الله على نَبّيهِ إلياسَ . وكما جزاهُ اللهُ حُسْنَ الجزاءِ لإحسانِهِ وإخلاصِهِ ، كذلك يجزي اللهُ كلَّ عبدٍ مُؤمنٍ حُسْنَ الجزاءِ ، لأنّ جزاءَ الإحسانِ عنَد اللهِ الإحسانُ .

# ذُروسٌ وعِبَرُ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعِبَرٍ كثيرةٍ منها:

١ ـ النُّبوَّةُ أعظمُ نِعْمَةٍ يُنعِمُ اللهُ بها على رُسلِهِ وأنبيائِهِ ، امتَنَّ بها عَلَيْهِمْ .

٢\_نهايةُ المُواجَهَةِ بينَ الحقِّ والباطِلِ هي انتصارُ الحقِّ وغَلَبَةُ أهلِهِ ، وهزيمةُ الباطِلِ وأهلِهِ .

٣- أبقى اللهُ لأنبيائِهِ ذِكرًا طِيِّبًا ، وثناءً جميلًا في مَنْ جاءَ بعَدُهم .

٤ ـ يَجزي الله عبادَهُ المُخْلَصِينَ المُحْسِنينَ إحْساناً وإنعاماً ، فَضْلاً مِنْهُ وكَرَماً .



#### أجبُ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ :

١ ـ اسْتَخْرِجْ مِنْ آياتِ الدَّرسِ خمسَ نِعَمِ أَنعَمِ اللهُ بها على موسى وهارونَ عليهما السَّلامُ .

٢ ماذا تركَ الله على كلّ مِنْ موسى وهارونَ وإلياسَ ، عليهِمُ السّلامُ ، في الآخِرينَ ممَّنْ
 بعدَهُمْ ؟

٣- استخرجْ مِنْ آياتِ الدرسِ سُنَّةُ ربّانيّةً في الجزاءِ بالخَيرِ ، والمُعاقبةِ بالشَّرِّ .

٤ - سَجَّلْ خُلاصةَ دعوةِ إلياسَ عليه السَّلامُ لقومِهِ بما لا يَزيدُ على خمسةِ أسطرٍ .

٥ ـ مااسمُ الصَّنَم الذي كانُوا يَعْبُدُونَهُ ؟

٦\_ما معنى قولِه : ﴿سلامٌ على إنْ ياسينَ﴾ ؟ وما الفرقُ بينَ إلياسَ وإنْ ياسينَ ؟

# نشاط:

١- اكتبْ في دفترِكَ أسماءَ ثلاثِ شُورٍ ورَدَ فيها ذِكْرُ موسى وهارونَ عليهما السَّلامُ .

٢ اكتُبْ في دفترِكَ كيف أنزلَ اللهُ التَّوراةَ على موسى عَلَيْهِ السَّلامُ ، وكَيْفَ أنزلَ القُرآنَ على
 مُحَمَّدٍ ﷺ .

٣- اكتُبْ في دفترِكَ آيةَ سورةِ الرَّحمنِ التي تُخْبرُ عَنْ جزاءِ الإحسانِ.

٤- اكتُبْ في دفترَكَ خُلاصةَ الأحداثِ مِنْ خُروج بِني إسرائيلَ مِنْ مِصْرَ إلى غَرَقِ الكافرينَ ونَجاةِ المُؤْمِنينَ ، بما لا يزيدُ على صَفْحَةٍ واحِدَةٍ .

\* \* \*

### الدَّرْسُ التَّاسِحُ

# سورَةُ الصَّافَّاتِ ـ القسْمُ التَّاسِعُ

# معاني المُفْرداتِ :

الغابرينَ : الماضينَ في الهلاكِ .

مُصْبِحينَ وباللَّيل : صَباحاً ومَساءً

أَبَقَ : غادرَ المَدينةَ بغيرِ إذْنِ .

الفُلْكِ المشحُونِ : السفينةِ المملوءةِ بالرُّكَّابِ .

ساهَم : شَارَكَ في ضَرْبِ القُرْعَةِ .

التَقَمَهُ : ابتلَعَهُ .

مُلِيمٌ : مُستحِقٌ لِلَّوْم .

نَبُذْنَأُه بِالعَراءِ : طَرَحْناهُ مِنْ بَطْنِ الحوتِ على شاطِيءِ البَحْرِ .

سَقِيمٌ : مَرِيضٌ .

يَقطِين : هو القَرْعُ أو الدُّبَّاءُ .

متَّعْناهُمْ إلى حين : أَبَقَيْناهُمْ مُتَمَتِّعين في حياتِهِمْ لحينِ حُلولِ آجالِهم .

# التفسيرُ:

تستمرُّ الآياتُ الكريمةُ في ذِكْرِ أنبياءِ اللهِ عَليْهِمُ السَّلامُ ، فتَحَدَّثتْ هذه الآياتُ عن الرَّسولَيْنِ لوطٍ ويؤنسَ عَليْهما السَّلامُ .

﴿ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُۥ أَجْمَعِينٌ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَامِرِينَ ﴿ ثُمَّ دَمَّرَنَا الْاَحْرِينَ ﴿ وَإِلَيْكُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِلَيْكُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ .

يخبرُ اللهُ أنه اختارَ لوطاً عَليْهِ السَّلامُ رَسولاً ، وبَعَثَهُ إلى قومِهِ الكافرينَ الشاذِّينَ ، ولمّا دعَاهم إلى اللهِ رفضُوا دَعْوَتَهُ ، وأصرُّوا على كُفْرِهِم ومَعاصِيِهم ، ووافقَتْهُ امرأتُهُ على باطِلِهم وكُفْرِهِمْ ، ولمّا جاءَهُمُ العذابُ أنجى اللهُ لوطاً عليه السَّلامُ وأهلَهُ المُؤْمِنينَ ، ودمّرَ القومَ الكافِرينَ ، ومنهم امرأتُهُ العجوزُ الكافِرةُ ، التي أصابهَا ما أصابَ قومَها مِنَ الهَلاكِ .

وأبقى اللهُ آثارَ قومِ لوطِ المُعَذَّبينَ لِمَنْ بعدَهَم ، لتكونَ عِبرَةً وعِظةً ، ويَلفِتَ اللهُ أنظارَ كُفارِ قُريشٍ للاعتبارِ ، فقد كانوا يُسافِرونَ في تجارتِهِم إلى الشّامِ في الصَّيْفِ ، وكانوا يَمُرُّونَ في طرِيقِهم على ديـارِ قومِ لوطٍ ، وقد يكونُ مُرورُهُمْ في الصَّباحِ في بعضِ الأحيانِ ، وفي الليلِ أحياناً أُخْرى ، فلماذا لا يَعقِلُونَ ويَعْتَبروُنَ مما يُشاهِدُونَ ؟ لوعَقلُوا واعتَبرُوا لَتَخلَّوْا عَنِ الكُفرِ والتكذيبِ .

بعد ذلكَ غادرَهُمْ من دُونِ إذنِ مِنَ اللهِ ، ظَانَّا أَنْ لَنْ يُضَيِّقَ عليه بإبقائِه عِنْدَهُم ، وسيُوجِّهُهُ إلى قومٍ آخَرِين ليَدْعُوهُم ويُنذِرَهُم ، ولذلك عاتَبَهُ اللهُ ولامَهُ ، لأنَّ الأَصلَ أَلَّا يُغادِرَهُم إلاَّ بعدَ إذْنِ اللهِ وتوجيههِ لَهُ .

وقد قَدَّرَ اللهُ عليهِ أحداثاً مثيرةً ، لِيَكُونَ ذَلِكَ عِبْرَةً وعِظَةً له ولغيرِهِ مِنَ المُؤمنينَ . فَلمَّا غادرَ قومَهُ ووصلَ إلى شاطِيءِ البحرِ رَكِبَ سفينةً ، وكانَتِ السفينةُ مَشْحُونةً مَمْلُوءَةً بالرُّكَابِ . ولمَّا صارَتْ وَسَطَ البحرِ جاءتِ الأمواجُ ، فاضْطُرَ رُكّابُها إلى التخلُّصِ مِن حُمُولَتِهِا الزائدةِ ، بإلقاءِ أحدِ الرُّكابِ في البحرِ ، ليسْلمَ وينجُو الآخرونَ .

وكان لا بُدّ مِنَ القرعةِ ، فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ فلا بُدَّ أَنْ يُلقِيَ بنفسِهِ في البَحرِ ، وخرجَ سَهْمُ يونُسَ عَليْهِ السَّلامُ ، وهو أفضلُ رُكَّابِ السفينةِ فألقى بنفسِهِ في البحرِ .

﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿ فَالْفَمَهُ ٱلْخُوتُ وَهُو مُلِيمٌ ﴿ فَالْمَرْسَلِينَ أَنَهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينُ ﴿ لَلَبِتَ فِي بَطْنِهِ ۚ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ ﴾ .

قَدَّرَ اللهُ ليونسَ عليهِ السلامُ أَلاَّ يَغرقَ بالماءِ ، ويَشَّرَ له حُوتاً كبيراً بجانِبِ السفينةِ ، فماإِنْ صارَ

في الماءِ حتى أمرَ اللهُ الحُوتَ بالتقامِهِ وابتلاعِهِ ، فصارَ يونُسُ في بَطْنِ الحُوتِ ، وكان مُستحِقّاً لِلّومِ مِنَ اللهِ ، لأنّه غادرَ قومَه قبلَ أنْ يُوَجِّهَهُ اللهُ ُ إلى آخَرينَ .

ولمّا وجَدَ يونُسُ نفْسَه في بَطنِ الحُوتِ ، عَلِمَ أنّ هذا ابتلاءٌ مِنَ اللهِ ، فأقبلَ على اللهِ ذاكِراً مُسبِّحاً ، وداعياً مُتَضرّعاً ، مُعترِفاً بما صَدَرَ مِنهُ .

وكان ذِكرُهُ وتسبيحُهُ للهِ وتضرُّعُهُ إليهِ ، سَبَباً في نجاتِهِ مِنَ الموتِ ، وعدمِ تحوُّلِهِ إلى طعامٍ وغِذاءِ للحوتِ ، ولَوْ لَمْ يكُنْ مِنَ المُسَبِّحينَ لَبقِيَ في بطنِ الحوتِ إلى يومِ القيامةِ .

﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيـهُ ﴿ وَأَبْتَنَا عَلَيْهِ شَجَـرَةً مِن يَقْطِينٍ ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ فَامَنُواْ فَمَتَغْنَهُمْ إِلَى حِينٍ ﴿ ﴾ .

أمرَ اللهُ الحُوتَ أَنْ يُلقِي يؤنُسَ عليهِ السَّلامُ على شاطِىءِ البحرِ ، وطَرَحَ يؤنُسَ بالعَراءِ ، مُعَرَّضاً لأَشِعَةِ الشَّمسِ والهواءِ والحشراتِ ، وكانَ مريضاً بسببِ مُكوثِهِ في بَطنِ الحوتِ فترةً مِنَ الزَّمنِ ، في سَلَّرَ اللهُ وسيلةً أخرى لِحِفْظِه وحمايتِهِ مِنَ الأذى والآفاتِ ، حيثُ أنبتَ اللهُ عليه نباتَ « اليقطينِ » ، فيسَّرَ اللهُ وسيلةً أخرى لِحِفْظِه وحمايتِهِ مِنَ الأذى والآفاتِ ، حيثُ أنبتَ اللهُ عليه نباتَ « اليقطينِ » ، وهو معروفٌ بأوراقِهِ العريضةِ ، التي لا تقتربُ منها الحَشَرَاتُ ، وكَبرَ نباتُ اليقطينِ وصارَ كالعريشِ فظَلْلَتْهُ بِأَوْراقِها ، وبَقِيَ تحتَها حتى شَفِيَ وتَعافى .

وبعدَ شِفائِه أَمَرَهُ اللهُ بالعَوْدَةِ إلى قومِهِ الَّذينَ غادَرَهم كُفَّاراً ، وأخبَرَهُ أَنَّهُ سَيَجدُهُمْ مُؤمِنينَ ، وكان عَدَدُهُمْ أكثرَ مِنْ مائةِ ألفِ إنسانٍ ، وهذا عَدَدٌ كبيرٌ فِي ذلك الزَّمانِ ، ولمّا وَصَلَ إليْهِمْ أحسَنُوا اسْتقبالَهُ وآمنُوا به واتَّبَعُوهُ ، ورَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ لإيمانِهِمْ ، ومتَّعَهُمُ المَتاعَ الحَسَنَ في حياتِهِمُ الدُّنيا إلى حينِ انتهاءِ أعمارِهِم وحُلولِ آجالِهِم .

# ذُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسٍ وَعِبَرٍ كثيرةٍ منها:

١- لوطٌ نبيٌّ كريمٌ عليهِ السَّلامُ ، ومع ذلكَ فامرأتُهُ كانتْ كافرةً ، ولم يَنْفَعْها لوطٌ ، ولم يَدْفَعْ
 عنها عذابَ اللهَ .

٢\_ أبقى اللهُ آثارَ قَوْم لوطٍ عِبرَةً لمَنْ بَعدَهم ، ودعا مَنْ يَمرُّونَ عليهم للاعتبارِ والاتِّعاظِ

٣ غادرَ يُونُسُ عليه السَّلامُ قومَهُ من دونِ توجيهِ مِنَ اللهِ ، فاستحَقَّ اللَّومَ .

٤ يَحفظُ اللهُ أولياءَهُ مِنَ الخَطَرِ ، كما فَعَلَ مع يُونُسَ ، عَلَيْهِ السَّلامُ ، عندَما حَفِظَهُ في بَطنِ الحوتِ وتحتَ اليقطين .



منهٔ ؟

# أجبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ الْآتِيةِ :

١- مَنِ الذينَ أَنجاهُم اللهُ مَعَ لوطٍ عليهِ السَّلامُ ؟ وماذا كانَ مصيرُ امرأتِهِ ؟ وما دلالةُ ذلكَ ؟
 ٢- متى كان كفارُ قُريشٍ يمرُّون على ديارِ قومِ لوطٍ ؟ وما كان الواجبُ عَليهِم فِعْلُهُ ؟
 ٣- ما المدينةُ التي أرسلَ اللهُ يُونُسَ عليه السَّلامُ إلى أهلِها ؟ وأينَ تقعُ ؟ وما كان مَوقِفُ أهلِها

٤ ـ اذكُرْ ما جرى ليُونُسَ مِنْ حينِ مغادرتِهِ لقَومِهِ حتى عوَدتِه إلَيْهِمْ ، فيما لا يزيدُ على سبعةِ أسطُر .

هُـ ماذا قالَ يونُسُ عَلَيْهِ السّلامُ وَهُوَ في بَطْنِ الحُونِ ؟ وماذا تأخذُ دَلالةً مِنْ ذلكَ ؟
 ٦ ـ كَمْ كانَ عددُ سُكّانِ المدينةِ التي بُعِثَ يونُسُ إلى أهْلِها ؟ وما دَلالَةُ ذلكَ ؟
 ٧ ـ ماذا فعلَ قومُ يونُسَ بعدَ عودتِه إليهم ؟ وماالدَّلالةُ التي تخرُجُ بها مِنْ ذلكَ ؟

# نشاط:

١- اكتُبْ في دفترِكَ كيفَ أهلَكَ اللهُ تعالى قومَ لوطٍ عليهِ السَّلامُ .
 ٢- اكتُبْ في دفترِكَ دعُاءَ يؤنُسَ ، عليهِ السَّلامُ ، وهو في بَطْنِ الحوتِ .

\* \* \*

## الدَّرَسُ العاشرُ

# سورَةُ الصَّاقَّاتِ ـ القِسْمُ العاشِرُ

فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَيْكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونِ فَيْ آمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتِهِكَةَ إِنَنَا وَهُمْ الشَهِ وَلِيَّهُمْ لَكَوْدِهُونَ فَيْ آصَطْفَى الْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ فَي الْكُرْ الْهَ وَإِنَّهُمْ لَكُوْدُونَ فَيْ آمْ لَكُو سُلَطَنَى مُبِينَ فَيْ الْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ فَي مَالَكُمْ كَفَتَ تَحَكُمُونَ فَيْ اَلْهَا لَمُذَكُرُونَ فَيْ أَمْ لَكُو سُلَطَنُ مُبِينَ فَا أَوْلَا الْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ فَي مَالَكُمْ كَفَتَ تَحَكُمُونَ فَي آلْبَنِينَ لَيْنَا الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَل

# معاني المُفَرداتِ :

استَفْتِهِم : اسأَلْهُمْ .

إِفْكِهِم : كَذِبِهم الشَّديدِ .

أَصْطَفى : أُخْتارَ .

الجِنَّةِ : الجِنِّ .

صالِ الجحيم : يدخلُ جَهَنَّمَ ، وَيَصْطَلِي بِنَارِها .

نحن الصَّافُّونَ : نحن الملائكةُ ، نَقِفُ صُفوفاً في الصَّلاةِ .

سَبَقَتْ كَلِمَتُنا : قدَّرْنا وقَضَيْنا .

تَولَّ عنهم : أَعْرِضْ عنهم .

أَبْصِرْهُمْ : انظرْ إليهمْ عندَ حُلولِ العِقابِ بِهِمْ .

نَزَلَ بِساحتِهِمْ : وقع العذاب بهم .

عمّا يَصِفُون : عمّا يَنْسِبُه المُشركونَ للهِ مِنَ الشَّريكِ والوَلَدِ .

# التفسيرُ:

بَعَدَ ذِكْرِ بَعْضِ قَصَصِ الأنبياءِ عليهِمُ السَّلامُ اختُتِمَتِ السُّورةُ بِعَرْضِ أباطيلِ المُشركينَ ، وتقريرِ حقيقةِ انتصارِ جنودِ اللهِ ، وهزيمةِ أعدائِهِ .

﴿ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ فَأَسْتَفْتِهِمْ اَلْمَكَيْكَةَ إِنَكَا وَهُمْ شَهِدُونَ ﴿ فَأَسْتَفْتِهِمْ اَلْمَكَيْكِمُ الْبَنَاتِ عَلَى شَهِدُونَ ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴾ وَلَدَ ٱللّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى الْسَيْدُ وَلَا اللّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ ﴿ أَلَا لَذَكُرُونَ ﴾ أَلَكُمْ سُلَطَانٌ مُبِيتُ ﴿ فَأَنُوا بِكِسَيِكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ .

مِنْ أكاذيبِ المُشْرِكِينَ زَعْمُهُم أَنَّ الملائكة بناتُ اللهِ . وقد أبطلَ اللهُ هذه الأكاذيب ، بأَنْ طَلَبَ مِنْ رسولِهِ ﷺ أَنْ يَستَفْتِيَهُمْ ويَسألَهُمْ ، مِنْ بابِ توبيخِهِمْ وذمِّهِمْ وإقامةِ الحُجَّةِ عليهِمْ : لماذا قَسَمْتمُ البنينَ والبناتِ بينكم وبينَ اللهِ قِسْمَةً ظَالِمةً ؟ فأنتم لكمُ البنونُ ، وجعلتُم للهِ البناتِ! وزَعَمْتُم أَنَّ اللهُ بحاجةٍ إلى أولادٍ ؟ وأنَّهُ اختارَ الملائِكة بناتٌ! أو مَنْ أدراكُم أَنَّهُنَّ بناتٌ ؟ وكيف تَزعُمونَ أنّ اللهَ بحاجةٍ إلى أولادٍ ؟ وأنَّهُ اختارَ البناتِ وفضَّلَهنَّ على البنينَ ؟ ماهذا الحُكْمُ الغريبُ الذي تَحكُمونَهُ ؟ هل عندَكُمْ سُلطانٌ واضحٌ ، ودليلٌ مُقْنِعٌ على هذا ؟ إِنْ كانَ عندَكُم دليلٌ فقدِّمُوهُ ، وإنْ كانَ عندَكم كتابٌ مِنْ عندِ اللهِ يُقِرُّكُمْ فيهِ على ما تَقُولُونَ عَنْهُ فَأْتُوا بِهَذَا الكِتابِ ، حتى نُصَدِّقَكُم في كلامِكُم!

إنَّ تتابُعَ هذه الأسئلةِ والاستفهاماتِ في الآياتِ يُبَيِّنُ مدىٰ ذمِّ اللهِ لِلكُفّارِ وتوبيخِهِ لَهُمْ والإنكارِ عليِهمْ ، ونَقْضِ أباطيلهِمْ ومَزاعِمِهِمْ ، وتقريرِ أنّها لا تستندُ إلى عَقلٍ أو مَنْطِقٍ .

﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْحِنَّةِ نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ يَسُبَحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ يَهِمُ لَمُحْضَرُونَ ﴿ يَا سُبَحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ إِنَّ هُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ إِنَّ هُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ وَإِنَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَإِنَّ لَهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ وَإِنَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَإِنَّ لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّا يَصِفُونَ وَإِنَّ لَهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ عَمَّا يَصِفُونَ وَإِنَّ لَهُ مَا يَصِفُونَ وَإِنَّ اللَّهُ عَمَّا لَمُعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَل

بعدَ إبطال مزاعِمِ الكفّارِ حَوْلَ الملاثِكةِ ، تُبطِلُ الآياتُ مَزاعِمَهُمْ حَوْلَ الجِنِّ ، فقدْ جعلُوا صِلةً ونَسَباً بينَ اللهِ والجِنِّ ، وزعَمُوا أنَّ الجِنَّ زوَّجُوا اللهَ مِنْ بناتِهم! تَعالى اللهُ عمّا يقولُون عُلُوّاً كبيراً .

وهؤلاءِ الجِنُّ يعلمُونَ أنهّم سيُبعَثُونَ يومَ القيامةِ ، ويُوقَفُونِ بينَ يَديِ اللهِ للحِسابِ . وتَنَّزهَ اللهُ

وتقَّدسَ عما يصفُهُ بهِ المُشْرِكُونَ الكَاذِبونَ ، فلا صَاحِبَةَ لَهُ ولاولدَ ، ولا شريِكَ ولا مُعينَ ، وسيُعذبُهُمُ اللهُ يومَ القيامةِ على ما وَصَفُوه بِهِ مِنْ باطلِ .

أمّا عبادُ الله المُؤْمِنونَ الصّالحونَ فقد أَطاعُوهُ في الدُّنْيا وأَخْلَصُوا لَهُ ، فاستَخْلَصَهُمُ اللهُ وجَعَلَهُم مِنْ عبادِهِ المُخْلَصِينَ ، وسيُحْضِرُهُمْ يومَ القيامةِ للجزاءِ والثَّوابِ والمُكافأةِ ، ولَيْسَ للعذابِ .

﴿ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينٌ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ شَكَ ﴾ .

بَعْدَ تفنيدِ مزاعِمهِمِ في الملائِكةِ والجِنِّ ، يُخاطِبُهُمُ اللهُ ، ويُبيِّنُ مَنْ يقدِرُونَ على فِتْنَتِهِ وإضلالِهِ وإغوائِهِ ، ويقولُ لهم : أنتمُ وَمَنْ تَعبُدُونَهُمْ مِنْ دونِ اللهِ ، لا تَقْدِرُونَ على فتنةِ أحدٍ عَنْ دينِهِ ، إلاَّ إفوائِهِ ، ويقولُ لهم : أنتمُ وَمَنْ تَعبُدُونَهُمْ مِنْ دونِ اللهِ ، لا تَقْدِرُونَ على فتنةِ أحدٍ عَنْ دينِهِ ، إلاَّ إذا كانَ مُستعِدًا لذلكَ ، قابلاً للضَّلالِ ، مُختاراً لَهُ ، أمّا الرَّافِضُ للضّلالِ فإنّكم عاجِزونَ عَنْ إضلالِهِ ، والمُستَجِيبُون لكمْ سَيَصْلَوْنَ الجَجِيمَ ، ويُعَذَّبونَ في النّارِ يومَ القيامةِ .

﴿ وَمَا مِنَآ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّافَوُنَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَيِحُونَ ﴿ ﴾ .

هذا تنزية لِلمَلائكةِ عمّا وَصفَهُم به المُشرِكونَ مِنْ أَنَهم بناتٌ للهِ ، وهو حكايةٌ عَمَّا يُعَرِّفُ به الملائِكةُ أَنفُسَهُمْ ، فيقولُونَ : نَحْنُ نتفاوَتُ في المَنزِلةِ عند اللهِ ، وكلِّ مِنّا له مقامٌ معلومٌ ، ومَرْتَبةٌ مُحَدَّدةٌ ، لا يتجاوَزُها ولا يُخالِفُها . وكلِّ مِنا يعْبدُ الله ، ونحنُ نصطف صُفوفاً مُتَراصة مُنتظمة عندما نُصَلِّي للهِ ، ونحنُ نُسَبِّحُ الله باستمرارٍ ، لا نَمَلُ ولا نَفتُرُ ولا نتوقَف . وهذا كقولِهِ تعالى عَنِ عندما نُصَلِّي للهِ ، ونحنُ نُسَبِّحُونَ الليلَ والنَّهارَ الملائكةِ : ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبِادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ . يُسَبِّحُونَ الليلَ والنَّهارَ لا يَفْتُرُونَ ﴾ [الانياء : ١٩- ٢٠] .

﴿ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ﴿ كَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينُ ﴿ لَكُنَا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ فَكَفَرُواْ بِهِ ۗ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ فَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ﴿ فَكَفَرُواْ بِهِ ۗ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ فَإِن كَانُواْ لَيَهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ فَا فَكُفُرُواْ بِهِ ۗ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ فَا لَهُ مُعْلَمُونَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ فَا فَا مُعْلَمُونَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّا الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

تَنْتَقِلُ الآياتُ لِتُذَكِّرَ المُشْرِكِينَ بما كانوا يَقُولُونَهُ قَبْلَ بعثةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ ، فقد كانوا يَعلمُونَ أَنَّ اللهَ بعثَ الرُّسُلَ لليهودِ والنصارَى ، وأنزلَ عَليْهِمُ الكُتُبَ ، وكانَ المُشركونَ يَتَمنَّوْنَ أَنْ يكونُوا مِثْلهَمْ ، وأَنْ يُنزلَ اللهُ عليهمْ كِتاباً ، ويَبَعثَ لَهُمْ رَسُولاً .

وكانوا يقولُونَ : لو عندَنا كتابٌ مِن كُتُبِ الأَقْوامِ الآخَرِينَ كالتَّوراةِ والإِنجيلِ ، لاتَّبعناهُ وعَبَدْنا اللهَ وَحُدَهُ ، وأَخْلَصْهُمْ لَهُ مِنْ بينِ خَلْقهِ . خَلْقهِ .

فلمَّا بعثَ اللهُ لهم مُحَمَّداً رَسولاً ﷺ ، وأنزلَ عليهِ القُرآنَ ، كذَّبُوهُ وكَفرُوا به ، ولم يُحَقِّقُوا أُمنيتَهُمُ السَّابِقَةَ . وسوف يَعلَمُونَ عاقِبَةَ كُفرِهِمْ وتَكْذِيبِهِمْ ، عندما يُوقعُ اللهُ بِهِمُ العِقابَ والعَذابَ . بعد إقامةِ الحُجَّةِ على الكُفَّارِ ونَقْضِ أباطيلِهم تتحدَّثُ الآياتُ عَنْ سُنَّةِ اللهِ في نَصْرِ جنودِهِ وهزيمةِ أعدائِهِ ، وتُذَكِّرُ بِوَعدِ اللهِ القاطعِ بِذلكَ . فاللهُ قَدَّرَ وقضى بنَصْرِ عبادِهِ المُرْسَلينَ وأَتْباعِهِ مِنْ جُنودِهِ المُحاهِدِينَ ، وسبقَتْ كلمتُهُ بِذلكَ ، وقُرِّرَتْ في كُتُبه السَّابقةِ كالتَّوراةِ والإنجيلِ ، وفي آياتِ القُرآنِ المُجاهِدِينَ ، وسبقَتْ كلمتُهُ بِذلكَ ، وقُرِّرَتْ في كُتُبه السَّابقةِ كالتَّوراةِ والإنجيلِ ، وفي آياتِ القُرآنِ اللهَ عَلى اللهُ اللهُ اللهُ لأغلَبنَ أنا ورُسُلِي إنّ اللهَ قويٌّ عزيزٌ ﴾ [المجادلة : ٢١] .

وقد حقَّقَ اللهُ وَعْدَهُ لرُسُلهِ وجنودِهِ ، فَنَصَرَ الأنبياءَ السَّابقينَ على أعداثِهِمْ ، ونصَرَ رَسولَهُ ﷺ على الكافِرينَ ، ونصَرَ أُمَّتَهُ ، ومكّنَ لِدينهِ في الأرضِ .

وبعد تذكير رسولِ اللهِ ﷺ بِوَعْدِ اللهِ لهُ بالنَّصْرِ أَمَرَهُ اللهُ بالإعْراضِ عنِ المُشرِكينَ بعد دَعوتِهِمْ ونُصْحِهِمْ ، والصّبرِ على أذاهُمْ ، حتّى يَحِينَ مَوْعِدُ النَّصْرِ ، فإنه آتٍ بإذنِ اللهِ ، وعليهِ أنْ ينتَظِرَ عذَابَهُمْ وعِقابَهُمْ ، فسوفَ يُبْصِرُهُمْ ويَراهُمْ وَهُمْ مغلُوبونَ واقِعُونَ في الأسْرِ أَوِ القَتِل ، وعندَ ذلكَ سيُبْصِرُونَ ما أَصَابَهُم ، ويَعرفُونَ أنَّكَ صادِقٌ ، وأنَّ وَعْدَ اللهِ مُتَحَقِّقٌ .

وقدْ كَانَ الكُفَّارُ يَسْتَغْجِلُونَ عَذَابَ اللهِ ، عندما يُهدِّدُهم بِهِ رَسُولُ ﷺ ، فَذَمَّهُمُ اللهُ ، ووبَّخَهُمْ على ذَلَكَ ، وقالَ عنهُمْ : كيفَ يَسْتَغْجِلُونَ عَذَابَ اللهِ ؟ وَهَلْ هناكَ قومٌ عُقلاءُ يَسْتَغْجِلُونَهُ ، وَهُمْ يَعلمُونَ أَنَّهم لا يقدِرُون على دَفْعِهِ عنهُم! وأنَّ العذابَ قادِمٌ إليْهِمْ ، وعندما يَقَعُ بِهِمْ وينزِلُ بديارِهِم فسوفَ يَعجَزُونَ عَنْ دَفْعِهِ ، ويكونُ ذلكَ الصَّباحُ صباحاً سيِّئاً ، لأنّهم يُهْلَكُون .

وأمرَ رسولَهُ ﷺ بالإعراضِ عَنِ المشركينَ ، لحينِ وُقُوعِ العَذابِ بِهِمْ ، وأَن يُبْصِرَهُمْ ويَنظُرَ إليهِمْ عندَ ذلكَ ، ويفرَحَ بما هُمْ فيهِ مِنْ هَزِيمَةٍ وذُلِّ ، وَهُمْ سَوْفَ يُبْصِرُونَ ذلكَ ويَعرِفُونَ خطأَ ما هُم عليهِ .

وقد حقَّقَ اللهُ وعدَهُ لرسولِهِ ﷺ ، فنَصَرُهُ وهزَمَ قُرَيْشاً في غزواتِ بَدْرٍ وأُحُدٍ والأحزابِ ، وعَرَفَ المُشْرِكونَ ما هُمْ عليهِ مِنْ باطِلِ ، فآمَنوُا يومَ فَتْح مَكَّةَ .

﴿ سُبْحَنَ رَبِكَ رَبِ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ .

ختمَ اللهُ هذه السُّورةَ بهذه الخاتَمةِ ، الَّتي فيها تَسبيحُهُ وتنزيهُهُ . والثَّناءُ على رُسُلِهِ . فقالَ

لرسولِه ﷺ : رَبُّكَ هُو رَبُّ العِزَّةِ ، وله التَّسْبِيحُ والتَّنزِيهُ والتَّقْدِيسُ ، تعالى وتنزَّهَ عمّا وَصَفَه به المُشرِكُونَ ، مِنَ اتخاذِ للصَّاحِبَةِ والوَلَدِ والشَّريكِ ، وَهُمْ كافرونَ كاذِبُونَ في ذلكَ الوَصْفِ الباطِلِ . وسلامٌ مِنَ اللهِ على أنبيائِهِ ورُسُلِهِ عليهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ ، ولَهُ سُبحانَهُ الحَمْدُ والشُّكُرُ مِنَ العَالَمِينَ جميعاً .

ومن المُسَتَحَبِّ لِلْمُسْلَمِ أَنْ يُكْثِرَ مِنْ قولِ « سُبحانَ ربِّكَ ربِّ العِزَّةِ عمّا يَصفونَ ، وسلامٌ على المُرسَلين ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمَين » ، وأنْ يَختِمَ بذلكَ مَجْلِسَهُ .

# خُروسٌ وعِيرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعِبَرٍ كثيرةٍ منها:

١- القرآنُ يَنقُضُ أَباطيلَ المُشرِكين ويُفنّدُ أقوالَهُم ويُقيمُ الحُجّةَ عليهِم ، ويَستخدِمُ أساليبَ الإقناع لَهُمْ .

٢ ـ وُجوبُ تنزيهِ اللهِ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ ، فَهُو ليسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا صَاحِبَةٌ وَلَا شَريكٌ .

٣ـ وجوبُ تقديمِ الدَّليلِ والبُرْهانِ المُقْنِع على أيِّ دَعْوَةٍ أو قولٍ ، وإلاَّ كانَ ذلكَ القولُ مَرْدُوداً .

٤- لا يُفتَنُ بأقوالِ الكُفّارِ ولا يَستجيبُ لَهُمْ إلا مَنْ هو مُستَعِدٌ للضَّلالِ ، راضٍ بالانحرافِ ، ومِثْلُ هذا مُعَذَّبٌ في الآخِرةِ .

٥ـ يتفاوَتُ الملائِكَةُ في منازِلِهِمْ ودَرَجاتِهِم وعباداتِهِم عِندَ اللهِ ، وهم لا يَمَلُون مِنَ الصَّلاةِ و والتَّسْبيح .

٦\_وَعَدَ اللهُ بِنَصْرِ جُنُودِهِ وَهَزِيمَةِ أعدائِهِ ، وهذا مُتَحَقِّقٌ مُسْتَمِرٌ ، لكلِّ مَنْ أخذَ بشروطِ النَّصْرِ .

٧ على المُؤمِنِ أَنْ يَثِقَ بِوَعْدِ اللهِ ، وَيَفْرَحَ عندما يَرَى الذُّلَّ والهَزِيمَةَ تَلَحَقُ بأعْدَاءِ اللهِ .

٨ مِنَ المُسْتَحَبِّ للمُسلِمِ أَنْ يُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ : سَبحانَ ربِّكَ ربِّ العِزَّةِ عمّا يَصفُونَ ، وسلامٌ على المُرْسَلِيْنَ ، والحَمْدُ للهِ ربِّ العالَمينَ .



#### أجبْ عَنِ الأَسْتُلَةِ الْآتِيةِ:

١- استخرجْ مِنْ آياتِ الدَّرسِ خمسةَ أسئلةٍ مُوَجَّهةٍ للكُفَّارِ ، وما حِكْمَةُ توجيهِها لَهُم ؟
 ٢- ماذا قالَ الكفارُ عَنِ الملائِكةِ ؟ وبماذا رَدَّتِ الآياتُ عَلْيهِمْ ؟

٣ ـ ماذا جَعلَ الكفّارُ بينَ الجِنِّ و ربِّ العالَمِينَ ؟ وبماذا ردَّتِ الآياتُ عَلَيْهِمْ ؟

٤ ـ مَنِ الذينَ يُفْتَنون بكلامِ الكفّارِ ويَستجِيبُونَ لهُمْ ؟ وما مصيرُهُمْ في الآخِرَةِ ؟

٥ ـ استخرجْ مِنَ الآياتِ ثلاثَ صفاتٍ وصَفَ بها الملائكةُ أنفُسَهُم ، وما معنى كلِّ واحدةٍ منها ؟

٦\_ ماذا كان الكفَّارُ يَطلُبُونَ مِنَ اللهِ قبلَ بِعثةِ رسولِ اللهِ ﷺ ؟ وماذا فَعَلوا بعدَ بِعثَتهِ ؟

٧ ـ استخرجْ مِنْ آياتِ الدَّرْسِ وَعْدَ اللهِ لجُنُودِهِ ، واذكُرْ شَرْطَ تحقُّقِ ذلكَ الوعدِ .

٨ ـ بماذا رَدَّتِ الآياتُ على استعجالِ الكُفَّارِ العذابَ ؟ وما وَضْعُهُمْ عِنْدَ خُلُولِ العذابِ بِهِمْ ؟

٩ ـ ما موضوعُ الآياتِ الثّلاثِ التي خَتَمَ اللهُ بها هذه السُّورةَ ؟

# نباط:

١- اكتُبْ في دفتركَ آيةً مِنْ سُورَةِ الإسْراءِ يُنكرُ اللهُ فيها على المُشركينَ جَعْلَ الملائِكةِ بناتٍ .

٢ اكتُبْ في دفترك آيةً من سُورة فاطر ، بمعنى الآياتِ (١٦٧ ـ ١٧٠) ، تَذْكُرُ ما كانَ يطلُبُهُ الكافِرونَ مِنَ الكتاب ، فلما جاءهُمُ القرآنُ مِنْ عندِ اللهِ كفرُوا بهِ .

٣ ـ سَجَّلْ آيِةً من سُورةِ مُحَمِّدٍ ﷺ تُبَيِّنُ شُرطَ النَّصْرِ ، وأنَّ النَّصْرَ لَنْ يتحقَّقَ إذا لم يتحقَّقْ ذلكَ الشَّرْطُ ، واذكُرْ معنى الآيةِ فِي أربعةِ أَسْطُرِ .

٤ ارجع إلى أحدِ مَعاجِم اللغّةِ وأستخرج منها الفَرْق بينَ كلمةِ ( مُخْلِصِينَ ) بكسرِ اللامِ
 ( ومُخْلَصِينَ ) بفتح اللام ، واكتُبْه في دفترِك .

\* \* \*

# الدَّرَسُ الحادي عَشَرَ

# سورَةُ ص ـ القِسْمُ الأَوَّلُ

### بِنْ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الرَّحَدِ اللَّهِ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّالِحُلْمُ النَّالِي النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلُولُ النَّالِحُلْمُ النَّالِمُ الللَّهُ النَّالِمُ النَّالِمُ اللَّالِمُ النَّالِمُ

صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ۞ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِفَاقِ۞ كَمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنٍ فَنَادَواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ۞ وَعِبُواْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَلْذَا سَحِرٌ كَذَابُ۞ ٱجْعَلَ ٱلْآلِمَةَ إِلَنْهَا وَبَحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عُجَابُ۞ وَانطَلَقَ ٱلْمَلاَ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَاصْبِرُواْ عَلَى الْهَبِكُمُ إِنَّ هَلَا الْآلِمَةُ إِلَىٰهَ وَبِحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عُجَابُ۞ وَانطَلَقَ ٱلْمَلاَ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَاصْبِرُواْ عَلَى الْهَبِكُمُ إِنَّ هَلَا لَكُو مِنْ بَيْنِنَا لَشَيْءٌ يُسُولُ مِنْ بَيْنِنَا لِهُمْ فِي شَلِي مِن ذِكْرِي مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَلَا آ إِلَّا ٱخْلِلَقُ ۞ آءُ نِزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِكْرُ مِنْ بَيْنِنَا لَمُنَا فِي شَلْهِ مِن ذِكْرِي بَلُ لَمَّا يَذُوفُواْ عَذَابِ ۞ آمْ عِندَهُمْ خَزَانِنُ رَحْمَةٍ رَبِكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَابِ ۞ آمْ عِندَهُمْ خَزَانِنُ رَحْمَةٍ رَبِكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَابِ ۞ آمْ عِندَهُمْ خَزَانِنُ رَحْمَةٍ رَبِكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَابِ ۞ آمْ عَندَهُمْ خَزَانِنُ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلَيْرَقُواْ فِ ٱلْأَسْمَانِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرَقُواْ فِ ٱلْأَسْمَانِ فَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرَقُواْ فِ ٱلْأَسْمَانِ فَالْأَسْمَانِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلَيْرَقُواْ فِ ٱلْأَسْبَابِ

### تعريفٌ بالشُّورَةِ :

سُورةُ (ص) مكيَّةٌ ، وسُمِّيَتْ بهذا الاسمِ ؛ لِأنَّها مُفتَتَحَةٌ بالحَرْفِ الهِجائيِّ « صاد » ، وموضوعُ السُّورةِ هو العقيدةُ ، كباقي السُّورِ المَكيّةِ ، وقد بدأتِ السُّورةُ بنقضِ بعضِ شُبُهاتِ المُشْرِكِينَ ضِدَّ رسولِ اللهِ ﷺ ورسالَتِهِ ، وأشارَتْ إلى قَصَصِ بعضِ الأنبياءِ ، مثلِ داودَ وسليمانَ عَلَيْهِما السَّلامُ ، والسحاقَ ويعقوبَ وإسماعيلَ عليهِمُ السَّلامُ ، وختَمَتْ ذلِكَ بالحديثِ عَنْ قصَّةِ آدمَ عَلَيْهِ السَّلامُ ، وأشارَتْ إلى هزيمةِ أحزابِ الكُفْرِ كقومِ نوحٍ ، وعادٍ وثمودَ وفِرْعونَ ، وأثبتَتْ حقائقَ العقيدةِ ، كالوَحْدانيَّةِ والوحْيِ والرِّسالةِ واليومِ الآخِرِ والحِسابِ والجَزاءِ والنَّعيمِ والعذابِ .

# مُعاني المُفْرداتِ :

ذِي الذِّكْر : فيه تذكيرٌ وبَيَّانٌ .

عِزَّةٍ : تكبُّرٍ وامتناع عن قَبولِ الحقِّ .

شِقاقٍ : مُخالفَةٍ ونزاع .

قَرْنِ : جماعةٍ يَعيشُون معاً .

لاتَ حينَ مناص : ليس الوقتُ وقتَ هَرَب ونَجاةٍ .

شيءٌ عُجابٌ : شيءٌ بلغَ الغايةَ في التعجُّب والاستغراب.

الملأ : القادة .

المِلَّةِ الآخِرَةِ : أصحاب الدِّيانةِ السَّابقةِ .

اختلاقٌ : كَذِبٌ .

فَلْيَرِ تَقُوا في الأسبابِ : ليَصْعَدُوا إلى السَّماءِ مُستَخدِمينَ الوسائلَ التي توصِلُهُمْ إليها .

# التفسيرُ:

### ﴿ صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ﴿ كَا بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَةٍ وَشِقَاقٍ ﴿ ﴾ .

افتُتِحَتْ هذه السُورةُ بحرفِ « ص » وهو أحدُ حروفِ الهجاءِ ، وذلك للإشارةِ إلى مَصْدَرِ الهُرَانِ ، وأنَّه مِنْ عِنْدِ اللهِ ، فالقُرْآنُ مُكوَّنٌ مِنَ الحُرُوفِ العربيّةِ الهِجائيّةِ ، التي يستخدمُها العربُ في لغتِهم ، فإنْ لَم يُوقِنوا أنّ القرآنَ مِنْ عِندِ اللهِ فلْيُحاوِلُوا أنْ يأتُوا بسورةٍ مِثلِهِ ، ولن يَستطيعُوا ذلك .

وأَقْسَمَ اللهُ بِالقرآنِ ، ووصفَه بأنّه ذو الذِّكْرِ والبيانِ الواضحِ ، وهو يُذكِّرُ الناسَ بالواجِبِ عَلَيْهِمْ ، ويجعلُ لهم ذِكْراً وشَرَفاً وعِزّاً عندما يَلتزِمُونَ بهِ . كما قالَ تعالى : ﴿لَقَدْ أَنزَلنا إليكُم كتاباً فيه ذِكْرُكُم. . ﴾ [الانبياء : ١٠] .

ومَعَ أَنَّ القرآنَ ذِكْرى لِمَنْ يَتذكَّرُ فإنَّ الكُفَّارَ لم يتذكّرُوا بهِ ، وإنّما كَفرُوا بهِ وأعرَضُوا عنهُ ، وسَبَبُ إعراضِهِمْ عَنْهُ هُوَ اسْتكبارُهُمْ ، فَهُمْ في اعتزازِ بالباطِلِ ، وإعراضٍ عَنِ الحَقِّ ، وفي مُخالفَةٍ للهِ ولِرَسُولِهِ ﷺ .

### ﴿ كَرْأَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ فَنَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاسِ ﴿ ﴾ .

لمّا كَانَ الكُفّارُ مُسْتَكْبِرِينَ مُعانِدِينَ ، فقد هدّدَهُمُ اللهُ بالعذابِ ، وذكّرَهُم بما فَعَلَ بالكُفّارِ السَّابِقِينَ ، فلما كَفرُوا وكذَّبُوا رُسُلَهُمْ أَوْقَعَ اللهُ بِهِمُ العذابَ ، ولمّا رأَوْا العذابَ واقعاً بهم نادَوْا وصرَخُوا واستغاثُوا ، وطلبُوا رَفْعَ العذابِ عَنهُم ، ولكنَّ ذلكَ لَمْ يَحصُلْ ، لأنّ هذا الوقتَ لَيْسَ وقتَ نجاةٍ وإنقاذٍ وهَرَبٍ ، فإذا وَقَعَ عذابُ اللهِ لا يَقْدِرُ أحدٌ على دَفْعِهِ .

﴿ وَعَجِبُواْ أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِنْهُمُ وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا سَحِرٌ كَذَابُ ﴿ أَجَعَلَ ٱلْأَلِهَةَ إِلَهَا وَحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عُورَا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِنْهُمُ وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا سَحِرٌ كَذَابُ ﴿ أَجَعَلَ ٱلْأَلِهَةَ إِلَهَا وَحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ

اسْتَكْبَرَ الكفارُ ورفضُوا الإيمانَ بالقرآنِ ، وأَنكَرُوا نُبوَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ ، وقد أَخَبرَ اللهُ عَنْ تعجُّبهِم واسْتِغْرَابِهِمْ ، فلمَّا اختارَ اللهُ رسولهُ ﷺ مِنْ بَيْنِهِمْ ، وجَعَلَهُ مُنذِراً لهم ، تعجَّبوا مِنْ ذلكَ ، لأَنَّهُم كانوا يتوقَّعُونَ أَنْ يكونَ الرَّسولُ مَلكاً مِنَ الملائكةِ .

ولما رَأُوا الآياتِ والمُعجِزاتِ الباهرةَ كذَّبُوا بها ، واتَّهمُوا الرَّسولَ ﷺ بأنّه ساحِرٌ سَحَرَهُم ، وأنّه كذّابٌ في ما يدَّعِيهِ من أمْرِ النُّبوّةِ ، وهذا كقولِه تعالى : ﴿أَكَانَ للناسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا إلى رَجُلِ منهم أَنْ أَنْذِرِ الناسَ وبشّرِ الذينَ آمنوا أَنَّ لهُم قَدَمَ صِدْقٍ عندَ ربِّهم ، قالَ الكافرون إنَّ هذا لساحرٌ مبينٌ ﴾ . [يونس : ٢] .

وكَما اعترضُوا على بِشَرِيّةِ الرَّسولِ ﷺ ، فقد اعترضُوا على دَعوبِه ، التي تقومُ على توحيدِ الأُلوهيةِ ، فقالوُا : كيف يَقْصُرُ هذا الرَّسولُ الأُلوهِيَّةَ على اللهِ وحْدَهُ ، ويَنفي أُلوهيَّةَ غيرِهِ ؟ وهل لِلكَوْنِ كلَّه إلهٌ واحدٌ فقط ؟ إنّ هذا كلامٌ غريبٌ ، يَبلغُ النهايةَ في الغرابةِ والعَجَبِ!

﴿ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ اَمْشُواْ وَاصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُو ۗ إِنَّ هَلَا لَشَيْءٌ يُسُرادُ ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَلَا فِي اَلْمِلَةِ الْأَخِرَةِ إِنَّ هَلَا اللَّهُمْ فِي شَكِ مِن ذِكْرِيَّ بَلِ لَمَا يَذُوقُواْ عَذَابِ ﴿ ﴾ .

أعلنَ الكفّارُ تعجُّبَهُم وتكذيبَهُم لِرسولِ اللهِ ﷺ ، وقامَ قادتُهُمْ وزُعَماؤهُمْ بدعوةِ أتباعِهِمْ إلى البقاءِ على دِينِ آبائِهِمْ ، وقالُوا لَهُمْ : امضُوا على ما أنتُم عليهِ ، واصْبِرُوا على عبادةِ آلهتِكُم ، ولا تَستجيبُوا لهذا الرَّسولِ ، فإنَّه يريدُ مِنْكُم أَنْ تتحوَّلُوا عنها وأَنْ تتَبعُوهُ ، ليكونَ زعيماً علَيكُمْ ، يحكُمُ فيكُمْ بما يُريدُ .

وقالَ المَلأُ القادةُ لأَتْباعِهِمْ: ماسَمِعْنا في الدِّياناتِ السَّابقةِ كالنصرانيَّةِ ما يدَّعيهِ هذا الرسولُ مِنْ أَنَّ اللهُ وَاحدٌ ، وأنّ القُرْآنَ مِنْ عندِ اللهِ ، ولو كانَ القرآنُ مِنْ عندِ اللهِ حقّاً لأَخَبرَنَا عنهُ النّصارى ، فما يقولهُ هذا الرسولُ كَذِبٌ وافتراءٌ ، وهو كاذبٌ مُفْتَرٍ ، لم يُنزِلِ اللهُ عَلَيْهِ القُرْآنَ والذِّكْرَ ، ولم يجعَلْهُ رسولاً مُتفضًلاً علينا ، ولو أرادَ اللهُ بَعْثَ رسولِ لاختارَ واحداً مِنّا بدلاً منهُ .

وقد ردَّ اللهُ على كلامِهِم ، وبيّنَ أنَّهُمْ شاكُّون مُرتابُون في أَمْرِ الوحْي والنُّبوّةِ ، ولذلكَ أنكرُوا أنْ يكونَ القرآنُ مِنْ عندِ اللهِ ، والذي قادَهُم إلى الشكِّ هو أنَّهُمْ لَمْ يَذوقُوا عذابَ اللهِ ، لأنّ اللهَ أمْهلَهُمْ ، ولو ذاقُوا العذابَ لزالَ عنهمُ الشكُّ . ﴿ أَمْرَ عِندَهُمْ خَزَايِنُ رَحْمَةِ رَبِكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَابِ ﴿ أَمْ لَهُم مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُواْ فِي الْأَسْبَابِ ﴿ ﴾ .

لماذا يعترضُ الكفارُ على نُبوّةِ الرسولِ ﷺ ؟ وَيقترِحُونَ أَحدَ زُعمائِهِمْ نبيّاً ؟ هل يَملِكُون مفاتيحَ خزائِنِ رحمةِ اللهِ ونِعَمَهُ ومواهِبَهُ وعطاياهُ ؟ لو كانوا يَمْلِكُونَ ذلكَ لأَعْطَوا النَّبوَّةَ لِمَنْ شاءُوا . ولكنّهم لا يَملِكُونَها ، فاللهُ هو مالِكُ خزائنِ رَحْمَتِهِ ، وَهُوَ العزيزُ القويُّ الغالِبُ . وَهُوَ الوهَّابُ المُنْعِمُ ، يُنعِمُ على مَنْ يشاءُ . وهو الذي اختارَ مُحمَّداً ﷺ رسولاً .

وهل يَملِكُونَ السّمواتِ والأرضَ وما بينَهما ؟ وما فيهما مِنَ المَخْلُوقاتِ والعَوالِمِ ؟ إنْ كانوا يَمْلِكُونَها فليَستخدِمُوا الوسائلَ والأساليبَ التي تُوصِلُهمْ إلى السَّماءِ ، ولْيَصْعدُوا فيها ليتملّكُوا السَّماءَ ، ويتحكّمُوا في الكَوْنِ ويحكُمُوا فيهِ بما يُرِيدُونَ . فإنْ لم يَستطيعُوا ذلكَ ، فليُسَلِّمُوا الأمرَ إلى اللهِ ، ولْيَرْضَوا بحُكْمِهِ ، ولْيُؤمِنوا برسُولِهِ .

# دُروسنُ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعِبَرٍ كثيرةٍ منها:

١- القرآنُ كِتابُ تَذْكِيرٍ وشَرَفٍ ، ولا بُدَّ مِنْ أَنْ يُذَكَّرَ المُؤْمِنُ بهِ ، وَيْعلُو ذِكْرُهُ وَمَجْدُهُ عِنْدَ تَطبيقهِ .

٢ ـ الَّذي يَدْفَعُ الناسَ إلى الكُفْرِ ورَفْضِ الحقِّ ، هو التكبُّرُ ، والعِنادُ ، والرغبةُ في المُخالَفةِ .

٣ عِنْدَ وقُوع العذابِ من عندِ اللهِ ، لا يَقْدِرُ النَّاسُ على الهَرَبِ أو النَّجاةِ .

٤- إمهالُ اللهِ لِلْكُفَّارِ وتأخيرُهُ العذابَ عَنْهُم يقودُهُمْ إلى الشَّكِ ، والرَّيْبِ في الحقِّ ، وتكذيبِ الرَّسُولِ .

٥ ـ اللهُ هُوَ المالِكُ العزيزُ الوهّابُ ، يَرْحَمُ عِبادَهُ ، ويَخْتَارُ مَنْ يشاءُ للنَّبُوَّةِ ، وعلى النَّاسِ قَبولُ حُكْمِ اللهِ .



### أجبُ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ :

١- مامعنى وَصْفِ القرآنِ بأنه ذو الذِّكْرِ؟ ، وعلى ماذا يَدُلُ افْتِتَاحُ بَعْضِ السُّورِ بالحُرُوفِ المُقطَّعَةِ؟

٢ ـ مامعنى وَصْفِ الكُفَّارِ بأنَّهم في عِزَّةٍ وشِقَاقٍ ؟ وما دَلالةُ ذَلِكَ على سبَبِ كُفرِهم ؟

٣ـ مامعنى قولِه : ﴿فنادَوا ولاتَ حينَ مَناصٍ ﴾ . ؟

٤\_ استخرجْ مِنَ الآياتِ اعتراضَ الكفار على بشريّةِ رسولِ اللهِ ﷺ . وبماذا وصفُوه ؟

٥ ـ ماموقف الكُفَّارِ مِنْ دعوةِ الرَّسولِ ﷺ إلى الوحدانيَّة ؟

٦ ـ ما المقصودُ بالملا ؟ وماذا طلبُوا من أتْباعِهم ؟

٧ ما المرادُ بالمِلَّةِ الآخرةِ في آياتِ الدَّرسِ ؟ ، ولماذا ذكرَها الكُفَّارُ ؟

٨ لماذا نفَى اللهُ مُلْكَ الكُفَّارِ لخزائِنِ رَحْمَتِهِ ؟ ولماذا دَعاهُمْ إلى الارتِقاءِ في الأَسْبابِ ؟

# نشاط :

١ ـ اكتُب في دفترِكَ أسماءَ السُّور التي افتُتِحَتْ بحرفٍ واحدٍ .

٢ ـ سَجِّلْ في دفترِكَ الآيتيْنِ ( ٢ ـ ١٣ ـ ١٣ ) مِنْ سورةِ الأنبياءِ ، واذكرْ وجهَ الشَّبَهِ بينَهُما وبينَ الآيةِ
 (٣) .

٣ـ استخرج من آخرِ سورة الإسراء آية تُقرِّرُ أنّ الناسَ لا يملِكُونَ خزائنَ رَحْمَةِ اللهِ ومُلْكَهُ ،
 واكتُبْها في دفترك .

\* \* \*

# الدَّرَسُ الثَّاني عَشَرَ

# سورَةُ ص ـ القِسْمُ الشَّاني

جُندُ مَا هُنَالِكَ مَهْرُومٌ مِنَ الْأَخْرَابِ ﴿ كَذَبَتْ فَبْلَهُمْ فَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْلَادِ ﴿ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْتَبَكَةَ أَوْلَتِهِكَ الْأَحْزَابُ ﴿ إِنَّ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿ وَهَا يَظُلُ هَتَوُلَآءِ إِلَّا صَبْحَةً وَحِدَةً مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ ﴿ وَهَا لُوارَبّنا عَجِل لَنَا قِطَنَا قَبْلَ يَوْمِ عِقَابِ ۞ وَمَا يَنْظُرُ هَتَوُلَآءِ إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ ۞ وَقَالُواْ رَبّنا عَجِل لَنَا قِطَنَا قَبْلَ يَوْمِ عَقَابٍ ۞ وَمَا يَنْظُرُ هَتَوُلَآءِ إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ ۞ وَقَالُواْ رَبّنا عَجْل لَنَا قِطَنَا قَبْلَ يَوْمِ الْخِيصَابِ ۞ آصِيرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذَكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدِ ذَا الْأَيْدِ إِنّهُ وَهُ وَقَالُواْ رَبّنَا عَلَى اللّهُ وَالْمَالَمُونُ وَاذَكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدُ ذَا الْأَيْدِ إِنّهُ وَاللّهُ مَا يَقُولُونَ وَاذَكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدُ ذَا الْأَيْدِ إِنّهُ وَهُ وَاللّهُ مَا يَقُولُونَ وَاذَكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدُ ذَا الْأَيْدِ إِنّهُ وَهُ وَمَا لَلْهُ مَا الْمِ لَكُنْهُ وَءَاتَيْنَاهُ الْمُومِ وَهُ وَالْمُ مُورَاقً كُولُونَ وَالْطَيْرَ مَعْشُورَةً كُلُّ لَهُ وَالْمَالُ وَقُ وَالْمَالَالِ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ لَلْكُومُ وَءَاتَيْنَاهُ الْحَكَمَةُ وَقَالُولُ وَالْمُ لَلُومُ وَالْمَالِ وَلَى وَمُعَلّلُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

## مَعاني المُفْرداتِ:

ذو الأوتادِ : صاحبُ المُلْكِ القويِّ الراسخ .

أصحابُ الأيُّكةِ : أصحابُ الغابةِ ذاتِ الأشجار الكثيفةِ ، وهم قومُ مَدْيَنَ .

حَقَّ عِقَابِ : وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ لَكُفْرِهِمْ .

صَيْحةً وَاحِدَةً : نَفْخةَ الصَّعْقِ التي يموتُ الأحياءُ عندما يَسمَعُونَها .

مالَها مِنْ فَواقِ : ليس لها انتِظارٌ ، أو توقُّفٌ ، أو انكِشافٌ .

عَجِّلْ لنا قِطَّنا : أسرع لنا بنصيبنا مِنَ العَذاب .

ذا الأيّد : صاحبَ القُوّة على طاعةِ اللهِ .

أَوَّابٌ : دائمُ الرُّجوعِ إلى طاعةِ اللهِ .

العَشِيِّ والإشراقِ: المَساءِ والصَّباح.

محشورةً : محبوسةً عَلَيْهِ ، مَجْمُوعَةً لَهُ .

شَدَدْنا مُلْكَهُ : قَوَيْنا لَهُ مُلْكَهُ .

فَصْلَ الخِطَابِ : الكلامُ الفاصِلُ بينَ الحقِّ والباطِل .

# التفسير :

تَنْتَقِلُ الآياتُ مِنَ الرَّدِّ على شُبُهاتِ المُشْرِكينَ ضدَّ رسولِ اللهِ ﷺ ورسالتِهِ ، لتتحدَّثَ عَنْ نماذجَ مِنَ الكفّارِ السَّابِقينَ ، وإهلاكِهِمْ لكُفرِهِمْ وتَكْذيبِهِمْ ، وتدعُو الرَّسولَ ﷺ إلى الصَّبْرِ على ما يقولُهُ الكفّارُ عَنْهُ ، وتَذْكُرُ لَهُ بعضَ ما أنعمَ اللهُ بِهِ على داودَ عليه السّلامُ .

### ﴿ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ ﴿ ﴾ .

اختارَ الكفّارُ التَّكْذِيبِ ، وَحرْبَ رسولِ الله ﷺ ودعوتِهِ ، ولكنَّهُمْ مَهْزُومُونَ مَغْلُوبُونَ في تلكَ الحَرْبِ ؛ لأنّهم يُحاربُونَ اللهَ سُبحانَه القويَّ الغالِبَ ، ولا يُمكِنُ أَنْ يقفَ جنودٌ أو أحزابٌ أمامَ قوّةِ اللهِ ، ولا أَنْ ينتصِرَ على دينِهِ .

وهذه الحقيقةُ القاطعةُ التي تُقرّرُها الآيةُ ، تَحقَّقتْ في الحَرْبِ العَنيفَةِ بينَ رسولِ اللهِ ﷺ وأحزابِ الكُفْرِ مِنَ المُشرِكينَ والمُنافِقينَ واليهودِ ، فانتُهَتْ بهزيمتِهِمْ وانتصارِ الرَّسُولِ ﷺ .

﴿ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحِ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْبَادِ ﴿ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَبُ لَـَيْكَةً أَوْلَيْهِكَ اللَّهُ مَا لَهُ مُ لَوْطٍ وَأَصْعَبُ لَـَيْكَةً أَوْلَيْهِكَ اللَّهُ مَا لُكُمْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

الكفّارُ مَهْزُومُونَ في حَرِبِهُم مع رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وعَلَيْهِمْ أَنْ يَعتبرُوا بِمَا جَرَى للكُفَّارِ مِنْ قَبْلِهِمُ اللهُ وَاللَّهُمُ اللهُ وَأَهلَكُهُم في الدُّنيا ، وتذكُرُ الآياتُ لِكُفَّارِ قريشٍ بعضَ أُولئكَ اللَّذِينَ كَذَّبُوا رُسُلَهُمْ ، إِذْ عَاقبَهُمُ اللهُ وأهلَكَهُم في الدُّنيا ، وتذكُرُ الآياتُ لِكُفَّارِ قريشٍ بعضَ أُولئكَ السّابقينَ الهالِكينَ وَهُمْ قومُ نوحٍ عليه السّلامُ ، وعادٍ ، وفِرْعونَ صاحبِ الجنودِ القويّةِ .

فقومُ نوحِ عليه السّلامُ ، أَغرقَهُمُ اللهُ في الطّوفانِ ، وعادٌ كذّبوا نبيّهُمْ هُوداً عليهِ السّلامُ ، فأهلَكَهُمُ اللهُ بَالرّبِحِ ، وفِرْعونُ الطّاغِيّةُ الجبّارُ ، صاحِبُ الحُكْم القويِّ الراسخِ ، كذَّبَ موسى عليهِ السّلامُ وأرادَ القضاءَ عليهِ ، فأهلكَهُ اللهُ غَريقاً فِي البحرِ . وثمودُ كذّبُوا نبيّهُمْ صَالحاً عليهِ السّلامُ ، فأهلكَهُمُ اللهُ بالخَسْفِ وقلْبِ فأهلكَهُمُ اللهُ بالخَسْفِ وقلْبِ فأهلكَهُمُ اللهُ بالخَسْفِ وقلْبِ مساكنِهِمْ . وأصحابُ الأيكةِ \_ قومُ مَدْيَنَ \_ كذّبوا رسولَهُمْ شُعَيْباً عليه السّلامُ ، فأهلكَهُمُ اللهُ بالظُّلَّةِ التي أبادَتْهُم .

هؤلاءِ هُمْ أحزابُ الكُفرِ السَّابِقُونَ ، لم تَنفَعْهُم قُوَّتُهُمْ ، ولم تدفَعْ عَنْهُمْ عَذَابَ اللهِ ، فلّما كذّبوا رُسُلَهُم وكفرُوا بِهِمُ استَحقُّوا العذابَ مِنَ اللهِ. . ، وعلى كفّارِ قريشٍ أَنْ يَتَخَلَّوْا عَمّا هُمْ فيه لِئلاّ يُصِيبَهُمْ ما أصابَ الكُفَّارَ مِنْ قَبْلِهِمْ . ﴿ وَمَا يَنظُرُ ۚ هَٰٓ وَٰلآءَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِل لَنَا قِطَنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَاللَّهِ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُرِدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ ٓ أَوَّابُ ﴿ ﴾ .

إذا كانَ اللهُ قد أَهلكَ الكُفَّارَ السَّابِقينَ ، فماذا يَنتظِرُ كفّارُ قريشٍ ؟ وماذا يَتوقَّعُونَ عندَ اللهِ ؟ إنّهم لا يَنتظرُونَ إلا عقابَ اللهِ وعذابَهُ ، إنِ استمرُّوا على كُفرِهِم ، ولَهُمْ عذابُ النّارِ في الآخِرَةِ ، ولَيْسَ بينَهم وبَيْنَ تعذيبهِمْ في نارِ جَهَنَّمَ إلا أَنْ يَنفُخَ في الصُّورِ نفخةً واحدةً ، يَسمعُونَها فَيفزَعُونَ ، وهذه الصَّيْحةُ لا انتظارَ لها ولا انكِشافَ ، وَهِيَ صَيْحَةٌ واحِدةٌ لا تتكرَّرُ وليسَ بعدَها إفاقةٌ ، إنما هُوَ المَوْتُ ، ثُمْ البعثُ للحساب .

وهذا كقولِه تعالى : ﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ﴾ [يس: ١٩] .

وَمَعَ أَنَّ المُوتَ قريبٌ مِنَ الكفّارِ ، والقيامةَ قريبةٌ مِنْهُمْ أيضاً ، إلا أنّهم مازالوا مُكذّبينَ بالبَعثِ والحسابِ والعَذَابِ ، وعندَما يَسمعُونَ مِنْ رسولِ اللهِ ﷺ التهديدَ بالعذابِ يتهكّمُونَ ويَسْخَرُونَ ، وَيَدْعُونَ اللهِ عَجْل لنا نَصِيبَنا مِنَ العذابِ الذي تُهدّدُنِا بِه ، وَأَوْقِعْهُ بِنا في الدُّنيا ، ولا تؤخّرُه ليوم القيامةِ .

وقد أمرَ اللهُ رسولَهُ ﷺ بالصَّبْرِ على ما يقولُهُ الكفّارُ عَنْهُ ، وما يُواجِهُونَهُ بِهِ مِنْ سُخْرِيَةٍ واستهزاءٍ ، ومن اتّهاماتٍ وشُبُهاتٍ ، فَهُوَ المَنْصُورُ عَلَيْهِمْ ، وَهُمُ المَهْزُومُونَ .

﴿ أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَذَكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ۞ إِنَّا سَخَرْنَا أَلِجِبَالَ مَعَهُ يُسَيِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ ۞ وَالطَيْرَ عَشُورَةً كُلُّ لَهُۥ أَوَّابُ ۞ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ۞ .

الرَّسولُ ﷺ مأمورٌ بالصَّبْرِ على ما يقولُهُ المُشركونَ عَنْهُ ، وعليهِ أَنْ يتذكَّرَ داودَ عَلَيْهِ السَّلامُ ، وأَنْ يقتديَ به في صَبْرِهِ وعِبادتِهِ .

ولذلكَ قالَ اللهُ له : اذكُرْ وتذكَّرْ قِصَّةَ عَبْدِنا ورسولِنا داودَ عليه السَّلامُ ، وهو صاحبُ القوّةِ في العِلْمِ والعَمَلِ والطَّاعةِ ، والعِمْ الرُّجوع إلى اللهِ .

وقد أكرمَ اللهُ داودَ عليهِ السَّلامُ ، وأَنعمَ عليهِ بنِعَم مُتَعَدِّدةٍ ، وآتاهُ آياتٍ ومُعجزاتٍ باهراتٍ ، منها أنّه سخَّرَ لَهُ الجبالَ والطَّيرَ ، فعندما يُسبِّحُ اللهَ في الصَّباحِ والمَساءِ كانتِ الجبالُ تُردِّدُ تسبيحَهُ ، ويَسمَعُها وَهِيَ تُسبِّحُ اللهَ مَعَهُ ، كما كانتِ الطَّيرُ تسْمَعُ تسبيحَهُ وَتُسبِّحُ اللهَ معهُ ، وتَأْتيهِ مَجْموْعَةً مَحْشُورَةً مُطيعةً لَهُ ، عَائِدةً إليهِ . وعلى هذا قولُهُ تعالى : ﴿ولقد آتينا داودَ منا فضلاً يا جِبَالُ أوِّبيْ مَعَهُ والطَّيرِ ﴾ [سأ: ١٠] .

ومكَّنَ اللهُ لداودَ عليهِ السلامُ في الأرضِ ، وقوّى مُلْكَهُ بالجُنُودِ والجُيُوشِ والدُّرُوعِ والأَسْلِحَةِ ، وآتاهُ الحِكْمَةَ والفَهْمَ والعقلَ والفِطْنةَ ، كما آتاهُ حُسْنَ الفَصْلِ في الخُصوماتِ ، وإنهاءَ الخلافاتِ بين المُختَلِفينَ ، والحُكْمَ بالحَقِّ والصَّوَابِ .

#### ذُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعِبَرٍ كثيرةٍ منها:

١ ـ مَهْما مَلَكَ الكفّارُ مِنْ قُوَّةٍ فلنْ يَستطيعُوا أنْ يَقِفُوا أَمَامَ قَوَّةِ اللهِ ، فهم مَهْزُومُونَ لا مَحَالةً .

٢ ـ العِقابُ في الدُّنيا والعذابُ في الآخِرةِ هو ما ينتظرُهُ كلُّ مَنْ كفرَ باللهِ وحاربَ أولياءَهُ .

٣ على المُؤْمِنينَ الصَّبرُ والثَّباتُ على الحقِّ ، والاقتداءُ في ذلك برَسولِ اللهِ ﷺ .

٤- أنعمَ اللهُ على عبدِهِ ورسولِهِ داودَ عليه السَّلامُ نِعَما مُتَعدِّدةً ، قام بشُكْرِهِ عليها وإحسانِ عبادتِهِ .



#### أجب عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ :

١ ـ اذكُرْ أسماءَ ستَّةٍ مِنَ الأقوام الكافِرينَ الهالِكينَ ، ذَكَرَتْهُمُ الآياتُ .

٢ ـ ما معنى وَصْفِ فِرْعُونَ بِأَنَّهُ ذُو الأَوْتَادِ ؟

٣ـ استخرج مِنَ الآياتِ وَعْداً بهزيمةِ أحزابِ الكُفْرِ ، وتبيَّنْ متى تحقَّقَ ذلك الوَعْدُ ؟

٤ ـ ما المرادُ بالصَّيْحةِ المذكورةِ في الآياتِ ؟ وما معنى أنهًا ﴿مالَها مِنْ فَواقِ ﴾ ؟

٥ ما الَّذي اسْتَعْجَلَ الكافرونَ وُقوعَهُ ؟ ولماذا ؟ وعلى ماذا يدلُّ ذلِكَ ؟

٦ ـ ما معنى وَصْفِ داودَ عَلَيْهِ السَّلامُ بأنَّه ذو الأَيْدِ ؟ وما معنى كونِه أَوَّاباً ؟

٧ ـ استخرج مِنَ الآياتِ آيتَيْن آتاهُما اللهُ لداودَ عليه السَّلامُ .

٨- اذكُرْ نِعمَتينِ آتاهُما اللهُ لداودَ عليه السّلامُ .

## نشاط:

١ استخرجْ من آياتِ سُورة القَمَرِ وَعْدَ اللهِ بهزيمةِ الكافرِين وتوَلِّيهِمُ الأدبارَ ، واذكُرْ وَجْهَ الشَّبَهِ بينَها وبينَ الآيةِ (١١) ، واكتُبِ الإجابةَ في دفترِكَ .

٢ ـ اكتُبْ في دفترِكَ ما وقَعَ بكلِّ قَوْمٍ مِنْ هذهِ الأقوامِ الثلاثةِ .

٣ ـ سَجُّلْ في دفترِكَ الآيةَ ( ٣٢ ) منَّ سُورةِ الأنفالِ ۖ ، واذكُرِ الشَّبَة بينَها وبينَ الآيةِ (١٦) .

### الدَّرْسُ التَّالِثُ عَشَرَ

### سورَةُ ص ـ القسْمُ الثَّالِثُ

### معاني المُفَرداتِ :

نبأ الخَصْم : خَبَرُ الجماعةِ المُخْتَصِمينَ .

تسوَّرُوا المَحرابَ : تسلَّقُوا السُّورَ ، ودخلُوا مكانَ تعبُّدِ داودَ عليه السَّلامُ .

فَزِعَ منهم : خافَ مِنْهُمْ . بَغى : جارَ وتعدَّى .

لا تُشْطِطْ : لا تَبتعِدْ في حُكمِكَ عَن الحقّ . نَعجةٌ : هي أُنثى الضَّأنِ .

أَكْفِلْنِيها : اجعَلْنِي كَافِلَها ، ومُشرِفاً عَلَيْها .

عَزَّني في الخِطَابِ : غَلَبَنِي في النَّقاشِ والجِدالِ .

الخُلَطاءِ : الشُّرَكاءِ .

زُلْفي : قُرْبِي منَ اللهِ .

خُسْنَ مآبِ : خُسْنَ مَرْجِع فِي الآخِرَةِ .

تُبيِّنُ الآياتُ ما حصلَ لداودَ عليه السلامُ مَعَ الخَصْمَيْنِ.

﴿ ﴿ وَهَلْ أَتَىٰكَ نَبُوُا ٱلْحَصِّمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُدِدَ فَفَرِعَ مِنْهُمُ قَالُواْ لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَعَى بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فَٱحْكُر بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَاۤ إِلَى سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ ﴿ ﴾ .

يقولُ اللهُ لرَسولِهِ ﷺ : هل عَلِمْتَ بذلك الخَبَرِ العَجيبِ الَّذي وَقَعَ لداودَ عليهِ السَّلامُ ؟

بَيْنَما كَانَ دَاوِدُ عَلَيهِ السَّلامُ في المِحْرابِ ، يعبدُ اللهَ وَيَذَكُرُهُ ويُناجِيهِ ، وهو آمِنٌ في تلكَ الخَلْوةِ ، إذ رأى رَجُلَيْنِ غريبَيْنِ ، تَسَلَّقا سُورَ الْمِحْرابِ ، ثُمَّ نزَلا إليهِ فدخَلا عليهِ ، عندَ ذلك خاف وفَزِعَ مِنْهُما ، ظنّ أنَّهما يُريدانِ قتلَهُ ، فطَمْأَناهُ ، وقالا لَهُ : اطمئِنَّ ولا تَخفْ ، فنحنُ رَجُلانِ مُتخاصِمانِ ، جارَ أحدُنا على الآخرِ ، فجئنا لِنتحاكَمَ إليكَ ، لِتحُلَّ المُشكلة وتقضِيَ بيننا بالعَدْلِ والصَّوابِ ، ونرجو ألا تَبتعدَ في حُكْمِكَ عن الحقِّ ، ولا تَظلِمَ بحُكمِكَ أحداً مِنَّا ، واهْدِنا إلى الطَّريقِ الصَّحيح العادلِ .

وكان الأوْلَى بهِ أَلاّ يَفْزَعَ ولا يخافَ ، لأنّهُ في مِحرابِهِ في أمانِ اللهِ ، ومُسْتغرِقٌ في مُناجاةِ اللهِ وذِكْرِهِ ، ولمّا طمأنَه الخصمانُ اطمأنً وزالَ فزَعُهُ .

### ﴿ إِنَّ هَاذَآ أَخِي لَهُ تِسْعُ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ٢٠٠٠ .

عَرَضَ أحدُهُما القَضِيَّةَ بقولِهِ : هذا الواقفُ بجانبي خَصْمِي ، وَهُوَ أَخِي في الإنسانيَّةِ والدِّينِ والعَشيرةِ ، وَهُوَ غَنِيٌّ ، وعِنْدَهُ تِسْعٌ وتِسْعُونَ نَعْجَةً ، أمّا أنا فإنِّي لا أمْلِكُ إلا نَعْجَةً واحِدةً ، وقد طَمِعَ في نَعْجَتي ، وأرادَ أنْ يتملَّكها ويَضُمَّها إلى نِعاجِهِ ، فكلَّمني بشأنِها ، وقالَ لي : اجعَلْها في كَفالتِي ومُلْكي ، لِتكونَ مَعَ نِعاجِي ، وقد غَلَبني عَلَيْها ، وتغلَّبَ عليَّ في الجِدالِ والنِّقَاشِ ، وضمَّ نَعْجَتي إلى نِعَاجِهِ ، فَجِئْتُ أَشكُوهُ إليكَ .

﴿ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ مِسُوَّالِ نَعْجَئِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَنِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ ۚ وَقَلِيلُ مَا هُمُ ۗ .

بعدما سَمِعَ داودُ عليهِ السلامُ الدَّعْوى ، وعَرَفَ القضيَّةَ ، أصدَر حُكمَهُ ، فقالَ للمُشْتَكِي : لقد ظَلَمَكَ أخوكَ وجارَ عليكَ ، وتعدّى عليكَ عندما طَلَبَ أَنْ يَضُمَّ نَعْجَتَكَ إلى نِعاجِهِ ، فهو بذلِكَ ظالِمٌ باغٍ ، فقد أَخَذَها من دُونِ دَليلٍ يُشْبِتُ أَنَّها لَهُ ، ومن دونَ أَنْ تَرضى أنت بذلكَ .

وتابعَ داودُ عليهِ السَّلامُ قائِلاً : وهذا هو شأنُ مُعظمِ الشُّرَكاءِ ، الَّذين يَخْلِطُونَ أموالَهُمْ ومُمْتَلَكاتِهِمْ ، فيَجُوْرُ بعضُهُمْ على بَعْضٍ ، ويطمعُ في مالِ أخيهِ أو مُلْكِهِ ، وَيُريدُ الاستيلاءَ عليهِ كما فَعَلَ أخوكَ في الطَّمَع بنعجتِكَ .

والقليلُ مِنَ الشُّرَكاءِ يكونونَ عادلينَ مَعَ شُركاءَ أُمناءَ على أموالِهِمْ ومُمْتَلَكاتِهِمْ ، وَهُمُ الشُّركاءُ المُؤمنون الَّذينَ يَعملُونَ الصَّالحاتِ .

﴿ وَظَنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَناب ﴿ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَالِكً ۚ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَابِ ﴿ ﴾ .

أكثرتْ كتبُ التفسيرِ مِنَ النَّقلِ في تفسيرِ الابتلاءِ المذكورِ هنا عَنِ الاسْرائيليّاتِ التي تزعُمُ أَنَّ فتنةَ داودَ كانتْ عندما رَأَى امرأةَ أحدِ قُوَّادِهِ ، فكلَّفَهُ بِخوْضِ معركةٍ أَدَّتْ إلى اسْتِشْهادِهِ ، وتزوَّجَ امرأتَهَ مِنْ بَعْدِهِ ، والصَّوابُ الذي تدلُّ عليه الآياتُ أَنَّ فتنةَ داودَ كانتْ في حُكْمِهِ لأحدِ الخَصْمينِ قبلَ أَن يَسْمَعَ مِنَ الآخِرِ ، وماذكرَتْهُ الإسرائيليَّاتُ لم يَدُلَّ عليهِ دليلٌ صحيحٌ مِنَ الكِتابِ أو السُّنَّةِ .

بَعْدَ مَا أَصدرَ داودُ عليهِ السَّلامُ حُكْمَهُ في الرَّجُلَيْنِ المُتَخَاصِمَيْنِ ، عَرَفَ أَنَّ اللهَ ابتلاهُ وَفَتَنَهُ واخْتَبَرَهُ بهذه الحَادِثَةِ ، وكانَ عليهِ أَلاّ يُصْدِرَ الحُكْمَ إلا بعد سَماع الخَصْمِ الآخَرِ .

وقد سارَعَ بالتَّوْبَةِ والاسْتِغْفارِ ، فركَعَ للهِ ، ثُمَّ سجَدَ واستغفرَ ربَّه في سُجُودِهِ ، وأنابَ إليهِ ؛ لأنّه أوَّابٌ سريعُ الرُّجوع إلى اللهِ .

واستجابَ له رَبُّهُ ، وقَبِلَ توبَتَهُ واستغفارَهُ ، وغَفَرَ لَهُ ما كانَ مِنْهُ ، وجَعَلَ لَهُ عندَهُ المَنزِلَةَ العاليةَ ، وقرّبَهُ واصْطَفاهُ واستَخْلَصَهُ ، وكَتَبَ لَهُ المَرْجِعَ الحَسَنَ عندَهُ .

﴿ يَنْدَاوُرِدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةَ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَلُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيْضِلَكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّا وَلَا تَتَبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيْضِلَكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّا مُنْ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ بِمَا نَسُوا نَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿ ﴾ .

عاتَبَ اللهُ تعالى نَبِيَّهُ داودَ عَلَيْهِ السلامُ بَعْدَ توبتِهِ وإنابتِهِ ، وأخبرَهُ أَنَّهُ جعلَهُ خليفةً في الأرضِ ، ومَلِكاً على النّاسِ ، وأَمَرَهُ أَنْ يَحْكُمَ بينَ الناسِ بالحقِّ والعَدْلِ ، ونهاهُ عن اتّباعِ الهوى في حُكْمِهِ وَقَضائِهِ ، لأنَّ اتّباعَ الهَوى يُضِلُّهُ عَنْ سبيل اللهِ .

والذينَ يتَّبِعونَ الهوى ويَضِلُّون عَنْ سبيلِ اللهِ لَهُمْ عذابٌ شديدٌ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ ، بسبَبِ ضلالِهِمْ وانحِرافِهِمْ ، وبسبَبِ نِسيانِهِمْ أهوالَ يومِ القيامةِ ، وما فيهِ مِنْ حِسَابٍ وَجَزَاءٍ ، وثوابٍ وعِقابِ .

وإِذَا كَانَ نَبِيُّ اللهِ دَاوَدُ عَلَيْهِ السَّلامُ مأموراً بالحُكْمِ بالحقِّ والعدلِ ، وعَدَم الجَوْرِ واتَّباع الهَوى ،

وهو الرّسولُ المعصومُ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فإنَّ غَيْرَهُ مِنَ الحُكَّامِ والقُضاةِ أَحْرَى أَنْ يلتزِمُوا بهذهِ الوصيَّةِ الحَكِيمَةِ .

### ذُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروس وَعِبَرِ كثيرةٍ منها:

١ ـ يختبرُ اللهُ عبادَه بماشاءَ ، وعلَّمَ المُسْلمَ أنْ يصبرَ عِنْدَ الاخْتِبار .

٢ ـ الخوفُ والفزَعُ مِنَ المُفاجآتِ ظاهرةٌ إنسانيّةٌ ، وليسَتْ دليلَ نقْصِ في الإنسانِ .

٣ـ الأنبياء معصومون مِنْ قَصْدِ الظُّلمِ والجَوْرِ ، ولكنَّهم قدْ لا يُصيبُونَ الحَقَّ ، فَهُمْ بَشَرٌ لا يعلمونَ كلَّ شيء .

٤ - كثيرٌ مِنَ الشُّركاءِ يَظلِمُ بعضُهم بَعْضاً ، ويَطْمَعُ فِيهِ ، وَيَتَعَدَّىٰ عليهِ ويَخُونُهُ .

٥ ـ الصَّالحونَ الأُمناءُ مِنَ الشُّركاءِ قليلونَ ، وهُمُ المُؤْمِنونَ العامِلونَ للصَّالحاتِ .

٦- على الحُكّامِ والوُلاةِ والقُضاةِ الحِرْصُ على الحُكم بِالعدلِ ، وتطبيقُ شَرْعِ اللهِ ، وتجنّبُ الهَوى والجَوْرِ .

٧ على الحُكَّامِ والقُضَاةِ أَلاّ يَقْضُوا بينَ الخُصُومِ ، حتَّى يَسْمَعُوا مِنَ الأطْرَافِ كُلِّها .

٨ لا يجوزُ تفسيرُ القرآنِ بما جاءَ في الإسرائيليَّاتِ التي تَنتَقِصُ أنبياءَ اللهِ .



#### أجبْ عَن الأسْئلةِ الآتيةِ :

١ ما معنى كلِّ ممَّا يلي : تسوّروا المِحْرَابَ ، عَزَّني في الخِطَابِ ، الخُلَطَاءِ ، يَبغي بعضُهُمْ
 على بعض . زُلْفى وحُسنَ مآبِ .

٢\_ما الحالةُ التي كانَ عَليْها داودُ عَليْهِ السَّلامُ عندما أَتاهُ الخَصْمانِ ؟ ولماذا فَزِعَ مِنْهُمْ ؟

٣ - كيف تصرَّفَ داودُ عَليْهِ السَّلامُ في قضيَّةِ الخَصْمَيْن ؟ وَلِمَ عاتَبَهُ رَبُّهُ ؟

٤\_ اذكُرْ خلاصَةَ قَضيَّةِ الخَصْمَيْن ، وما حُكْمُ داودَ عَلَيْهِ السَّلامُ فيها ؟

٥ ـ مَنْ مِنَ الشُّركاءِ يكونُ أميناً ؟ ومَنْ مِنهُمْ يكونُ خائِناً طمَّاعاً ؟

٦\_ متى أدركَ داودُ عَليْهِ السَّلامُ أنَّ اللهَ اختبرَهُ ؟ وماذا فَعَلَ بعدَ ذلك ؟

٧ بماذا تُفسَّرُ استغفارَ داودَ عليه السَّلامُ ، وهو الرَّسولُ المَعْصُومُ ؟
 ٨ استخرجُ من الآيةِ الأخيرةِ أمراً ونَهْياً مِنَ اللهِ لداودَ عَليْهِ السَّلامُ .

نشاطٌ:

اقْرَأ تفسيرَ الإمامِ ابنِ كثيرٍ لهذه الآياتِ ، واكتُبْ في دفترِكَ رَأْيَهُ الصّوابَ في فَهْمِ هذه الآياتِ ، وكيف تردُّ على اتِّهامِ أهلِ الباطلِ لسَيِّدِنَا داودَ عليه السَّلامُ بما لا يليقُ .

\* \* \*

### الدَّرَسُ الرَّابِحَ عَشَرَ

### سورَةُ صـ القِسْمُ الرَّابِعُ

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآةَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَرَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ أَمْ خَعَلُ ٱلنَّيْنِ مَامَنُواْ وَعَكِمُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ جَعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَادِ ﴿ أَعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ مُبَرُكُ لِيَكَبَرُواْ الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَلْتِ ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلِتَمَنَ نِعْمَ كَلَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَىٰ مُبَرُكُ لِيَكَبَرُواْ الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَلْبَ إِنَ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلِتَمَنَ نِعْمَ كَلَّالُهُ إِلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلِيَمَنَ نِعْمَ الْعَبْدِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### مُعاني المَّفْر داتِ :

الفُجَّار : الأشقياءُ مرتكِبُو المَعاصي .

أُولو الألباب : أصحابُ العقولِ .

نِعْمَ العبدُ : ثناءٌ على سُليمانَ عليه السَّلامُ ، ومَدْحٌ له .

أَوَّابٌ : كثيرُ الرُّجوعِ إلى اللهِ .

العَشِيِّ : ما بعدَ العَصْرِ ، وقبلَ غُروبِ الشَّمسِ .

الصَّافِنَاتُ : الخيلُ تقفُ الواحدةُ منها على ثلاثِ قوائمَ ، وطَرَفِ حافرِ الرابعةِ .

الجيادُ : الخيلُ شديدةُ الجَرْي .

أحببْتُ حُبَّ الخيرِ : أحبَبْتُ الخيلَ حُبّاً كثيراً .

حتى توارَتْ بالحِجَابِ : حتى اختفَتْ عَن الأنظار .

طَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ والأعناقِ : شرعَ سليمانُ عليه السلامُ يُربَّتُ ويَمْسَحُ على سِيقانِ الخيلِ وأغناقها تدليلاً لها .

فَتَنَا سليمانَ : امتَحَنَّا سُليمانَ عليه السَّلامُ واختبرُناهُ .

أَلَقْينا على كُرْسيِّهِ جِسَداً : وضَعْنا على كُرسيِّهِ جُنَّةً ميِّتَةً .

لا ينبغى لأَحَدِ مِنْ بَعدى : لا يكونُ لأحدِ من بَعدِي .

رُخاءً : لَيَّنَةً تَحْمِلُ الرِّخاءَ والغَيْثُ .

مُقَرَّنينَ في الأصفادِ : مُقيَّدينَ في القيودِ والسّلاسل .

زُلْفي وحُسْنَ مَآبِ : قُرْبِي عَنْدَ اللهِ ، وَمَرجِعاً حَسَناً في الآخِرَةِ .

# التفسيرُ:

تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحديثِ عَنْ داودَ ، لتتحدَّثَ عَنْ ابنهِ سليمانَ ، عليهما السَّلامُ ، وماأنعمَ اللهُ به عليهِ مِنَ النَّعَم .

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَاكِ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ إِنَّ أَمْ نَجْعَلُ اللَّهُ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ إِلَيْكَ الْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّادِ ﴿ إِنَّ كَانَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُتَقِينَ كَٱلْفُجَّادِ ﴿ إِنَ كَانَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُنزَكُ لِيَدَبَّوُهُ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَ إِنَ ﴾ .

هذا تعقيبٌ على قصَّةِ داودَ عَلَيْهِ السَّلامَ ، فيهِ تَهْديدٌ لِلْكُفَّارِ ، يُقرِّرُ اللهُ فيهِ أَنَّهُ لَم يَخلُقِ السَّمواتِ والأرضَ باطِلاً وعَبَثاً ولَهْواً ، إنّما خَلَقَهُما لِحكمةٍ مَقصودةٍ ، للدَّلالةِ على قُدرتِه سُبحانَهُ ، ولم يَخْلُقِ الناسَ عَبثاً أيضاً ، إنَّما خَلَقَهُم لِعبادتِهِ ، وأمرَهُمْ بطاعتِهِ ، وأخبرَهُم أَنَّه سيُحاسِبُهمْ يومَ القيامةِ .

والكُفَّارُ يظنّونَ أنَّ اللهَ خَلَقَ الخَلْقَ عَبثاً ، ولذلكَ لم يَقْومُوا بِوَاجِبِهِمْ في طَاعِتِهِ ، وأَنكَرُوا البعثَ والحِسابَ ، وسَيُحاسِبُهُمُ اللهُ يومَ القيامةِ ، ويُدْخِلُهُمُ النّارَ مُخلّدينَ فيها ، بِسبَبِ كُفرِهِمْ ومعَاصيهِمْ .

وبما أنّ الله َ خلَقَ النّاسَ لعبادتِهِ ، فإنّهُ لا يتَساوى المُؤمنونَ المُطيعونَ المُتَّقُونَ مَعَ الكافرينَ الفُجّارِ المُفْسِدينَ في الأَرْضِ في الدُّنيا ولا فِي الآخِرَةِ ، فالمُؤْمِنونَ في الدُّنيا سُعداءُ ، والفُجّارُ المُفْسِدينَ في الدُّنيا سُعداءُ ، والفُجّارُ مُعَذَّبونَ في النَّار .

وقد أرشدَنا اللهُ إلى طريقِ السَّعادةِ في الدُّنيا والفَوْزِ في الآخِرَةِ ، وذَلِكَ في القُرآنِ الذي أنزَلَهُ

على رَسُولِهِ ﷺ ، وَجَعَلَهُ مُبارَكاً كثيرَ الخَيْرِ . وأُوجَبَ على المُؤمنينَ تدبُّرَ آياتِهِ وحُسْنَ فَهْمِها ، والعَمَلَ على تطبيقِ أحكامِها والالتزامَ بِتَوْجيهاتِها . عندَ ذلكَ يتذكَّرُونَ ماأُوجبَهُ اللهُ عليهِمْ ، ويكونونَ مِنْ أُولِي الألبابِ ، وأصحابِ العقولِ الكبيرةِ .

﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرِدَ سُلِيْمَنَ نِغْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴿ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّنْفِنَتُ ٱلْجِيادُ ﴿ فَقَالَ إِنَّهُ الْمُوقِ إِنِّهُ مُسَخًا بِٱلسُّوقِ إِنَّ مَسَخًا بِٱلسُّوقِ وَالْأَغْنَاقِ ﴿ وَيُ مَلَى اللَّهُ وَاللَّعْنَاقِ ﴿ وَالْمُعْنَاقِ اللَّهُ وَاللَّعْنَاقِ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّعْنَاقِ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّعْنَاقِ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّعْنَاقِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّعْنَاقِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُنِي الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْم

في مُقدِّمةِ أُولِي الألبابِ الأنبياءُ والرُّسُلُ ، ولِذلكَ تحدَّثَتِ الآياتُ عَنْ سليمانَ عَلَيْهِ السَّلامُ ، الّذي وَرِثَ أَباه داودَ في النُّبوَّةِ وَالمُلْكِ . فأخبرَ اللهُ أنَّةُ وَهَبَ لِداودَ سليمانَ عَلَيْهِما السَّلامُ ، وأثنى اللهُ عليهِ ومَدَحَهُ، ووصَفَهُ بأنّه : نِعْمَ العبدُ ، وأنّه كثيرُ التوبةِ والرّجوع إلى اللهِ ، مُسْتَمِرٌ على عبادتِه وطاعتِه وذِكْرِه .

ثم أخبرَنا اللهُ عَنِ اهْتِمامِ سليمانَ عليهِ السَّلامُ بالخَيْلِ المُعَدَّةِ للجهادِ ، وحِرصِهِ على استمرارِ لياقَتِها الجِهَادِيَّةِ ، ولذلكَ كانَ يأْمُرُ باستمرارِ تدريبِها وجَرْيِها ، وكانتْ خيلُهُ أَصيلةً جميلةً ، مِنْ أَفضلِ أنواعِ الجِيادِ ، وعندما تقفُ تكونُ وِقْفَتُها جَمِيلَةً ، حيثُ تَقُومُ على ثلاثِ قوائمَ وطَرَفِ حافرِ الرابعةِ ، وإذا ركضَتْ تكونُ سريعةً شديدةَ الجَرْي .

وفي أحدِ الأيامِ أَجْرى سُلَيْمانُ عليهِ السَّلامُ لجيادِهِ الصَّافناتِ تَدْريباً ، وكان ذلكَ في آخرِ النَّهارِ ، حيثُ جرَتُ في المَيْدانِ ، وكان مُعْجَباً بها مُحِباً لها ، فقالَ لِمَنْ حَوْلَهُ : إني أُحبُّ الخيلَ مَحَبةً عظيمةً ، وحُبْي لَها لم يكُنْ عَنِ الهَوى ، والمِزاجِ ، وإنما حُبِي لها مِنْ ذِكْرِ ربِي ، وبسبَبِ أمرِهِ لى باتّخاذِها للجهادِ .

وابِتعدَتِ الجيادُ الرّاكِضةُ عَنْ سليمانَ عليهِ السَّلامُ ، حَيْثُ توارَتْ خَلَفَ حِجَابِ يَحجُبُها عَنْهُ ، ولم يَعُدْ يَراها ، فطلَبَ ممّنْ حَولَهُ أَنْ يُعيدُوها إليهِ بَعْدَ انتهاءِ تَمْرينِهَا التّدريبيِّ ، ولمّا وقَفْتْ عَليْهِ أَعْجِبَ بمنظرِهَا وقُوَّتِها ، وعَمِلَ على تدليلِها ، فصارَ يَمْسَحُ على سيقانِها وظهورِها وأعناقِها ، ويُمرّرُ يَديْهِ عَلَيْهَا تكريماً لها .

هذا هو الفهمُ الصَّوابُ لهذه الآياتِ إنْ شاءَ اللهُ ، ولا يجوزُ أنْ نلتفِتَ إلى الإسرائيليّاتِ الكاذِبةِ التي نسبَتْ لسليمانَ عليه السلامُ تصرُّفاتٍ غيرِ لائقةٍ مَعَ جِيادهِ ، ولا تَصْدُرُ عَنْ مُؤمِنٍ صالحٍ ، فَضْلاً عن رسولٍ نَبِيٍّ!

﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْمُنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عَكَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿ ﴾ .

بَعْدَ الحديثِ عن حُبِّ سليمانَ عليهِ السَّلامُ لجيادِهِ الصَّافِنَاتِ أَشَارَتِ الآياتُ إلى فتنةِ سليمانَ عليه السَّلامُ ، حيثُ امتحَنَه اللهُ وابتلاهُ ، بأنْ طَرَحَ على كُرْسِيِّهِ \_ وهو مَلِكُ بني إسرائيلَ \_ جَسَدَاً لا حِراكَ فيه ، وجُثَّةً هامدةً ميتةً ، ولمّا رأى سليمانُ الجَسَدَ على الكُرسِيِّ أَمامَه عَلِمَ أَنَّ هذا اختبارٌ

مِنَ اللهِ لَهُ ، فَأَنَابَ وَرَجَعَ إلى اللهِ ، وأقبلَ عليه تائباً مُسْتَغْفِراً ، وهو الأوّابُ إلى ربّه دائماً .

ولا نَعْرِفُ تفاصيلَ قصةِ هذا الجَسدِ الميِّتِ ، ولا نذهبُ إلى الإسرائيلياتِ الكاذبةِ ، في كَذِبِها على سُلَيْمانَ عليه السلامُ ، ونِسْبَتِها لَهُ أشياءَ لا تليقُ ، وَنَكْتَفَي بهذهِ الإِشارَةِ القُرآنيةِ المُجْمَلةِ .

﴿ قَالَ رَبِ أَغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكَا لَا يَنْبَغِى لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِى إِنْكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴿ فَسَخَرْنَا لَهُ ٱلرِّبِيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِ -رُخَآةً حَيْثُ أَصَابَ ﴿ وَٱلشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَآءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ هَلَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنُ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسُنَ مَثَابٍ ﴿ ﴾ .

نَجَحَ سُلَيْمانُ عليهِ السلامُ في الفتنةِ والامْتِحانِ ، وأنابَ إلى اللهِ ، وطلبَ مِنَ اللهِ أَنْ يغفرَ له بعض ما يَصْدُرُ عَنْهُ مِنْ أفعالٍ ، ومعلَومٌ أَنَّ المُرسَلينَ كانوا يُكثِرُونَ مِنَ الاسْتِغْفارِ ، لا عَنْ ذنوبٍ وَمعاصٍ ، ولكنْ مِنْ بابِ ذِكْرِهِمْ للهِ ، وحُبِّهم لَهُ ، وشُكْرِهِمْ لنِعَمِهِ .

وطلبَ سليمانُ من اللهِ أَنْ يَمُنَّ عليهِ بأَنْ يهبَهُ مُلْكاً عظيماً يخُصُّه بهِ ، ولا يُعطيهِ لأحدٍ غيرِهِ ، وهو لا يُريدُ هذا المُلْكَ لِلْمُباهاةِ والاسْتِغلاءِ ، إنَّما لِيجعَلَهُ مَظْهَراً لِذكْرِ اللهِ وشُكرِهِ ، وتطبيقِ شَرْعِهِ .

واستجابَ اللهُ لَهُ ، وخَصَّهُ بمُلْكِ عظيم ، حيث سخَّرَ لَهُ الرَّيحَ ، وجَعَلَها مُنقادةً لَهُ ، وَتَجْرِي بأمرِهِ ، وتتوَجَّهُ حيثُ وجَّهَها ، وتَحْمِلُ مَعَهَا الرَّخاءَ وَالغَيْثَ ، وتنشُرُ الخَيْرَ في الأقطارِ التي يُوجِّهُها إليها ، وذلّلَ اللهُ الشّياطينَ الأَقْوياءَ وجَعَلَهُمْ مُستسلِمينَ لَهُ ، مُنفِّذينَ لأوامرِهِ ، مِنْهُم مَنْ يَعْمَلُ في بناءِ القُصورِ الشَّاهقةِ ، ويصنعُونَ المَحارِيبَ والتّماثيلَ والجِفانَ والقُدورَ ، ومنهم مَنْ يغُوصُ فِي بناءِ القُصورِ الشَّاهقةِ ، ويصنعُونَ المَحارِيبَ والتّماثيلَ والجِفانَ والقُدورَ ، ومنهم مَنْ يغُوصُ فِي أَعماقِ البحارِ ، لاسْتِخْراجِ الجَواهرِ واللّاليءِ منها ، وَمَنْ قَصَّرَ مِنْهُمْ أَو عَصى عاقبَه سليمانُ ، بوضْع القيودِ والأغلالِ في يَديْهِ ، وإلقائِه في السّجنِ .

وأَعطى اللهُ لِسُلَيْمانَ عليهِ السَّلامُ حُرِيَّةَ التصرُّفِ في ما أعطاهُ مِنَ النَّعمِ ومظاهِرِ المُلْكِ ، وقالَ له : هذا عَطاؤنا لَكَ وإنعامُنا عليكَ ، فامنُنْ على مَنْ تشاءُ ، وأَعْطِهِ كما تشاءُ ، وأَمسْكِ عَمَّنْ تشاءُ ، وامنَعْ مَنْ تشاءُ ، لا حسابَ عَليْكَ فيما أَعْطَيْتَ ، ولا لَوْمَ عليكَ فيما مَنَعْتَ هذا في الدُّنيا .

وفي الآخرةِ جَعَلَ اللهُ لِسُلَيْمانَ عليهِ السَّلامُ قُربى وكَرامةً عندَهُ ، لأنّهُ مِنْ عبادِ اللهِ المُقَرَّبينَ ، وله المَرْجِعُ الحَسَنُ ، والعاقبةُ الكريمةُ ، مُخلَّداً في جنّاتِ النعيمِ .

# ذُروسُ وعِبْرُ

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسٍ وَعِبَرٍ كثيرةٍ منها : ١ ـ خَلَقَ اللهُ السمواتِ والأرضَ وما بينها لِحِكْمَةٍ وغايةٍ ، وخَلَقَ الناسَ للعبادةِ . ٢- لا مساوأة بين المُتَّقينَ والفُجّارِ في الدنيا ولا في المَصِيرِ في الآخِرَةِ ، وفَرْقٌ بينَ مُنْعَمٍ عليهِ ومُعَذَّب .

٣ـ جَعَلَ اللهُ القرآنَ كتاباً مُبارَكاً ، وأَوْجَبَ على المُسْلِمينَ تَدَبُّرَهُ وتطبيقَ أحكامِهِ ، ليكونُوا مِنْ
 أصحابِ العقولِ .

٤ ـ كانَ سليمانُ عليهِ السلامُ رَجُلَ جِهادٍ ، يُحِبُّ الخيلَ ويُكْرِمُها ويُدرِّبُها ، ويُهيِّئُها للجهادِ .

٥ قد يُعطي اللهُ بعضَ عبادِهِ خَيْرَي الدُّنيا والآخِرَةِ ، كما فعلَ مَعَ سُلَيْمانَ عليهِ السَّلامُ .



### أجبْ عَنِ الأَسْئلةِ الآتيةِ :

١-ما نظرةُ الكُفَّارِ إلى خَلْقِ السَّمواتِ والأرضِ ؟ وكيفَ تردُّ آياتُ الدَّرسِ على تلكَ النظرةِ ؟
 ٢- استخرجْ مِنَ الآيةِ (٢٨) صِفاتِ المُؤمنينَ وصفاتِ الفُجَّارِ ، وبيِّنْ حِكْمةَ عَدَمِ تَساويْهما عندَ اللهِ .

٣ـ بماذا وَصَفَ اللهُ خيلَ سُليمانَ عليه السّلامُ ؟ وما مَعْنى تِلكَ الصّفةِ ؟ وبَيّنْ ما فَعَلَهُ بها في ذلكَ اليوم ؟

٤ ـ اذكُرْ فتنةَ اللهِ لِسُليمانَ بذلكَ الجَسَدِ ؟ وماذا فعلَ سليمانُ بعد تلكَ الفِتْنَةِ ؟

٥ ـ بماذا تُفسِّرُ استغفارَ سليمانَ عليهِ السّلامُ للهِ ؟ ولماذا كان يُكْثِرُ مِنْ ذلكَ الاستغفارِ ؟

٦- بماذا تفسِّرُ طَلَبَ سليمانَ عليه السلامُ مُلْكاً خاصّاً بهِ ؟

٧ استخرجْ مِنْ آياتِ الدَّرس مظاهرَ المُلْكِ الخاصِّ الذي خصَّ اللهُ به سُليمانَ عليهِ السّلامُ .

٨ ـ ماذا قالَ اللهُ لِسُليمانَ بَعْدَما أَنْعَمَ عليهِ بالنِّعَمِ الخاصّةِ ؟ وما مَعْنى ذلكَ القولِ ؟ .



١- استخرجْ مِنَ الآياتِ الأخيرَةِ مِنْ سُورةِ ( المؤمنون ) آيَتيْنِ تُقَرِّرانِ أَنَّ اللهَ لم يَخلُقِ الناسَ عَبَثاً ، وأنَّ هذا القَوْلَ يتَنافى مَعَ حِكمةِ اللهِ ، واكتُبهْما في دفترِكَ .

٢- استخرجْ مِنْ سورةِ سَبَأ بعضَ ما كان يعملُ الشياطينُ لسليمانَ عليه السّلامُ ، وصِفِ القَصْرَ الجميلَ الذي بَنتُهُ لَهُ الشياطينُ واستقبلَ به مَلِكَةَ سَبَأ ، واستخرجْ وَصْفَهُ مِنْ سُورةِ النَّمْلِ ، واكتُبْ ذلك في دفترِكَ .

### الدَّرَسُ الذامسَ عَشَرَ

#### سورَةُ ص ـ القِسْمُ الخامِسُ

وَاذَكُرْ عَبْدَنَا آفَوْبَ إِذَ نَادَىٰ رَبَّهُۥ آنِي مَسَنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿ ٱرْكُضْ بِجِلِكَ هَذَا مُغْتَسَلُّ بَارِدٌ وَالْمَثْنَا لَهُۥ آهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثَا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَعْنَفُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا يَعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴿ وَاذْكُرْ عِبَدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَعْنَفُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا يَعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴿ وَاذْكُرْ عِبَدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْتُوبَ أَوْلِي ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَدِ ﴿ فَإِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِغَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ﴿ وَإِنْهُمْ عِندَنَا لَمِنَ وَيَعْتُوبَ أَوْلِي ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَدِ ﴿ فَإِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِغَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱللَّهُ مِنْ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ وَإِنْهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُضَطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ وَإِنْ وَاذَكُرْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفَلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَادِ ﴿ فَيَ وَاذَكُرْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفَلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَادِ ﴿ فَا وَاذَكُرْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفَلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَادِ ﴿ فَا مُنْ الْمُضَطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ وَالْمُ الْمُلْمُ مِنْ الْمُعْمَلِ وَالْمُهُ مِنَا الْمُكْولِ وَكُولُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُ لِي اللَّهُ فَيْنَا لَا الْمُعْمِلُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْهُ مَا الْمُعْمِلُ وَالْمَالَا وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُؤْمِلَ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُعْمِلُ وَالْمُ الْمُنْهُ مِنَا الْمُغْمِلُ وَالْمُ الْمُعْمَالِ وَالْمُ الْمُنْ الْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُ الْمُعْمَلِ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُنْ الْمُغْلِلُونَا الْمُعْلِلُولُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُولِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَالْمُعُمُ الْمُؤْمِلُولَ وَلَا اللْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمُ الْمُعْمِلُ وَالْمُعْمَالِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِلُ وَكُلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُعْلِقُولُ اللّهُ اللْمُعْلَى الْمُؤْمُلُولُ اللْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُعْلَلُولُولِ

### معاني المُفْردات:

مَسَّنِيَ الشَّيطانُ : أصابَنِيَ الشَّيطانُ .

بنُصُبِ : بضُّرٌ وتَعَبٍ .

اركُضْ برجْلِكَ : اضْرِبِ الأرضَ برجْلِكَ .

ضِغْتًا : حُزمةً صَغِيْرةً مِنَ الحشيشِ ، أو الأغصانِ الصَّغيرةِ .

لا تَحْنَتْ : لا تأثَمْ في عدم إنفاذِ اليمينِ .

أَوَّابٌ : رجَّاعٌ إلى اللهِ بالتوبةِ والإنابةِ .

أُولي الأيدي : أصحابَ القوَّةِ فِي العبادةِ .

ذِكرى الدَّار : تذكُّر الدارِ الآخِرةِ ، والعملِ لها .

من المُصْطَفَيْنَ الأخيارِ : المُخْتارِينَ المُفَضَّلِينَ على الآخَرِينَ .

التفسيز :

تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحَديثِ عَنْ نبيِّ اللهِ سليمانَ عليهِ السّلامُ ، لتتحَّدَثَ عن رُسُلٍ أخيارٍ آخرَينَ ،

هم أيُّوبُ وإبراهيمُ وأسحاقُ ويعقوبُ وإسماعيلُ واليسعُ وذو الكفلِ ، عليهمُ الصّلاةُ والسَّلامُ .

﴿ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا ٓ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِي مَسَّنِيَ ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابٍ ﴿ اَرَكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْسَلُ بَارِدُ وَشَرَابُ ﴿ ﴾ .

يقولُ اللهُ لِرسولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ : كما ذَكَرْتَ داودَ وسليمانَ عليهما السّلامُ ، اذكُرْ عبدَنا أَيُّوبَ عليه السّلامُ ، وتذكّرْ قَصّتَهُ مَعَ البّلاءِ والمرَض ، وصَبْرَه عليهِ .

لقد مَرِضَ أيوبُ عليه السّلامُ مرَضاً شديداً ، وطَالَ مَرَضُهُ ، ولم يَبْقَ علىٰ الوفاءِ لَهُ إلا زوجَتُهُ واثنانِ مِنْ أَصْحَابِهِ ، واستمرَّ بهِ بلاؤُه ثماني عَشْرةَ سنةً كما صحَّ في الحديثِ .

وعندما طالَ مرضُهُ \_ عليه السّلامُ \_ نادى ربَّه مُتضرّعاً إليه ، طالِباً منه الشّفاءَ ، وقال : لقد أَصْابني الشيطانُ بضُرّ وتَعَب وَمشقةٍ ، وأدّى ذلك إلىٰ تَعِذيبيْ وإيلامِي .

وقد نَسَبَ إصابتَه بالضُّرِّ إلى الشَّيطانِ ، مع أنَّها مِنَ اللهِ في الحقيقةِ ، لأنَّ كلَّ ما يُصيبُ الإنسانَ مِنْ ضُرِّ أو نَفْع فهُوَ مِنَ اللهِ ، وقد فَعَلَ أيوبُ عليهِ السّلامُ ذَلِكَ أدباً مِنْهُ مَعَ اللهِ ، وتوقيراً لَهُ كما فعلَ إبراهيمُ عليه السّلامُ ذلكَ مِنْ قَبلُ ، في قولهِ : ﴿والذيْ هُو يُطْعِمُنِي ويَسْقِيْن ، وإذا مَرِضَتُ فهُوَ يَشْفِين﴾ [الشعراء: ٧٩-٨] .

وقد استجابَ اللهُ دُعاءَ أيوبَ عَلَيْهِ السّلامُ ، وأذِنَ بشفائِهِ ، وكَشْفِ الضُّرِّ عَنْهَ ، وأرشدَهُ إلى طريقةِ الشّفاءِ ، فقالَ له : اضرِبْ بِرجْلِكَ الأرضَ . فلمّا ضرَبَها أنبعَ اللهُ لهُ نبعَ ماءٍ ، وجعلَ ذلك آيةً له أكْرَمَهُ بها ، وكان ماءُ العَيْنِ بارِداً ، وطلبَ اللهُ مِنْهُ أَنْ يَغْتَسِلَ في ذلك الماءِ الباردِ ، وأنْ يشربَ مِنْهُ ، وسوف يبرأُ ويزولُ مرضُهُ بإذنِ اللهِ ، فَفَعَلَ وعافاهُ اللهُ في الحالِ .

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَا وَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ ﴿ وَخُذَ بِيَدِكَ ضِغْثَا فَأَصْرِب بِهِ - وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجُدْنَهُ صَابِرًا ۚ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ ۚ إِنَّهُۥٓ أَوَّابُ ﴿ ﴾ .

بَعْدَما عافى اللهُ أيوبَ عليهِ السلامُ مِنْ مرضِهِ زادَ اللهُ عليهِ إنعامَهُ وفَضْلَهُ ، فأعادَ اللهُ لَهُ مالَهُ الكثيرَ ، وضاعَفَ له أهلَهُ وأولادَهُ ، رحمةً منه بِهِ ، وإكراماً لَهُ .

وجعلَ اللهُ ما جَرى لأيوبَ عليهِ السلامُ تذكرةً لأُولي الألبابِ وأصحابِ العُقُولِ الكَبيرَةِ مِنَ المُؤمنينَ ، الذين يَقْتَدُون بهِ في صَبْرِهِ على الابتلاءِ ، وإنابتِه إلى اللهِ ، وطلبِ الفَرَج مِنْهُ .

وكان أيوبُ عليه السّلامُ قد حَلَفَ يميناً أنْ يَضرِبَ زَوْجَتَهُ إنْ عافاهُ اللهُ ، لِغَضَبِهِ علْيها يوماً ولكَّنُه شَقّ عليهِ أنْ يَجْزِيَها لِقَاءَ صَبْرِها مَعَهُ بالضَّرْبِ ، فأرشَدَه اللهُ إلى وَسِيلَةٍ يُمضِي بَها يَمينَهُ ويُنَفِّذُهُ . ولا يَحْنَثُ فيهِ ، وذلكَ بأنْ يأخذَ حُزْمَةً صَغيرةً مِنَ الحشائشِ أو فُروعِ أغصانِ الشَّجَرِ الطَّريَّةِ فَيَضْرِبَها بها ولا يَحْنَثُ في اليمينِ ، وهذا من إنعام اللهِ عليهِ ، لأنّهَ نَفَّذَ به يَمينَهُ . وقد شَهِدَ اللهُ لأيوبَ عليه السّلامُ بالصّبرِ والعُبُودِيَّةِ والإنابةِ ، فقد وجدَهُ صابِرًا على ما ابتلاهُ بِهِ مِنَ المَرَضِ وذَهابِ الأهلِ والأولادِ والأموالِ ، ولم يُؤثّر ذلكَ في عبادَتِهِ للهِ وإخلاصِهِ له ، فكان أوّاباً دائِمَ التَوْبةِ والعَوْدَةِ والإنابةِ إلى اللهِ . ولذلكَ أكرَمَهُ اللهُ بالشّفاءِ وتفريحِ الكَرْبِ ، ومُضَاعَفَةِ الأهْلِ والأموالِ .

﴿ وَأَذَكُرْ عِبَدَنَآ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَدِرِ ﴿ ۚ إِنَّاۤ ٱخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ﴿ ۚ وَالْأَبْصَدِرِ ﴿ ۚ إِنَّاۤ ٱخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ﴿ ﴾ .

تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحديثِ عَنْ قصةِ أَيُّوبَ عليهِ السَّلامُ إلى ذِكْرِ بعضِ رُسُلِهِ وأنبيائِهِ ، إِذْ طَلَبَ اللهُ مِنْ رَسُولهِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنْ يذكُرَ رُسلَهُ إبراهيمَ وإسحاقَ ويعقوبَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ ، وأَنْ يقتديَ بِهِمْ في عبادتِهمْ للهِ ، وقد وصفَهُمُ اللهُ بأنَّهم أُولُو القوّةِ في العبادةِ والطاعةِ ، والبَصرِ والبَصيرةِ والفِقْهِ والدِّين .

وشَهِدَ اللهُ لهؤلاءِ الرُّسُلِ الكرامِ بأنّهُ استخْلَصَهُمْ لطَاعتِهِ ، وخصَّهُمْ بِخَصْلَةٍ كريمةٍ هي العَملُ للدّارِ الأَخِرَةِ ، واسْتمرارُ تذَكَّرِها ، وكانَتْ سيرتُهُمْ تُذَكِّرُ مَنْ بعدَهُمْ بالدّارِ الآخِرَةِ أيضاً .

﴿ وَٱذَكُرْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ وَكُلٌّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ ﴾ .

وطلبَ اللهُ مِنْ رسولِهِ ﷺ أَنْ يَذْكُرَ للنّاسِ ويتذكّرَ قصَصَ ثلاثَةٍ مِنَ الأنبياءِ ، هُمْ إسماعيلُ واليسعُ وذو الكِفْلِ عليهِمُ السّلامُ ، وَهُمْ مِنَ الأخيارِ الذينَ اصطفاهُمُ اللهُ واختارَهُمْ على خَلْقِهِ . وكلُّ رُسِلِ اللهِ وأنبيائِهِ مُصْطَفُونَ أَخيارٌ ، ذَوو فضْلِ وَمنزِلةٍ عاليةٍ عندَ اللهِ .

### ذُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعِبَرٍ كثيرةٍ منها:

١\_رسلُ اللهِ وأولياؤهُ أشدُّ الناس بلاءً .

٢- الواجبُ على المُؤمِنِ الأدبُ مَعَ اللهِ ، فلا يَنْسِبُ الشرَّ إلى اللهِ ، بل يفعلُ كما فعلَ أيوبُ عليه السّلامُ .

٣ علىٰ المُؤْمِنِ الصَّبْرُ على الابتلاءِ والإقْتِداءُ في ذلكَ بأيوبَ عليه السّلامُ .

٤ - الصبرُ على البلاءِ لا يمنعُ التضرُّعَ إلى الله لِكَشْفِهِ ، فالدَّعاءُ هو العبادةُ .

٥\_ كلُّ رَسُلِ اللهِ مِنْ عبادِهِ الأخيارِ الذين اصطفاهُمْ ، ووفَّقَهُمْ للعملِ للدَّارِ الآخِرَةِ ، وجَعَلَهُمْ قُدوةً لغيرِهِمْ .



#### أجبُ عَنِ الأَسْئِلَةِ الآتِيةِ :

١ ـ لماذا نَسَبَ أيوبُ عليهِ السّلامُ النَّصَبَ إلى الشَّيْطانِ ؟ وعلى ماذا يدلُّ ذَلِكَ ؟

٢ـ ما الآيةُ التي آتاها اللهُ لأيوبَ عليه السّلامُ ؟ وماذا فعَلَ حتى عافاهُ اللهُ ؟

٣ ماذا فعلَ اللهُ لأهلِ أيوبَ ومالِهِ عليه السّلامُ ؟

٤ ـ ما الوسيلةُ التي أرشدَ اللهُ أيوبَ إليها كي لا يَحْنَثَ بوَعدِهِ ؟

٥ ـ ما الذي تميَّزَ به أيوبُ عليه السّلامُ ؟ وَبِمَ شَهِدَ اللهُ لَهُ في الآياتِ ؟

٦ ـ ما معنى وَصْفِ رُسل اللهِ بأنَّهم أُولو الأيدي والأبصار؟

٧ ما معنى قولِهِ تعالىٰ : ﴿إِنَا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ . وإنَّهم عِندَنا لَمِنْ المُصْطَفَيْنَ الأخيار﴾ ؟ .

### نشاط:

 ١- سَجِّلُ آيتيْنِ مِنْ سُورةِ الأنبياءِ تتحدَّثانِ عن أيوبَ عليه السلامُ ، وَطَلَبِهِ مِنَ اللهِ أَنْ يكشفَ عنه ضُرَّهُ ، واذكر الشَّبة بينَهما وبينَ الآياتِ (٤١-٤٣) .

٢ ـ اكتب في دفترك كفّارة اليمين .

٣ـ اذكُرْ دَرَجَةَ القرابةِ التي جمَعتِ الأنبياءَ المذكورينَ في الآياتِ : إبراهيمَ ، وإسحاقَ ، ويعقوبَ ، وإسماعيلَ عليهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ ، واكتُبْ ذلكَ في دفترِكَ .

\* \* \*

### الدَّرْسُ السَّادِسَ عَشَرَ

### سورَةُ ص ـ القِسْمُ السَّادِسُ

هَذَا ذِكُرُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسِّنَ مَنَابِ فَيَ جَنَّتِ عَدِّنِ مُّفَتَحةً لَمُمُ ٱلْأَبُوبُ فَي مُتَكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهة مِحَثِيرَة وَشَرَابٍ فَي ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ فَي هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيُومِ الْفَاحِينَ لَشَرَّ مَنَابِ فَي جَهَنَمَ يَصْلَوْنَهَا ٱلْحَسَابِ فَي إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ فَي هَذَا وَإِنَ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَنَابٍ فَي جَهَنَمَ يَصْلَوْنَهَا وَإِنَ الطَّاغِينَ لَشَرَّ مَنَابٍ فَي جَهَنَمَ يَصْلَوْنَهَا وَإِنَى الطَّاغِينَ لَشَرَّ مَنَابٍ فَي جَهَنَمَ يَصْلَوْنَهَا وَإِنَّ الطَّاغِينَ لَشَرَّ مَنَابٍ فَي جَهَنَمَ يَصْلَوْنَهَا وَإِنَّ الطَّاعِينَ لَشَرَّ مَنَابٍ فَي جَهَنَمَ يَصْلَوْنَهَا وَإِنَى اللَّهُ وَقُوهُ جَهِيمُ وَعَسَاقً فَي وَءَاخَرُ مِن شَكِلِهِ وَأَنْ وَلَا عَلَى اللَّهُ فَي مَنْ الْمَعْدَا فَيْحَمُ مَنَا وَيَعْدَمُ لَنَا هَمَا أَوْلُ مِنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُ مِلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُوا اللَّهُ وَلَا الْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللل

### معاني المُفْرداتِ :

حُسْنَ مآبٍ : حُسْنَ مَرْجع ومصيرٍ في الآخِرَةِ .

مُتَّكِئينَ فيها : يجلسُون فيهًا على الأرائكِ والأُسِرَّةِ .

قاصراتُ الطَّرْفِ : يَقْصُرْنَ نَظَرَهُنَّ على أَزُواجِهِنَّ ، فلا يَنْظُرْنَ إلى غيرِهِمْ .

أترابٌ : مُستَوِياتٌ في السِّنِّ .

نفادٍ : انتهاءِ وانقطاع .

المِهادُ : الفراشُ .

حميم : ماءٌ حارٌّ شديدُ الحرارةِ .

غَسَّاقٌ : هو ما يَسيلُ مِنْ أَبدانِ الكُفَّارِ مِنْ صَدِيدٍ وقَيْحِ وأُوساخِ .

أزواجٌ : أصنافٌ وأنواعٌ .

فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ معكُمْ : جماعةٌ من الكُفَّار تدخلُ النارَ معكم .

بئسَ القرارُ : بئس المقررُ : المكانُ الذي يكونُ فيه الكفّارُ في نارِ جَهَنَّمَ .

عذاباً ضعْفا : عذاباً مُضاعَفاً .



انتقَلتِ الآياتُ من ذِكْرِ الرّسلِ المُصْطَفَيْنَ الأخيارِ عَلَيْهِمُ السّلامُ ، لتتحدَّثَ عَنْ ثَوَابِ المُتّقينَ وعذاب الكُفَّار .

﴿ هَلْذَا ذِكُرٌ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسِّنَ مَنَابٍ ﴿ جَنَّتِ عَدْنِ ثُمُفَلَّحَةً لَهُمُ ٱلْأَبُوَبُ ﴿ ﴾ .

القُرآنُ ذِكْرٌ للنّاسِ ، وقد ذَكَرَ في الآياتِ السَّابقةِ الأنبياءَ الأخْيارَ لِيَتَذَكَّرَهُمُ الصَّالِحُونَ ويَقْتَدُوا بِهِمْ ، وَيَعْمَلُوا للآخِرَةِ مِثْلَهُمْ .

وعندما يتذكَّرُهُمُ المُؤْمِنونَ وَيَقْتَدونَ بِهِمْ ، يُحْسِنُونَ ويُخْلِصُونَ للهِ ، ويكونُونَ مِنَ المتَّقِينَ ، ويُكْرمُهُمُ اللهُ في الآخِرَةِ ، ويجعلُ لهُمُ المَرْجِعَ الحَسَنَ ، والمَصِيرَ المَحْمُودَ ، فيُدخِلُهُمْ جنّاتِ عَدْنٍ بِرَحْمَتِهِ ، ويُحِلُّ عليهمْ فيها رِضُوانَهُ ، وعِنْدَما يأتُونَها تُفَتَّحُ لهم أبوابُها تَكْريماً لَهُمْ .

### ﴿ مُتَكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةِ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿ ۞ ۞ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ ﴿ ﴾ .

يكونُ أهلُ الجنّةِ مُنَعَّمِيْنَ فيها ، ويتَّكِئونَ على الأرائكِ والأَسِرَّةِ ، يطلبونَ فيها ما يُرِيدُونَ ، مِنْ أنواع الفاكهةِ الكثيرةِ والمُنوَّعَةِ ، وأنواع الشَّرابِ العَذْبِ الطَّيِّبِ .

وَللمُؤمنينَ في الجنّةِ زَوْجَاتٌ جَمِيلاَتٌ مُنَعَمَاتٌ ، يَقْصُرْنَ طَرْفَهُنَّ على أزواجِهِنَّ ، لا ينظُرْنَ إلى غيرهِمْ مُبالَغةً في عِفَّتِهِنَّ وَطَهَارَتِهِنَّ ، وَهُنَّ أَترابٌ مُتَساوِياتٌ في السِّنِّ ، وَمُتَساوِياتٌ في الحُسْنِ والجمالِ ، يَسْتمتِعُونَ بهنَّ ، وهكذا جَمَعَ اللهُ لِلمُتَّقِينَ في الجنّةِ نعيمَ المَسْكَنِ ، ونعيمَ المَأْكولِ والمَشْروبِ ، ونعيمَ الاستمتاع بالحُورِ العِينِ ، وَهُمْ في غايةِ السّعادَةِ .

#### ﴿ هَلْاَ مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ هَلْذَالْرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ﴿ ﴾ .

وقد رغَّبَ اللهُ المُتَّقينَ في الجَنَّةِ ونَعيمِها ، حيثُ قالَ لَهُمْ : هذا الذي ذكَرْتُهُ لَكُمْ مِنْ نعيمِ الجنّةِ هو الجزاءُ والثّوابُ الذي وعَدْتُكُمْ بِهِ ، وأجَّلْتُ إعطاءَكم إيّاهُ ليومِ الحِسابِ ، فأُدخِلُكُمُ الجنّةَ بَعْدَ حسابِكُمْ ونَجَاحِكُمْ .

وَهذَا الذي نُنْعِمُ بِهِ عليكُمْ في الجَنَّةِ هو رزقُكُمْ إيّاهُ ، وهو دائمٌ لا انقطاعَ لَهُ ، ومستمرٌ لا نفادَ لَهُ ، بخلافِ ما عندَكُمْ في الدُّنيا مِنْ رِزْقٍ وخيرٍ فإنه يَنتَهي ويَنفَدُ كما قال تعالى : ﴿ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وما عِنْدَ اللهِ بَاقِ﴾ [النحل: ٩٦] .

﴿ هَلَذَاْ وَإِنَ لِلطَّلِغِينَ لَشَرَ مَتَابٍ ﴿ جَهَنَّمَ يَصَلَوْنَهَا فَيِثْسَ ٱلْجِهَادُ ﴿ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَّاقُ ﴿ وَعَسَّاقُ ﴿ وَعَسَّاقُ اللَّهِ عَلَمُ وَعَسَّاقُ ﴾ .

هذا المَذكورُ في الآياتِ السابقةِ هو نعيمُ المُتَّقِينَ الصَّالِحينَ ، أمَّا الكافِرونَ الطُّغاةُ فإنَّ لَهُم سُوءَ

المَرْجِعِ ، وبئسَ المَصِيرُ والعاقبةُ ، فقد أعدَّ اللهُ لَهُم جَهَنَّمَ ، وما فيها مِنْ نارٍ وعذابٍ ، يَدْخُلُونَها ويَصْلَوْنَها ويُعَذَّبُوْنَ فيها .

وبئسَ الفِراشُ فراشُهُم في النَّارِ ، فَهُمْ يفْتَرِشونَ النَّارَ مِهاداً ، ويَتَغَطَّوْنَ في النارِ بغَواشِيَ مِنْ فَوقهِم . كما قال تعالى : ﴿لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ ومِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشِ﴾ [الاعراف : ١١] .

وإذا كانتِ النارُ مِهاداً وفِراشاً لَهُمْ ، فإنَّ شرابَهُمْ فيها الحَمِيمُ ، وَهُوَ الماءُ الحارُّ الشديدُ الحرارةِ ، الذي يشوبُ وُجوهَهُمْ ، ويُقطِّعُ أمعاءَهُمْ .

وشرابُهُمْ أيضاً هُوَ الغَسَّاقُ ، وَهُوَ ما يسيلُ مِنْ أبدانِ أهلِ النَّارِ مِنْ قَيْحٍ وصَديدٍ وأوساخٍ وقاذُوراتٍ ، وبئسَ هذا شراباً .

ولَهُم في جَهَنَّمَ بالإضافةِ إلى الحَمِيمِ والغَسّاقِ ، ألوانٌ أخرى مُخْتَلِفَةٌ مِنَ العَذَابِ كالزَّقُومِ والسَّموم والزَّمْهَريرِ والسَّعيرِ .

﴿ هَنَدَا فَوْجٌ مُقْلَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ النَّارِ ﴿ قَالُواْ بَلُ أَنتُولَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُو قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ﴿ فَالْوَا بَلُ أَنتُولَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُو قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَيَوْدُهُ عَذَا بَاضِعْفَا فِي النَّارِ ﴿ فَالْمُوالِكُمْ اللَّهُ مَا مُنْكُولُوا لَنَّا مِنْ اللَّهُ مَا أَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَن اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْ أَلُواْ مَنْ أَنْهُمْ مَا أَنْهُ مَا أَنْ أَن أَن أَن أَن أَن أَن أَن مُن قَدَّمُ لَنَا هَذَهُ عَذَا بَا ضِعْفًا فِي النَّارِ فَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْهُمْ مَا أَنْهُ إِلَيْ إِلَيْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ مُنْ فَا أَنْ أَنْ أَنْ مُنْ فَا لُوا رَبِّنَا مَن قَدْمُ لَنَا هَا أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا أَنْ أَنْ مُ مُعَلِّمُ لَا مُنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنَّا مُنْ فَاللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنَّا مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الكفّارُ مُعَذَّبونَ في النارِ بالحَميمِ والغَسّاقِ وسائرِ ألوانِ العذابِ ، ويجري بَيْنَهُم سَبٌّ وتلاعُنٌ وشتمٌ ، فعندما يَدْخُلُ القادةُ والكُبراءُ في النّارِ ، يدْخُلُها مَعَهُمْ فوجٌ كبيرٌ من أتباعِهِمْ ، فتقولُ لَهُمُ الزّبانيةُ : هذا فوجٌ كبيرٌ يدخلُ جَهَنَّمَ مَعَكُمْ ، وهم أتباعُكُمْ وأعوانُكُمْ .

فيقولُ القادةُ : لا مَرْحَباً بهؤلاءِ الأتباعِ ، ولا تكْرِيماً لَهُمْ ، فَهُمْ داخلونَ النَّارَ ، مُحْتَرِقُونَ فيها.

وعندما يَسْمَعُهُمُ الأتباعُ يردُّونَ على الشَّتمِ بمثلِّهِ ، ويُقولونَ لَهُمْ : بل أنتُم لا مرَحباً بكُمْ ، ولا كرامةَ لَكُمْ ، لأنكُمْ كُنْتُمُ السّببَ في إضلالِنا ، إذْ قدَّمْتُمْ لنا الكُفرَ والعِصْيانَ ، ودعَوْتُمُونا إليهِ ، فأوقَعْتُمُونا في النّارِ ، وبئسَ جَهَنَّمُ قراراً ومصيراً لنا ولَكُمْ .

ثُمَّ يَدْعُو الأَتباعُ على قادَتِهِم ، ويطلبونَ مِنَ اللهِ أَنْ يُضَاعِفَ عذابَهُمْ فيقولونَ : يا ربَّنا : قادَتُنا الذين قدَّمُوا لنا هذا ، وأوْصَلُونا إلى جَهَنَّمَ ، فَعَذَّبْهُمْ يا رَبَّنا عذاباً مُضاعفاً في النارِ .

### ذُروسٌ وعِيَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرٍ كثيرةٍ منها:

١- يَسْتَخْدِمُ القرآنُ أُسلوبَ التقابُلِ في العَرْضِ للتأثيرِ ، فيَعْرِضُ صُورةً للنَّعيمِ في مُقابلِ صُورةٍ للغذابِ .

٢ لِلمتَّقينَ في الجنَّةِ طِيبُ المَسْكَنِ والشَّرابِ والنَّساءِ والحُورِ العِينِ ، تكريماً لَهُمْ .

٣- الكفارُ الطُّغاةُ مُخَلَّدونَ ، مُعَذَّبُون في مُخْتَلِفِ أنواع العَذَابِ مِنَ الحَمِيمِ والغسّاقِ وغيرِها .

٤- يكونُ بينَ القادةِ الكفّارِ والأتباعِ في النّارِ سَبٌّ وتلاعُنٌ وعداوَةٌ ، ويُضاعِفُ اللهُ للقادةِ العذابَ .



### أجبْ عَنِ الْأَسْئلةِ الآتيةِ :

١ ـ اذكُرْ أربعة صُور لنعيم المُؤمنينَ في جَنَّاتِ عَدْنٍ .

٢ ـ ما معنى قولِهِ ﴿ وَعِنْدَهُمْ قاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ ﴾ ؟ .

٣ ـ اذكُرْ ثلاثَ صُورِ لعذابِ الكُفّار في النّار .

٤ - سَجِّلِ الحِوارَ العَدائيَّ بينَ القادةِ وأتباعِهِمْ في نارِ جَهَنَّمَ .

٥ ـ ما معنى كُلِّ مِنْ :

أ ـ ﴿ لَحُسْنَ مآبِ ﴾ .

ب\_ ﴿ مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴾ .

ج \_ ﴿ فبئسَ القرارُ ﴾ .



١ استخرِجْ آيةً مِنْ سورَةِ البقرةِ ، تُخبرُ عن طعامِ أهلِ الجنّةِ ، وسرورِهِمْ بما يُقَدَّمُ لَهُم ، وهُمْ يقولونَ : هذا الذي رُزِقْنا مِنْ قبلُ ، واكتُبْها في دفتركَ .

٢ استخرج مِنْ سُورة إِبراهيمَ آيتينِ تَتحدَّثانِ عَنْ كونِ الصَّدِيدِ شَراباً لأَهْلِ النَّارِ ، واذكرِ الشَّبَة بينهما وبينَ الآيةِ (٥٧) ، واكتبِ الإجابة في دفترك .

٣ـ استخرج آيتَيْنِ مِنْ آخر سورةِ الأحزابِ تُخْبِران عن لَعْنِ الأتباعِ للسّادةِ والكُبَراءِ ، وطَلَبِهِمْ
 مِنَ اللهِ مُضاعفة عذابِهِمْ ، واكتُبْهُما في دَفتركَ .

\* \* \*

### الدَّرْسُ الشَّابِحَ عَشَرَ

### سورَةُ ص ـ القِسْمُ السَّابِعُ

### معاني المُفْرداتِ:

الأشرار : الذين يفعلُون الشرَّ .

أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيّاً : كُنَّا نَسْخَرُ مِنْهُمْ ، ونستهزِيءُ بِهِمْ في الدُّنيا .

تَخَاصُمُ : تَنازُعُ واختلافُ .

القهَّارُ : الذي يقهَرُ خَلْقَهُ ، ويُجرِي عليهِمْ قَدَرَهُ .

نبأً عظيمٌ : خَبَرٌ مُهِمٌّ جدّاً ، وهو النُّبوَّةُ .

مُعرِضُونَ : مُنْصَرِفُونَ عَنْهُ .

الملأِ الأعلى : الملائكةِ سُكَّانِ السَّمواتِ .

يَخْتَصِمُونَ : يختَلِفُون ويتنازَعونَ في شأنِ آدمَ عليه السّلامُ .

## التفسيرُ:

بعد أَنْ بِيَّنَتِ الآياتُ السابقةُ مصيرَ المُتَّقينَ والكافرينَ في الآخرةِ تُبيَّنُ هذه الآياتُ ما يكونُ عليه الكُفَّارُ في جَهَنَّمَ ، وتُقدِّمُ لنا ما يدلُّ على صِدْقِ رسولِ الله ﷺ .

﴿ وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَا نَعُدُهُم مِنَ ٱلْأَشْرَارِ ﴿ أَتَّعَذَنْهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَانُ ﴿ ﴾ .

عندما يُلقَى الكُفَّارُ في نارِ جَهَنَّمَ ، يتذكَّرونَ ما كانوا يَفْعَلونَهُ في الدُّنيا بالمُسْلِمِينَ ، ويَبْحَثُونَ عَنهُم في النارِ ، لأنَّهم يتوقَّعُونَ أنْ يكونوا فيها ، ويقولُ بعضُهم لِبَعْضٍ : لماذا لا نرى مَعَنَا في النار رجَالاً ، كُنّا في الدُّنيا نَعُدُّهُمْ ضالِّينَ ، ونجعلُهُمْ ضِمْنَ الأشرارِ الَّذينَ لا خيرَ فيهِم ؟ وكانوا يَقولونَ لنا إنَّهم سَيَذْهَبُوْنَ إلى الجَنَّةِ ، وَكُنَّا نَسْخَرُ مِنْهُم ، ونَسْتَهْزِىءُ بِهِمْ ، ونقولُ لَهُمْ : لَنْ تَذْخلوا الجَنَّة .

ويقولونَ : ابحثُوا عَنْهُمْ في جَهَنَّمَ ، فلعلَّهُمْ في إحْدى زَواياها ، ولعلَّ أبصارَنا زاغَتْ عَنْهُم ، وعُيونَنا لا تراهُمْ!

وعندما لا يَجدونَهُمْ في جَهَنَّمَ يلُومُونَ أنفسَهُمْ ، ويُنكِرُونَ على أنفسِهِمْ سُخْرِيَتَهُمْ بِهِمْ في الدُّنيا ، ويَنْدَمُوْنَ على ذلك .

﴿ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿ ﴾ .

يقولُ اللهُ لرسولِهِ ﷺ : الذي أخبرتُكَ به مِنْ تَخاصُمِ أهلِ النارِ ، هو الحقُّ الذي لا شَكَّ فيهِ ، وسوفَ يَحْدُثُ ويتحقَّقُ كما أخبرتُكَ بهِ .

﴿ قُلْ إِنَّمَا آنَا مُنذِرٌّ وَمَا مِن إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِينُ ٱلْغَفَارُ ﴿ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِينُ ٱلْغَفَارُ ﴿ ﴾ .

بعدَ تقريرِ البعثِ والجزاءِ في الآياتِ السابقةِ تَتَحدَّثُ هذهِ الآياتُ عَنْ نُبوَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وتُقَدِّمُ الأَدلَّةَ على ذلكَ مِنْ أخبار القرآنِ نفسِهِ ، وتُحَدِّدُ للنبيِّ ﷺ مَهَمَّتَه ، وتُلَخِّصُ دَعْوَتَهُ .

أَمرَ اللهُ رَسُولَهُ ﷺ أَنْ يقولَ لِلنَّاسِ: أَنا مُنْذرٌ لَكُمْ ، أُخَوِّفُكُمْ عذابَ اللهِ إِنْ كَفَرْتُمْ به وكذَّبْتُمؤني ، وأقدِّمُ لَكُمُ الدَّعوةَ ، فإنَّ قَبِلْتُمُوهَا فُزْتُمْ ، وإنْ رَفَضْتُمُوهَا هَلَكْتُمْ ، ولا أتحمَّلُ وِزْرَكُمْ .

وَخُلاصَةُ دَعْوَةِ رسولِ الله ﷺ هي تَوْحِيدُ اللهِ ، وتقريرُ أنه لا إله إلا اللهُ ، المُتَّصِفُ بصفاتِ الكَمالِ والجَلالِ ، فهو الإلهُ الواحدُ لا شريكَ لَهُ ، وهو القهَّارُ الذي قَهَرَ كلَّ مخلوقٍ وَغَلَبَهُ ، وأجرى عليه قَدَرَهُ ، وهُو الرَّبُ الواحدُ ، رَبُّ السّمواتِ والأرضِ وما بَيْنَهُما ، المُتَصَرِّفُ فيهما كما يشاءُ ، لا يشاركُهُ في رُبوبيَّتِهِ أحدٌ ، وهو العزيزُ الذي غَلَبَ كلَّ شيءٍ ، وهو العفَّارُ الذي يَغْفِرُ ذنوبَ عبادهِ المُطيعينَ عندما يَستغفرونَهُ .

والواجبُ على النَّاسِ الإيمانُ بذلكَ ، واجتنابُ الإشراكِ باللهِ سُبحانَهُ وتعالى ، وعليهِمْ عبادتُهُ وحدَهُ ، واتَّباعُ رسولِهِ ﷺ . ﴿ قُلْ هُو نَبُوُّا عَظِيمٌ ﴿ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِالْمَلَا ِ ٱلْأَعْلَى إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴿ إِن يُوحَى إِلَى اللَّهِ اللَّهُ الْأَعْلَى إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴿ إِن يُوحَى إِلَى اللَّهُ اللَّ

تُقَدِّمُ الآياتُ دليلاً مِنْ حديثِ القُرآنِ على صِدْقِ رسولِ اللهِ ﷺ في دعوى النَّبَوَّةِ ، ويأمرُهُ اللهُ أَنْ يقولَ لقومِه المُكذِّبينَ لَهُ : اللهُ بَعَثَني رسولاً إليكم ، وأمرَني بإنذارِكُمْ ، وأنزَلَ عليَّ القرآنَ للهَدايَتِكُمْ ، وهذا القرآنُ نبأٌ عظيمٌ ، وخَبَرٌ مهمٌّ ، وحَدَثٌ كبيرٌ . كما قالَ تعالى : ﴿عمَّ يَتَسَاءَلُونَ \* عن النَّبأ العَظِيْم \* الذيْ هُمْ فيهِ مُخْتَلِفُوْنَ ﴾ [النبا : ٢-١] .

والواجبُ على الناسِ أَنْ يُؤْمِنوْا بالقُرآنِ ، ولكنَّكُمْ مُعْرِضُونَ عَنْهُ كَافِرُونَ بِهِ ، ولا يفعلُ ذلك إلا غافلٌ جاهلٌ .

وأنتم تُنكِرُونَ أَنَّني رَسولُ اللهِ ، وتُكَذِّبونَ بآياتِ القُرآنِ ، وأُقَدِّمُ لَكُمْ دَليلاً على صِدْقِ نُبُوَّتي لَتُفَكِّرُوا فيه : فقد سَمِعْتُم مِنْ آياتِ القُرآنِ التي أنزلَها اللهُ عليَّ قصَّةَ خَلْقِ آدمَ عليهِ السَّلامُ ، واخْتِلافِ الملائكةِ واخْتِصامِهِم في الملأِ الأعلى في السَّمِاءِ بشأنِهِ ، ثم تَمرُّدِ إبليسَ وكُفْرِهِ باللهِ . وذِكْرُ هذهِ التفاصيلِ في القرآنِ دليلٌ على أنه كلامُ اللهِ أنزلَهُ عليَّ ، وأنّي رَسولٌ من عندِ اللهِ ، ولو لم أكنْ نبيّاً لما عَلِمْتُ باختصام الملائكةِ بشأنِ آدمَ عليهِ السّلامُ .

إِنَّ الذي جِّنْتُكُمْ بِهِ وَحْيٌ أُوحى اللهُ بِه إِليَّ ، وأمرَني أَنْ أُنذِرَكُمْ بِهِ ، فأنا لَكُمْ نذيرٌ واضِحُ الإنذارِ ، فآمِنُوا بِي واتَّبِعونِي تكونُوا مِنَ المُفْلِحِينَ .

### دُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرِ كثيرةٍ منها:

١- يَشْعُرُ الكفارُ في النّارِ بالنّدمِ لُسُخْرِيتِهِمْ مِنَ المؤمنينَ في الدُّنيا ، عندما يَعْلَمُونَ أنَّهُمْ مُنَعَّمُونَ في الجُنَّةِ .

٢ أهلُ النّارِ يكونُ بينهم عداوةٌ وتخاصُمٌ وتلاعُنٌ وسُبابٌ ، وأهلُ الجَنَّةِ يكونُ بينُهم موَدَّةٌ ومحبَّةٌ وسَعَادةٌ .

٣- الواجبُ على رسولِ اللهِ ﷺ إنذارُ الكُفَّارِ ودعْوَتُهُم وتحذيرُهُمْ مِنَ النَّارِ .

٤\_ خُلاصةُ دعوةِ الرّسولِ ﷺ هي الدعوةُ إلى توحيدِ الأُلوهيّة والرُّبوبيَّةِ وعبادةِ اللهِ وحدَهُ .

٥ ـ القرآنُ نبأٌ عظيمٌ وخَبَرٌ هامٌ جدّاً ، على النّاسِ الإيمانُ بِهِ ، وحُسْنُ فَهْمِهِ وتطبيقُ أحكامِهِ .

٦- من الأدِلَّةِ على صِدْقِ نبوَّةِ الرِّسولِ ﷺ إخبارُ القرآنِ عن أحداثٍ غَيْبِيَّةٍ سابقةٍ ، كقِصَّةِ آدمَ عليهِ السّلامُ .



#### أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ :

١ ـ لماذا يبحثُ الكفّارُ عَنِ المُؤْمِنينَ في النَّارِ ؟ وماذا كَانُوا يَقُوْلُونَ عَنْهُمْ في الدُّنيا ؟

٢\_ استخلِصْ مِنْ آياتِ الدَّرسِ مَهَمَّةَ رسولِ الله ﷺ ، واشرحُها .

٣ ـ اذكُرْ خُلاصةَ دعوةِ الرسولِ ﷺ ، وسجِّلْ على ذلك دَليلاً مِنْ آياتِ الدَّرس .

٤\_ استخرجْ مِنْ آياتِ الدَّرسِ أربعةَ أسماءٍ لله ، واشرَحْها .

٥- استخرجْ مِنْ آياتِ الدرسِ دَليلاً على صِدْقِ الرَّسولِ ﷺ في دَعْوَى النُّبُوَّةِ ، ووضِّحْ ذلكَ الدَّليلَ .



١ سجِّلِ الآياتِ الأخيرةَ مِنْ سُورةِ المُطَفَّفِينَ التي تُخبِرُ عن سُخْرِيَةِ الكافرينَ مِنَ المُؤمنينَ في الدُّنيا ، واتِّهامِهِمْ لَهُمْ بالضَّلالِ ، واذْكُرِ الشبَهَ بَيْنَها وبينَ الآيات (٦٢، ٦٣) .

٢\_ اكتبْ في دفتركَ آيةَ الكُرسيِّ من سُورةِ البقَرةِ ، واستخرجْ أسماءَ اللهِ وصفاتِه التي فيها .

٣ـ اذكُرِ اسمَ السُّورةِ التي أخبَرَتْ عن اختصامِ الملائكةِ بشأنِ آدمَ ، وسجِّلِ الآياتِ التي تتحدَّثُ
 عن ذلك .

إلى المُعْجَمِ المُفَهْرسِ واستخرجْ منهُ الآياتِ التي تُبيِّنُ تخاصُمَ أهلِ ٱلنارِ ، وضَعْها في مَجَلَّةِ الحائطِ في المدرسةِ .

\* \* \*

### الدَّرْسُ الثَّامِنَ عَشَرَ

### سورَةُ ص ـ القِسْمُ الشَّامِنُ

الله على المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدين الله المستخدين الله المستخدين الله المستخديد المستخدة المستخديد المستخدد المستخديد المستخدد ا

### معاني المنفردات :

سَوَّايْتُهُ : أَكْمَلْتُ خَلْقَهُ وعَدَّلْتُهُ .

فَقَعُوا له سَاجِدِينَ: خَرُوا ساجِدِينَ لَهُ .

العالِينَ : المُتَكَبِّرينَ والمُتَعالِينَ على الآخرِينَ .

رجيمٌ : مرجومٌ مطرودٌ مِنَ الرَّحمةِ .

أَنْظِرْني : أَمْهِلْني وَأَخِّرْني .

لأُغْوِينَّهُمْ : لأُضِلَّنَّهُمْ .

المُخْلَصِينَ : الذينَ استَخْلَصَهُمُ اللهُ للعبادةِ .

المُتَكَلِّفينَ : المُتَصَنِّعِينَ ، الذين يدَّعُونَ ما ليسَ عندَهُمْ .

# التفسيرُ:

أشارتِ الآياتُ السّابقةُ إلى أنَّ الحديثَ عَنْ تخاصُمِ الملائكةِ في الملاِّ الأعلى في القرآنِ دليلٌّ على نبوَّةِ الرَّسولِ ﷺ ، وفصَّلَتْ هذه الآياتُ الحديثَ في قصةِ آدمَ عليهِ السّلامُ .

﴿ إِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَتِ كَمِهِ إِنِ خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَلَجِدِينَ ﴿ فَالَا مِنَ الْكَنْفِرِينَ ﴿ فَا عَلَمُ الْمُعُونَ ﴿ فَا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ﴾ .

يقولُ اللهُ لرسولِهِ ﷺ : اذكُرْ لقومِكَ قصةَ خَلْقِ آدمَ لتكونَ دليلاً على نُبُوَّتِكَ . فقد قالَ اللهُ للملائكةِ : إني سَأَخْلُقُ بشَرًا مِنْ طِينٍ ، وَهُوَ آدمُ عليه السّلامُ ، وعندما أُسَوِّيهِ وأُكْمِلُ خَلْقَهُ وأُعَدِّلُهُ ، سأنفُخُ فيه رُوحاً مِنْ عندي ، فيصيرُ إنساناً حيّاً مُتَحرِّكاً .

عند ذلكَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَخِرُّوا لَهُ ساجدينَ ، وسُجودُكُمْ له سجودُ تَحِيَّةٍ وتكريمٍ ، وليس سجودَ عِبادةٍ .

ولما سَوَّىٰ اللهُ أَدَمَ ونفخَ فيه من رُوحِهِ ، وصارَ حيّاً ، نَفَّذَ الملائكةُ أجمعونَ أَمْرَ اللهِ ، وخَرُّوا له ساجدينَ ، وكانوا بسُجودِهِمْ عابِدينَ للهِ مُنَفِّذِينَ لأَمْرِهِ ، ولم يتَخلَّفْ عَنِ السُّجُودِ إلاَّ إبليسُ ، الّذي اسْتَكْبَرَ على أمرِ اللهِ ، وَعَصَاهُ وخالفَهُ ، وكفَرَ بِهِ .

وإبليسُ ليسَ مِنَ الملائكةِ ، فَلَوْ كَانَ مِنْهُمْ لَسَجَدَ مثلَهُمْ ولَمَا عَصَى اللهَ ، لأنَّ المَلائِكَةَ لا يَعْصُون اللهَ ، وإنَّما هوُ مِنَ الجِنِّ ، بنصِّ القرآنِ .

﴿ قَالَ يَتَا ِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيِّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مَنِيَّةً خَيْرٌ مَنِيَّةً خَيْرٌ مِنَادٍ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينٍ ﴿ ﴾ .

بَعْدَما أَعَلَنَ إِبْلَيسُ عِصِيانَه بِرَفْضِ السُّجودِ ، سألَهُ اللهُ لإدانتِهِ باعترافِهِ ، مَعَ أَنَّهُ سُبحانَهُ عالِمٌ بسبب رَفْضِ سجودِهِ ، فقالَ لَهُ : مَا الَّذي حَمَلَكَ على رَفْضِ السُّجودِ لآدمَ ، وصَرفَكَ عَنْهُ ، مَعَ أني خَلَقْتُهُ بيديَّ مِنْ طِينِ ، وَمِنْ غَيْرِ واسِطَةٍ أو سَبَبٍ مِنْ أَبِ وأُمِّ ، هل كنتَ في رفْضِكَ سُجودَكَ مُسْتَكْبِراً رافضاً التنازلَ لَهُ ، أُمْ كنتَ مُسْتَعْلِياً ترى نَفْسَكَ أعلى مِنْهُ ؟ .

وهذا السُّؤالُ لإبليسَ بهدفِ ذمِّهِ وتوبيخِهِ ، وتقريرِأنهُ لا يجوزُ أَنْ يتكبَّرَ أَو يَسْتَعْلِيَ ، لأنَّهُ بذلكَ يَعْصِي اللهَ ويتمرَّدُ عليهِ .

وقد أجابَ إبليسُ عِنِ السّؤالِ مُصَرِّحاً بتكبُّرِهِ واستعلائِهِ ، فقالَ : أنا خيرٌ وأفضلُ مِنْ آدمَ ، لأنكَ خلَقْتَني مِنْ نارٍ ، وخلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ ، والنارُ أفضلُ مِنَ الطّينِ ، فكيفَ أَسْجُدُ لِمن هو دُوني وأقلُ منّي ؟ ﴿ قَالَ فَٱخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمُ ﴿ ﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيَّ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ ﴾ .

جَنَى إبْليسُ على نَفْسِهِ بِتَكَبُّرِهِ وعِصْيانِهِ ، وحَرَمَ نَفْسَهُ مِنَ الجَنَّةِ التي كَانَ مُنَعَّماً فيها ؛ إذ أمرَ اللهُ بإخراجِهِ منها ، وقالَ له : اخرُجْ مِنَ الجَنَّةِ ، فلا يجوزُ لك أنْ تتكبَّرَ فيها ، وأنتَ محرومٌ مِنَ الخيرِ ، مَطْرودٌ مِنْ رَحْمَتِي ، وقد أَحْلَلْتُ عَلَيْكَ غَضَبِي ولَعْنَتِي ، وأَوْقَعْتُ بكَ غَضَبِي وعِقابِي ، وجعلتُ لَعْنَتي مُلازمَةً لكَ إلى يوم القِيَامةِ .

### ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْفِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ ﴾ .

أَيْقَنَ إِبْلِيسُ أَنَّ اللعنةَ مُلازِمَةٌ لَهُ إلى يَوْمِ القيامةِ ، فَطَلَبَ مِنَ اللهِ أَلاَّ يُعَجِّلَ موتَهُ ، وَرَجَاهُ أَن يُؤَخِّرَهُ ويُمْهِلَهُ إلى يَوْمِ البَعْثِ ، عِنْدَما يَبْعَثُ اللهُ النّاسَ أحياءً مِنْ قُبُورِهِم للحسابِ .

ولكنَّهُ لابدٌ مِنْ أَنْ يموتَ لأنُه مَخْلُوقٌ ، ولِذلكَ قالَ اللهُ لَهُ : لقد أَنظَرْتُكَ وأَخَّرْتُ مَوْتَكَ ، ولكنْ لَيْسَ إلى يومِ البَعْثِ ، بلْ إلى يَوْمِ الوَقْتِ المَعْلُومِ ، حَيْثُ يأْتيكَ المَوْتُ عِنْدَ انْتِهاءِ عُمُرِكَ ، وذلكَ عِنْدَ نَفْخةِ الصَّعْقِ عند قيامِ السّاعةِ ، حيثُ يموتُ جميعُ الأحياءِ عِنْدَ تلكَ النَّفْخَةِ ، ولا يبقىٰ إلا اللهُ الحيُّ الباقي .

﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ قَالَ فَبِعِزَ لِكَ لَأُغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ } قَالَ فَالْحَقَّ وَالْمَعْلُومِ ﴿ كَا لَهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ } .

بعدما ضَمِنَ إبليسُ حياتَه إلى يَوْمِ الوَقْتِ المَعْلُومِ ، أَخَذَ على نفسِهِ عَهْداً بإغواءِ بني آدمَ ، وأَقْسَمَ لله على ذلكَ ، وقالَ له : أُقْسِمُ لك بعِزَّتِكَ وسُلطانِكَ وقَهْرِكَ أَنْ أُغْوِيَ وأُضِلَّ جميعَ ذُريَّةِ آدمَ ، وأَنْ أَغُو كَ وَلَا عَبَادُكَ الصَّالِحونَ المُطِيعُونَ لكَ ، وَلَنْ ينجوَ مني إلاّ عبادُكَ الصَّالِحونَ المُطِيعُونَ لكَ ، الذينَ استخلَصْتَهُمْ أنتَ لطاعتِكَ وعبادَتِكَ .

أمامَ تعهد إبليسَ بِإغْواءِ بَني آدمَ قالَ اللهُ لَهُ: أنا الحقُّ ، وأقولُ لكَ الحقَّ الذي لا يَتَخَلَّفُ: لأَملأَنَّ جهنَّمَ مِنْكَ ، وَمِنْ جِنْسِكَ مِنْ شياطينِ الجِنِّ ، وَمِمَّنْ اتَّبَعكَ مِنْ ذرّيةِ آدمَ ، الَّذين اسْتَجَابُوا لِوَسَاوِسِكَ وتخلَّوْا عَنِ الحقِّ . كما قالَ تعالى : ﴿قالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤكُمْ جَزَاءً مَوْفُوْرَا ﴾ [الإسراء: ٣٦] .

﴿ قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلَمِينَ ۞ وَلَنَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بِعَدَ حِينٍ ۞ .

جاءتْ خاتَمَةُ السُّورَةِ تَأْكِيداً على نُبُوَّةِ الرَّسُولِ ﷺ ، وحَقِيْقَةِ الوَحْيِ ، فقدْ أَمَرَ اللهُ رسولَهُ ﷺ أَنْ يقولَ لقومِهِ المُكذّبينَ لَهُ : أنا رَسُولٌ مُكلَّفٌ بدَعْوَتكِمْ إلى اللهِ ، وأَبْتَغي بذلكَ الأَجْرَ مِنَ اللهِ وَحْدَهُ ، ولا أطْلُبُ مِنْكُمْ أَجْراً ولا مالاً مُقابِلَ دَعْوَتي لكمْ . وأنا صادِقٌ في كلامِي مَعَكُمْ ، ولستُ مُتَكَلِّفاً ولا مُتَصَنِّعاً أَوْ متقوِّلاً ، وهذا القُرْآنُ الَّذي أُسمِعُكُمْ إياهُ مِنْ عندِ اللهِ ، وهو ذِكْرٌ ومَوْعِظَةٌ للعَالَمِينَ جَميعاً ، مِنَ الإِنْسِ وَ الجِنِّ عِنْدَما يَسْمَعُونَهُ يتذكَّرونَ ويَهْتَدونَ وتَصْلُحُ حياتُهُمْ بِهِ .

وأخْبَرَ الرَّسُولُ ﷺ الكُفَّارَ أَنهُ سَيَنْتَصِرُ عَلَيْهِمْ في المُسْتَقْبَلِ ، فقالَ لَهُمْ : سوفَ تَعْلَمونَ بعد حين صِدْقَ أخبارِ القُرآنِ ووعودِهِ ، عندما يَأْتِي وَعْدُ اللهِ في آياتِهِ بانتِصارِ الإسلامِ وهَزِيمَةِ الكُفْرِ ، عِنْدً ذلكَ تَعْرِفونَ أَنَّني على الحقِّ ، وأنَّ القُرْآنَ صِدْقٌ .

ومَنْ أَصرَّ مِنْكُمْ على الكُفْرِ سَيَعْلَمُ صِدْقَ القُرآنِ عندما يَمُوتُ ويُعَذَّبُ في قَبْرِهِ. . وسيعلَمُ الكُفَّارُ صِدْقَ أخبار القرآنِ يومَ القيامةِ عِنْدَ دُخُوْلِهِمْ نارَ جَهَنَّمَ .

### مُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرِ كثيرةٍ منها:

١- كانَ سُجودُ الملائِكَةِ لآدمَ سُجُودَ تحيّةٍ وتَكْريمٍ ، لِفَضْلِهِ عَلَيْهِمْ ، والأنبياءُ أَفْضَلُ مِنَ الملائكةِ .

٢- إبليسُ كانَ مِنَ الجِنِّ ولَيْسَ مِنَ المَلائِكَةِ بنصِّ القُرْآنِ ، ، ولو كَانَ مِنَ المَلائِكَةِ لَمَا
 عصىٰ الله َ .

٣ ـ التَكَبُّرُ سَبَبُ كُلِّ هلاكٍ ، وأصْلُ كُلِّ مصيبةٍ تقعُ على المُتَكَبِّرينَ .

٤ جُمْلةُ ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾ أساسُ خَسارةِ إبليسَ ، وَهِيَ أَسَاسُ هلاكِ كلِّ مَنْ يَقُولُها ، مُفَضِّلاً نَفسَهُ على غَيْرِهِ .

٥ ـ اللَّعنةُ مُلاَزِمةٌ لإبليسَ حتَّى يوم القيامةِ ، وَهِيَ وَاقعةٌ علىٰ كلِّ مَنْ اسْتَجابَ لَهُ مِنْ حِزْبِهِ .

٦- إبليسُ مِنْ أطولِ المَخْلُوقينَ عُمُراً ، فقدْ خَلقَهُ اللهُ قبلَ آدمَ ، وسيَبقى حيّاً حتى قُرْبِ قيامِ السّاعةِ .

٧- لا سُلْطَانَ للشَّيْطَانِ على عِبادِ اللهِ الصَّالِحينَ ، فطريقُ النَّجَاةِ مِنَ الشَّيطانِ هُوَ الإِخْلاصُ في عبادةِ اللهِ واللَّجوءِ إليهِ .

٨ التَّكلُّفُ والتَّصنُّعُ وتعقيدُ الأمورِ يَتنَافىٰ مَعَ رِسَالةِ الإسْلام وَسِيرةِ الرَّسولِ ﷺ .

٩ ـ المُسْتَقْبَلُ إنَّما هُوَ لِلْقُرْآنِ دائماً ، فهو المُنْتَصِرُ في النِّهايةِ ، والهزيمةُ مُلازِمةٌ لكلِّ مَنْ حارَبَهُ .



#### أجبْ عَن الأسْئلةِ الآتيةِ:

١ ـ بماذا تُفَسِّرُ سُجُوْدَ الملائكةِ لآدمَ عليهِ السّلامُ ؟ وما الدَّلالَةُ التي تَخْرُجُ بها مِنْ ذلكَ ؟

٢ - هل إبليسُ مِنَ الملائِكَةِ ؟ اسْتَدِلَّ على جَوَابِكَ بآيةٍ مِنَ القُرْآنِ .

٣ لماذا سألَ اللهُ إبليسَ عَنْ عدم سُجودِهِ لآدمَ ، وهو العالِمُ بذلكَ ؟! وبماذا أجابَ إبليسُ ؟

٤ ـ بماذا تُفَسِّرُ طَلَبَ إِبْليسَ بِقَاءَهُ حَيّاً حتى يوم البَعْثِ ؟ وماذا قالَ اللهُ لَهُ ؟

٥ - بماذا تعهَّدَ إبليسُ أمامَ اللهُ مُقْسِماً بعِزَّتِهِ ؟

٦ ـ مَن الذينَ لا سُلْطانَ لإبليسَ عليهِمْ ؟ وما طَرِيقُ النَّجَاةِ مِنْ مَكائِدِهِ ؟

٧\_ ما التكلُّفُ الذي نَفَاهُ الرَّسولُ ﷺ عَنْ نَفْسِهِ ؟

اسْتَخْرِجْ مِنَ الآيةِ الأخيرةِ مِنَ السُّورةِ دَلالةً على الصِّراع بينَ الإيمانِ والكُفْرِ

## نشاط:

١ ـ سَجِلْ آيةً من سُورةِ الكَهْفِ صَريحةً في أنَّ إبليسَ كانَ مِنَ الجنِّ ففسَقَ عن أَمْرِ ربَّه .
 ٢ ـ اذكُرْ آيةً مِنْ قصَّةِ آدمَ في سُورةِ الأعرافِ يذكُرُ فيها إبليسُ قعودَهُ للناسِ لِيَمْنَعَهُمْ مِنْ صراطِ اللهِ المُسْتَقِيْم ، وبعضَ أساليبهِ في إغوائِهِم ، واكْتُبْها في دفترِكَ .

\* \* \*

### الدَّرْسُ التَّاسِحَ عَشَرَ

### سُورَةُ الزُّمَرِ ـ القِسْمُ الأَوَّلُ

### بِنْ اللَّهِ ٱلنَّكْنِ ٱلرَّحِيْ لِيَ

تَنْزِيلُ ٱلْكِنْكِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِ فَأَعْبُدِ ٱللّهَ مُغْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ اللّهِ ٱلدِينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلّذِينَ ٱخْخُلُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِينَا مَا مَعْبُدُهُمْ اللّهِ الدِينُ الْخَالِصُ وَٱلّذِينَ ٱخْخُدُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِينَا مَا مَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللّهِ زُلْفَى إِنَّ ٱللّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ اللّهُ اللّهِ يَعْرَبُونَا إِلَى ٱللّهِ زُلْفَى إِنَّ ٱللّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْوَحِدُ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمّا يَخْلُقُ مَا يَشَاهُ هُو اللّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴾

### تعريفٌ بالسُّورَةِ :

سورَةُ الزُّمَرِ مَكيَّةٌ ، وسُمِّيَتْ بهذا الاسمِ لِوُرودِ هذهِ الكَلِمَةِ في آياتِها الأخِيرَةِ ، التي تتحدَّثُ عَنْ حَشْرِ الناسِ زُمَراً يومَ القيامةِ ، سواءٌ أكانوا إلى الجَنَّةِ أم إلى النَّارِ .

وَموضوعُ هذه السُّورةِ الحديثُ عَنِ العَقيدَةِ ، كباقي السُّورِ المكيَّةِ ، فهي تَتَحَدَّثُ عَنْ توحيدِ اللهِ وأسمائِهِ وصفاتِهِ ، وتَنْهىٰ عَنِ الشِّركِ بِهِ ، وتُقَرِّرُ حقيقةَ الوَحْيِ والقُرآنِ ، وتَعْرِضُ مَشاهِدَ لليومِ الآخِرِ ، بما فيها مِنْ مشاهدِ عَذابِ الكُفَّارِ في النارِ ، ومشاهِدِ نَعِيمِ المُتَّقِينَ في الجَنَّةِ .

### معاني المُفْرداتِ:

أنزَلْنا إليكَ الكِتابَ بالحقِّ: أَنْزَلْنا عليكَ القُرآنَ مُتَضَمِّناً الحقَّ.

للهِ الدِّينُ الخالِصُ : للهِ وحْدَهُ الَّدينُ كلُّهُ صافياً كامِلاً ، خالياً مِنْ شوائِبِ الشَّرْكِ .

زُلْفَىٰ : قُرْبِيٰ .

كَفَّارٌ : شديدُ الكُفْرِ باللهِ .

لاصْطَفَىٰ : لاخْتَارَ .

سُبْحَانَهُ : تنزيهُ للهِ عَنْ كُلِّ نَقْصِ .

القهَّارُ : الغالِبُ الذي غَلَبَ المَخْلُوقِينَ وَقَهَرَهُمْ .

# التفسيرُ :

﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَا آَنَزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلۡكِتَنَبَ بِٱلْحَقِّ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ﴿ ﴾ .

افتُتِحَتْ آياتُ السُّورةِ ببيانِ فَضْلِ القُرآنِ ، كتابِ اللهِ العزيزِ الذي لا يَغْلِبُهُ ولا يُعْجِزُهُ أَحَدٌ ، وهُوَ حَكيمٌ في فِعْلِهِ وقَدَرِهِ وحُكْمِهِ ، ولأنَّ القرآنَ كتابُ اللهِ فَهُوَ الحقُّ الَّذي لا شكَّ فيهِ . كما قالَ تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَكتابٌ عزيزٌ \* لا يَأْتِيْهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ \* تنزيلٌ مِنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ﴾ تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَكتابٌ عزيزٌ \* لا يَأْتِيْهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ \* تنزيلٌ مِنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ﴾ [نصلت : ١١-٤١] ، واللهُ أَنْزَلَ القُرْآنَ على قَلْبِ رسولِهِ ﷺ .

وقد أَمَرَ اللهُ رسولَهُ ﷺ بعبادَتِهِ وَحْدَهُ لا شريكَ لهُ ، وأَمَرَهُ أَنْ يدعوَ الناسَ إلى ذلكَ ، لأنَّ العبادةَ لا تكونُ إلاّ لَهُ ، والرَّسُولُ ﷺ هُوَ إمامُ العَابدِينَ .

وأمرَهُ أَنْ يُخْلِصَ دينَهُ للهِ ، بأَنْ يَقْصِدَ بِعَمَلِهِ وَجْهَ اللهِ وَحْدَهُ ، وأَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْ كلِّ أَلُوانِ الشَّرْكِ والرِّياءِ . ومِنَ المَعْلُومِ أَنَّ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لِغَيْرِ اللهِ لا يَقْبَلُهُ اللهُ مِنْهُ ، وأنَّ الرِّياءَ مُحْبِطٌ لِلْعَمَلِ .

وقد أمرَ اللهُ كلَّ الأَنبياءِ وأتباعِهِمْ بإخلاصِ دينِهِمْ وعبادَتِهِمْ للهِ ، كما قال تعالى : ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ، وَيقيموا الصَّلاةَ ويُؤتُوا الزَّكَاةَ﴾ [الينه : ٥] .

الرسولُ ﷺ وأُمَّتُهُ مَأْمُورُونَ أَنْ يَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّدينَ ، لأَنَّ اللهَ لَهُ الدينُ الخَالِصُ ، وَلَهُ العبادةُ والطَّاعةُ كاملةً ، من دُونِ شِرْكٍ أَوْ رياءٍ .

وإذا كانَ المُؤْمِنُونَ مُخْلِصِينَ في عبادتِهِمْ للهِ ، فإنَّ الكُفَّارَ مُشركونَ باللهِ ، لأنَّهُمْ عَبَدُوا مَعَهُ غَيْرَهُ ، واتَّخَذُوا غيرَهُ أولياءَ ، يَرْجُونَ عندَهُمُ النَّفْعَ ودَفْعَ الضُّرِّ ، مَعَ أَنَّهُمْ لا يَقْدِرُونَ على ذَلِكَ ، لأن النَّفْعَ والضُّرَّ بيدِ اللهِ وَحْدَهُ .

وَهُمْ في مُوَالاتِهِمْ لغيرِ اللهِ لا يُنكِرُونَ وُجودَ اللهِ ، فَهُمْ يَعتَقِدونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الخَالِقُ المَالِكُ الرّازِقُ ، وإذا سُئِلُوا عَنْ سَبَبِ عبادةِ غيرِهِ يقولونَ : ما نعبدُهُمْ إلاّ ليُقرّبونا إلى اللهِ قُرْبى ، ويَشْفَعوُا

لنا عِنْدَهُ ، ونحنُ لَسْنا أهلاً لِعبادتِهِ مباشرةً ، فَنَحْتاجُ إليْهِمْ لَيَكُونُوا شُفَعاءَ ووُسَطاءَ عندَهُ! وهذا مِنْ تلبيس الشَّيطانِ وتَضْلِيلِهِ .

وهؤلاءِ المُشْرِكونَ باللهِ سَيكونُ عذابُهُمْ شَديداً يومَ القِيامَةِ .

فَاللهُ سَيبَعْتُهُمُ ثُمَّ يُحاسِبُهُمْ على أعمالِهِمْ ، وسَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ في ما اختلَفُوا فِيهِ ، ويَقضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ، ويَجْزِي كلَّ عاملِ بِعَمَلِهِ ، مِنْ خَيرِ أو شَرِّ .

والكاذبونَ الكافِرونَ لَا يَهديهِمُ اللهُ لدينِهِ ، ولا يُوفِّقُهُمْ إليْه ، لأَنَّهُم مَحْجُوبونَ عَنْهُ بِكَذِبِهِمْ وكُفْرِهِمْ ، إنَّما يَهدي اللهُ للحقِّ الذين أَقْبَلُوا عليه ، وأخلَصُوا دِينَهُمْ لَه .

﴿ لَوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لَآصَطَفَىٰ مِمَّا يَخَلُقُ مَا يَشَآهُ شُبْحَانَةً هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ الْفَهَادُ ﴿ فَيَ اللَّهُ الْوَحِدُ الْفَهَادُ ﴿ ﴾ .

الكُفَّارُ كَاذِبُونَ في كَلَامِهِمْ عَنِ اللهِ ، ومِنْ أَكَاذيبِهِمْ زَعْمُهُمْ أَنَّ اللهَ لَهُ ولدٌ ، وقد ردَّ اللهُ عليهِم بأنَّه لا يَحْتَاجُ إلى ولَدِ ؛ لأنه واحِدٌ ، لا مثيلَ لَهُ ، ولا شَبِيهَ ولا نَظِيرَ ، وَهُوَ القَهَّارُ القَويُّ الغالبُ ، لا يحتاجُ إلى مَنْ يُعينُهُ ويُساعِدُهُ ، وَهُوَ الخالِقُ لكلِّ شيءٍ في السّمواتِ والأرضِ ، ولو أرادَ اتخاذَ ولَدِ لاختارَ ما شاءَ مِنْ مخلوقاتِهِ ، ولكنَّه لا يُريدُ الولدَ ، ولا يحتاجُ إليهِ .

لقد تَعالَى اللهُ وتَنَزَّهَ عَنْ أَنْ يكونَ لهُ ولَدٌ ، لأنَّه الوَاحِدُ الأحدُ ، الفَرْدُ الصَّمَدُ ، الغَنِيُّ عمَّا سِواهُ ، وكلُّ شيءٍ مُفْتَقِرٌ إليهِ ، قَهَرَهُ وأخْضَعَهُ لأمرِهِ .

### دُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسٍ وَعبرٍ كثيرةٍ منها:

١ ـ القُرْآنُ كتابُ اللهِ العظيمِ أنزلَهُ اللهُ بالحَقِّ ، وكلُّ ما فيهِ حَقٌّ وصِدْقٌ وَصَوَابٌ .

٢ لا تَصِحُّ العبادةُ إلا للهِ وحَدَهُ ، وعبادةُ غيرِهِ كُفْرٌ وشركٌ بِهِ .

٣\_على المُؤْمن أنْ يكونَ مُخلِصًا للهِ في عِبَاداتِهِ وأعمالِهِ ، بأنْ يتوَجَّهَ بها إلى اللهِ وَحْدَهُ .

٤ ـ للهِ وَحَدْهُ الدِّينُ الخالِصُ ، والطَّاعةُ التامَّةُ ، والخُضُوعُ الكَامِلُ ، لأنَّهُ وَحْدَهُ المَعْبودُ .

٥ ـ المُؤْمِنُ يتَّصِلُ باللهِ مباشرةً في العبادَةِ والذَّكْرِ ، ولا يَحْتَاجُ إلى وَسِيطٍ أو شَفيع .

٦- الَّذينَ يَنْسِبُونَ الْوَلَدَ للهِ كَالنَّصارى والمُشْرِكِينَ كاذبُونَ ، فاللهُ واحِدٌ أَحَدٌ ، فَرْدٌ صَمَدٌ ، لم يلدُ ولم يُولَدْ ، ولم يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ .



#### أجبْ عَن الأسْئلةِ الآتيةِ :

١ ـ استخرجْ أمراً مِنَ اللهِ لرسولِهِ ﷺ في آياتِ الدَّرس ، وبَيِّنْ مَعْنَاهُ .

٢ ـ كيف يكونُ الدِّينُ خالِصاً للهِ ؟

٣ ما حُجَّةُ الكُفَّارِ في عبادَتِهم لغيرِ اللهِ ، وما ردُّكَ على حُجَّتِهِمْ ؟

٤ لماذا لا يَهدي اللهُ الكَاذِبَ الكَافِرَ؟

٥ ـ بماذا ردَّتْ آياتُ الدَّرس على الكُفَّار في زَعْمِهِمُ الوَلَدَ للهِ ؟

٦- استخرجْ مِنْ آياتِ الدَّرْسِ أربعةَ أسماءٍ حُسنىٰ للهِ ، وبَيِّنْ معنى كلِّ اسمٍ مِنْهَا .

# نشاط:

١ ـ سجِّلْ آياتٍ مِنْ أواخرِ سُورةِ الشُّعراءِ تَتحدَّثُ عَنْ تنزيلِ الرُّوحِ الأَمينِ لِلْقُرْآنِ الكريمِ على قَلْبِ
 رسولِ اللهِ ﷺ .

٢ ـ اكْتُبْ في دفتركَ معنى الرِّياءِ وبَعْضَ أَضْراره.

٣ـ استخرجْ آياتٍ من سورةِ الأنعامِ تَنفي أنْ يكونَ اللهِ صاحبةٌ أو ولَدٌ ، لأنَّه الخالقُ لكلِّ شيءِ والعليمُ بكلِّ شيءٍ ، وبديعُ السّمواتِ والأرضِ ، واكْتُبْها في دفترك .

\* \* \*

### الدَّرْسُ العِشْرُوقَ

### سُورَةُ الزُّمَرِ ـ القِسْمُ الثَّانِي

خُلَقُ ٱلسَّمَنُونِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكُوِّرُ ٱلنَّلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلنَّلِ فَوَسَخَّرَ ٱلشَّمَسَ وَالْقَمَرِ حَلَّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى ٱلاَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْغَقَرُ فَى خَلَقَكُمُ مِن نَقْسِ وَحِدَةِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِن ٱلْأَنْعُكِمْ لَكُ ٱلْمُلُونِ مِن نَقْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِن ٱلْأَنْعُكِمْ لَكُ ٱلْمُلُكَ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ أُمَّهَا مِن بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثَ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَكُ ٱلْمُلُكَ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمُقَوْلَ وَاللَّهُ مَا يَعْدِ خَلْقَ مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثَ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَكُ ٱلْمُلُكَ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُونَ الْمَاتُ مَنْ بَعْدِ خَلْقَ مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَاثًا ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَلهُ ٱلْمُلُكَ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوْ فَالْمَاتُ مِن بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَاثًا فَالْمَدُونِ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ مَا لِمُعْلَمِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْمُلُكَ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ اللَّهُ مِنْ أَلْهُ مُن لِي اللَّهُ مُولِا تَرْدُ وَالزِرَةُ وَلِا تَذَكُمُ وَلَا تَرْدُ وَالزِرَةُ وَلِوْرَةً أُولِكُ أَلِكُمُ مَرْجِعُكُمْ فَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرُ وَالْ تَشْكُرُوا فَالْمَ لَوْلُ مَنْ مُعْمَلُونَ إِلَى مَا كُنُمُ مَلُونَ إِلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا مُعَلَونًا إِنَّامُ اللَّهُ وَلَا تَرْدُ وَالْوَرَدُ أُولِولَا الللَّهُ وَلِي مَا كُنُمُ مَا عَلَامُ وَلَى اللَّهُ عَلَى مُؤْلِقًا مِنْ الللَّهُ عَلَى مُؤْلِقًا إِلَى مُؤْلِكُونَ إِلَى الللَّهُ وَلَا تَرْدُ وَالْمُلْكُ لَا مُؤْلِقًا اللَّهُ وَلَا تَرْدُ وَالْوَرَةُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلَا تَرْدُ وَالْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُلُمُولِ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّذُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللْمُلْفُلُولُولُولِ اللْمُولِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه

### معاني المُفْرداتِ:

يُكَوِّرُ اللَّيلَ على النهارِ : يُلقِيهِ على النَّهارِ ويَلُفُّهُ بِهِ . والتَّكْوِيْرُ : اللَّفُ على الشَّيءِ المُستدِيرِ .

سَخَّرَ : أَخْضَعَ وطَوَّعَ وذَلَّلَ .

الأنعام : هي الإبلُ والبَقَرُ ، والغَنَمُ ، وسُمِّيَتْ بذلكَ لأنَّ النِّعمةَ مِنَ اللهِ علينا فيها بارزةٌ.

ثمانيةَ أزواج : هي أربعةُ أصنافٍ : الإبلُ والبقرُ والضأْنُ والماعزُ ، وكُلُّ صِنْفٍ ذَكَرٌ وأُنثى .

خَلْقاً مِنْ بعدِّ خَلْقِ : ينتقلُ في رَحِم أُمِّهِ من نُطْفَةٍ، إلى عَلَقَةٍ، إلى مُضْغَةٍ، إلى عظام، وهكذا.

ظُلُماتٍ ثلاثٍ : ثلاثُ ظُلماتٍ تحيطُ بالجَنينِ وَهُوَ في الرَّحِمِ آمِنٌ مُطْمَئِنٌ .

أنَّىٰ تُصْرَفُونَ : كيفَ تَنْصَرِفُونَ عَنْ تَوْجِيدِ اللهِ إلى الشَّركِ .

لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَىٰ : لا تَحْمِلُ نَفْسٌ مُذْنِبَةٌ ذَنْبَ نَفْسٍ أُخْرَى .

عليمٌ بذاتِ الصُّدورِ : يعلمُ ما تُخفِيهِ النَّفُوسُ .

# التقسيرُ:

تَنْتَقِلُ الآياتُ مِنَ الدَّعوةِ إلى إخلاصِ العِبَادةِ والدِّينِ للهِ ، وتكذيبِ المُشركينَ في نِسْبَتهِمُ الوَلَدَ للهِ ، لِتَتحدَّثَ عَن الأدلَّةِ على توحيدِ اللهِ ، المُستمَدَّةِ مِنَ الكونِ وحياةِ الإنسانِ .

﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُ ٱلْيَلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلْيَلِ وَسَخَّرَ ٱلْسَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ ﴿ ﴾ . الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ ﴿ ﴾ .

اللهُ هُوَ الخالِقُ لكلِّ شيءٍ ، خلَقَ السّمواتِ والأرضَ ، وأَوْجَدَهُما مِنَ العَدَمِ ، ولَمْ يفعلْ عَبَثًا أو لَهُواً سُبحانَهُ ، إنما خَلَقَهُما بالحَقِّ والصَّوابِ ، ولِحِكَمٍ ومَصَالِحَ ، وأحسنَ خَلْقَهُما وأَتْقَنَهُ ، فلا يُوجَدُ فيهما خطأٌ أو نقصٌ أو اضْطِرابٌ .

ومِنْ تنظيمِ اللهِ للحَياةِ على الأرضِ أنَّه جَعَلَها كُرَوِيَّةً ، وَجَعَلَ لها مَدارَيْنِ ؛ تدورُ حولَ نَفْسِها ، فَيَنْتُجُ مِنْ ذلكَ اللّيلُ والنّهارُ ، وتدورُ حولَ الشمسِ ، فينتُجُ مِنْ ذلكَ الفُصُولُ الأربعةُ .

وقد جعَلَ اللهُ الليلَ والنَّهارَ مُتَتَابِعَيْنِ مُتَعاقِبَيْنِ ، يَغْشَى كُلُّ مِنْهُما الآخَرَ ، ويُكَوِّرُ النَّهارَ على الليلِ حتى يذهبَ ظلامُهُ وَيَعُمَّ الضِّياءُ .

وتكويرُ الشيءِ على الشيءِ لَقُهُ عليهِ حتى يُغَطِّيَهُ ، وهذا دليلٌ على أَنَّ الأرضَ كُرَوِيَّةٌ ، وَهُوَ دلِيلٌ على دَوَرَانِها حولَ نَفْسِها ، لأنَّ الليلَ والنَّهارَ يَدْخُلُ أحدُهُمَا في الآخَرِ ، بالتَّدريجِ ، وليس دُفعةً واحدةً ، ولو لم تكنِ الأرضُ كُرويَّةً لما أمكنَ ذلك .

وكما جَعَلَ الليلَ والنَّهارَ مُتعاقبَيْنِ ، كذلكَ سخَّرَ الشمسَ والقمرَ في الفضاءِ ، وجعلَهُما مُنْقَادَيْنِ الأَمْرِهِ ، كلُّ منهما يَجْرِي دُونَ تَوَقُّفٍ ، لتحقيقِ مَصَالحِ العبادِ ، وَلِمَعْرِفةِ عَدَدِ السِّنينَ والحِسَابِ . ويستمرّانِ في هذا الجَرَيانِ المُنْضَبِطِ إلى أَنْ يُوقِفَهُما اللهُ عند حلولِ الأجلِ المُسَمَّىٰ ، وهو انتهاءُ الدُّنْيا وقيامُ الساعةِ .

واللهُ عزيزٌ قويٌّ غالبٌ ، أخْضَعَ السمواتِ والأرضَ والشَّمسَ والقمرَ ، وَهُوَ مَعَ كَمالِ عِزَّتِهِ وعَظَمَتِهِ غَفَّارٌ ، عظيمُ الرَّحْمَةِ ، يَغفرُ لِمَنْ عَصَاهُ مِنْ عبادِهِ ، ثُمَّ تابَ وأنابَ إليهِ .

﴿ خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ ثَمَنِيَةَ أَزُوَجَ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا خَلْقَكُمْ لَكُمْ اللهُ الْمُلُكُ لَا إِلَاهُوَ فَأَنَى بُطُونِ أُمَّهَا خَلْقَا مِنْ بَغْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثَ ذَلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَاهُوَ فَأَنَى تُصَرَفُونَ إِنَّهُ إِلَّاهُو لَلَاهُو فَالَنَى اللهُ اللهُو

تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحدَيثِ عَنْ خَلْقِ السمواتِ والأرضِ إلى الحَدِيثِ عَنْ خَلْقِ النَّاسِ ، فاللهُ هُوَ

الذي خَلَقَ النَّاسَ جَميعاً مِنْ نَفْسٍ واحدةٍ ، وَطَبيعةٍ وَاحِدَةٍ ، وتمثَّلَتْ هذهِ النفسُ أولاً في آدمَ أبي البَشَرِ عليهِ السّلامُ . وجَعَلَ زوجَ آدمَ ـ وهي حوّاءُ ـ من جِنْسِهِ وطبيعتِهِ ، ثم تشَعَّبَ الخَلْقُ مِنْهُما .

وخلَقَ اللهُ الأنعامَ ، وَسَخَّرَها وذَلَّلَها للناسِ ، وَيَسَّرَ لَهُمُ الانْتِفَاعَ بكلِّ ما فيها مِنْ لَحْمٍ وشَحْمٍ ولَبَنِ وشَعْرٍ وجِلْدٍ وَرَوْثٍ ، ويركبونَها في أسفارِهِمْ ، وجَعَلَها ثمانيةَ أزواجٍ ، لأنَّ الزوجَ ذكرٌ وأنثى : مِنَ الإبلِ اثنينِ ، وَمِنَ البقرِ اثنينِ ، وَمِنَ الضأنِ اثنينِ ، وَمِنَ المَعْزِ اثنينِ .

وَمِنْ حِكْمةِ اللهِ أَنه ابتداً خَلْقَ الناسِ في أرحامِ أُمَّهاتِهِم ، وقدَّرَ مُرورَهُمْ فيها في مَراحِلَ متدرِّجَةٍ ، فَيكُونُ الوَاحِدُ في بدايتِهِ نُطفَةً ، ثم يكونُ عَلَقَةً ، ثم يكونُ مُضْغَةً ، ثم تَتكوَّنُ عِظامُهُ ، ثم تُكُسىٰ العظامُ لَحْماً ، ويَنفخُ اللهُ فيه الرُّوحَ ، ويتقلَّبُ في رَحِمِ أُمَّهِ في ظُلُماتٍ ثلاثٍ بِحِفْظِ اللهِ ورعايتِهِ .

وهذه الظُّلماتُ الثلاثُ هي ثلاثةُ أغشيةٍ تُحيِطُ بالجَنِينِ إحاطةً تامَّةً ، وَهُوَ يتقلَّبُ ويَتَطَوَّرُ فيها بأمانِ .

اللهُ وحدَهُ الَّذي خَلَقَ السّمواتِ والأرضَ ، وخلَقَ الإنسانَ وحَفِظَهُ ورَعَاهُ ، وَهُوَ وَحْدَهُ مالكُ المُلْكِ ، ورَبُّ العالَمِينَ ، لا إلهَ إلا هُو ، ولا تَصِحُّ العبادةُ إلا لَهُ ، فكيفَ يُصْرَفُ المُشركونَ عَنْهُ ، ويُشْركونَ مَعَهُ غيرَهُ ، ويَعبُدُونَ أصناماً وأوثاناً ليستْ آلهةً ؟

﴿ إِن تَكُفُرُواْ فَإِتَ ٱللَّهَ غَنِيَ عَنكُمْ ۗ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِ ۖ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَرْرُ وَازِرَةً ۗ وِلَا تَرْرُ وَازِرَةً ۗ وِلَا تَرْرُ وَازِرَةً ۗ وِلَا تَرْرُ وَازِرَةً ۗ وَلَا تَرْرُ وَازِرَةً ۗ وَلَا تَرْرُ وَازِرَةً ۗ وَلَا تَرْرُ وَازِرَةً ۗ إِلَىٰ رَبِكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنكُمْ تَعْمَلُونَۚ إِنَّهُ عَلِيدُ أُبِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ ﴾ .

لا تكونُ العبادةُ إلا للهِ ، مَعَ أَنَّ اللهَ لا ينتفعُ بها ، والعَابِدُونَ للهِ هُمُ المُستفيدونَ مِنْها ، وقَد خاطَبَ اللهُ الناسَ مُبيِّناً استغناءَه عَنْهُمْ ، فقالَ لَهُمْ : إِنْ تَكْفُروا بِاللهِ فإنَّكُمْ لَنْ تَضُرُّوهُ شيئاً ، وَهُوَ غنيٌّ عَنْكُم ، وأنتمُ الخَاسِرُونَ . وَمَنْ رَحْمَةِ اللهِ بالناسِ أنه لا يَرْضى لَهُمُ الكُفْرَ ، وإنَّما يُحِبُّ لَهُمْ أَنْ يَشْكُرُوهُ ، ويَرْضَى عَنْهُمْ ، مَعَ أَنَّه غنيٌّ ، لا تَنفعُهُ الطَّاعاتُ ، ولا تضرُّهُ المَعاصِي ، إِنَّ الناسَ هُمُ المُسْتَفيدونَ مِنَ الطاعاتِ ، المُتَضَرِّرونَ مِنَ المَعاصِي .

ولمَّا كَانَ الْكَافِرُ هُو الْحَاسِرَ بَكُفْرِهِ ، والْمُؤْمِنُ هُو الْمُسْتَفَيْدَ مِنْ طَاعَتِهِ فَإِنَّ كُلَّ إنسانٍ مسؤولٌ عَنْ عَمَلِهِ ، سُواءٌ أَكَانَ خَيْراً أَمْ شُرَّاً ، واللهُ عادلٌ في الحسابِ ، فلا يُحمِّلُ إنساناً ذَنْبَ إنسانٍ آخر . كما قال تعالى : ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴾ [المدثر : ٢٨] .

ومَرْجِعُ الناسِ جميعاً إلى اللهِ يَوْمَ القيامةِ ، حيثُ سيُحاسِبُهُمْ على أعْمالِهِمُ التي عَمِلُوها في الدُّنْيا ، خَيْراً كانتْ أو شرّاً ، وَهُوَ عالِمٌ بأعمالِهِم لأنَّه أحاطَ بكلِّ شيءٍ عِلْماً ، فلا يَخْفَى عليه شيءٌ ، حتّى لو أخفاهُ الناسُ في صُدورِهِمْ .

## ذُروسنٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروس وَعبرِ كثيرةٍ منها:

١ في القرآنِ حقائقُ عِلْمِيَّةُ ثابتةٌ ، تدلُّ على أنهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، وهي مَوْجُودَةٌ في الكَوْنِ والنَّفْسِ البشرَّيةِ .

٢ ـ سخَّرَ اللهُ الشَّمْسَ والقَمَرَ والليلَ والنهارَ ، لِخدْمةِ الإنسانِ ، وتَيْسيرِ حياتِهِ على الأرض .

٣ ـ ذَلَّلَ اللهُ الأنعامَ للإنسانِ لِيَسْتَفِيدَ مِنْ كُلِّ ما فِيهَا ، ولِيَشْكُرَ اللهَ على تِلكَ النِّعَم.

٤\_ اللهُ وحْدَهُ هُوَ الخالقُ المالِكُ الربُّ المَعْبُودُ ، فَكْيَف يَعبدُ الكافرونَ غيرَهُ ؟

٥ ـ اللهُ عَنيٌّ عَن العالَمينَ جَميعاً ، فلا تنفَعُهُ طَاعَةٌ ، ولا تَضُرُّهُ مَعْصِيَةٌ .

٦- اللهُ لا يَرْضَىٰ الكُفْرَ مِنَ الكافرينَ ولا يُحبُّهُ لَهُمْ ، ولذلكَ يُعاقِبُهُمْ عليهِ ، وإنَّما يرضى الطَّاعةَ والشكرَ مِنَ المُطيعينَ ، ولذلكَ يأجُرُهُمْ عليهِ .

٧ المَسْؤُوليةُ في الإسلامِ فرديَّةٌ ، وهذا مِنْ عَدْلِ اللهِ ، ولذلكَ لا يَحْمِلُ إنسانٌ ذَنْبَ إنسانٍ
 آخر .



#### ريم : المسالة الآتية : أجب عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ :

١ ما مَعْنى تكويرِ اللَّيلِ على النَّهارِ ، وتكويرِ النَّهارِ على اللَّيل ؟ وكيف تَسْتَدِلُ بذلك على كُرَوِيَّةِ الأرضِ ؟

٢ ـ ما المرادُ بالأَجَل المُسَمّىٰ في جَرَيانِ الشمسِ والقمرِ ؟ وعلى ماذا يَدُلُّ ذلك ؟

٣ ـ ما المُرادُ بالنَّفْسِ الوَاحِدَةِ في آياتِ الدَّرس ؟ وما المُرَادُ بزَوْجِها المَخْلوقِ مِنْها ؟

٤ ـ ما الأزواجُ الثمانيةُ مِنَ الأنعام ؟ ولماذا سُمِّيَتِ الأنعامُ بذلكَ الاسم ؟

ـ أـ لماذا لا يرضى اللهُ الكُفْرَ مِنَ الكُفَّارِ ؟ وما آثارُ كُفْرِهِمْ عَلَيْهِم ؟

ب\_ما الذي يرضَاهُ اللهُ مِنَ الناسِ ؟

ـ ما معنى قولِهِ ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ ؟ وما الدَّلالةُ التي تَخرُجُ بها منها ؟

- استخرجْ مِنْ آياتِ الدَّرسِ ثلاثَ حقائقَ عِلميَّةٍ ، مَعَ بيانِ الجُمَلِ القِرَآنيَّةِ التي قرَّرَتْها .

#### ٩٧ منتدى إقرأ الثقافي

١- سَجِّلِ الآيةَ ( ٥٤ ) مِنْ سورة الأعرافِ ، واشرَحْ حديثَها عنَ الليلِ والنَّهارِ .
 ٢- سَجِّلِ الآيةَ الأُولى مِنْ سُورةِ النَّساءِ ، وبيِّنْ مَعْنَاهَا ، والشَّبَةَ بَيْنَها وبينَ الآيةِ (٦) .
 ٣- اكتُبْ في دفترِكَ الظُّلماتِ الثلاثَ التي تُحيطُ بالجَنينِ في رَحِمٍ أُمِّهِ .

\* \* \*

#### الدَّرْسُ الحادي وَالعَشَروةَ

#### سُورَةُ الزُّمَرِ ـ القِسْمُ الثَّالِثُ

#### معاني المُفْرداتِ :

ضُرٌّ : شدَّةٌ وابتلاءٌ

مُنيباً إليهِ : راجعاً إليه .

خَوَّلَهُ : أعطاهُ وَمَنَحَهُ .

أنداداً : شُركاء .

قانِتٌ : طائعٌ خاشعٌ .

آناءَ اللَّيل : ساعاتِهِ وأوقاتِهِ .

أُولُو الألبابِ : أصحابُ العُقُولِ الكَبيرةِ

يُوَفَّىٰ : يُعطى أجرَهُ كاملاً غيرَ منقوص .

ظُلَلٌ مِنَ النارِ : طبقاتٌ مِنَ النارِ مِنْ فوقِهم ومِنْ تحتِ أرجلِهم .

تنتقلُ الآياتُ مِنْ ذِكْرِ بعضِ الأدّلةِ على تَوْجِيدِ اللهِ ، لتتحدَّثَ عَنْ تناقُضِ الكُفَّارِ ، وتُبيِّنُ بعضَ صفاتِ العلماءِ القانتينَ ، وأحوالِ المُؤمنينَ والكَافِرينَ .

﴿ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِى مَا كَانَ يَدْعُواْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبْ ِ ٱلنَّارِ ﴿ ﴾ .

موقفُ الكافرِ مِنَ اللهِ عجيبٌ ومُتناقِضٌ ، فالكافرُ إذا أصابتُهُ شِدَّةٌ كَمَرَضِ أو فَقْرِ أو كَرْبِ ، دعا اللهَ وتضرَّعَ إليهِ ، وأعلنَ رُجوعَهُ وإنابتَه إليهِ ، وعاهَدَهُ أَنْ يكونَ صالحاً مُستقيماً ، وعندَما يُفرِّجُ اللهُ عَنْهُ كَرْبَهُ ، وَيَنقُضُ عهدَهُ مَعَ ربّه ، يُفرِّجُ اللهُ عَنْهُ كَرْبَهُ ، ويَنقُضُ عهدَهُ مَعَ ربّه ، ويتخلَّىٰ عَنْ دُعائِهِ وإنابتِهِ إلى اللهِ ، ويُشْرِكُ باللهِ غيرَهُ ، ويَجْعَلُ لَهُ أنداداً وشُركاءَ يعبدُهُمْ مِنْ دونِهِ ، وبذلك يُضِلُّ نفسَهُ ، ويُضِلُّ غيرَهُ عَنْ سبيلِ اللهِ .

وقد هَدَّدَ اللهُ هذا الكافرَ المُتناقِضَ بقولِهِ : استَمِتِعْ أَيُّها الكافرُ في دُنياكَ بكُفْرِكَ ، فإنَّ متاعَ الدُّنيا قليلٌ ، لأنَّ عُمُرَكَ قصَيرٌ ، ومتاعَ الدُّنيا زائلٌ ، وعِنْدَما يَبْعثُكَ اللهُ يومَ القيامةِ سيُعذِّبُكَ في جَهَنَّمَ ، ويجعلُكَ مِنْ أصحابِ النّارِ المُخلَّدينَ فيها .

﴿ أَمَّنَ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَآيِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَيِهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ ٱلْوَلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴿ ﴾ .

تُقارِنُ الآيةُ الكريمةُ بينَ ذلك الكافرِ المُتناقِضِ مَعَ نَفْسِهِ والمُؤْمِنِ القانتِ العالِمِ ، وتقولُ : أَيُهما أَحْسَنُ حَالاً : أَذلِكَ الكافرُ الَّذي لم يَعْرِفِ اللهَ إلا عِنْدَ الضَّرِّ والشَّدَّةِ ، وينساهُ عِنْدَ النعمةِ والرَّخاءِ ، أَمِ المُؤْمِنُ الصَالحُ ، الذي يَقْضي ليلَهُ في طاعةِ اللهِ والصَّلاةِ والقُنوتِ ، ويكونُ ساجداً وقائماً للهِ في صلاتِهِ وقانتاً ذاكِراً للهِ ، يَخافُ عذابَ اللهِ في الآخِرَةِ ، ويَرْجو رَحْمَتَهُ بإدْخالِهِ الجَنَّةَ ؟ لا شكَّ في أنَّ المُؤْمِنَ القانتَ هُوَ الأَحْسَنُ حالاً ومآلاً .

وذلكَ المُؤمِنُ القانِتُ عالِمٌ ، والكافرُ المُتناقِضُ جاهلٌ ، ولا يَستوي العُلماءُ والجُهّالُ ، كما أنّه لا يَستوي المُؤمنُ والكافرُ ، ولا يعرِفُ هذهِ الحقيقةَ إلا أصْحَابُ العقولِ الكبيرةِ ، الذين يَحْرِصُونَ على تَحْصِيل العِلْم ، وعلى قَرْنِهِ بالعَمَل الصّالح .

﴿ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ ﴾ .

لأنَّهُ لا يستوي العالِمُ والجاهلُ ، ولا المُؤْمِنُ والكافرُ ، فعلى العُقلاءِ أنْ يكونوا مِنَ المؤمنينَ

المُتَّقِينَ المُحْسِنِيْنَ ، ولذلكَ أمرَ اللهُ رسولَهُ ﷺ أَنْ ينصحَ عبادَهُ المُؤْمِنِينَ قائلًا : يا عبادَ اللهِ المُؤْمِنِينَ عَلَيْكُم بِتَقُوى اللهِ رَبِّكُمْ ، بالاستمرارِ على طاعتِه ، والإحسانِ في عبادَتِهِ ، وأداءِ فرائضِهِ ، واجتنابِ مُحَرَّماتِهِ .

ومَنْ أَحْسَنَ في طاعةِ اللهِ وعباداتِهِ فإنَّ اللهَ يُحْسِنُ إليهِ ؛ لأنَّ جزاءَ الإحسانِ الإحسانُ ، إنَّهُ يُعطيهِ في الدُّنيا حَسَنَةً في الصَّحَةِ والعافيةِ والطُّمأنينةِ والتوفيقِ للطَّاعةِ ، ويُعطيهِ في الآخِرَةِ حَسَنَةً في دُخولِ الجنَّةِ وتَنْعُمِهِ فيها .

وعندما يُضَيِّقُ الكُفَّارُ على المُؤمِنينَ المُحْسِنينَ في أرضِ اللهِ ، ويمَنْعُونَهُمْ مِنْ عِبَادةِ اللهِ ، فعليهِمْ أَنْ يُهاجِروا منها إلى أرضٍ أُخْرَى ، يَتَمكَّنونَ فيها مِنْ طاعةِ اللهِ ، وأرضُ اللهِ واسعةٌ أينما توجَّهُوا فشَمَّ وجْهُ اللهِ .

وعليهِمْ أَنْ يَصْبِرُوا صَبْراً جَمِيلاً شَامِلاً ، صَبْراً على طاعةِ اللهِ ، وصبراً على تَرْكِ معاصِيهِ ، وصَبْراً على الهِجْرَةِ وَمُفارقَةِ الأوطانِ ، لينالوا أجرَهُمُ الجزيلَ ، وَمِنْ رحمةِ اللهِ بالصَّابرينَ أَنْ يُوَفِّيَهُمْ أَجْرَهُمْ بغيرِ حِسابٍ ولا كَيْلِ ولا وَزْنٍ ، وإنَّما يُفِيضُهُ عليهِمْ بسخاءٍ ، وَهُوَ الرحيمُ الكريمُ .

﴿ قُلَ إِنِيٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللّهَ مُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَقِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ قُلِ ٱللّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ﴿ فَأَعْبُدُواْ مَا شِثْتُمْ مِن دُونِهِ ۚ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُو ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ

وكما أمرَ اللهُ رَسُولَهُ ﷺ بِتَوْجِيهِ المُتَقينَ للإحسانِ والهجرةِ والصَّبْرِ أَمرَهُ أَنْ يُخاطِبَ الكافِرينَ مُبيِّناً لهم إخلاصَهُ في عبادتِهِ للهِ ، وخوفَهُ مِنْ عذابِهِ ، وأَنْ يقولَ لَهُمْ : لقد أمرَنيَ اللهُ ربِّي أَنْ أَعبدَهُ وحْدَهُ لا شريكَ لَهُ ، وأَنْ أُخلِصَ له دِيني ، وأَنْ أَدعُوَ الناسَ إلى الدخولِ في الإسلام ، وأَنْ أكونَ أَوَلَ مَنْ يُسْلِمُ ، لأَنَّني رسولُ اللهِ فإنني أخافُ عذابَ يومِ القيامةِ العظيمِ المُخيفِ إنْ عَصَيْتُ ربِّي وخالَفْتُ أَمرَهُ ، فلماذا لا تَخافونَ أَنتُمُ العذابَ مَعَ كُفرِكُمْ وشِرْكِكُمْ ؟

وأمرَهُ أَنْ يقولَ لَهُمْ أيضاً : إنَّني لا أعبدُ إلاَّ اللهَ وحْدَهُ ، وأنا مُخْلِصٌ في ديني وعِبادَتِي للهِ وَحْدَه ، غيرَ مَشُوبٍ بِشِرْكٍ أو رياءٍ ، وإنِ اقتدَيْتُمْ أنتُم بي في عبادَتِي وإخْلاصِي أفلَحْتُمْ ، وإنْ أَصْرَرْتُمْ على الشِّرْكِ باللهِ خَسِرْتُمْ ، وأنا بريءٌ منكُمْ ، فاعبدوا ما شئتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ ، ولكنْ لا تَنْسَوْا أنكُمْ ستُحاسَبونَ على ذلكَ ، وتُعَذَّبُونَ في النارِيومَ القيامةِ .

﴿ لَهُمْ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّـارِ وَمِن تَحَنِّهِمْ ظُلَلُ ذَلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِۦعِبَادَهُ يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ ۞ . وأمرَ اللهُ رسولَهُ ﷺ أَنْ يُحَذِّرَ المُشْرِكينَ عاقبةَ شِرْكِهِمُ السيئةَ في الآخِرَةِ ، ويذكُرَ لَهُمْ ما ينتظِرُهُم

مِنْ خُسرانِ وعذاتِ ، ويقولَ لهم : الخاسرونَ خسارةً مُطْلَقَةً شاملَةً هُمُ الكافرونَ ، فقد خسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِالكُفْرِ والمَعاصِي ، وخَسِرُوا أَهليهِمْ عندما اتَّبَعوهُمْ في الضَّلالِ ، وخَسِرُوا أَموالَهُمْ بِإِنْفَاقِها في ما حَرَّمَ اللهُ ، وتكونُ خسارتُهُمْ واضحةً بيِّنَةً ظاهرةً يومَ القيامةِ ، حيثُ يُؤْمَرُ بِهْمِ إلى النار ، في ما حَرَّمَ اللهُ ، وتكونُ فوقِهِمْ ظُلَلٌ مُحيطةً بِهِمْ مِنْ كُلِّ جانبٍ ، ولَهُمْ مِنْ فوقِهِمْ ظُلَلٌ وَطَبَقَاتٌ أَخرى ، فهي مِهادٌ لَهُمْ ، وظُلَلٌ لغيرِهِمْ . وَطَبَقَاتٌ أَخرى ، فهي مِهادٌ لَهُمْ ، وظُلَلٌ لغيرِهِمْ .

وقَدْ أخبرَنا اللهُ عَنْ بعضِ أَصْنافِ عذابِ الكُفَّارِ في النارِ لليُخَوِّفَ عبادَهُ المُتَّقينَ وَيُنْذِرَهُمْ ، فيتوقَّفُوا عَنِ المَعاصي ، ويُقْبِلوا على الطاعاتِ ، ويَخْشَوْا بأسَ اللهِ وانتقامَهُ ، وبذلكَ يزدادُونَ تقوىً للهِ ، واستقامةً على الصِّراطِ المُستقِيْم .

وهكذا تَحَقَّقَ وعيدُ الكفارِ وتحذيرُهُمْ ، كما تَحَقَّقَ تبشيرُ المُسلمينَ وتَرغيبُهُمْ .

#### ذُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرِ كثيرةٍ منها:

١- الكافرُ يلجأُ إلى اللهِ عِنْدَ النَّصُرِ ، وينساهُ عند الرَّخاءِ ، والمُؤْمِنُ يكونُ مَعَ اللهِ في الشّدة والرَّخاءِ .

٢- لا يستوي عِنْدَ اللهِ المؤمنُ والكافرُ ، ولا يَستوي عِنْدَهُ العالِمُ والجَاهِلُ ، ولِلْعُلَماءِ أعلى المنازلِ عندَ اللهِ .

٣ـ يُجازي اللهُ عِبادَهُ المُتَّقينَ المُحْسِنينَ بالحُسْنيَ في الدُّنْيا والآخِرَةِ ، لأنَّ جزاءَ الإحسانِ هُوَ الإحسانُ .

٤ على المُؤْمِنِ أَنْ يَقْتَدِيَ بِالرَّسُولِ ﷺ في عبادتِهِ وإخلاصِهِ للهِ وحِرْصِهِ على أَنْ يكونَ في مُقدِّمَةِ اللهِ ، وتَرْكِهِ لِمَا حَرَّمَ اللهُ .
 المُسلِمينَ ، وخوفِهِ مِنْ عذابِ اللهِ ، وطَمعِهِ في جنَّةِ اللهِ ، وتَرْكِهِ لِمَا حَرَّمَ اللهُ .

٥ ـ كُلُّ كَافَرٍ خَاسِرٌ خَسَارَةً مُطْلَقةً ، وتَظْهَرُ خَسَارَتُهُ يُومَ القيامةِ عندما يَخْلُدُ في النارِ

٦\_ يُخَوِّفُ اللهُ عبادَهُ المُتَّقينَ بإخبارِهِمْ عَنْ عذابِ الكفارِ في النارِ ، لِيَتَّقُوهُ ويُخْلِصُوا لَهُ .



#### أجب عن الأسئلة الآتية :

١- الكافِرُ في صِلَتِهِ باللهِ مُتناقِضٌ ، وضِّحْ ذلك التناقُضَ مِنَ الآيةِ الأُولَى مِنْ آياتِ الدَّرْسِ .
 ٢- استخرجْ مِنَ الآيةِ (٩) أفعالَ العلماءِ التي يَمْدَحُهُمُ اللهُ عليها .

٣ لماذا لا يَسْتَوي العُلَماءُ والجُهّالُ ؟ اذكُرْ آيةً أَوْ حَديثاً صَحيحاً فِي فَضْلِ العُلماءِ عندَ اللهِ .

٤ ـ بماذا يُجازِي اللهُ الَّذينَ أَحْسَنُوا ؟ وكَيْفَ يكونُ جزاؤُهُمْ ؟ وكيف يكونُ ثوابُ الصَّابِرِينَ ؟

٥ ـ استخرجْ مِنْ آياتِ الدرسِ أمرَينِ أمَرَ اللهُ بهما رسولَهُ ﷺ .

٦ ـ ما الذي يَخافُهُ رسولُ الله ﷺ ؟ وما موقِفُكَ أنتَ مِنْ ذلكَ ؟

٧ متى تكونُ خسارةُ الكُفَّار واضِحةً ؟ ولماذا هُمْ خاسِرُونَ ؟

٨ لماذا يُخْبرُنا اللهُ عَنْ عذابِ الكُفَّار في النار ؟ وما أثَرُ عِلْمِكَ بذلك العذابِ على سُلوكِكَ ؟

### نشاط:

١\_سجِّل الآية( ١٢ ) من سورة يونُسَ ، واذكُر الشَّبَة بينَها وبينَ الآيةِ (٨) .

٢ ـ اكْتُبْ في دفتركَ آيةَ سُورةِ السَّجْدَةِ ، التي تَنْفي عدمَ استواءِ المُؤْمِنينَ والكافرينَ .

٣\_سجِّل الآيةَ رقم (٢٦ ) من سورةِ يونسَ ، واذكرِ الشَّبَة بينها وبينَ الآيةِ (١٠) .

٤ سجّل آيةً مِنْ سورةِ الأعرافِ تُخْبِرُ أَنَّ لِلكُفَّارِ ناراً هي مِهادٌ وغَواشٍ لَهُمْ ، واذكرِ الشَّبَة بينها وبينَ الآيةِ (١٦) .

\* \* \*

#### الدَّرَسُ الثَّاني وَالعِشْرُونَ

### سُورَةُ الزُّمَرِ .. القِسْمُ الرَّابِعُ

#### معانى المُفْرداتِ :

الطاغوتُ : كلُّ ما عُبدَ مِنْ دونِ اللهِ .

أَنابُوا إلى اللهِ : أَقْبَلُوا ورَجَعُوا إلى اللهِ .

لَهُمُ البُشْرِيٰ : لَهُمُ الخَبَرُ السارُّ بدخولِ الجنَّةِ .

أولو الألباب : أصحابُ العقولِ الكبيرةِ .

حَقَّ عليهِ كلمةُ العذاب : ثبتَ ووجَبَ عذابُهُ لِكُفْرِهِ .

لا يُخْلِفُ الميعادَ : لا يُبْطِلُ اللهُ وَعْدَهُ بالثوابِ ، ولا يتخلَّى عنهُ .

يهيجُ : يُنَوِّرُ ويَنْمُو ويكبُرُ .

فتراه مُصْفَرًا : يكونُ لونُهُ أصفرَ بعدَ أَنْ كانَ أخضرَ .

حُطاماً : يكونُ يابساً ويَنْكَسِرُ .

# التفسيرُ:

تنتقلُ الآياتُ مِنْ وعيدِ الكافِرِينَ وتهديدِهِمْ بالعَذاَبِ ، وبيانِ خسارتِهِمُ الواضِحَةِ يومَ القيامةِ ، لتتحدَّثَ عَنْ حُسْنِ جزاءِ المُتقينَ في الآخرةِ ، والثناءِ عليهم بذِكْرِ بعضِ صفاتِهِم وأعمالِهِم الطيّبةِ في الدّنيا ، التي استحقُّوا بها نعيمَ الجنةِ بِرَحْمَةِ اللهِ ، ثم تذكرُ الآياتُ حالَ الدُّنيا وسرعةَ انقضائِها .

﴿ وَالَّذِينَ اَجْتَنَبُواْ الطَّاعُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓاْ إِلَى اللَّهِ لَمُمُ الْبُشْرَيْ فَبَشِرْ عِبَادِ ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ الْفَرَا الْأَلْبَدِ ﴿ عَبَادِ ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ الْعَالَمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمْ أُولُواْ الْأَلْبَدِ ﴿ ﴾ ;

يُثْني اللهُ على المُؤمنينَ ، لأنهم أعْرَضُوا عن عبادةِ الطاغوتِ ـ وهو كلُّ ما عُبِدَ من دونِ اللهِ ، مِنْ شيطانٍ أو إنسِ أو جِنِّ أو جَمادٍ ـ وعَبَدُوا اللهَ وحدَه ، وأنابُوا إليْهِ ، وأقْبَلوا عَليْهِ .

هؤلاءِ لهم البُشْرى العظيمةُ عندَ اللهِ ، وهي الجَنَّةُ وما فيها من نعيمٍ وثَوابٍ جزيلٍ ، وهذه البُشرى قُدِّمَتْ لَهُمْ على أَلْسِنَةِ الرُّسُلِ عَليهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ ، وأُنزِلَتْ في الكُتُبِ الربانيَّةِ ، كما أنَّ الملائكةَ يُبَشِّرُونَهُمْ بها عندَ احتضارهِمْ .

ولأنَّ هؤلاءِ العبادَ الصالحينَ لَهُمُ البُشرى مِنَ اللهِ ، فقد أَمَرَ اللهُ رسولَه ﷺ بتقديمِ البُشرى لَهُمْ ، لِتَرْغيبهمْ في بَذْلِ المَزيدِ مِنَ الطاعةِ .

ومِنْ صفاتِ عبادِ اللهِ الصالحينَ أنَّهُمْ يَسْتَمِعُونَ الكلامَ والقَوْلَ الحقَّ مِنَ الكتابِ والسُّنةِ ، فيقعِمُونَهُ ويَعِرفُونَ المَطْلُوبَ مِنْهُمْ ، ويُمَيِّزُونَ بينَ الحَسَنِ والأَحْسَنِ ، فيتَّبِعُونَ أفضلَ ما يُؤْمَرُون بِهِ وأَحْسَنَهُ . وهذا كقوله تعالى : ﴿واتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أَنُزْلِ إليكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الزمر : ٥٥] .

والعبادُ المُتَّصِفُونَ بهذه الصَّفةِ الحميدةِ هُمُ الذينَ هداهُمُ اللهُ بتوفيقِهِمْ للصَّوابِ في عباداتِهِمْ وطاعاتِهِمْ ، وَهُمْ أصحابُ العقولِ الواعيةِ ، المُلتزَمونَ بشَرْع اللهِ .

﴿ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنْقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴿ ﴾ .

ثم ذكرَ اللهُ النموذجَ المُقابِلَ لهؤلاءِ العبادِ الصَّالِحينَ ، وَهُمُ الكفارُ المُصِرُّونَ على الكُفْرِ ، بالرَّغمِ مِنْ دَعوتِهِم للإيمانِ ، وقَدْ كَانَ رَسولُ اللهِ عَلَيْهِ حَرِيصَاً عَلَيْهِمْ ، طامِعاً في إيمانِهِمْ ودَعاهُم مرّاتٍ مُتعددةً ، ولكنَّهُمْ رَفَضُوا دَعْوَتَهُ وكَفَرُوا بهِ ، فَحَزِنَ عليهِم ، فواسَاهُ اللهُ بقولِهِ : إنك لا تَقْدِرُ على هِدَايةِ مَنِ اختارَ الكُفْرَ وَرَفَضَ الإيمانَ ، وبذلك حقَّتْ عليهِ كلمةُ اللهِ ، وكتَبَ اللهُ لَهُ العذابَ لكُفرِهِ وتكذيبهِ ، وأنْتَ لا تقِدرُ على إنقاذِهِ مِنَ النارِ ، لأنه ذاهبٌ إليها بسببِ إعراضِهِ عن الإيمانِ ، والواجبُ عليكَ دعوتُهُ ونصْحُهُ ، وقد قمتَ بالواجبِ .

﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّهَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَفٌ مِن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَةٌ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعَدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ .

إذا كانَ الكافرُ قد حقَّتْ عليه كَلِمةُ العذاب، واستحقَّ النارَ بسببِ كفرِهِ، فإنَّ الصورةَ المُقابِلَةَ هي صورةُ المُؤمنينَ المُتَّقينَ ، الذين اتَّبَعُوا أَحْسَنَ القولِ ، وأحْسَنُوا في عبادتِهِم للهِ ، واتَّقُوا اللهَ ربَّهُمْ ، فإنَّ اللهَ يُكْرِمُهُمْ ويُحْسِنُ جزاءَهُمْ في الآخِرَةِ ، إذ يُدْخِلُهُمُ الجنةَ برحمتِهِ ، يَتَنَعَّمُون بخيراتِها ونعيمِها ، ومِنْ ذلكَ القصورُ الشاهقةُ ، ذاتُ الطّوابقِ المُتَعَدِّدةِ ، والغُرفِ المُزَخْرَفَةِ الجَميلةِ ، من فَوْقِها غُرَفٌ مُزَخْرَفَةٌ أخرى جَميلةٌ ، وجَعَلَ اللهُ الأنهارَ تَجْري مِنْ تَحْتِ قُصورِهم وغُرَفِهِمْ ، وذَلِكَ زيادةً في جَمَالِها وبَهائِها وحُسْنِها .

وقد وَعَدَ اللهُ عبادَهُ الصَّالِحِينَ تلكَ الجناتِ وَهُمْ في الدِّنيا ، وسيُنجِزُ لهم وعْدَهُ ، لأنَّه ـ سُبحانَهُ ـ لا يُخْلِفُ المِيعادَ ولا يَنْقُضُهُ ولا يتخلَّى عَنْهُ .

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مِنَابِيعَ فِ الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ، زَرْعًا مُخْلِفًا أَلُونُهُ مُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصَفَكًا ثُمُ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَبِ ﴿ ﴾ .

بَعْدَما وصَفَ اللهُ تعالى الجَنَّة وما فيها مِنْ قُصُورٍ وغُرَفٍ وأنهارٍ ونَعِيمٍ ، ورَغَّبَ المؤمنينَ فيها ، ووجَّه أنظارَهُمْ إليها ، ذكرَ الدُّنيا وقِصَرَ مُدَّتِها وسُرعة زوالِها ، فقالَ للَّنبيِّ ﷺ ولكلِّ مؤمنٍ مِنْ بعدِهِ \_ : مَثَلُ الدنيا في قصَرِها وسُرْعَةِ زوالِها كمثَلِ ماءٍ أنزلَهُ اللهُ مِنَ السحابِ ، فأسكنَهُ في الأَرْضِ ، ثم أخرِجَ مِنَ الأَرضِ عُيوناً مُتَدَفِّقةً وينابيعَ غزيرةً ، وأخرجَ بِذَلِكَ الماء زروعاً ونباتاتٍ وأعشاباً وحشائش وخَضْرَاواتٍ ، مختلفة ألوانُ أزهارِها وثمارِها ، ما بينَ أبيضَ وأصفرَ وأحمرَ وأخضرَ .

وبعدَ ذلكَ يَهيجُ ذلكَ الزِّرْعُ ويكبُرُ ، ويكون قويّاً نامياً نَضِراً ، ثم تَراهُ مُصْفَرَّ اللَّونِ والأوراقِ ، ثم يُصبحُ حُطَاماً يابِساً مُفَتَّتاً مُكَسَّراً . فَعْمُرُ هذا الزرع قصيرٌ ، وهكذا الدُّنيا لا تدومُ على حالٍ .

وفي هذا التمثيلِ للدُّنيا بالزَّرْعِ ذِكْرى وعِظَةٌ للمُؤمنينَ ، أصحابِ العقولِ الواعيةِ ، فلا يَعْمَلُونَ للدُّنيا الفانيةِ ، ولا يُفَضَّلُونَها على الآخِرَةِ الباقيةِ ، وإنما يَسْعَوْنَ للآخِرَةِ ونعيمِهَا .

#### دُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرِ كثيرةٍ منها:

١ ـ وُجوبُ تَبْشيرِ العبادِ المُتَقينَ المُنيبِينَ إلى اللهِ بالجنةِ ونعيمِها ، لينشَطُوا للعبادةِ أكثرَ .

- ٢ المؤمِنُ أَيُحسِنُ فَهْمَ القَوْلِ الصَّحيحِ ، ويتَّبعُ الأحْسَنَ والأَفَضْلَ والأَكْمَلَ ، ويُقَدِّمُهُ على سرهِ .
  - ٣ـ اللهُ يهدي أُولي الأَلْبابِ ، وأَصْحابَ العُقولِ الواعيةِ ، ويوفِّقُهُمْ لِمَا يُحِبُّه ويرضاهُ .
    - ٤ على المُسْلِمِ أَنْ يدعوَ اللهَ ، ولا يَيْأُسَ مِنْ عدم إيمانِ كثيرٍ مِنَ الناسِ .
  - ٥ ـ وعَدَ اللهُ المُتقينَ الجَنَّةَ ، وَهُوَ مُنْجِزٌ لَهُم ما وَعَدَ ، لأَنهُ لا يَنْقُضُ عَهْدَهُ ولا يُخْلِفُ وَعْدَهُ .
- ٦- الدُّنْيا سَرِيعَةُ الزَّوالِ ، قَصيرَةُ المُدَّةِ ، أَشْبهُ ما تكونُ بِزَهْرةٍ سريعةِ الدُّبولِ ، أو زَرْعٍ قريبِ الحصادِ .



#### أجبُ عَن الأسْئلةِ الآتيةِ :

- ١ ـ اسْتَخْرِجْ مِنْ آياتِ الدَّرْسِ خمسَ صفاتٍ لعبادِ اللهِ المُتقينَ استحقُّوا لها البُشرى مِنَ اللهِ .
  - ٢ ـ متى تُقَدَّمُ لِلْمُتَّقينَ البُشرى ؟ وما دَليلُكَ مِنَ القرآنِ على ذَلِكَ ؟
- ٣\_ لماذا لا يَقْدِرُ رَسُولُ اللهِ ﷺ على إنقاذِ مَنْ في النارِ ؟ وما الواجبُ عَلَيْهِ تُجَاهَهُمْ بالرَّغْمِ مِنْ ذلك ؟
  - ٤ ـ استخرجْ من آياتِ الدَّرسِ صُورتَيْنِ جَمِيْلَتَيْنِ لنعيمِ المُتَّقينَ في الجنةِ
- ٥\_ اذكُرْ وجْهَ الشَّبَهِ بينَ الدُّنيا والزَّرعِ المذكورِ في الآيةِ الأخيرةِ . واستشهدْ على ذلك بآيةٍ أُخْرى .
- ٦ ـ مَدَحَ اللهُ المُؤْمِنينَ في آياتِ الدَّرسِ بأنَّهم أُولُو الألبابِ مرَّتينِ . اذكُرْ سَبَبَ مدْحِهِم بذلك في كلِّ مرَّةٍ .
  - ٧ ـ ذكرَتِ الآيةُ الأخيرةُ ثلاثَ مراحلَ يمرُّ بها الزَّرعُ ، اشرَحْ كلَّ مرحلةٍ منها .

# نشاط:

- ١- سجِّلِ الآيتينِ (٣٠-٣١) من سورةِ فُصِّلَتْ ، واستخرجْ منهما البِشارةَ لِلمُؤْمِنينَ ، واذكرِ الشَّبَة بينَهما وبينَ الآيةِ (١٧) .
- ٢ استخرجْ آيةً من أواسطِ سُورةِ الكَهْفِ تَضْرِبُ مَثَلَ الحياةِ الدُّنيا بالماءِ النازلِ مِنَ السّماءِ المُخْتَلِطِ به نباتُ الأرض ، واذكرْ وجْهَ الشَّبَهِ بينها وبينَ الآيةِ (٢١) .

#### ۱۰۷ منتدى إقرأ الثقافي

#### الدَّرْسُ الثَّالثُ وَالعَشْرُونَ

### سُورَةُ الزُّمَرِ ـ القِسْمُ الخامِسُ

أَفَمَن شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِّن رَّبِهِ فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللّهِ أُولَيَهِ فَى ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللّهَ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنَبًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِى نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبِّهُمْ ثُمُّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللّهِ ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَكَأَ عُنَ يَخْشُونَ وَمَن يُضَلِل اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ إِنَّ اَفَمَن يَنْقِي بِوَجْهِدٍ عِسُومَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَقِيلَ وَمَن يُضَلِل اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ إِنَّ اَفَمَن يَنْقِي بِوَجْهِدٍ عِلْمَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَقِيلَ وَمَن يُضَيلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ إِنَّ الْفَيْنِ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْدَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا لِظَالِمِينَ ذُوقُولُ مَا كُنُمُ اللّهُ لُلْخِزَى فِي الْحَيَوْقِ الدُّنَيَّ وَلَعَذَابُ اللّهُ مُا لَعُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ لَلْمُ اللّهُ لَلْخِرَى فِي الْحَيَوْقِ الدُّنِيَّ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْدَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّ

#### معاني المُفْردات :

شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ : بَسَطَهُ وَجَعَلَهُ مُسْتَعِدًا لَقَبُولِ الْحَقِّ .

ويلٌ : كلمةُ تهديدِ بالعذاب .

للقاسيةِ قلوبُهُمْ : لَّلِذينَ قلوبُهُمْ جامِدَةٌ مُعْرِضَةٌ عَن الحقِّ .

أحسَنَ الحديثِ : القُرآنَ .

مُتَشَابِها : تُشْبِهُ آياتُهُ بعضُها بعضاً .

مَثَانِي : تُكُرَّرُ موضوعاتُهُ وتُثَنَّىٰ ، دونَ أَنْ يَمَلَّ القارىءُ منها .

تَقْشَعِرُّ : ترتعدُ خَوْفاً مِنْ آياتِ الوعيدِ والتهديدِ .

تلينُ : تَسْكُنُ وتطمَئِنُ .

يَتَّقِي بوجهِهِ : يقي نَفْسَهُ بوجْهِهِ .

الخِزْي : الذُّلُّ والهوانَ .



تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحَديثِ عَنْ بعضِ صِفاتِ المُتَّقينَ ، لتتحَدَّثَ عَنِ القرآنِ المُتشابِهِ وَالمَثاني ، وتأثُّرِ المُؤْمِنينَ واهتدائِهِم بِهِ ، وإعراضِ الكُفَّارِ عَنْهُ .

﴿ أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَاءِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِن رَبِّهِ ۚ فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قَلُو بُهُم مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُولَيِّكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ ﴾ .

لا يَستوي المُؤْمِنُ مُنْشَرِحُ الصَّدْرِ مَعَ الكافرِ قاسي القَلْبِ ، فالمؤمنُ شرَحَ اللهُ صدرَهُ للإسلامِ ، فَقَبِلَهُ واهتدى بِهِ ، وبذلك صارَ على بَصِيرَةٍ ونورٍ مِنْ ربِّهِ ، سعيداً في حياتِهِ ، سَمْحَاً راضِياً في تعامُلِهِ مَعَ الناس .

أمّا الكافرُ فقد طَبَعَ اللهُ على قَلْبِهِ بسببِ كُفْرِهِ ، فصارَ قاسِيَ القلبِ ، غافِلاً جاهِلاً سَيّءَ الخُلُقِ ، بعيداً عَن الحقّ .

وقد هَدَّدَ اللهُ الكفارَ قُساةَ القلوبِ بالعذابِ الشَّديدِ ، حيثُ إنَّ قلوبَهُمْ لا تلينُ عِنْدَّ ذكرِ اللهِ ، ولا تخشَعُ للحقِّ ، وبِذلكَ صَاروا في ضَلالٍ واضِح .

﴿ اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَبَا مُتَشَهِهًا مَثَانِيَ لَقَشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَونَ رَبَّهُمْ شُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ، مَن يَشَاآهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ شَنَى ﴾ .

بَعْدَ الحديثِ عَنْ شَرْحِ صَدْرِ المُؤمنِ ، أَخْبَرَنا اللهُ عَنِ الذي يَشْرَحُ الصَّدْرَ ، وَهُوَ القُرْآنُ ، وذَكَرَ صِفَةَ هذا القُرْآنِ وأثرَهُ على المُؤْمِنِ .

فاللهُ هُوَ الَّذِي أَنَزْلَ القُرآنَ على قَلْبِ رسولِ الله ﷺ ، وجَعَلَهُ أَحْسَنَ الحديثِ . وخَيْرَ الكلام ، لما فيهِ مِنَ البَرَكةِ والخَيْرِ ، وهُو كتابٌ مُتشابِهٌ ، تتشابَهُ وتتماثَلُ آياتُهُ وعباراتُهُ ، في جَمالِ النَّظْمِ وإِحْكامِ التعبيرِ وتَحْقيقِ الإعجازِ ، وتتشابَهُ مَعانيهِ ومَوْضوعاتُهُ ، وأحكامُهُ ، في الصّدقِ والصَّوابِ والخيرِ ، وهو مثَاني تُثَنَّىٰ آياتُهُ وتتكرَّرُ ، ويُكرِّرُ المُؤْمِنُ تِلاوتَهُ مِنْ دون مَلَلٍ ، وتتكرَّرُ مَواعِظُهُ وأحكامُهُ وأوامرُهُ ونواهِيهِ .

ويُؤَثِّرُ القرآنُ في قَلْبِ المُؤمنِ الخاشِعِ ، فعندما يقرأُ آياتِ الوعيدِ والعذابِ يَوْتَعِدُ خَوْفاً مِنَ اللهِ ، ويَقْشَعِرُّ جِلْدُهُ ، وتَضْطَرِبُ نفسُهُ ، لأنَّه يَخْشَى عذابَ اللهِ ، فإذا قرأ آياتِ التَّرْغِيبِ والوَعْدِ والرحمةِ سكنَ قلبُهُ ، واطمأنَتْ نفسُهُ ولانَ جلْدُهُ واستقامَتْ حياتُهُ .

ويَنتُجُ مِنْ تَأْثُرِ المُؤمنِ بالقرآنِ اهتداؤهُ بهُدى اللهِ تعالى ، فتكونُ حياتُهُ وَفْقَ أحكامِ اللهِ ، وقَدْ جَعَلَ اللهُ القرآنِ هُدَى ، يَهدى بهِ عبادَهُ المُؤمنينَ المُقْبِلينَ على القرآنِ . أمَّا الكفارُ فإنَّهمَ مَحجوبونَ عَنْ أنوارِهِ وهُداهُ بكُفْرِهِمْ ، ولِذلكَ صَارُوا ضالِّينَ ، ولا يستطيعُ أَحَدٌ أَنْ يهدِيَ مَنْ أضلَّهُ اللهُ ، بسببِ عِنادِهِ وإصرارِهِ على الكُفْرِ .

﴿ أَفَمَنَ يَنَقِى بِوَجِهِهِ عَلَى الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَكُمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُولُ مَا كُنُثُمُ تَكْسِبُونَ ﴿ كَذَّبَ كَنَا لِلطَّلِمِينَ ذُوقُولُ مَا كُنُثُمُ تَكْسِبُونَ ﴿ كَذَّبَ كَلَيْتُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشَعُرُونَ ﴿ فَأَذَا قَهُمُ اللَّهُ الْخِزَى فِي الْحَيَوْةِ الدُّنَيَّ وَلَعَذَابُ الْآئِونَ عَلَمُونَ ﴿ فَا لَكُنْ اللَّهُ اللَّهِ مَا لَكُولُوا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وإذا كانَ المُهْتَدونَ بالقرآنِ والمُعرِضونَ عنهُ لا يَستَوُونَ في الدُّنْيا ، فهم لا يَستَوونَ في الآخرةِ ، فالكافرُ يَقِي نَفْسَهُ سُوءَ العَذابِ بوجْهِهِ يومَ القيامةِ ، ولا يَجِدُ ما يتَّقي بِهِ العذابَ الشَّديدَ سِوى وجهِهِ ، فيُلقَى على وجْهِهِ في جَهَنَّمَ ، وهو لا يَسْتوي مَعَ المُؤمنِ الذي يأتي آمناً يومَ القيامةِ .

وعندما يُلقَى الكُفَّارُ الظالمونَ على وجوهِهِمْ في النارِ يُقالُ لَهُمْ منْ بابِ الذمِّ والتوبيخِ : ذُوقُوا أيُّها الظالمُونَ عذابَ النارِ عِقاباً لكمْ على ما كسبتُمْ في الدنيا مِنَ المَعاصي .

ولقد كذَّبَ الكُفَّارُ رسولَ اللهِ ﷺ كما كذَّبَ الكفارُ الذينَ مِنْ قبلِهِمْ رُسلَهُمْ ، فعاقَبَ اللهُ المُكذِّبينَ السَّابِقينَ بِذُنوبِهِمْ ، فأتاهُمْ عذابُهُ فجأةً ، مِنْ جهةٍ لم يَتَرَقَّبُوها ، ولم يستَعِدُوا لَهُ .

وأوقعَ اللهُ بِهِمُ الذُلَّ والخِزْيَ في الحياةِ الدُّنيا . وعذابُ الآخرةِ أكبرُ مِنْ عذابِ الدُّنيا بدرجاتٍ ، لأنَّهُ عذابٌ أبَديٌّ لا انتهاءَ لَهُ ، ولكنَّ الكفارَ لا يَعْلَمونَ ذلكَ ، ولِذَلِكَ لا يتَّعِظُونَ .

#### ذُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرِ كثيرةٍ منها:

١- المؤمنُ مُنْشَرِحُ الصدرِ ، يَمْنَحُهُ الإسلامُ هُدُوءاً وطُمأنينةً وحِلْماً وسَعَادةً ، فلا يَقْلَقُ ولا يتَوتَّرُ .

٢ قسوةُ القلبِ عقوبةٌ شديدةٌ مِنَ اللهِ ، ولا تَسْتَقيمُ حياةُ مَنْ قَسا قَلْبُهُ .

٣ـ القُرآنُ خَيْرُ الكلامِ وأحْسَنُ الحديثِ وهو مُتشابِهٌ مُتماثِلٌ ، يُكَرَّرُ ويُثَنَّىٰ مِنْ دونَ مَلَلٍ ، والحياةُ مَعَهُ نعْمَةٌ .

٤- المُؤْمِنُ الصَّادقُ بَيْنَ خوفٍ ورجاءٍ ، يَخافُ عندَ سماعِ آياتِ العذابِ ، ويَرْجُو الجنَّةَ عندما
 يَسْمَعُ آياتِ النَّعيم .

٥ ـ القرآنُ يُؤثِّرُ في حياةِ المُؤمنِ ، ويزيدُهُ اهتداءً والتزاماً وتطبيقاً لِشَرْعِ اللهِ .

٦- لا يَسْتَوي المُهْتَدي بالقرآنِ والمُعْرِضُ عَنْهُ في الدُّنيا ولا في الآخرةِ .

٧- لا يَجِدُ الكافِرُ ما يدفَعُ بِهِ عن نَفْسِه العذابَ يومَ القيامةِ إلا وجْهَهُ ، فيَتَّقِي بِهِ مِنَ العذابِ .

٨ ـ الخِزْيُ والذلُّ في الدُّنيا والآخرةِ لكلِّ مَنْ كفرَ باللهِ ، وكَذَّبَ رُسلَهُ ، وأَعْرَضَ عَنْ شَرْعِهِ .



#### أجبْ عَنِ الأَسْئلةِ الآتيةِ :

١ - كيفَ يكونُ المؤمنُ مُنْشَرحَ الصَّدر ؟ وما آثارُ ذلكَ عليهِ ؟

٢ ـ اذكُرْ أربعَ علاماتٍ لصاحبِ القلبِ القاسِي .

٣ ما معنى وصف القرآنِ في الآية : ﴿أحسنَ الحديثِ كتاباً مُتشابهاً مثانيَ ﴾ ؟

٤ لماذا تَقْشَعِرُ جُلُودُ المؤمنينَ مِنَ القرآنِ ؟ وماذا يُصيبُهُم بعد تلك القُشَعْريرةِ ؟

٥ - بماذا يتقى الكافرُ النارَ يومَ القيامةِ ؟ ولماذا ؟

٦ ـ اذكرْ نوعين مِنَ العذابِ عَذَّبَ اللهُ بهما الكفارَ ، أشارَتْ إليهِمَا آياتُ الدَّرس .

٧ـ استخرجْ مِنْ آياتِ الدَرْسِ خمسةَ فروقٍ بينَ المؤمنينَ والكافرينَ .



١ ـ سَجِّلْ آيةً مِنْ سورةِ الأنعامِ تُفَرِّقُ بَيْنَ مَنْ شرَحَ اللهُ صَدْرَهُ للإسلامِ ، ومَنْ جَعَلَ صَدْرَهُ حَرَجاً
 كأنَّما يَصَّعَّدُ في السّماءِ ، واذكرِ الشَّبَة بينها وبينَ الآيةِ (٢٢) .

٢ـ اكتبْ في دفترِكَ أربعة فُروقٍ بينَ سَماعِ المُؤمنِ وسَمَاعِ الفاسقِ للقرآنِ وما ينتجُ مِنْ كلِّ ذلك .
 ٣ـ سجِّلِ الآيةَ الأربعينَ من سورةِ فُصِّلَتْ ، واذكرِ الشَّبَة بينها وبينَ الآيةِ (٢٤) .

\* \* \*

#### الدَّرْسُ الرَّابِحُ والعِشَرُونَ

#### سُورَةُ الزُّمَرِ ـ القِسْمُ السَّادِسُ

وَلَقَدْ ضَرَبْنَ الِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ قُرُعَانَا عَرَبِيًا عَبْرَ ذِي عِوْجٍ لَعَلَهُمْ يَنَقُونَ ﴿ وَهُلَا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلَ لَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلَ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلُ هَلَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّكُ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَّيَتُونَ ﴿ فَمَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّكُمْ يَوْمَ اللَّهُ وَكَذَب اللَّهِ وَكَذَب الْقَيْمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ فَعْنَ أَظْلَمُ مِتَن كَذَب عَلَى اللّهِ وَكَذَب اللّهِ وَكَذَب اللّهِ وَكَذَب اللّهِ وَكَذَب اللّهُ وَكَذَب اللّهُ عَنْمُ مَنْ وَحَهَنَّهُ مَثُومَ لِلْكَفُونِ ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِتَن كَذَب عَلَى اللّهِ وَكَذَب اللّهُ عَنْمُ اللّهُ وَكَذَب اللّهُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### معاني المُفْرداتِ :

ضَرَبْنا للناس : أَوْرَدْنا وذَكَرْنا للناس .

غيرَ ذي عِوَج : لا لَبْسَ ولا اختلافَ ولا اعوِجاجَ فيهِ .

مُتَشَاكِسُونَ : مُتنازِعونَ مُختلِفُونَ .

رجُلاً سَلَماً : سالِماً خَالِصاً لا يُنازِعُهُ فيهِ أحدٌ .

تَخْتَصِمُونَ : تَحْتَكِمون إلى اللهِ لِقَضَاءِ المَظالم بينكُمْ .

مَثْوىً : مأوى ومكانُ إقامةٍ دائمةٍ .



تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحَديثِ عَنِ القُرآنِ وَصِفاتِهِ وأثرِهِ الإيجَابِيِّ على المُؤمنينَ ، وتهديدِ المُعْرِضينَ عنه بالخِزْي والعذاب لتَتَحَدَّثَ عَنْ ضَرْب الأمثالِ في القرآنِ وحِكْمَتهِ . ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَلَذَكَّرُونَ ﴿ قُرُءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عَوجٍ لَعَلَهُمْ يَلَذَكَّرُونَ ﴿ قُرُءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عَوجٍ لَعَلَهُمْ يَنَقُونَ ﴿ ﴾ .

يُخبرُنا اللهُ أَنهُ ضَرَبَ للناسِ أَمْثالاً مُتَعَدِّدَةً في القُرْآنِ . وضَرْبُ المَثَلِ هُوَ تشبيهُ حالٍ غريبةٍ بحالٍ أُخرى مَفْهُومةٍ ، لتوضيح الفِكْرةِ لَدَى المُستمِعِينَ .

لقد ذَكَرَ اللهُ في القرآنِ أمثالاً مُتَعَدِّدَةً ، تشملُ كلَّ ما يحتاجُهُ الناسُ في أُمُورِ دينِهِمْ . والحِكْمةُ مِنْ ذلكَ أَنْ يَتذكَّرَ النَّاسُ الحقَّ ، ويعتَبرُوا ويتَّعِظُوا ، ويَلْتَزِموا بالحقِّ ويتخلَّوْا عَن الباطل .

وَوصَفَ اللهُ القرآنَ بأنَّهُ عربيٌّ ، وَعربيَّتُهُ في لُغَتِهِ وتعبيرِهِ وأُسْلُوبِهِ ، وقد أَعْجَزَ الفُصَحَاءَ البُلَغَاءَ البُلَغَاءَ العَرَبَ ، مِمَّا يدلُّ على أنَّ عربيَّتُهُ بلغتْ الذِّروةَ السّاحِقَةَ المُعجِزَةَ . وهذا القرآنُ مُستقيمٌ ، كلُه صوابٌ ، لا عِوَجَ فيه ، ولا انحراف ولا تناقض ، كما قالَ تعالى : ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَافاً كَبِيْراً﴾ [النساء: ١٩] وَقَدْ جَعَلَهُ اللهُ كذلك لِيُؤْمِنَ بِهِ مَنْ يَسْمَعُهُ .

﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآهُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلَ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .

ذكرَ اللهُ مَثَلًا عَجِيبًا لِلمُؤْمِن في خُضوعِهِ للهِ وَحْدَهُ ، والكافرِ في خُضوعِهِ لآلِهَةٍ مُتعدِّدينَ .

مَثَلُ الكافرِ المُشركِ باللهِ في خُضوعِهِ للآلهةِ الكثيرينَ كَمَثَلِ عَبْدٍ مَمْلُوكِ لِعَدْدٍ مِنَ الرِّجالِ ، كلُّ واحدٍ منهُمْ يمِلكُ جُزءاً مِنْهُ ، فهُمْ شُركاءُ فيهِ . وَهُمْ شركاءُ مُختلِفُونَ مُتنازِعُونَ في العَبْدِ ، أخلاقُهُمْ سَيِّتَةٌ ، وكلُّ واحدٍ منهم يَطْلُبُ منهُ حاجةً خِلافَ طَلَبِ الآخرِ ، فماذا يَفْعَلُ ؟ وكيفَ يُرضِيهِمْ جَمِيعاً ؟ وكيفَ يُرضِيهِمْ جَمِيعاً ؟ وكيفَ المُتعارِضَةَ ، إنَّهُ يتَمَزَّقُ بينهم ، وهكذا المُشركُ يتمزَّقُ بينَ الآلِهةِ المُتَعَددةِ ، والمذاهبِ المختلِفةِ ، والمَناهِجِ المُتَضَادَةِ ، ولا يُمكنُ إرْضاؤُها كلِّها. .

وضرَبَ المَثْلَ للمؤمنِ في خُضوعِهِ للهِ وَحْدَهُ باطمئنانِ وأمانٍ ، بِمَثَلِ عَبْدٍ مملوكٍ لرجُلٍ واحدٍ ، لا يُشارِكُهُ فيهِ أحدٌ ، فإذا طَلَبَ منهُ شيئاً نَقَّذَهُ بِيُسْرٍ . هل يَستوي هذانِ العبدانِ في وَلائِهِما وطَاَعَتِهما ؟

وكما أن العَبْدَينِ لا يَسْتَوِيَانِ ، لِلْفَرْقِ البعيدِ بَيْنَهُما ، كذلك لا يستوي المُؤمنُ والكافرُ في حياتِهِما ، فالمُؤمنُ آمِنٌ مُطمئنٌ ، سعيدٌ هَادِيءٌ ، لأنّهُ يعبدُ اللهَ وَحْدَهُ ، والكافرُ قَلِقٌ مُتَمزّقٌ ، حائرٌ ضائعٌ ، لأنه يَعْبُدُ آلِهَةً كثيرةً .

وبهذا المَثَلِ أقامَ اللهُ الحُجَّةَ على المُشركينَ ، فَلَهُ الحمدُ على ما أَنْعَمَ وقدَّمَ ووضَّحَ ، ولكنَّ أكثرَ الناس لا يَعلَمُونَ هذا الحَقَّ ، فَيُعْرِضُونَ عَنْهُ ويُعادُونَهُ لِجَهْلِهِم ، ومَنْ جَهِلَ شيئاً عاداهُ .

﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِتُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْنُصِمُونَ ﴿ ثَ

ولمَّا كَانَ مُعْظَمُ الناسِ لا يَعلمونَ ، ويَجْهَلُونَ ما في القرآنِ مِنْ حَقائقَ ، فلا بُدَّ مِنْ أَنْ يتمَّ الحُكْمُ والفَصْلُ بينَهم يومَ القيامةِ ، ولِذلكَ أخبرَ اللهُ عَنْ حقيقةِ المَوْتِ والبَعْثِ .

قالَ اللهُ لِرَسُولِهِ ﷺ : أنتَ لَسْتَ مُخَلَّداً في الحَياةِ الدُّنْيا ، وعندما يأتيكَ أجلُكَ وَيَنْتَهي عُمُرُكَ فإنَّ اللهُ سَيُمِيتُكَ وَيَقْبِضُ رُوحَكَ ، وسيُميتُ أعداءَكَ الكُفَّارَ أيضاً ، ويومَ القيامةِ سيَبْعَثُ اللهُ الأحياءَ جميعاً ، ثم يفصِلُ بَيْنَهُمْ في ما وَقَعُوا فيهِ في الدُّنيا مِنْ خِصَامٍ وتنازُعٍ واخْتِلافٍ ، بِحُكْمِهِ العَادِلِ ، وقضائِهِ الحَاسِمِ .

﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَبَ بِٱلصِّدُقِ إِذْ جَآءَهُۥ ۚ ٱلْيَسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِللهِ وَكَذَبَ بِٱلصِّدُقِ إِذْ جَآءَهُۥ ۚ ٱلْيَسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكَى لِللهِ وَكَذَبَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ ﴾ .

يَخْتَصِمُ المُختَصِمُونَ عندَ اللهِ يومَ القِيَامَةِ ، وَمِنْ ذلكَ اخَتْصَامُ المُشركِينَ ، الَّذينَ يَحْكُمُ اللهُ فيهم حُكْمَهُ العَادِلَ ، ويُعاقبُهُمُ العُقوبةَ التي يستحقُّونَهَا ، والتي تناسِبُ جرائِمَهُمْ . إنَّهُمْ ظَالِمُونَ ظُلْماً قبيحاً لارتِكَابِهِمْ جَريمَتَيْنِ شَنِيْعَتَيْنِ : فقد كذَّبُوا على اللهِ ، عندما زَعَمُوا أَنَّ لَهُ شريكاً أو صَاحِبَةً أو وَلَدًا ، ثم كذَّبُوا رَسُولَهُ ﷺ لمّا جاءَهُمْ بالصِّدْقِ والحَقِّ ، وكَفَروا بِهِ ، ولا أَحَدَ أَشَدُّ ظُلْماً ممَّنْ كذَبَ على اللهِ ، وكذَّبَ رَسُولَهُ ، وأنكرَ ما جَاء بِهِ مِنَ الحَقِّ .

وإنَّ العَذَابَ الشديدَ لَيَنْتَظِرُ هؤلاءِ الظَّالِمِينَ الكاذِبينَ المُكَذَّبينَ ، حيثُ يُخَلِّدُهُمُ اللهُ في جَهَنَّمَ ، ويَجْعَلُها لَهُمْ مَسْكَناً دائِماً ومأوى ثابِتاً ، وبِئْسَ جَهَنَّمُ مُسْتَقَرَّاً ومَقيلاً لَهُمْ .

﴿ لَهُمْ مَّا يَشَاءُ وَنَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ ٱسُوَأَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ .

انتقلَ مِنْ وَعيدِ الظَّالِمِينَ وتَهْدِيدِهِمْ بالعَذَابِ إلى وَعْدِ الصَّادِقينَ وتَبْشْيرِهِمْ بالنَّعِيمِ ، وهؤلاءِ الصَّادقونَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّقَ بِهِ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعُهُ ، وَهُمْ أُمَّتُهُ الصَّادقونَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّقَ بِهِ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعُهُ ، وَهُمْ أُمَّتُهُ الصَّادَةِ لَهُ ، وَهُمْ أُمَّتُهُ اللهِ عليهمْ .

وقَدْ أَعدَّ اللهُ لهؤلاءِ الصَّادقينَ المُصَدِّقينَ المُتَّقينَ النعيمَ المُقيمَ في الجنَّةِ ، وأعطاهُمْ فيها كلَّ ما يُرِيدُونَ ويطلُبونَ ، لا يُمنَعون مِنْ شيءٍ ، ولَهُمْ فيها ما لا عينٌ رأتْ ، ولا أذُنٌ سَمِعَتْ ، ولا خَطَرَ على قَلْبِ بشرٍ .

وقد أكرَمَهُمُ اللهُ بذلكَ النَّعيمِ لأنَّهُمْ كانوا في الدُّنيا مُحسِنينَ للهِ ، في عِبَادَتهِمْ وَحَيَاتِهِمْ . وجزاءُ المُحسنينَ عندَ اللهِ الإحسانُ .

وقد مَنَّ اللهُ عليهِمْ بتكفيرِ سيئًاتِهِمُ التي عَمِلُوها في الدُّنيا ، مَهْمَا كانَ مُستواها مِنَ السُّوءِ ، وَبَعْدَ

ذلكَ يَجزيهِمْ أَخْسَنَ الجَزَاءِ ، ويُثيبُهُمْ أوفى ثَوَابٍ وأَكْرَمَهُ . كما قالَ تعالى : ﴿أُولِئِكَ الذينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَخْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّنَاتِهِمْ . . ﴾ [الأحقاف : ١٦] كلُّ ذلكَ جَزَاءَ إِيمانِهِمْ وأَغَمالِهِمُ الصَّالَحَةِ التي عَمِلُوهَا في دُنياهُمْ .

### دُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرٍ كثيرةٍ منها:

١ ـ ضرَبَ اللهُ للناس أمثالاً مُتَعَدِدةً في القُرآنِ لِيَتَذَكَّرُوا .

٢ ـ القرآنُ بلسانٍ عربيٍّ مُعْجِزٍ ، لا خَطأَ أو تَنَاقُضَ أو اضْطِّرابَ في مَعَانِيهِ وَمَوْضُوعاتِهِ .

٣ ـ المُؤمنُ آمِنٌ مُطْمَئِنٌ مُسْتَسْلِمٌ للهِ ، والكافرُ حائِرٌ قَلِقٌ مُتمزِّق .

٤ لم يَجْعَلُ اللهُ مَخْلُوقاً مُخَلَّداً ، والمَوْتُ نِهَايَةُ كُلِّ مَخْلُوقٍ .

٥ ـ الكافرونَ الكاذِبونَ على اللهِ ، المُكَذِّبونَ لِرَسُولِهِ ﷺ ، هُمْ أَظلَمُ الناس .

٦ ـ يَمْدحُ اللهُ المُؤمِنينَ المُتَّقينَ ، لأنَّهُمْ صَادِقُونَ مُصَدِّقُونَ .

٧ جزاءُ الإحْسَانِ عندَ اللهِ هُوَ الإحسانُ ، ويُكْرِمُ اللهُ المُحْسِنِينَ بنَعِيمِ الجَنَّةِ .



#### أجبْ عَنِ الأَسْئلةِ الآتيةِ :

١ ـ ما حِكْمَةُ ضَرْبِ الأمثالِ في القُرآنِ ؟ اذكُرْ أربعةَ أمثالٍ قُرآنيةٍ .

٢- اشرح المَثلَ المَضْرُوبَ في القرآنِ للمُؤمنِ والكَافِرِ ، وبيِّنِ الارتباطَ بَيْنَ المَثلِ وبينَ المُؤمنِ والكافر .

٣ - استخرجْ مِنَ الآياتِ صِفَتَيْنِ وُصِفَ بِهِمَا القُرآنُ ، وبيِّنِ الصِّلَةَ بَيْنَهُما .

٤\_ ما معنىٰ قولِهِ : ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وإِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ﴾ وكيفَ خاطَبَ الرَّسولَ ﷺ بذلكَ مَعَ أنَّهُ لم يكُنْ ميّتاً عند نُزولِ الآيةِ ؟

٥ ـ استخرجْ جَرِيمَتَيْنِ فَعَلَهُمَا المُشرِكُونَ ، وبذلكَ كانوا أَظلَمَ الظَّالِمِيْنَ .

٦- اسْتَخْرِجْ صِفَتَيْنِ حَمِيْدَتَيْنِ لِلْمُتقينَ اسْتَحَقُّوا بِهِما حُسْنَ الجزاءِ.

٧ ماذا يُعطِي اللهُ المتَّقِينَ في الجَنَّةِ مُقابِلَ إحسانِهِمْ ، استخرجْ ذلكَ مِنْ آياتِ الدَّرْسَ

#### ه ١١ منتدى إقرأ الثقافي

### نشاط:

١- اكتُبْ في دفتركَ ثلاثةَ أمثالِ للحَشَراتِ مَضْروبةً في القرآنِ ، واذكرِ السُّورةَ التي ضُرِبَ فيها كلُّ واحدٍ منها .

٢- أُذْكُرْ آيةً مِنْ سورةِ السَّجْدَةِ تُقَرِّرُ أَنَّهُ لا يَعْلَمُ أحدٌ ما أُخِفَي للمُؤمنينَ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ، واذكُرْ
 حديثاً عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ ، بِمَضْمُونِ ذلكَ ، واكتُبْهُما في دفتركَ .

\* \* \*

### الدَّرْسُ الخامِسُ وَالعِشْرُونَ

#### سُورَةُ الزُّمَرِ ـ القِسْمُ السَّابِعُ

أَلِيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً وَيُحَوِفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلِّ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِى انفِقامِ ﴿ وَلَبِ سَأَلْتَهُم مَنَ هَا لَهُ مِن مُضِلِّ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِى انفِقامِ ﴿ وَلَبِ سَأَلْتَهُم مَنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَ اللَّهُ قُلْ اَفَرَءَ يَشُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ يِضُرِّ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَ اللَّهُ قُلْ اَفَرَءَ يَشُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ يِضَرِّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ هَلَ هُنَ صَعْفِلُ مَن كَنْ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْ هُنَ مُعْمِلًا مُن كَانِكُمُ وَيَعَلَى مَكَانِكَ مُ إِنِي عَنْمِلُ فَسَوْفَ يَتُوكَ لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَذَا اللَّهُ مُعَلِي مَكَانِكَ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَذَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَذَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَذَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَذَا اللَّهُ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَذَا اللَّهُ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَ

### معاني المُفْرداتِ :

كَافٍ عَبْدَهُ : يَتَكَفَّلُ بِعِبدِهِ وِيَحْفَظُهُ وِيَحْمِيهِ .

عَزِيزِ : قويِّ غَالِبِ لا يَغْلِبُهُ شيءٌ .

كاشِفاتُ ضُرِّه : يَدْفَعْنَ ضُرَّهُ .

مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ : يَحْبَسْنَهَا ويَمْنَعْنَهَا .

حَسْبِيَ اللهُ : اللهُ يَكْفِينِي في جميع أُموري .

على مَكانَتِكُمْ : على حالِكُمْ .

يُخْزِيهُ : يُذِلُّهُ .

عَذَابٌ عَظيمٌ : عَذَابٌ دَائمٌ .

### التفسيرُ :

تنتقلُ الآياتُ مِنْ ضَرْبِ المَثَلِ للمُؤِمنِ والكَافرِ ، لِتَتَحَدَّثَ عَنْ تَكَفُّلِ اللهِ بعبادِهِ ، وكِفَايَتِهِ لَهُمْ .

﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهِ ۗ وَيُحَوِّفُونَكَ بِأَلَذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ إِنَّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلِّ ٱللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِى ٱنْفَامِ إِنَّ ﴾ .

الاسْتِفْهامُ في الآيةِ للتقريرِ ، فهي تُقَرِّرُ حَقِيْقَةً قَاطِعَةً ، وَهِيَ أَنَّ اللهَ يَكْفِي كلَّ مَنْ عبَدَهُ وتَوَكَّلَ عليهِ ، ويَقضي لَهُ حَاجاتِهِ ، ويَدْفَعُ عنهُ الخَطَرَ . وفي مُقَدِّمةِ العِبادِ الَّذينَ يَكفيهِمُ اللهُ رسولُهُ ﷺ . فاللهُ يَخْفَظُهُ ويَحْمِيهِ مِنْ أعدائِهِ ، ويَنْصُرُهُ عليهمْ .

وقد طَمْأَنَ اللهُ رَسُولَهُ ﷺ ، ودَعَاهُ إلى أَلاّ يَخَافَ مِنْ تهديدِ الكُفَّارِ ، الَّذينَ كانوا يُخَوِّفونَهُ بِآلِهَتِهَمْ وَأَصْنَامِهِمْ ، ويَزْعُمُونَ أَنَّهَا سَتَنْتِقَمُ منهُ وتَقْضِي عَليهِ ، إنِ استمرَّ في مُواجَهتِها . فَدَعَاهُ إلى أَلاّ يَخَافَ منها ، لأنها لا تَضُرُّ ولا تنفعُ ، واللهُ كافيهِ وحافِظُهُ .

وبيَّنَ اللهُ أَنَّ الهدايةَ والضَّلالَ بيدهِ وَحْدَهُ ، فَهُوَ يُضِلُّ مَنِ اختارَ الضَّلالَ ورفَضَ الهدايةَ ، وهذا لا هادِيَ لَهُ ، ويَهْدي مَنْ أرادَ الهدايةَ ورَغِبَ فيها ، وهذا لا يَقْدِرُ أَحَدٌ على إضْلالِهِ .

واللهُ عزيزٌ قويٌّ غالِبٌ ، قاهرٌ لِكُلِّ شيءٍ ، مَنيعُ الجَنابِ ، لا يُضامُ مَنِ اعتمدَ عليهِ . وَهُوَ ذو انتقام ، يُعاقِبُ مَنْ عَصَاهُ ، ويَنتقمُ مِنْهُ . وَهَذا وَعِيدٌ وتهديدٌ لِلْكُفَّارِ ، وبُشرىٰ وطُمأنينةٌ لِلمُؤمنينَ .

﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُنَ اللَّهُ قُلُ أَفَرَءَ يَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلَ هُنَ كَشِفَتُ ضُرِّهِ ۚ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُنَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلُ حَسِّبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ ﴾ .

بعد تقريرِ حقيقةِ الهُدى والضَّلالِ ، وأنَّهُما بيدِ اللهِ ، عادَ لإقامةِ الحُجَّةِ على الكُفَّارِ ، ونَقْضِ ما عندَهُمْ مِنْ أباطيلَ ، فبيَّنَ أنَّهُمْ مُقِرُّونَ بأنَّ اللهَ الخالِقُ ، وَمَعَ ذلكَ يعبدُونَ مَعَهُ آلِهَةً لا تَضُرُّ ولا تنفَعُ .

يقولُ اللهُ لِرَسولِهِ ﷺ : إنْ سألتَ المُشركينَ المُعانِدِينَ : مَنِ الذي خَلَقَ السّمواتِ والأرضَ ؟ فسيكونُ جوابُهُمْ : اللهُ الذي خَلَقَهُمَا وَحْدَهُ ، لأنَّ هذه حقيقةٌ واضحةٌ ، لا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا أو مُخالَفَتَها .

وَمَعَ ذَلِكَ الاعترافِ يُشْرِكُونَ باللهِ ، ويَعْبُدُونَ غيرَهُ مِنَ الأصنامِ ، وَهُمْ يُوقِنُونَ أَنَّهَا ليست خَالِقةً ، فَكَيْفَ قَبَلَتْ عقولُهُمْ عِبَادَةَ غيرِ الخَالقِ ؟

ولِذَلكَ أَمْرَ اللهُ رَسُولَهُ ﷺ أَنْ يَسَأَلَ الْمُشْرِكِينَ مُوبِّخاً لَهُمْ : إذَا أَقْرَرْتُمْ بَأَنَّ اللهُ وَحْدَهُ هُوَ الخَالِقُ ، فَمِنْ أَينَ أَتَيْتُمْ بَالِهَةٍ شُركاءَ لَهُ ؟ ثم أخبرُوني عنها : هل تَقْدِرُ على دَفْعِ ضُرِّ أو أذى أرادَ اللهُ إصابَتي بِهِ ؟ وهَلْ تَقْدِرُ على مَنْع رَحمةٍ أرادَ اللهُ إيصالَها لي ؟

والجوابُ أنها لا تقدِرُ على دفعِ ضُرٍّ ، ولا على مَنْعِ رَحْمَةٍ وخَيْرٍ ، لأنَّ الضُّرَّ والنفْعَ بيدِ اللهِ

وَحْدَهُ ، فكيفَ جعَّلُوها آلهةً وعبدُوها مِنْ دونِ اللهِ ؟ وهي بهذا العَجْز أَ

وبعد إفْحام الكافرِ وإقامةِ الحُجَّةِ عليهِ أمرَ اللهُ رسُولَهُ ﷺ أَنْ يُعْلِنَ تُوكُّلَهُ على اللهِ ، لأنَّ الأمورَ كُلُّهِا بيدِهِ ، ويقُولَ : اللهُ حَسْبي وكَافِيني في جميع أُمورِي ، فَهُوَ الذي يَحْفظُني ويَرْعانِي ، ويَدْفَعُ الضُّرَّ عَنِّي ، ويُقَدِّمُ الخَيْرَ لي ، وأنا أتوكَّلُ عَليهِ وأُوَّجِّهُ كُلَّ طَلَبَاتِي إليهِ ، وأُحْسِنُ الظَّنَ بِهِ . ويَجِبُ أَنْ يَتَوَكَّلَ المُتَوَكِّلُونَ عليهِ وَحْدَهُ ، والتوكُّلُ على غَيْرِهِ شِرْكٌ بِهِ .

والإعلانُ الواضِحُ مِنْ رسولِ اللهِ ﷺ : ﴿حسبيَ اللهُ عليهِ يتوكَّلُ المُتَوَكِّلُونَ﴾ هو تطبيقٌ للسؤالِ التقريريِّ في الآيةِ السابقةِ : ﴿ أَلِيسَ اللهُ بَكَافٍ عَبِدَهُ ﴾ .

﴿ قُلْ يَنقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَمِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ أَمن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُخْزِيهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾ .

بعد وُضُوْح الطَّرِيقَيْنِ: طريقِ المُؤْمِنِينَ المُتوكِّلِينَ على اللهِ وَحْدَهُ، وطَريقِ المُشْركينَ المُتَناقِضِينَ مَعَ أَنفُسِهِمْ ، ٱلذين يَعترفُون بأنَّ اللهَ هو الخالقُ وَحْدَهُ ثم يُشْرِكُونَ بهِ ، ويَعبُدُونَ غَيْرَهُ ، أَمرَ اللهُ وسولَهُ ﷺ أَنْ يقولَ لهُمْ مُهَدِّداً مُتَوَعِّداً : يا قَومي : لَقَدْ دَعوَتُكُمْ ، ولكنَّكُمْ كذَّبْتُمُونِي وَرَفَضْتُمْ دَعْوَتِي ، وتَمَسَّكْتُمْ بشِرْكِكُمْ وكُفْرِكُمْ ، فاعمَلُوا على حَالَتِكُمْ وطَرِيقَتِكُمْ ، وامكُرُوا بي وتَآمَرُوا عليَّ وحارِبُوني ، كما شِئْتُمْ. . وأنا عاملٌ على حالَتي ومَنْهَجِي وطَريقَتِي ، في عِبَادَتي للهِ وَحْدَهُ ، ودَعْوتي الْناسَ إليهِ. . وأنامُوقِنٌ بالنَّصْرِ عليكُمْ ، واثِقٌ بانتشار دِيني وهزيمةِ باطلِكُمْ .

وأنتم لا تُصَدِّقُونَني ، وتسْخَرونَ مِنِّي ، فسوفَ تَعْلَمُوْنَ صِدْقي ، عندما يَنْصُرُني اللهُ عليكُمْ ، وبذلكَ يُوقِعُ اللهُ بِكُمُ العذابَ الشديدَ الذي يُذِلُّكُمْ ويُخْزيكُمْ في الدُّنيا ، ويومَ القيامةِ سوفَ يُعذِّبُكُمُ اللهُ ُ في النار ، وبذلك تَخْسَرونَ الدُّنيا والآخِرَةَ .

وقد تحقَّقَ ما هدَّدَهم بِهِ رسولُ اللهِ ﷺ ، ونَصَرَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ في غَزَواتِ بَدْرِ وأُحُدٍ وما بعدَها ، وأَوْقَعَ اللهُ بِهِمْ عَذَابَ الخِزْيِ ، وانتشرَ الإسلامُ ، ومكَّنَ اللهُ لهُ في الأرض.

### ذُروسٌ وعِبْرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرٍ كثيرةٍ منها:

١- مِنْ أَسَالَيْبِ إِقَامَةِ الحُجَّةِ عَلَى الْمُخَالِفِينَ طَرْحُ الأَسْئَلَةِ التقريريَّةِ ، التي لها جَوَابٌ وَاحِدٌ فَقَطْ .

٢\_ اللهُ يكفي عِبَادَهُ أمورَهُمْ ، ويَقضي لَهُمْ حَاجاتِهِمْ ، وَهُمْ يتوكَّلُونَ عليهِ وَحْدَهُ .

- ٣ـ اللهُ وَحْدَهُ هُوَ الخَالِقُ الرَّزَّاقُ ، والضَّارُّ والنافعُ ، وغيرُه عَاجِزٌ عَنْ كلِّ ذلك .
- ٤ المُؤْمِنُ لا يَخَافُ إلا الله َ، لأنَّ الأُمُورَ كُلَّها بيدِه ، ولِهَذا لا يُؤثِّرُ فيهِ تهديدُ الكفارِ وتَخْوِيفُهُم .
- ٥- المُؤْمِنون والكَافِرُونَ يَعْمَلُونَ ، كلُّ على طَرِيقِهِ ومَنْهَجِهِ ، والعاقبةُ لِلمُؤمنينَ ، والمُستقبلُ لَهُمْ .



#### أجبْ عَنِ الأَسْتِلَةِ الْآتِيةِ :

- ١ ـ استخرجْ مِنْ آياتِ الدَّرْسِ أربعةَ استفهاماتٍ تقريريّةٍ ، لم يُذْكَرْ جوابُها لأنَّها بَدَهيَّةٌ مُقَرَّرَةٌ .
  - ٢ كيف تكونُ كِفَايةُ اللهِ لِعَبْدِهِ ؟ ولماذا يَتَوَكَّلُ العبدُ عليهِ وَحْدَهُ ؟
  - ٣ استخرج مِنْ آياتِ الدِّرْس مثالاً لتَناقُضِ المُشْرِكينَ مَعَ أنفسِهِمْ.
    - ٤\_بماذا تردُّ على مَنْ خوَّفَكَ مِنْ غير اللهِ ؟ ولماذا ؟
- ٥ ـ ما المرادُ بقولِهِ تعالى للمُشركينَ : ﴿اعْمَلُوا على مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ﴾ ؟ وما الدَّلالةُ التي تَخرُجُ بها مِنْ ذلك ؟
  - ٦- اسْتَخْرِجْ مِنَ الآيةِ الأخيرةِ تَهديدَ الرَّسُولِ ﷺ للمُشْرِكِينَ ، وبَيَّنْ كيفَ تحقَّقَ ذَلِكَ التهديدُ .

### نشاط :

- ١ ـ اكتُبْ في دفتركَ حادثةً تدلُّ على حمايةِ اللهِ لرسولِه ﷺ .
- ٢- اكتُبْ في دفترِكَ ردَّ إبراهيمَ عليهِ السَّلامُ على قومِهِ ، عندما خوَّفُوهُ مِنْ اَلهَتِهِمْ ، كما جاءَ في سُورةِ الأنعام .
- ٣ـ سجِّلِ الآيةَ الأخيرةَ مِنْ سُورةِ التوبةِ ، التي يُعلِنُ الرَّسولُ ﷺ فيها أنَّ الله حَسْبُهُ ونِعْمَ الوكيلُ .
   واذكُرِ الشَّبَةَ بينَها وبينَ الآيةِ (٣٨) .
- ٤ اكتُبْ في دفتركَ الخِطَابَ الذي خاطَبَ بِهِ رسولُ اللهِ ﷺ قَتْلَىٰ قُريشٍ يومَ بَدْرٍ ، وعلى ماذا يدلُّ ذلك ؟

\* \* \*

### الدَّرْسُ السَّادِسُ وَالْعِشُرُونَ

#### سُورَةُ الزُّمَرِ ـ القِسْمُ الثَّامِنُ

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَدَّكَ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿ اللَّهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِكَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي عَلَيْهَا ٱلْمُوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ مَنَامِهِكَ فَيْمُ اللَّهِ مُنْفَعَاءٌ قُلْ أَوَلَو كَانُوا لَا كَانَاتِ لِقَوْمِ يَنفَكَرُونَ ﴿ إِنَّ قَلْ اللَّهِ مُنْفَعَاءٌ قُلْ أَوَلَو كَانُوا لَا يَعْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ قَلْ اللَّهِ مُنْفَعَاءٌ قُلْ أَوْلَو كَانُوا لَا يَعْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ أَلَهُ اللَّهُ وَحَدَهُ الشَّمَازَتَ قُلُوبُ ٱلّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِلَّا وَلِي اللَّهِ وَعَدَهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ وَحَدَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَحَدَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَحَدَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَحَدَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### معاني المُفْرِدات:

ما أَنْتَ عَلَيْهِم بوكيل : لستَ مُوكَّلاً عَلَيْهِمْ لتُجبرَهُمْ على الإيمانِ .

يَتُوفَّىٰ الأنفُسَ : يَقْبِضُ الأرواحَ .

حينَ مُوتِها : حينَ نُومِها .

يُمْسِكُ التي قَضَى عليَها المَوْتَ : يَقْبِضُ الرُّوحَ التي كُتِبَ عَلَيْها المَوْتُ ، ولا يَرُدُّها إلى البَدَنِ .

يُرْسِلُ الأُخْرى : يُعيدُ الرُّوحَ الأُخرى إلى البَدَنِ .

إلى أَجَلِ مُسمَّى : إلى حينِ خُلولِ مَوْعِدِ موتِها .

آياتِ : دَلالاتٍ وعِظاتٍ .

شُفَعَاءَ : وُسَطاءً .

اشْمأَزَّتْ : نَفْرَتْ وانْقَبَضَتْ .

يَستبشِرونَ : يَفْرَحُونَ ويُسَرُّونَ .



تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحَدِيْثِ عَنْ التوكُّلِ على اللهِ ، لتتحدَّثَ عَنْ بعضِ مَظَاهِرٍ قُدرةِ اللهِ المُطْلَقَةِ .

﴿ إِنَّآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ آهْتَكَ كَ فَلِنَفْسِهِ ۗ وَمَن ضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بوَكِيلِ ﴿﴾ .

يقولُ اللهُ لرسولِهِ ﷺ : نحنُ الّذينَ أنزلْنا عليكَ كتابَنا القرآنَ ، وكان إنزالُهُ مَقْرُوناً بالحَقّ ، وعليكَ أنْ تدعُوَ الناسَ إليهِ ، وتُطالِبَهُمْ بالالتزام بِهِ .

فمنِ استجابَ لَكَ ، وآمنَ بالقرآنِ ، واهتَدَى بِهِ ، وعَمِلَ بما فِيهِ ، فقد انتفَعَ بِهِ ، وعادَ نَفْعُهُ على نَفْسِه ، وَمَنْ رَفَضَ دَعْوَتَكَ ، وكذَّبَ بالقرآنِ ، وأعرضَ عنهُ ، فَقَدْ ضَلَّ وخابَ وخَسِرَ ، وعادَ ضلالُهُ على نَفْسِهِ ، ولا يَضُرُّكَ أنتَ ، لأنَّكَ قُمْتَ بالوَاجِبِ عندما دَعَوْتَهُ ، وأنتَ لستَ مُكَلَّفاً بِجَعْلِ الإيمانِ والاهتداءِ في قلوبِهِمْ ، ولِذلكَ لا تُحاسَبُ عنهُمْ إنْ أصرُّوا على كُفرِهِمْ .

﴿ اَللَّهُ يَتَوَفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتَ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَئتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ ﴾ .

تَتَحدَّثُ الآيةُ عَنْ مَظْهرٍ مِنْ مظاهرٍ قُدرةِ اللهِ ، بَعْدَ الحَدِيثِ عَنْ إنزالِ القرآنِ ، فاللهُ هُوَ الخالِقُ للإنسانِ المُتصرِّفُ فيهِ ، يُحْييهِ ويُميتُهُ .

فاللهُ سبحانَه يَقْبِضُ الأرواحَ عِنْدَ النومِ ، ويُسَيْطِرُ عَلَيْها ويَتَحَكَّمُ فيها ، والإنسانُ يكونُ عندَ النومِ كالميِّتِ ، فإذا جَاءَ أجلُهُ في أثناءِ نومِهِ وانتهى عُمُرُهُ الَّذي حدَّدَهُ الله لَهُ ، فإنه يُمْسِكُ روحَهُ عندَهُ ، ولا يعيدُها إلى بَدَنِهِ ، وبذلك يُصْبِحُ هذا الإنسانُ ميِّتاً وجُثَّةً هامِدَةً ، وإذا لَمْ يَحِنْ أجلُهُ ، وبَقِيَ في عُمُرِهِ بقيَّةٌ فإنَّ اللهَ يُعيدُ روحَهُ إلى بَدَنِهِ عِنْدَ استيقاظِهِ ، ويُبقيهِ حَيّاً لحينِ انتهاءِ عُمُرِهِ .

فالنومُ كالموتِ ، في عدم قُدْرةِ النائمِ على التصرُّفِ ، والنومُ وفاةٌ صُغرىٰ ، لأنَّ اللهَ يتوَفَّىٰ روحَ النائمِ ، لكنَّه يُعيدُها إليهِ عِنْدَ اسْتِيقاظِهِ ، والموتُ وفاةٌ كُبْرَى ، لأنَّ الرُّوحَ لا تُعَادُ إلى البَدَنِ .

وفي هَاتينِ الوَفاتيْنِ ـ الصُّغْرى بالنَّوْمِ ، والكُبرىٰ بالمَوْتِ ـ اللَّتَيْنِ يمرُّ بهما الناسُ دائماً آياتٌ وعِظاتٌ ودروسٌ وعِبَرٌ ، ولكِنْ لا يَعتبرُ بهَا إلاّ المُؤْمِنونَ الَّذِينَ يتفكَّرونَ ويَهْتَدونَ .

﴿ أَمِ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ إِنَّ قُل لِللَهِ اللَّهَ فَا لَللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّ

مَعَ أَنَّ الأمورَ كلَّها بيدِ اللهِ إلاَّ أنَّ الكُفَّارَ اتَّخَذُوا شُفعاءَ مِنَ دونِهِ ، وقَدْ ذمَّهُمُ اللهُ على ذلك

بقولِه : هلِ اتَّخَذَ المُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً مِنَ الأصنام والأوثانِ ، اعتبرُوها شُفعاءَ ، تشفَعُ لَهُم ، فَتَجْلِبُ لَهُمُ الخَيرَ أو تَدْفَعُ عنهُمُ الضُّرَّ ؟ مَعَ أنَّه لا يَنبغي لَهُم ذلكَ .

وقَدْ أَمرَ اللهُ رسولَهُ ﷺ أَنْ يُنْكِرَ عليهِمْ فِعْلَهُمْ قائلاً : كَيْفَ اتَّخَذْتُمُ الأصنامَ شُفعاءَ لَكُمْ عند اللهِ مع أَنَّهُمْ لا يَمْلِكُونَ شيئاً أَصْلاً ، فَضلاً عَنْ أَنْ يَمْلِكُوا الشّفاعةَ التي هِيَ المَنْزِلَةُ العُليا عندَ اللهِ ، وَهُمْ لا يَعقِلُ شفيعاً ؟ لا يَعقِلُونَ شيئاً مُطْلَقاً ، فكيفَ يَكُونُ الّذِي لا يَملِكُ ولا يَعقِلُ شفيعاً ؟

إن الشَّفاعة كلَّها للهِ ، لأنَّهُ مَالِكُ السّمواتِ والأرضِ وَحْدَهُ ، والمُتصرِّفُ فيهما ، وأَنتُمْ تُرْجَعونَ اللهِ في الآخِرَةِ لِيُحاسِبَكُمْ ، ولا تكونُ الشَّفاعةُ إلا لمالِكِ النَّفْع والضُّرِّ في الدُّنيا ، ومالكِ الحسابِ والحزاءِ في الآخرةِ ، وهذا خَاصِّ باللهِ وَحْدَهُ . ولا يشفَعُ عندَهُ أحدٌ إلا بإذنِهِ ، لقولهِ تعالى : ﴿مَنْ ذَا الذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا بإذْنِهِ ﴾ [البقرة : ٢٥٥] .

﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحُدَهُ ٱشْمَأَزَتَ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ = إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ ﴾ .

وليستْ قبائحُ المُشركينَ مَقْصُورةً على اتِّخاذِ الأصْنامِ شُفعاءَ عندَ اللهِ ، بل لَهُمْ قبائِحُ مُتَعَدِّدةٌ ، مِنْهَا أَنَّهِم يَكْرَهُونَ ذِكْرَ اللهُ صُنَامِ والأُوثانِ : فإذا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ ، وسَمِعُوا مُؤمناً يقولُ لا إلهَ إلاَّ اللهُ ، تَنْقَبِضُ قلوبُهُمْ ويَنْفِرونَ ، ويَمْتَلِئُونَ غَيْظاً وغَضَباً ، لأنهم لا يُوَحِّدُونَ اللهَ ، ولا يُؤمنونَ باليومِ الآخرِ ، وإذا ذُكِرَ الَّذينَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنَ الأصنامِ والأُوثانِ يستبشِرونَ ويُسَرُّونَ ويَفْرَحُونَ .



تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعبرِ كثيرةٍ منها:

١- المُؤْمِنُ هُوَ المُستفيدُ مِنَ الهُدَّى ، والضالُ لا يَجْنِي إلا على نفسِهِ ، واللهُ غَنيٌّ عنِ العالَمينَ .
 ٢- مَهَمَّةُ الرسولِ ﷺ مَقْصُورَةٌ على الدَّعوةِ والبَلاغِ ، وَهُوَ غيرُ مُكَلَّفٍ بِجَعْلِ الإيمانِ في قلوبِ

.....

٣ُــالإنسانُ تَحْتَ أمر اللهِ وقَضَائِهِ ، فاللهُ هُوَ الذي يُحْييهِ ويُمِيتُهُ ويَحْفَظُهُ ويَرْعَاهُ .

٤ ـ النومُ وفاةٌ صُغرى ، والموتُ وفاةٌ كُبرى . وحياةُ الإنْسانِ بَيْنَ هاتينِ الوفاتَيْنِ .

٥ ـ الشَّفاعةُ كُلُّها للهِ وَحْدَهُ .

٦- مِنْ قبائحِ المُشْرِكينَ أَنَّهُمْ تَشْمَئِزُ قلوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ ، ولكنَّ قلوبَ المُؤْمِنينَ تطمئِنُ عندَ ذِكْرِ اللهِ .
 ذِكْر اللهِ .

٧ ـ المُؤْمِنُ يفرَحُ بِذِكْرِ اللهِ ويَطمَئِنُ قلبُهُ ، ويَنْقَبِضُ عندَ ذَكْرِ الباطلِ .



#### أجبُ عَن الأسْئلةِ الآتيةِ :

اد اذكر آية تُبيّنُ أنَّ المُؤْمِنَ هُوَ المُسْتَفِيدُ مِنَ الهُدى ، والكافِرَ هو الخاسِرُ بسببِ الضَّلالِ .
 ١- اذكر آية تُبيّنُ أنَّ المُؤْمِنَ هُوَ المُسْتَفِيدُ مِنَ الناسِ ؟ وما الَّذي يَعْجَزُ عنهُ تُجاهَهُمْ ؟
 ٣- اسْتَخْرِجْ مِنْ آياتِ الدَّرسِ وفاتَيْنِ يمرُّ بهما الإنسانُ ، واستشهدْ على ذلكَ بآيةٍ أُخْرى .
 ١- ما معنى كَوْنِ الشَّفاعةِ كلِّها للهِ ؟ ومَنِ الذين يَشْفَعُونَ يومَ القيامةِ بإذنِ اللهِ ؟
 ٥- لماذا يَنْفرُ الكفارُ من ذِكْرِ الله ، ويفرَحُونَ بذكرِ الباطلِ ؟
 ٢- ما أثرُ ذكرِ اللهِ عليكَ أنتَ ؟ وماذا تفعلُ إذا سَمِعْتَ ذِكْرَ البَاطِلِ والحَرام ؟



١- اذكُرْ آيةً تَقصُرُ مَهَمَّةَ الرسولِ ﷺ على البلاغِ والتَّذْكيرِ ، وأنَّهُ غَيْرُ مَأْمورٍ بجَعْلِ الإيمانِ في قلوب الناس ، واذكر الشَّبَة بينها وبينَ الآيةِ (٤١) ، واكتُب ذلك في دفترك .

٢ـ اكتُبْ في دفتركَ الدُّعاءَ المأثُورَ الذي تَدْعُو بِهِ عندَ النَّومِ ، والدُّعاءَ الآخَرَ الذي تَدْعُو بِهِ عندَ الاستيقاظِ .

٣ـ سجِّلِ الآيةَ( ٦٠ ) مِنْ سُورة الأنعامِ . واستخرجْ منها الوفاةَ الصُّغرى والوفاةَ الكُبرى ، واذكُرْ وجْهَ الشَّبَهِ بينَهاوبينَ الآيةِ (٤٢) .

٤ ـ سَجل آيةً مِنْ أواخِرِ سورةِ الحجِّ بمعنى الآيةِ (٤٥) ، تُقَرِّرُ إنكارَهُمْ على مَنْ يَتْلُونَ عَلَيْهِم
 آياتِ اللهِ ، حتى إنهم لَيَكَادونَ يَسْطُونَ بِهِمْ ويَقْضُونَ عليهِمْ .

\* \* \*

#### الدُّرْسُ السَّابِحُ وَالْعِشْرُونَ

#### سُورَةُ الزُّمَرِ \_ القِسْمُ التَّاسِعُ

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ آنَتَ تَخْكُرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ مَعَهُ لَافْنَدُواْ بِهِ مِن فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ مَعَهُ لَافْنَدُواْ بِهِ مِن طَلَمُواْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْنَدُواْ بِهِ مِن اللّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَخْسَبُونَ ﴿ وَبَدَا لَمُمْ سَيِّعَاتُ مَا صَحَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَنَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا حَوَلْنَهُ وَحَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَنَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا حَوَلْنَهُ وَيَعْمَدُونَ ﴿ وَمَا فَمُ اللّهُ مِن قَلْمُونَ الْكُولُونَ الْكُولُونَ الْمَعُولُونَ اللّهُ مَن كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَالْمَا الّذِينَ طَلَمُوا مِن هَنْ اللّهُ مَن كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَالْمَا اللّهُ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَالْمَا اللّهُ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَالْمَا اللّهُ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَالْمَالَمُهُمْ سَيْعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَاللّهُ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَ فَالْمَا اللّهُمْ مَلِيعُهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ فَالْمَالَهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ فَالْمَالَهُمْ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ فَالْمَا اللّهُ يَبْسُطُ مِنْ هَنَوْلَا إِلَى اللّهُ مَن مَن عَلَمُوا اللّهُ مَا مُعْمَالًا أَنَّ اللّهُ يَبْسُطُ مِنْ هَنَوْلَا فَي الْمَالَةُ مَنْ اللّهُ لَكُونُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا مُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاكَ لَاكُونُ الْمَلْلُهُ اللّهُ اللّه

#### معاني المُفْرداتِ:

فاطرَ السّمواتِ والأرضِ : خالِقَهُمَا ومُبْدِعَهُما على غَيرِ مثالٍ سابقٍ .

عالمَ الغيبِ والشّهادةِ : عالِمَ ما غابَ عنّا وما نُشاهِدُهُ .

لافْتَدَوْا به : قدَّمُوهُ لِينجُو مِنَ العذاب .

بَدَا لَهُمْ : ظَهَرَ لَهُمْ .

يَحْتَسِبُونَ : يَتُوقَّعُونَ .

حاقَ بهم : حلَّ بِهِمْ .

خَوَّلْناهُ : أَعْطَيْناهُ .

فِتْنَةٌ : ابتلاءٌ وامتحِانٌ .

يَقْدِرُ : يُضَيِّقُ الرِّزْقَ ويُقَلِّلُهُ .



كان الحديثُ في الآياتِ السَّابقةِ عَنْ بعضِ مَظَاهِرِ قُدرةِ اللهِ المُطلَقَةِ ، وتَتَحَدَّثُ هذهِ الآياتُ عَنْ خسارةِ الظالِمينَ وسوءِ مَصيرهِمْ .

﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ ﴾ .

يَأْمُرُ اللهُ نبيَّةُ ﷺ باللجُوءِ إليهِ ودُعائِهِ ، بأنْ يقولَ في دُعائِهِ : يا اللهُ ، يا خَالِقَ السمواتِ والأرضِ ، ويا عالِمَ ما غابَ عنَّا وما شَاهَدْناهُ ورَأَيْناهُ ، أنتَ القادِرُ على كلِّ شيءٍ ، والمُحيطُ عِلْماً بكلِّ شيءٍ ، وستَبْعثُ المُخْلُوقِينَ يَوْمَ القيامةِ ، وتُحاسِبُهُمْ على أَعْمَالِهِمْ ، وتُثيبُ المُحْسِنَ بإحسانِهِ ، وتُعاقِبُ المُسيءَ بإساءتِهِ ، وأنتَ تَحْكُمُ بينَ عِبادِكَ ، وتَفْصِلُ بينَهُمْ فيما اختلَفُوا فيهِ في الدُّنيا .

وقَدْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُنَفِّذُ أَمْرَ اللهِ فِي صَلاتِهِ ، فَرَوى مُسلمٌ عَنْ عائشةَ رِضِيَ اللهُ عنها قالَتْ : كان رَسُولُ الله ﷺ إذا قامَ مِنَ الليلِ افتتَحَ صَلاتَهُ بقولِه : « اللهمَّ رَبَّ جِبرائيلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ ، عالِمَ الغيبِ والشهادةِ ، أنت تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فيما كَانُوا فيه يختلِفُونَ . اهْدِني لِمَا اختُلِفَ فيه مِنَ الحقِّ بإذنِك ، إنَّكَ تَهدي مَنْ تشاءُ إلى صراطٍ مستقيمٍ . . "(۱)

اللهُ يَفْصِلُ بينَ عبادِه يومَ القيامةِ ، فيما كانوا يَختلِفُونَ فيه في الدُّنيا ، وَيَحْكُمُ على الكَافِرِينَ الظالِمينَ بِعَدْلِهِ ، ويُعذِّبُهُمْ على ذنوبِهم التي عَمِلُوها في الدنيا ، ولا يَدفعُ أحدٌ عنهمُ العَذَابَ .

ولو مَلَكَ الظَّالمونَ الكافرونَ كلَّ ما في الأرضِ جميعاً ، مِنَ الأموالِ والذَّخائرِ والمُمْتَلَكاتِ ، ومَلكُوا مَعَهُ مِثْلهَ ، وضَمُّوهُ إلِيهِ ، لقدّمُوا ذلك الكثيرَ فِدْيَةً لَهُمْ ، يَفْدُون بِهِ أَنفُسَهُمْ مِنَ العذابِ السيِّىءِ المُهينِ في نارِ جَهَنَّمَ ، ولو ملكُوا هذا كلَّهُ وقدَّمُوهُ فِدْيةً لأنفُسِهِمْ . فإنَّ اللهَ لن يتَقبّلُهُ مِنْهُمْ ، لأنَّ الآخِرَةَ دارُ جزاءِ على أعمالِ الدُّنيا ، وقد كانوا في الدُّنيا كافرينَ ظِالِمِينَ .

ويَظْهَرُ لِلكُفَّارِ الظالمينَ مِنْ صنوفِ العَذابِ ، وأنواعِ العِقَابِ ، الذي أعدَّه اللهُ لَهُمْ ، ممَّا لم يكُنْ

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم . كتاب صلاة المسافرين . باب الدعاء في صلاة الليل . حديث رقم : ٧٧٠ .

في حسابِهمْ ولم يَخْطُرْ على بالِهِمْ . وبذلك يكونُ قد ظهرَ لَهُمْ آثارٌ ونتائجُ ما كانوا يعَملُونَهُ في الدُّنْيا ويَكتسِبُونَهُ مِنَ السيئاتِ والمَعاصي ، وأحاطَ بِهِمْ ما كانُوا يَستهزئونَ بِهِ في الدُّنْيا مِنَ العذابِ ، فما أنكَرُوهُ مِنْ عذابِ النار ، حلّ بِهِمْ ، وتمكّنَ مِنْهُمْ في جَهَنّمَ يومَ القيامةِ .

﴿ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَكُهُ نِعْمَةً مِّنَا قَالَ إِنَّمَاۤ أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلَ هِي فِتْنَةُ وَلَئِكَ أَكُثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .

ومِنْ قبائحِ الظالمينَ الكافرينَ وجَرَائِمِهِمُ التي يَستحِقُونَ بِها العذابَ في الآخرةِ ، تَناقُضُهُمْ في مَواقفِهمْ ، وفي صِلَتِهمْ باللهِ ، فالواحدُ منهُمْ عندما يُصيبُهُ الضَّرُ ، كالفَقْرِ أو المَرضِ أو المُصيبةِ ، يَدْعُو اللهَ ويَفْزَعُ إليهِ ، ويَطلُّبُ مِنْهُ وَحْدَهُ الفرَجَ ، وعندما يُفَرِّجُ اللهُ عَنْهُ ضُرَّهُ ينساهُ وينقُضُ عَهْدَهُ مَعَهُ ، ويُشرِكُ بِهِ ، وعندما يُنْعِمُ اللهُ عليهِ بالنّعَمِ ، لا يَنْسِبُها للهِ ، ولا يَشكُرُهُ عليها ، ويَنْسِبُها لنهِ ، ولا يَشكُرُهُ عليها ، ويَنْسِبُها لنفِهِ ، ويعتبرُها ثمَرةَ عِلْمِهِ وكَسْبه وَجِدِّهِ وذكائِهِ .

ولم يَعْلَمْ هذا الكافرُ الجَاهِلُ أَنَّ ما آتاهُ اللهُ مِنْ نِعَمٍ ، إنَّما هُوَ فتنةٌ وابتلاءٌ له ، لِيَعرِفَ هل يَشْكُرُهُ أم يَكْفُرُ بهِ ، ويَجْحَدُ نِعْمَتَهُ .

﴿ قَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغُنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ ﴾ . وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ ﴾ .

هذه الجُمْلةُ الجاحِدةُ « إنمّا أُوتيتُهُ على عِلْم » لم يَقُلْها الواحدُ مِنَ الكافرينَ المُتأخِّرينَ ، وإنّما قالها الكُفارُ السَّابِقُونَ ، الَّذينَ كانُوا قَبلَهُمْ ، فعاقَبَهُمُ اللهُ على كُفرِهِمْ وجُحودِهِمْ ، وَأَوْقَعَ بِهِمُ اللهُ على كُفرِهِمْ وجُحودِهِمْ ، وَأَوْقَعَ بِهِمُ اللهُ على كُفرِهِمْ وجُحودِهِمْ ، وَأَوْقَعَ بِهِمُ العَدَابَ ، ولم يَدفعْ عنهُمْ عذابَ اللهِ ، وبذلك دَفَعُوا ثمنَ السيئاتِ التي كَسِبُوها ، وجَنَوْا ثِمارَها المُرَّةَ .

وسيُصيبُ الظالمينَ مِنَ الكُفارِ المُتأخّرِينَ نتائِجُ سيئاتِهِمُ التي كَسِبُوها ، كما حصَلَ مَعَ الكُفّارِ السّابقينَ ، وهذهِ هِيَ سُنةُ اللهِ مَعَ الكافرينَ الجاحِدِينَ ، على اختلافِ زَمانِهِمْ ومَكانِهِمْ ، ولا تبديلَ أو تغييرَ لسُنّةِ اللهِ . والكافِرونَ لا يُعْجِزُونَ اللهَ ، لأنّه لا يُعْجِزُهُ شيءٌ في الأرضِ ولا في السّماءِ .

﴿ أُوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ كَاكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ نُوْمِنُونَ ﴿ ﴾ .

هذا إنكارٌ مِنَ اللهِ على الكافِرينَ المُتَقدِّمينَ والمُتأخِّرِينَ ، الَّذينَ جَهِلُوا أَو غَفلُوا ، فَلَمْ يَعلمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ الرَّاقُ ، وأَنّه يُوسِعُ رِزْقَهُ على عِبادِهِ بِحِكْمَتِهِ ، فَيبْسُطُهُ لمَنْ يشاءُ مِنْهُمْ ويَزيدُهُ ، ويُقلّلُهُ على مَنْ يشاءُ ويُضَيِّقُهُ عَلَيْهِ . وفي هذا كُلِّهِ آياتٌ وعِبَرٌ وعِظاتٌ ، ولكنْ لا يلتفتُ إِلْيها إلاَّ القومُ المُؤْمِنُونَ ، فيزدادُونَ إيماناً باللهِ ، ويَرْضَوْنَ بَقدَرِهِ .

#### دُروسٌ وعِبَرُ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكريمةُ إلى دُروسِ وعبرِ كثيرةٍ منها:

١ على المُؤْمِنِ أَنْ يُكثِرَ مِنْ دُعاءِ اللهِ والثناءِ عَلَيْهِ ، وَوَصْفِهِ بِمَا يَلْيَقُ بِهِ مِنْ كَمَالٍ وجَلالٍ .

٢- لا يُقْبَلُ مِنَ الكافرينَ الظالمينَ أيُّ فِدْيةٍ يَوْمَ القيامةِ ، حتَّى لَوْ قدَّمُوا ما في الأرْضِ جَميعاً مِثْلَه مَعَهُ .

٣ يُفاجَأُ الكُفَّارُ بأنواع مِنَ العذابِ يومَ القيامةِ ، لم يكونُوا يتوقّعونَها .

٤- سُنّةُ اللهِ مُعاقبَةُ الكَافِرِينَ والظَّالِمينَ على جرائِمِهِمْ ، على اختلافِ زمانِهِمْ ومكانِهِمْ ، وهم
 لا يَغلِبُونَ اللهَ وَلا يُعْجزُونَهُ .

٥ ـ اللهُ حكيمٌ في توزيعِهِ الرَّزقَ على عبادِهِ ، فيُوسِّعُ على مَنْ يشاءُ بحِكْمَتِهِ ، ويُضَيِّقُ على مَنْ يشاءُ بحِكْمتِهِ .

# التَّقْويمُ :

#### أجب عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١- اذكر الدُّعاءَ الَّذي عَلَّمَهُ اللهُ لِرَسولهِ ﷺ ، وبيّنْ معناهُ ، وكيفَ طبَّقَهُ الرَّسولُ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ .

٢ ـ ما الذي يَتمنَّى الظَّالِمونَ دَفْعَهُ يَوْمَ القيامةِ ؟ ولماذا لا يُقْبَلُ مِنْهُمْ ؟

٣ ـ ما الذي يُفاجَأ بِهِ الكفارُ يومَ القيامةِ ممَّا ذَكَرتُهُ آياتُ الدَّرْسِ ؟

٤ كَيْفَ يتصرَّفُ الكافِرُ عند الضُّرُّ ، وعندَ النَّعْمَةِ ؟ وما وَجْهُ الخطِأ في ذلك ؟

٥ ـ اذكُرْ نموذَجَاً للكافِرِ مِنَ السّابقينَ نَسَبَ النِّعْمَةَ إلى نَفْسِه ، وكيف كانَتْ نهايتُهُ ؟

٦- استخرج مِنْ آياتِ الدَّرسِ القاعدة الربانيّة الحكيمة في توزيع الرّزقِ على الناسِ.

# نشاط

١ - سجِّلْ آيتيْنِ مِنْ سُورة المائدةِ تُقَرِّرانِ أنه لو قدَّمَ الكُفَّارُ كلَّ ما في الدُّنيا فِدْيةً لَهُمْ مِنَ النارِ لما تقبَّلَهُ اللهُ مِنْهُمْ ، وَلَهُمْ عذابٌ أليمٌ مُقيمٌ .

٢ ـ تَنْطُبِقُ هذه الآيةُ على قَاروْنَ الذي اغترَّ بمالِه ، اقرأْ قِصَّتَهُ في سُورةِ القَصَصِ ، وسجِّلِ الجُمْلَةَ التي قالهَا ، وأخبرَتْ عنها الآيةُ (٤٩) ، وماذا كانتْ نهايتُهُ ؟ واكتُبْ ذلك في دفترِكَ .

#### الدَّرْسُ التَّامِنُ وَالعِشْرُونَ

### سُورَةُ الزُّمَرِ ـ القِسْمُ العَاشِرُ

وَ اللّهُ هُو النّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### معاني المُفْرداتِ:

أَسْرَفُوا على أنفُسهِم : جَنَوْا على أنفُسِهِمْ بالإكثارِ مِنَ المَعاصي .

لا تَقنَطُوا : لا تَيْأَسُوا .

أَنبِبُوا إلى ربَّكُمْ : اِرْجِعُوا إلى ربِّكُمْ .

بغتةً : فجأةً .

يا حَسْرَتَى : يا نَدَمِي وحُزْنِي .

فرَّطْتُ في جَنْب اللهِ : قصَّرْتُ في حقِّ اللهِ .

كَرَّةً : رَجْعَةً إلى الدُّنيا .

مثوًى : مأوىً ومُقامٌ .

بمَفازَتهِمْ : بَفُوزِهِمْ وفَلاحِهِمْ .



تحدَّثَتِ الآياتُ السّابقةُ عَنْ خَسَارةِ الظَّالِمينَ الكافِرينَ ، وسوءِ مَصيرِهِم في الآخرةِ ، وتدعُو هذه الآياتُ الناسَ العُصاةَ إلى التوبةِ ، والاستغفار والإنابةِ إلى اللهِ قبلَ فواتِ الأوانِ .

﴿ قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَّمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ مُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴾ .

يأمرُ اللهُ رسُولَهُ ﷺ أَنْ يُرَغِّبَ النّاسَ العُصاةَ في التَوْبةِ ، بأَنْ يَقُولَ لَهُمْ : يا عِبادَ اللهِ ، ٱلذين تَجَاوَزُوا الحَدَّ ، وجَنَوْا على أنفُسِهم بالإكثارِ مِنَ المَعاصي ، لا تَيْأْسُوا ولا تقنطُوا مِنْ رَحمةِ اللهِ وَمَغفِرَتِهِ ، ولا تَستَسْلِمُوا لِلمَعاصِي ، بل عَلَيْكُمْ أَنْ تُسارِعُوا إلى التوبةِ والاستغفارِ ، وأَنْ تُوقِنوا بأنّ اللهَ سيَغفِرُ لَكُمْ ذَنُوبَكمْ كلَّها ؛ لأنهُ يغفرُ الذنوبَ جميعاً ويَرْحَمُ التائبينَ المُستَغْفِرينَ ، وَهُوَ غفورٌ رحيمٌ .

وهذه الآيةُ دعوةٌ للمُذْنبِينَ جميعاً إلى التوبةِ ، سواءٌ أكانوا مُسلمينَ عُصاةً ، أَمْ كُفَّاراً ظالِمينَ ، وترغِيبٌ لَهُمْ في التَّخلّي عَنِ الدُّنوبِ أَوِ الكُفرِ ، لأنّ اللهَ يَغفرُ لِكُلِّ إنسانٍ ذُنوبَهُ ، حتَّى الكافِرُ يغفرُ له كلَّ ذُنوبهِ ، إذا أَسْلَمَ وتابَ واسْتَغْفَرَ .

بَعْدَ الدَّعوةِ إلى عدمِ القُنوطِ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ، وترغيبِ العُصَاةِ في التوبةِ ، لابدّ مِنَ الِقيَامِ بِخُطُواتٍ أُخرى ، كي تكونَ التوبةُ صادقةً :

ـ الإنابةُ إلى اللهِ ، والاسْتِسْلامُ الصادقُ لَهُ ، والطاعةُ التامَّةُ باجْتِنابِ ما حرَّمَ وأَداءِ ما أوجَبَ ، وذلكَ قَبْلَ مَجِيءِ عذابِ الدنيا بالمؤتِ ، لأنّ مَنْ ماتَ كافراً أو مُسرِفاً مِنْ دونَ توبةٍ وإنابةٍ فَسْوَف يُعَذَّبُ يومَ القيامةِ ، ولن يَجِدَ ناصراً يَدفعُ عَنْهُ ذلكَ العذابَ .

- الاتّباعُ الصَّادقُ للقرآنِ الكريمِ ، وَهُوَ أَحْسَنُ مَا أَنزلَهُ اللهُ مِنَ الكُتُبِ على رُسلِهِ ، وذلك بإحلالِ حَلالِهِ وتَحْرِيمِ حرامِهِ ، قبلَ أَنْ يأتِيَهُمُ العَذَابُ فجأةً ، وَهُمْ غافِلُونَ عَنْهُ ، لا يشعُرُونَ

﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّنْخِرِينَ ﴿ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَ ٱلْمُخَلِينَ لَكُنْ السَّنْخِرِينَ ﴿ أَوْ تَقُولَ خِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُخْسِنِينَ ﴿ ﴾ وَقُولَ خِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُخْسِنِينَ ﴿ ﴾ .

إنَّما دعا اللهُ كلَّ نَفْسِ إلى التوبةِ والعَملِ الصَّالح لِئلاَّ تَتعَللَ بالأمانِيِّ أو تتحسَّرَ على ما فاتَ ، في وَقْتِ لا تنفعُ فيهِ الحَسْرةُ والندامةُ .

يقولُ اللهُ : بادِرُوا بالتوبةِ والعَملِ كَراهَةَ أَنْ تقولَ نَفْسٌ آثِمَةٌ مُذنِبَةٌ بعدَ فواتِ الأَوانِ : يا حَسْرَتي ونَدامَتي وأَسَفي على ما قصَّرْتُ ، لعدمِ قيامي بحقِّ اللهِ ، وعدمِ تنفيذِي لأحكامِهِ ، فقدْ كنتُ مِنَ السّاخِرينَ ، المُسْتَهزِئينَ بكتابِ اللهِ ودينهِ ورُسُلهِ .

ويقولُ: بادِرُوا إلى التوبةِ كَرَاهةَ أَنْ تقولَ نَفسٌ آِثَمةٌ أُخرى لَوْ أَنَّ اللهَ هَداني بالإرشادِ إلى دِينِهِ لكنْتُ مِنَ المُؤْمِنيِنَ المُتقينَ للهِ .

ويقولُ : بادِرُوا بالتَّوْبةِ كَراهةَ أَنْ تقولَ نفْسٌ أُخرى آثِمَةٌ حينَ تشاهِدُ أمامَها عذابَ النارِ : ليتَ لي رَجْعةً أُخرَى إلى الدُّنيا ، فأكونَ مِنَ المُؤمنينَ المُحْسِنينَ العابدينَ للهِ .

يقولُ لَهُم : بادِرُوا بالتَّوْبةِ والعَمَلِ الصالحِ ، فمازالَتِ الفُرْصَةُ موجُودةً أمامَكُمْ ، فاسْتَفيدُوا مِنْها لتُفْلحُوا .

#### ﴿ بَلَىٰ قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَٰتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسۡتَكُبَرۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ﴿ ﴾ .

هذا ردُّ مِنَ اللهِ على تحسُّرِ الكافرِ يومَ القيامةِ ، وتَعلُّلِهِ بعدمِ هدايةِ اللهِ لَهُ ، وتمنَّيهِ العَوْدةَ للدُّنيا ، يقولُ اللهُ له : نَعَمْ لقد جاءَتْكَ ـ أيها العبدُ النادِمُ حيثُ لا ينفعُ الندمُ ـ آياتُ اللهِ المُنزَّلَةُ فِي القرآنِ ، وقامَتْ عليكَ الحُجَّةُ ، فكذّبْتَ بتلك الآياتِ ، واستكْبَرْتَ عنها ، ولم تَقْبَلْ أَنْ تخضَعَ لها وتَتَبِعَها، وَكُنْتَ مِنَ الكافرينَ بها فَفَضَّلْتَ الضَّلالةَ على الهُدى ، وبذلك حقَّ عليك العذابُ بكُفرِكَ .

الكفارُ الذين كذبُوا على اللهِ بأنِ ادَّعَوْا لهُ شَرِيكاً أو صَاحِبةً أو وَلَداً ، تَسْوَدُّ وُجوهُهُمْ يومَ القيامةِ ، بسبَبِ كَذِبهِم وافترائِهم ، وذلكَ عندما يُشاهِدُونَ النارَ والعذابَ ، فيُسَيْطِرُ عَليْهمُ الحزنُ والكابةُ ، ويَنعكِسُ ذلك على وُجوهِهم قترةً وغَبَرَةً وسَوادًا .

ويُدخلُهُمُ اللهُ النارَ أَذلاَّءَ مُهانِينَ ، ويَجْعَلُ جَهَنَّمَ مأوَىٌ ومَسْكَناً لَهُمْ ، عقاباً لَهُمْ على تَكَبُّرِهِمْ ورَفْضِهِمُ الانقيادَ لِلْحَقِّ . وإذا كانَ هذا هُوَ حالَ الكافِرينَ المُفتَرينَ المُتَكَبِّرِينَ في النارِ ، فإنَّ المُؤْمِنينَ المُتَّقينَ يكونونَ في عِزَّةٍ وسَعَادةٍ ونعيمِها ، وهم فيها آمِنوَن عُرَّةٍ وسَعَادةٍ ونعيمِها ، وهم فيها آمِنوَن مُطمَئِنُونَ ، لا يَمَشُهمُ الشُّوءُ ، ولا ينالهُمُ الأذَى ، ولا يُحْزِنُهُمْ شيءٌ ، ولا يَخافونَ مِنْ شيءٍ .

# حُرُوسُ وَعِبْرُ

تُرْشِدُ الآياتُ الكريمةُ إلى دُروسِ وعبرٍ كثيرةٍ منها:

ا ـ على المُسْلِمِ أَلاّ ييأسَ مِنْ رَحمةِ اللهِ وَمغفَرتِهِ ، مَهْمَا عَمِلَ مِنْ ذُنوبٍ ، وأَنْ يُوقِنَ بأنَّ اللهَ غفورٌ رحيمٌ .

٢ اللهُ يَغْفِرُ الدُّنوبَ كُلَّها حتّى لو كانَتْ كُفْراً باللهِ ، إذا تابَ الإنسانُ وتخلّى عنها قبلَ إغلاقِ بابِ التَّوْبةِ .

٣ـ مِنْ نتائجِ التَّوْبةِ النَّصوحِ الإنابةُ إلى اللهِ ، والإكثارُ مِنَ العَملِ الصالحِ ، والاتِّباعُ الصَّادِقُ للقُرْآنِ .

٤ الله يُقيمُ الحُجَّةَ على الكُفَّارِ والعُصاةِ ، ويَقطعُ أسبابَ الاعتذارِ ، لِئَلاَ تكونَ لَهُمْ حُجَّةٌ على اللهِ .
 على اللهِ .

٥ ـ الكُفَّارُ يتحسَّرُونَ ويَنْدَمُونَ يومَ القيامةِ ، ولكنْ بعدَ فواتِ الأوانِ ، ويتمَنَّوْنَ العودةَ ليُؤمنِوا ، ولكنْ لا يُستجابُ لَهُمْ .

٦ ـ المُتَّقُونَ فائِزُونَ ناجُونَ آمِنُونَ مُطْمَئِنُّونَ في الجَنَّةِ ، جزاءً بما كانُوا يَعْمَلُونَ .



#### أجب عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

- ١ ـ استخرجُ مِنَ الآيةِ الأُولَى ترغيبَ اللهِ الناسَ في التوبةِ والاستغفار .
- ٢ ـ استخرجْ مِنْ آياتِ الدَّرسِ ثلاثةَ أعْمَالِ لا بدّ مِنْ أَنْ يَعْمَلُها التائبُ لتُقْبَلَ توبتُهُ
- ٣ـ استخرجْ مِنْ آياتِ الدَّرسِ ثلاثَةَ أقوالِ يقولُها الكُفَّارُ يومَ القيامةِ ، وكان يُمْكِنُهُمْ ألاَّ يَقُولُوهَا لَوْ
   آمَنُوا .
  - ٤ كَيْفَ تكونُ وُجُوهُ الكُفّار يومَ القيامة ؟ وَلِماذا ؟
  - ٥ ـ اذكُرِ الصُّورةَ المُشرِقَةَ الَّتِي يَكُونُ عَلَيْها المُؤمْنِونَ في الجَنَّةِ ، كما تبدُو مِنَ الآيةِ الأَخِيرَة .



في كَلَمَةِ فرَّطْتُ « تُدغمُ الطاءُ في التاءِ ، وتُلفَظُ تاءً مُرَقَّقَةً » . استمع إليها مِنَ المُعَلِّمِ .

١ ـ اكتُبْ في دفترِكَ حديثاً يُبيِّنُ أنَّ التوبةَ تمحُو جميعَ الذنوبِ .

٢\_ سِّجلِ الآيةَ (٣١) من سُورةِ الأنعامِ ، التي تُخبِرُ عَنْ حَسْرةِ الكُفَّارِ وَنَدَمِهِم في الآخِرَةِ . واذكُر الشُّبهَ بَينَها وبينَ الآيةِ (٥٦) .

٣\_سَجِّلِ الآيتَيْنِ ( ١٥٦-١٥٧ ) مِنْ سُورةِ الأنعامِ في تَعلَّلِ الكُفارِ بعدَم هِدايةِ اللهِ لهُم . ٤\_ سجِّلِ الآيتَيْنِ ( ٢٨ـ٢٧ ) مِنْ سُورة الأنعامِ ، في تَمَنِّي الكَفارِ العودةَ إلى الدنيا ليُؤمِنُوا ،

وتَكْذِيْبِهِمْ في هذه الأمنيّةِ .

### الدَّرَسُ التَّاسِحُ وَالعِشَرُونَ

### سُورَةُ الزُّمَرِ ـ القِسْمُ الحادي عَشَرَ

### معاني المُفْرداتِ :

مقاليدُ السّمواتِ والأرضِ : مفاتيحُ خزائِن السّمواتِ والأرضِ .

لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ : لَيَذْهَبَنَّ عَملُكَ ، فيُصْبِحُ باطلاً فاسِداً لا أَجْرَ لكَ عَلَيْهِ .

مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْره : مَا عَظَّمُوا اللهَ حَقَّ تعظيمِهِ ، عندما أشركُوا بهِ .

الأرضُ جميعاً قَبْضَتُهُ : الأَرْضُ مقبوضَةٌ للهِ ، وفي مُلْكِهِ وتَصرُّفِهِ .

السمواتُ مَطوِيّاتٌ بيَمينِهِ : السّمواتُ مجَمْوعَاتٌ بيَمينِ اللهِ ، يَطْويها بيمينهِ كَطَيِّ السّجِلِّ للكُتُبِ .

سُبحانَه وتعالى : تَنَزَّهَ اللهُ وتقدَّسَ وتعاظَمَ عمّا يُشرِكُ به المُشركونَ .

الصُّور : البُوقُ ، وهو القَرْنُ الذي يَنفُخُ فيه إسْرافيلُ يَوْمَ القيامةِ .

صَعِقَ : أُغمِى عَلَيْهِ ، ثُمَّ مات .

: هي النَّفْخَةُ الثانيةُ التي يُبعَثُ الناسُ بعدَها . ثم نُفِخَ فيهِ أُخْرى

: أَضَاءَتِ الأَرضُ بنور اللهِ ، حينَ يتجلَّى اللهُ لِلْقَضَاءِ بَيْنَ عبادِهِ . أُشرقَتِ الأرضُ بنور ربِّها

: تُوضَعُ صَحائفُ أعمالِ الناس وسِجِلاَّتُهُمْ لِحِسابِهِمْ .

ۇضعَ الكتابُ

: حُكِمَ بينَهُمْ بالعَدْلِ .

قُضِيَ بينَهُمْ بالحَقِّ

: أُعطِيَتْ كلُّ نفْسِ جزاءَها كاملاً . وُقِيَتْ كُلُّ نَفْس ما عَمِلَتْ



تَنْتَقِلُ الآياتُ مِنَ الحديثِ عَنْ دَعْوَةِ الناسِ إلى التَّوْبةِ والاستغفارِ ، واتِّباع القُرآنِ ، إلى الحديثِ عَنْ خُضوعِ السَّمواتِ والأرضِ للهِ ، ومُلْكِهِ لللَّهُنيا والآخرةِ ، وذِكْرِ بَعضِ الأَخْداثِ التي تَحْصَلُ عِنْدَ قيام السَّاعة ِ.

﴿ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ أُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ﴾ .

يُخبرُنا اللهُ مُعَرِّفاً بنفسِهِ أنَّهُ خالِقُ كلِّ شيءٍ مِنَ المَوْجوداتِ ، لَمْ يشاركُهُ في الخَلْق أَحدٌ ، أَوْجَدَ الأشَياءَ كُلُّها وأَبدَعَها ، صغيرَها وكَبيرَها ، فَهُو ربُّها ومالِكُها والمُتصرِّفُ فيها ، والوكيلُ عَلَيْها ، يَحْفَظُها ويُدبِّرُها ويتولَّى أَمُورَها ، وتِلْكَ المَخْلُوقاتُ كلُّها مُحتاجةٌ إلى اللهِ .

ولمّا كانَ اللهُ هو الخالقَ لكلِّ شيءٍ في السّمواتِ والأرضِ والوكيلَ عليهِ ، فإنَّهُ هو المالِكُ للسَّمواتِ والأرضِ وما فيهِما ، بِيَدهِ مقاليدُها وخزائِنُها ، وأرزاقُها وخيراتُها ، وهو المُدبِّرُ لأمرِهَا ، الحافِظُ لها ، وصاحبُ الأَمْرِ والنَّهْي والحُكْمِ والسُّلطانِ والقضاءِ فيها ، وهي مُنقادَةٌ مستسلمةٌ له .

ومَعَ ذلكَ فإنَّ الكُفَّارَ لم يُوَحِّدُوا اللهَ ولم يسَتَسْلِمُوا له ، وإنَّما أَشَركُوا بهِ غَيْرَهُ ، وكذَّبُوا بآياتِ القُرآنِ ، وأَنْكُرُوا نُبُوَّةَ رُسلِهِ عليهِمُ السّلامُ ، وعبدُوا غيرَ اللهِ ، وبذلك كَانُوا خَاسِرِينَ ، خَسِرُوا الدّنيا والآخرةُ .

﴿ قُلْ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓنِيٓ أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلجَهِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنُ ٱشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّرَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ ﴾ .

مع وُضوح الأدِلَّةِ على وَحدانيَّةِ اللهِ إلاَّ أنَّ الكفارَ يُشرِكُونَ بهِ ، ويَعبدُونَ غَيْرَهُ ، وهذا قبيحٌ

مِنْهِمُ ، وَقَدِ ارتَكَبُوا جَرِيمَةً أكثرَ قُبْحَاً عندما رَفضُوا دَعوةَ الرَّسولِ ﷺ إلى عِبادَةِ اللهِ وَحْدَهُ ، ودَعَوْهُ إلى أَنْ يُشرِكَ باللهِ ويَعبُدَ غيرَه مِثْلَهُم .

وقد أمرَهُ اللهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ قائِلاً : أَتَأْمُرُونِي أَنْ أَعبدَ غَيْرَ اللهِ ، بعدَ أَنْ قامَتِ الأدلَّةُ على وَحدانيّتهِ ووُجوبِ عبادَتِهِ وَحْدَهُ ، وأنتُمْ جاهِلُونَ في الإِشراكِ بِهِ وعبادةِ غيرِهِ ؟

وخاطَبَهُ اللهُ بأنَّ الشِرْكَ مُحْبِطٌ لِلعَمَلِ الصَّالِحِ ، حتَّى لو صَدرَ عن نبيٍّ ، فقالَ له : لَقَدْ أُوحِيَ اللهَ ، كما أُوحِيَ إلى الرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ، أنَّه لا إلهَ إلاَّ اللهُ ، وأنّه لا يُعْبَدُ إلا اللهُ ، وأنّه لا يَجوزُ أنْ يُشرَكَ بِهِ ، ولا أن يُعْبَدَ غَيْرُهُ ولو أَشْرَكَ النَّبِيُّ باللهِ ، لَحَبِطَ عَمَلُهُ وبَطُلَ وَفَسَدَ ، لأنّ الشِّرْكَ مُفْسِدٌ للأعمالِ كلّها ، والمُشْرِكُ خاسِرٌ خسارةً مُطْلَقَةً في الدُّنْيا والآخِرَةِ .

وَبعدما نَهَى اللهُ رَسُولَه ﷺ عَنِ الشَّرْكِ أَمَرَهُ بعبادَةِ اللهِ وَحْدَهُ ، وقالَ له : اعبُدِ اللهَ وحدَهُ لا شريكَ لهُ ، وأَخْلِصْ لهُ العِبَادةَ ، واشْكُرْهُ على ما أنعمَ به عليكَ مِنَ النَّعَمِ التي لا تُخْصَى ، أنتَ ومَن اتّبعَكَ من أُمَّتِكَ .

﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ ٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتُ مُ

الكفارُ الَّذين دَعَوا الرَّسولَ ﷺ إلى الشِّرْكِ باللهِ ، إنّما فَعلُوا ذلكَ لأنّهُمْ ما عَظَّمُوا اللهَ حقَّ تعظيمِهِ ، وما عَرَفُوهُ حقَّ مَعْرِفَتِهِ ، ولذلكَ عَبدُوا مَعَهُ غيرَهُ وأشركُوا بِهِ ، مَعَ أَنَّ اللهَ هو العظيمُ الذي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ، والمالِكُ لكلِّ شيء ، والقادِرُ على كلِّ شيء ، وكلُّ شيء خاضِعٌ لَهُ ، وتَحْتَ قُدْرَتِهِ وقَبْضَتِهِ .

ويَوْمَ القيامةِ يَجْعَلُ اللهُ الأَرْضَ في قَبْضَتِهِ ، ويَجْمَعُ السَّمواتِ السَّبْعَ ويَطويها بيمينهِ ، كما يَطوي السِّجِلُّ الكُتُبِ ﴾ [الانياء: ١٤٠] . السِّجِلُّ الكُتُبِ ﴾ [الانياء: ١٤٠] .

ومع إثباتِ أنّ الأرضَ في قَبْضَتهِ يومَ القيامةِ ، والسمواتُ مَجْمُوْعَاتٌ مَطْوِيّاتٌ في يَمينهِ إلا أنّه يَجِبُ تنزيهُ اللهِ عَنْ مُشابَهَةِ المَخْلُوقينَ ، لأنّه ليسَ كَمِثْلِهِ شيءٌ ، ويجَبُ تقديسُهُ وتعظيمُهُ ووَصْفهُ بما يَليقُ بهِ ، وإبعادُ النَّقْصِ عَنْهُ . وَهُوَ تعالى وتعاظَمَ وتَنزَّهَ عمَّا يقولهُ عَنْهُ المُشْرِكُونَ مِنْ بَاطِلٍ ، وما ينسِبُونَهُ لَهُ مِنَ الشَّريكِ أو الوَلِدَ . روى البُخَاريُ ومُسْلِمٌ عَنْ أبي هُريرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ قال : « يَقْبِضُ اللهُ تباركَ وتعالى الأرضَ يومَ القِيامةِ ، ويَطوِي السَّماءَ بِيمينهِ ، ثُمَّ يقولُ : أنا المَلِكُ ، أينَ ملُوكُ الأرضِ ؟ »(١)

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري . كتاب التفسير . تفسير سورة الزمر . حديث رقم : ٤٨١٢ ، وصحيح مسلم . كتاب صفات المنافقين . باب صفة القيامة . حديث رقم : ٢٧٨٧ .

ويجبُ أَنْ نَفْهِمَ مَعنَى الآيةِ والحديثِ في جَعْلِ قَبْضِهِ ـ سُبحانَه وتعالى ـ للأرضِ وَطيِّهِ للسمواتِ بيمينهِ مِنْ دونِ تَجْسِيمٍ ولا تكييفٍ ولا تَحْريفٍ ، ونَثبتُ هذا الِفعْلَ للهِ مَعَ تنزيهِهِ عَنْ مُشابَهَةِ المَخْلُوقينَ .

﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيامُ يُنظُرُونَ ﴿ ﴾ .

وبمناسَبةِ الحَديثِ عَنْ أَحداثِ يومِ القيامةِ وما فيهِ مِنْ أهوالٍ وَمَشاهِدَ ، يُخبِرُ عَنِ النَّفْخ فِي الصُّور ، وَهُوَ قَرْنٌ كالبُوقِ ، يَنفُخُ فيه إسرافيلُ عليهِ السّلامُ بأَمْرِ اللهِ .

وينفخُ في الصُّورِ نَفَخَتَيْنِ :

النفخة الأولى : عِنْدَ قِيَامِ الساعةِ ، وبهذهِ النَّفْخَةِ تُدَمَّرُ السَّمواتُ وَالأَرْضُ وَيَمُوتُ الأحياءُ ، وتُسَمَّى « نفخَةَ الصَّغْقِ » فعندما يَسْمَعُ الأحياءُ الصَّيْحَةَ الناتِجَةَ مِنْ تلكَ النَفخَةِ يَفزَعُونَ وَيَخَافُونَ ، وتُسَمَّى « نفخَةَ الصَّغْقُونَ ويَمُوتُونَ ، سواءٌ أكانوا في الأَرْضِ أَمْ في السَّمواتِ ، ولا يُستَثْنَى مِنْ ذلكَ إلاَّ بعضُ الملائِكَةِ ، يُميتهُمُ اللهُ بعدَ ذلكَ ، فلا يَبقَىٰ مخلوقٌ حياً ، حتَّى لو كانَ مَلَكاً مُقرَّباً .

النَّفْخَةَ الثانيةَ : وتُسمَّى « نَفْخَةَ البَعْثِ » . وتكونُ بَعْدَ نَفْخَةِ الصَّعْقِ بِفَترةٍ ، وَحِينَها يأمرُ اللهُ المَّلُكَ أَنْ يَنْفُخَ في الصُّورِ ، فَيْسَمَعُها كلُّ المَخْلُوقِينَ ، ويَخرُجُونَ مِنْ قبُورِهِمْ ، ويَقِفُونَ قياماً ينظرُونَ بدهشةٍ إلى أهوالِ يومِ القيامةِ ، ثم يُساقُونَ إلى أرْضِ المَحْشَرِ للحِسَابِ والجزاءِ .

﴿ وَأَشَرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئْبُ وَجِاْىٓ، بِٱلنَّبِتِىٰ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمَ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَوُفِيَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ ﴾ .

تُتابِعُ الآياتُ حَدِيثَها عَنْ أحداثِ يومِ القيامةِ بعد نَفْخِةَ البَعْثِ ، وخُروجِ الناسِ من قُبورِهمِ لِلحسابِ . فعندما يجتمعُ الناسُ في سَاحةِ العَرْضِ ، يتَجلَّى اللهُ على عبادِهِ ، تَجلِّياً يَليقُ بعَظَمَتهِ ، لِيَفْصِلَ بينَهُمْ ، وتُشْرِقُ الأرضُ بنورِ ربِّها سُبحانَه ، ويَغْمُرُها الضياءُ الباهرُ ، وتَضَعُ الملائكةُ الكُتُبَ والسَّجِلاتِ التي فيها أعمالُ العبادِ ، ليُحاسَبُوا عليها خيراً كانَتْ أو شَرّاً . ويؤتَى بالأنبياءِ والرُّسُلِ ليُسْأَلُوا عَنْ مَوْقِفِ أقوامِهمْ مِنْ دَعْوَتِهمْ ، كما يُؤْتَىٰ بالشُّهَداءِ الذينَ يَشْهَدُونَ على أعمالِ العبادِ ، مِنَ الملائكةِ والبَشَرِ وغيرِهِمْ .

ويُحاسِبُ اللهُ الناسَ جميعاً ، وَيَقضِي بَينهُمْ بعدلِهِ ، ولا يَظلِمُ أَحَداً مِنْهُم ، فلا يُنْقِصُ ثوابَ مُحْسِنِ ، ولا يَزيدُ في عقابِ مُسيءٍ . وبذلك تُوَفّى كلُّ نَفْسٍ ما عَمِلتْ ، وتُعطَى جزاءَ ما كَسَبَتْ ، مُحْسَنة كانتْ أو مسيئة . واللهُ عالِمٌ بأعمالِ الناسِ كلِّها ، لا يَخفى عليهِ شيءٌ مِنْها ، ولِذلكَ يأخُذُ كلُّ إنسانِ جزاءَ عَمَلِهِ ، فَلا يُظْلَمُ أَحَدٌ شيئاً .

### خُروسُ وعِيرُ .

تُرْشِدُ الآياتُ الكريمةُ إلى دُروسِ وعبرٍ كثيرةٍ منها:

١- اللهُ هو الخالقُ لكلِّ شيءٍ ، والوَكِيلُ على كلِّ شيءِ ، والمالِكُ للسَّمواتِ والأرضِ
 وما فِيهما .

٢ ـ كلُّ كافرٍ خاسِرٌ خَسَارةً مُطْلَقَةً ، لدُنْيَاهُ وآخِرَتِهِ ، لأنَّ الخَسَارةَ مُلازِمَةٌ للكُفْرِ .

٣ـ العقيدةُ عندَ جَميع الرُّسُلِ واحدةٌ ، وكلُّهم دعا إلى عبادَةِ اللهِ وَحْدَه ، ونَهى عَنِ الشَّرْكِ بهِ .
 والشَّرْكُ مُحْبِطٌ للعَمَل ومُفْسِدٌ لَهُ ، ويُوصِلُ صاحبَهُ للخَسَارةِ .

٤ ـ الكُفَّارُ لم يُعظِّمُوا اللهَ حقَّ تعظيمِهِ ، ولِذلكَ أَشْرَكُوا بهِ .

٥ ـ يَجَعَلُ اللهُ الأَرْضَ يومَ القيامةِ في قَبْضَتِهِ ، ويَطوي السَّمواتِ ويَجمَعُها بيَمينهِ .

٦ ـ اللهُ عادِلٌ لا يَظلِمُ أَحَدًا ، ويُوَفَّيهِ حَقَّهُ كامِلاً .

٧- إثباتُ اليَديْنِ شهِ تباركَ وتعالىٰ مِنْ غيرِ تَشْبِيهِ ولا تَعْطِيلٍ علىٰ حدّ قولِهِ تعالىٰ : ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وهوَ السَّميعُ البَصِيْرُ﴾ .

إثباتُ صفةِ النُّورِ ، وهوَ نُورٌ لا يُشبهُ نورَ المخْلُوقاتِ .



#### أجب عَن الأسْئلةِ الآتيةِ:

١ ـ استخرج مِنْ آياتِ الدَّرسِ مَسألةً مِنْ مَسائلِ العقيدةِ أَوْحَى اللهُ بها إلى جَمِيْع الرُّسُلِ

٢ ـ بماذا رد الرَّسُولُ ﷺ على دَعْوَةِ الكُفَّارِ لعبادَةِ غيرِ اللهِ ؟ وبماذا وَصَفَهُم ؟

٣ـ ما معنى قولِهِ : ﴿والأرضُ جميعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ والسَّمواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ ﴾ ؟ وبماذا فسَّرَها رسولُ الله ﷺ ؟

٤ ـ أـ ما هو الصُّورُ ؟ ب ـ ومَنْ يَنْفخُ فيهِ ؟ ج ـ وكم مرَّةً يُنَفُخُ فيهِ ؟

٥ ـ أ ـ ماذا ينتُجُ مِنَ النَّفخةِ الأولى ؟ ب ـ وماذا ينتُجُ مِنَ النَّفخةِ الثانيةِ ؟

٦ ـ متى تُشرقُ الأرضُ بنورِ ربِّها ؟ وَمَا مَعْنَى ذلك ؟

٧ ما الكتابُ الذي يُؤتَّى بِهِ ؟ ولماذا يُؤتَّى بالنّبيّن والشُّهَداءِ ؟

١- سجِّلْ آيةً مِنْ سُورةِ الأنعامِ تُقَرِّرُ أنّه لو أشركَ الرُّسُلُ لَحَبِطَ عَمَلُهُمْ . وسَجِّلْ آيةً أُخْرَى مِنْ سُورةِ الأنبياء تُبيّنُ أنْ كلَّ نبيٍّ دعا إلَى توحيدِ اللهِ وعبادَتِهِ وَحْدَهُ .

٢- أَطَلَقَتْ آياتُ سُورةِ ﴿يس﴾ على النَفْخَةِ اسمَ ﴿ الصَّيْحَةِ ﴾ . سجِّلِ الآياتِ التي تتحدَّثُ عن الصَّيْحَتَيْنِ ، ثمَّ اذكُرْ ما يحدُثُ للناسِ بعدَ كلِّ صَيْحَةٍ .

\* \* \*

### الدَّرْسُ الثَّلاِثُونَ

### سُورَةُ الزُّمَرِ ـ القِسْمُ الثَّانِي عَشَرَ

وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَقَّةَ إِذَا جَآءُوهَا فَتِحَتَ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَ اللَمْ يَأْتُونَ عَلَيْكُمْ وَمُلْ مِنكُمْ وَمُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُواْ بَلَى وَلِيَكُمْ وَمُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُواْ بَلَى وَلَيَكِنْ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ قَيْ قِيلَ ٱدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَإِنْسَ مَوْى الْمُتَكَيِّرِينَ ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَقَّ إِذَا جَآءُوهَا مَوْى الْمُتَكَيِّرِينَ ﴿ وَهُو مَلْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقَالُوا مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقَالُوا وَقَالُوا مَنْ اللَّهُ وَقَالُوا مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقَالُوا مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقَالُوا مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا أَنْ أَلُونَ مَنَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مِلْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمَالِينَ اللَّذِينَ الْمَاكِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُولِينَ الْمَالَةِ مَا أَنْوَا لَعْمَالَةُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُمُ مَنْ الْمُؤْمِنَ الْمَالِينَ الْمَالِمَةُ وَقُومَى الْمَالَمُ مُولَى الْمُعْرَالِينَ اللَّهُ مَا أَلُولُومُ اللَّهُ مَنْ الْمُؤْمِنَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْمَالِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُلْمِينَ وَقَالَ الْمُعْمَلِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْرِقِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمَالِمَةُ مَا الْمُؤْمِنَ فَيْ اللَّهُ مَنْ الْمُلْمُومِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُقَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمَلِينَا الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَا اللّهُ اللّه

#### معاني المُفْرداتِ :

زُمَراً : جَماعاتِ جَماعاتِ .

حقَّتْ : وجَبَتْ وَتُبَتَّتْ .

مثوَى : مأوى ومَسْكَنُ .

طِبْتُم : طُهِّرْتُمْ مِنَ المَعاصي وعقابِها .

صَدَقَنا وَعْدَهُ : حَقَّقَ ما وعَدَنا بإدخالِنا الجنَّةَ .

أَوْرَثَنَا الأَرْضَ : مَلَّكَنا أَرضَ الجَنَّةِ .

حافِّينَ مِنْ حَولِ العَرْشِ : محُيطينَ مُحْدِقينَ مِنْ حَوْلِ العَرْشِ .

قُضِيَ بِينَهُمْ بِالْحَقِّ : فُصِلَ بِينَ الخلائقِ بِالْعَدْلِ .

تتابعُ الآياتُ حَديثَها عَنْ أَحداثِ يوم القِيَامةِ ومَشَاهِدِهِ بَعْدَ نفخةِ البَعْثِ وإيقَافِ الناسِ للحسابِ

بعدما يُحاسِبُ اللهُ الخَلائِقَ ويُعطِي كلَّ إنسانٍ نتائجَ حسابِهِ ، يأمُرُ الملائكةَ أَنْ تَسُوقَ الكافرينَ إلى نارِ جَهَنَّمَ سَوْقاً عنيفاً ، بتهديدٍ ووعيدٍ وإذلالٍ ، وتَجعلَهُمْ زُمَراً ومَجْمُوعاتٍ مُتفرِّقةً ومُتَتَابِعَةً ، كلُّ زُمْرَةٍ تسيرُ وَحْدَهَا في طريقِها إلى جَهَنَّمَ ، والزُّمْرَةُ الثانيةُ بعدَها ، وهكذا . وعندما يَصِلُونَ جَهَنَّمَ تكونُ أبوابُها السَّبْعَةُ ، فيرَوْنَ أهوالَها ونارَها وَعَذَابَها . أبوابُها السَّبْعَةُ ، فيرَوْنَ أهوالَها ونارَها وَعَذَابَها .

وتسألُهُمْ خَزَنَةُ جَهَنَّمَ مِنَ الملائكةِ مِنْ بابِ تَوْبيخِهمْ وذَمِّهِمْ : أَلَم يأْتِكُم رُسلٌ مِنْ جِنْسِكُم ، دَعَوْكُمْ إلى الإيمانِ ، وتَلَوْا عليكُمْ آياتِ اللهِ التي أَنَزلَها عليهِمْ في كُتُبِهِ ، وحذّروكُمْ عذابَ يومِ القيامةِ ، وأنذرُوكُمُ الِّلقاءَ والعَرْضَ والحِسَابَ في هذا اليَوْم ؟

أَجابَ الكُفَّارُ عَنِ السؤالِ بُذلِّ وانكسارٍ واعترافٍ قائلينَ : بلى ، لقد جاءَنا الرُّسُلُ وذكَّرُونا وأَنْذَرُونا وأقامُوا علينا الحُجَجَ ، ولكنّنا خالفْناهُمْ وكذَّبْناهُمْ ، وكَفَرْنا بِهِمْ ، وبذلك جَنَيْنا على أَنفُسِنا ، ووجبَ العذابُ عَلَيْنا ، ولَزمَ وعيدُ اللهِ بعقابِ الكافرينَ وعَذَابِهِمْ ، وذلكَ في مِثلِ قولِهِ تعالى : ﴿وتَمَّتْ كَلِمَةُ ربِّكَ لأملأنَّ جَهَنَّمَ من الجِنَّةِ والنَّاسِ أَجْمَعِيْن﴾ [مود: ١٩٩] .

وبعدَ إقرارِ الكُفَّارِ واعترافِهِم تقولُ لَهُمُ المَلائكةُ خَزَنَةُ جَهَنَّمَ : أَدْخُلُوا جَهَنَّمَ مِنْ أبوابِها التي فُتِحَتْ أمامَكُمْ ، وسَوفَ تُعذَّبُونَ فيها وتُخَلِّدُونَ ، فلاَ خُرُوجَ لكُمْ مِنْهَا ، ولا مَوْتَ لَكُمْ فيها ، وَهِيَ مَأْوَى وَمَسْكَنُ دائمٌ لَكُمْ ، وَهَذا جَزَاءُ تَكَبُّرِكُمْ في الدُّنيا ، وَرفْضِكُمُ الخُضُوعَ لِلْحَقِّ ، وَهُوَ الَّذي صَيَّرَكُمْ إلى الخُلُودِ مُعذَّبِينَ في جَهَنَّمَ .

﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اَتَّقُواْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَا سَلَمُ عَلَيْحَتُمُ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ ﴾ .

بَعْدَ الإخبارِ عَنْ سَوْقِ زُمَرِ الكُفارِ إلى جَهنَّمَ بإذلالٍ ، يأتي الإخبارُ عَنْ حَشْرِ المُتَّقينَ إلى الجَنَّةِ ، فإنَّ الملائكةَ تَحشُرُهُمْ وتَسوقُهُمْ إلى الجَنَّةِ زُمَرَاً وجَمَاعَاتٍ مُتَتَابِعَةٍ ، مُعَزَّزِينَ مُكرَّمينَ ، وَفْدَاً بعدَ وفْدٍ ، وَجَمَاعةً بَعْدَ جَمَاعَةٍ : الأنبياءَ مَعَ الأنبياءِ ، والعُلَماءَ مَعَ العُلَماءِ ، والشُّهَداءَ مَعَ الشُّهداءِ ،

وَعِنْدَمَا تَقْتَرِبُ زُمَرُ المُتَّقِينَ مِنَ الجَنَّةِ يَجدُونَ أبوابَها الثمانيةَ قد فُتِحَتْ لاسْتِقْبَالِهِمْ ، تَرْغيباً وتَشْويقاً لَهُم ، لِيَزْدادُوا شَوْقاً إليها ، وعندما يَصِلُون أبوابَها ، تقولُ لهم خَزَنتُها مِنَ المَلائِكَةِ : سلامٌ عليكُمْ ، وَقَدْ وَصَلتُم الجَنَّةُ برَحْمَةِ اللهِ ، وَسلِمْتُمْ مِنْ كُلِّ خَطَرٍ وشِدَّةٍ ، وقد طِبْتُمْ في الدُّنيا بابتعادِكُمْ عَنِ المَعاصِي ، وطابَتْ طاعاتُكُمْ وعبادَتُكُمْ ، وطابَ جزاؤُكم فأَدْخلُوا الجَنّة سُعداءَ مُنعَمِينَ ، خالدينَ فيها برَحْمَةِ اللهِ وفَضْلِهِ .

﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَكُمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآَهُ فَيَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلَمِلِينَ ﴿ ﴾ .

عندما يدَخُلُ المُتَّقُونَ الجَنَّةَ ويَتنعَّمُونَ فيها يَحْمَدُونَ اللهَ على فَضْلِهِ ، ويقولونَ : الحمدُ للهِ العَظيمِ ، الذي أنجَزَ لنا وَعْدَهُ الذي وَعَدَنا إيّاهُ في الدِّنيا على ألسِنَةِ رُسُلِهِ عليهِمُ السلامُ ، وأدخَلَنا الجَنَّةَ برَحْمتِهِ ، وجَعَلَنا مِنْ أَهْلِها المَالِكِينَ لها ، وأورَثَنا أرضَها وقُصُورَها ، نَنْزِلُ حيثُ شِئْنا ، نُقيمُ حيثُ أرَدْنا ، ونِعْمَ الأجرُ أجرُنا على عَمَلِنا الصَّالح في الدُّنيا .

﴿ وِتَرَى ٱلْمَلَيْمِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِ ۚ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّهِ ۗ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾ .

بعدَ الحَدِيثِ عَنْ إدخالِ الكُفَّارِ في النارِ ، وإدخَالِ المُؤمنينَ الجَنَّةَ ، يأتي الحَدِيثُ عَنِ الملائِكَةِ المُجيطينَ بالعَرْشِ ، يقولُ اللهُ : وترى أَيُها المؤمنُ السَّعيدُ الملائكةَ مُجيطِينَ بعَرْشِ الرّحمنِ ، يُسَبِّحُونَ الله ويُقدسُونَهُ ، ويَحمَدُونَهُ ويَذْكُرونَهُ .

وهكذا تنتهي أَحداثُ يومِ القيامةِ ، ويَقضِي اللهُ بينَ عبادِهِ بالحَقِّ ، فيُعاقِبُ الكفَّارَ والعُصَاةَ بِعَدْلِهِ ، ويُثيبُ المُتَّقينَ برَحْمَتِهِ .

ويَذكرُ الجميعُ ربَّهم قائلينَ : الحمدُ للهِ ربِّ العالَمينَ ، ويحمَدُ المُتَّقونَ ربَّهُمْ على إدخالِهِمُ الجَنَّةَ ، كما يَحْمَدُونَهُ على القَضَاءِ والحُكْمِ بينَ الناسِ بالعَدْلِ .

تُرْشِدُ الآياتُ الكريمةُ إلى دُروسِ وعبرِ كثيرةٍ منها:

١- يُساقُ الكفارُ إلى جَهَنَّمَ جَماعاتٍ بذِلَّةٍ وَهُوانٍ . . علىٰ حين يُحشَرُ المُتَّقونَ إلى الجَنّةِ مُعَزَّزِينَ مُكَرَّمينَ .

٢- يُفَاجَأُ الكُفَّارُ بفتح أبوابِ جَهَنَّمَ ويُشاهِدُونَ أَهوالَها ويَرْتَعِبُون ، على حين يَرى المُتَّقونَ مِنْ
 بعيدٍ أبوابَ الجَنَّةِ مفتوحةً ، فيَزدادُونَ شَوْقاً إليها .

٣- يَحمَدُ المُؤمنونَ في الجَنّةِ ربَّهُمْ على توريثهِمْ أَرْضَ الجَنّةِ ، وعلى الفَصْلِ بينَ العِبادِ بالعَدْلِ .
 ٤- يُحِيطُ المَلائكَةُ بعَرْشِ الرَّحمان المَجيدِ ، حَامِدِينَ ذاكِرِينَ شَاكرينَ للهِ .



#### أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ :

١- استخرجْ أربعةَ فُروقٍ مِنْ آياتِ الدَّرْسِ بينَ سَوْقِ الكُفَّارِ إلىٰ النارِ وَحَشْرِ المُتَّقِينَ إلى الجَنَّةِ .

٢- اذكُرْ سؤالَ الملائكةِ للكُفَّارِ . وما هدفُهُمْ مِنَ السُّؤالِ ؟ وَمَا جَوَابُ الكُفَّارِ عَنْهُ ؟

٣ ـ ماذا تقولُ المَلائِكةُ وَهُمْ على أبوابِ الجَّنَةِ ؟

٤ على ماذا يَحْمَدُ المُتَّقونَ ربَّهُم ؟

٥ حدِّدْ مِنَ الآيةِ الأخِيرَةِ مَوْقعَ الملائكةِ ، وماذا يقولُونَ في ذلك المَوقعِ ؟

## نشاط:

١ سجِّلْ آياتٍ من سُورةِ « المُلْكِ » تُخبِرُ عَنْ سؤالِ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ للكافِرِينَ عَنْ مَجيءِ النذيرِ إليهِمْ ، واعترافِهِمْ بالكُفْرِ والتكذيبِ . واذكر الشَّبَة بينَها وبينَ الآية (٧١) .

٢ ـ سجِّلْ آيةً من سُورةِ مَرْيمَ تُفرِّقُ بينَ حَشْرِ المُتَّقينَ إلى الجَنَّةِ ، وسَوْقِ المُجرِمينَ إلى النارِ ،
 واذكرِ الفَرْقَ بينَ الحالتَيْنِ .

٣ ـ اكتُبْ حَدِيثاً شَرِيفاً يُبيِّنُ أَنَّ دُخولَ الجَنَّةِ يكونُ برَحْمَةِ اللهِ .

\* \* \*

### الدِّرْسُ الحادي وَالثَّلَاثُونَ

### سُورةُ غَافِرٍ ـ القِسْمُ الأَوَّلُ

### بِنْ إِنَّهِ ٱلنَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ

حَمَ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ غَافِرِ ٱلذَّنْ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغْرُرُكَ وَ مَا يُعَدِلُ فِى مَا يَعْدِلُ فَى مَا يَعْدِلُ أَنَهُ وَهَمَّتَ كَفَرُواْ فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلَّئُهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ ۞ كَذَبُهُمْ فَى ٱلْبِلَالِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَالْحَذْتُهُمُ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۞ بِرَسُولِهِمْ لِيَاخُدُوهُ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَاخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۞ بِرَسُولِهِمْ لِيَاخُدُوهُ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَاخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۞ وَكَذَاكِ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِكَ عَلَى ٱلّذِينَ كَفَرُواْ أَنَهُمْ أَصْحَبُ ٱلنّارِ ۞ وَكَذَاكِ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِكَ عَلَى ٱلّذِينَ كَفَرُواْ أَنَهُمْ أَصْحَبُ ٱلنّارِ ۞

### تعريفٌ بالشُّورَةِ :

سُورةُ غافرٍ مكيَّةٌ . سُمِّيَتْ بذلك لؤرودِ كَلمةِ «غافِر » في الآيةِ الثالثةِ مِنْها ، فاللهُ هُوَ غافِرُ الذَّنْبِ . وتُسمَّى سورةَ « المُؤْمِن » أيضاً ، لذِكْرِ قَصَّةِ مُؤْمِنِ آلِ فِرْعونَ فيها . وهِيَ أُولَى سُورِ « الحواميم » السبعةِ ، المُفتَتَحَةِ بقولهِ تعالى : « حم » .

وموضوعُ السُّورَةِ هُوَ العَقيدَةُ كباقي السُّورِ المكيّةِ . فقدْ تحدَّثَتْ عَنِ الإيمانِ باللهِ ، وأَدلَّةِ الوَحْدَانيّةِ ، وأهوالِ يومِ القيامةِ ، ونعيمِ المُؤْمنينَ وعَذَابِ الكَافِرِينَ ، وذكرَتْ قصَّةَ مُؤمنِ آلِ فِرْعَوْنَ وانتصارِهِ ووقوفِهِ أمامَ فِرْعونَ ، ودعتْ إلى الاعتبارِ بمَصارعِ الكافرينَ والتفكُّرِ في آياتِ اللهِ .

### معاني المُفرداتِ :

حم : حرفانِ مِنْ حُرُوفِ الهِجاءِ ، افتتَحَ اللهُ بِهِمَا هَذِهِ السُّورَةَ .

غافر الذنب : يغفرُ ذنوبَ المُؤمنينَ عِنْدَما يسَتغفِرُونَهُ .

قابلُ التوبِ : يَقْبَلُ توبةَ التائبينَ ، ويُوَفِّقُهُمْ إليها ويُثيبُهمْ عَلَيْها .

ذي الطُّولِ : صَاحِبِ الفَصْلِ ، والغِنى ، والإنعام على عبادهِ .

يُجَادِلُ فِي آياتِ اللهِ : يُخاصِمُ فِي آياتِ القرآنِ ، ويُنكِرُها .

لا يَغْرُرْكَ : لا يَخْدَعْكَ .

تَقَلُّبُهُمْ في البلادِ : تنقُّلُهُمْ في البُلْدانِ ، كاليَمَنِ ، والشَّام للتَّجَارةِ بأمانٍ .

همَّتْ : عَزَمَتْ وجَزَمَتْ .

ليُدْحِضُوا بِهِ الحقِّ: ليُبْطِلُوا بِهِ الحَقَّ، ويُزيلُوهُ، ويَقْضُوا عَلَيْهِ.

حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ : وَجَبَ قضاءُ اللهِ ، وثَبَتَ حُكْمُهُ .

### التفسيرُ:

### ﴿ حَمَّ إِنَّ تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ ﴾.

« حا. . ميم » : حرفان هجائيانِ ، افتتحَ اللهُ بِهِمَا هَذهِ السُّورةَ ، التي هِيَ أُولَى سُورِ الحَواميمِ السَّبعةِ . وَسَبَقَ الكلامُ على دلالةِ الحُرُوفِ المُقَطَّعَةِ التي افتتَحَ اللهُ بها بعضَ السُّورِ للدَّلالةِ على أنَّ القُرآنَ مِنْ عندِ اللهِ تعالى .

ولذلكَ جاءَ الكلامُ بعدَ « حم » مباشرةً عَنِ القُرآنِ ؛ إذْ أَخْبَرَ اللهُ أنَّ هذا القُرآنَ كتابُ اللهِ العَزيزِ العَليم ، أنزلَهُ على رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، وفي هذا إثباتُ الوَحْي والنُبوَّةِ .

واللهُ عَزيزٌ غَالِبٌ قويٌّ قاهرٌ ، وهو عَليمٌ بكلِّ شيءٍ ، لا يَخْفَى عَلَيْهِ في هذا الوُجودِ شَيءٌ .

﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِّ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوِّ الْيَهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴾ .

اللهُ العَزيزُ العَليمُ مُنزِّلُ القرآنِ على رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ هُوَ الغفورُ الرَّحِيمُ ، وَهُوَ يُرَغِّبُ عِبادَهُ في التَّوْبَةِ ، ويَدْعُوهُمْ إليها .

\_ ولِذلكَ وصفَ نفسَه بأنَّهُ « غافرُ الذَّنْبِ » يغفرُ ذُنُوبَ عِبِادِهِ مهما كانَتْ ، عندما يَستغفِرُونَهُ ويتوبُونَ إليهِ .

\_ وهو « قابلُ التَّوْبِ » يَقبلُ توبةَ عبادِهِ التائبينَ العَائدينَ إليه . ومِنْ رَحْمَتِهِ أَنَّهُ يَدَعُوهُمْ إلى التَّوْبةِ ، كما في قولِه تعالى : ﴿قُلْ يا عِبَادِيَ الذينَ أَسْرَفُوا على أَنْفُسِهِمْ لا تقنطوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ، إنَّ اللهَ يَغْفِرُ الدُّنوبَ جَمِيْعاً ﴾ [الزمر : ٥٣] .

ـ وَهُوَ « شديدُ العِقَابِ » : يُعاقِبُ الكفّارَ والظّالمينَ المُصِرِّينَ على مَعاصِيهِمْ ، الذينَ يَرفضُونَ التوبةَ والإنابةَ إلى اللهِ . \_ وهو « ذو الطَّوْلِ ) كثيرُ التفضُّلِ والإنعامِ ، يُعطِي عبادَهُ رَحْمةً بِهِمْ ، وإحْساناً إليهِمْ ، ويَرزُقُهُمُ الرِّزقَ الكثيرَ .

\_ وهو « لا إلهَ إلا هُوَ » هُوَ الإلهُ الواحدُ ، المَعْبودُ بِحَقَّ ، لا شَرِيكَ له ، ربُّ العالَمِينَ الذي يجبُ أَنْ يَتوجّهَ الناسُ إليهِ بالعبادةِ والطّاعةِ .

- وهو « إليه المصيرُ » حيثُ يَبعَثُ عبادَهُ يومَ القيامةِ ، ويُرْجِعُهُمْ إليه ليُحاسِبَهُمْ . فهذهِ الصَّفاتُ التي في الآيةِ ، تجمعُ بينَ الوَعْدِ والوَعيدِ ، والتَّرغيبِ والتَّرهيبِ .

﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فلا يَغُرُرُكَ نَقلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَندِ ﴿ ﴾ .

أخبرَتِ الآياتُ الكريمةُ ، أنّ القُرآنَ كَلامُ اللهِ ، أنزلَهُ على رسولهِ ﷺ ، ولكنَّ الكفارَ يَرفُضُونَ الإقرارَ بذلكَ ، ويُجادِلُونَ في آياتِ اللهِ ويُكَذِّبونَ بها ، ويُريدُونَ إبطالَها .

ويُواسي اللهُ رَسُولَهُ ﷺ على ما يَجدُهُ مِنْ هؤلاءِ الكُفَّارِ تُجاهَ القُرآنِ ، ويُخبرُهُ أَنَّهُم لَنْ يَنجَحُوا في القضاءِ عليهِ ، وَهُمُ المَهْزومونَ . وعليه ألا يغترَّ بِهِمْ ، ولا يَخدَعَهُ ما هُمْ عليهِ مِنْ تَرَفِ الحياةِ الدنيا ورَفَاهِيَتِها ، وتَنَقُّلِهِم في البُلدانِ لِلتَجَارَةِ وجَمْعِ المَالِ ، فإنّ هذا إلى حينٍ ، يَعقبُهُ الخَسَارةُ والعِقَابُ ، والعذابُ في جَهَنَّمَ في الآخرةِ .

﴿ كَذَبَتْ قَلْهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَخْزابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتَ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُدُوهُ وَجَدَلُوا بِالْبَطِلِ لِيُنْدَحِضُوا بِهِ الْحَقَ فَأَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ ﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَقِلِكَ عَلَى وَجَدَلُوا بِالْبَطِلِ لِيُنْدَحِضُوا بِهِ الْحَقَ فَأَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ ﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَقِلِكَ عَلَى وَجَدَلُوا بِاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا أَمْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّه

وهذه تسليةٌ أُخرى ومُواساةٌ للرَّسُولِ ﷺ على ما يَجِدُهُ مِنْ تَكْذِيبِ قَوَمِهِ ، وحَرْبِهِمْ للقُرآنِ ، وجدالِهِمْ لإبطالِ آياتِهِ ، فَهُمْ لَيْسُوا أَوَّلَ مَنْ فَعلُوا ذَلِكَ ، وإنَّما سَبَقَهُمْ كُفَّارٌ سابقونَ ، فقد كذّب قَبْلُهُمْ قومُ نوحِ رسولَهُمْ نُوحاً عليهِ السَّلامُ ، كما كذَّبَ أحزابٌ وأقوامٌ من بعد قوم نوح رسُلَهُم ، كقومِ عادٍ وثمود ومَدْيَنَ وآلِ فرعونَ ، وحاربَ أُولئكَ الأحزابُ الحَقَّ ، وخططت كلُّ أمةٍ مِنْهُمْ لِقَتْلِ رَسُولِهِمْ ، وعزمُوا على ذلكَ ، كما فعلَ قومُ ثمود ضدَّ صالح عليهِ السّلامُ ، وقومُ فِرْعونَ ضدَّ مُوسى عليهِ السّلامُ ، وحاربُوا دِينَهُ ، وجادلُوهُ بالباطلِ مِنَ القولِ ، ليردُّوا ويُبطلوا الحقَّ الواضحَ مُوسى عليهِ السَّلامُ ، وحاربُوا دِينَهُ ، ولكنَّهُمْ كانُوا هُمُ الخاسِرينَ في النّهايةِ ، فقَدْ أخذَهُمُ اللهُ أَخْذَعزيزِ مُقتَدِر ، وعاقبَهُمُ العِقَابَ الشديدَ ، وقضَى عَليْهِمْ .

فَعلى كُفَّارِ قُرَيشٍ ومَنْ بعدَهُمْ أَنْ يَعتبِرُوا ممّا جَرَى للأُمَمِ السَّابِقَةِ ، فإنّ العذابَ ينتظرُهُمْ ، إنِ اسْتَمَرُوا على كُفرِهِمْ ، فكما وَجَبَ العذابُ على الكَافرينَ السَّابقينَ ، كذلكَ يَجِبُ العذابُ على هُؤلاءِ الكَفَّارِ المُتَأْخِرينَ ، وَحَقّتْ كَلِمَةُ اللهِ بالعذابِ على كلِّ كافرٍ ، في الدُّنيا والآخرةِ ، والسَّبَبُ

المُشتَركُ بَيْنَهُمْ خَميعاً على اخْتِلافِ الزَّمانِ والمَكانِ هُوَ الكُفْرُ ، وهُمْ أَصْحابُ النارِ المُخلَّدونَ فيها في الآخِرَةِ .

### ذُروسٌ وعِبَرُّ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكريمةُ إلى دُروسِ وعِبَرِ كثيرةٍ منها:

١- الرّاجِحُ في الحُرُوفِ المُقطَّعَةِ أَنّها لِتحدِّي الكُفَّارِ ، وإثباتِ إعجازِ القُرآنِ ، وإقامةِ الدَّليلِ
 على أنّ القُرآن كلامُ اللهِ .

٢ اللهُ يدعُو عبادَهُ إلى التَّوْبةِ ، مِنْ خلالِ تَرْغِيبِهِمْ وتَرْهيبِهِمْ ، فَهُوَ غفورٌ رحيمٌ ، ولكنَّهُ شَديدُ العِقاب .

٣ـُ لا يُخْدَعُ المُؤْمِنُ بما عَلَيهِ الكُفَّارُ مِنْ رَفَاهِيَةٍ ونِعْمَةٍ وتنقُّلِ في البُلدانِ ، لأنَّهُمْ صَائِرُونَ إلى العذاب .

٤ - في الآياتِ إثباتُ الصِّفاتِ التاليةِ للهِ : العَزِيزِ ، العَلِيمِ ، غَافِرٍ .



### أجبْ عَنِ الأَسْئلةِ الآتيةِ :

١- لماذا سُمِّيَتْ سورةُ « غافر » بهذا الاسم ؟ وَمَا الاِسْمُ الثاني لها ؟ ولماذا سُمِّيَتْ بِهِ ؟

٢\_ استخرجْ مِنَ الآيةِ الثالثةِ سِتَّ صفاتٍ للهِ تعالى ، واشرَحْ كلَّ وَاحِدةٍ منها .

٣ ما هدفُ جدالِ الكُفَّار في آياتِ اللهِ ؟ وبماذا كانوا يَصِفُونَ القُرآنَ ؟

٤ - استخرج مِنَ الآيةِ الخامِسَةِ أربع جَرائمَ قبيحةٍ صدرَتْ عَنْ أحزابِ الكُفْرِ

٥\_ما معنى قولِهِ : ﴿وَكَذَلَكَ حَقَّتْ كَلَّمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ .

٦ ـ اذكُرْ أربعةَ نماذجَ للأُمَمِ السَّابِقَةِ الكَافِرَةِ ، وماذا كانَ عِقَابُ كلِّ أمةٍ مِنْهُمْ ؟



روى ابنُ أبي حاتمٍ والحافظُ أبو نُعَيْمٍ عَنْ يزيدَ بنِ الأصمِّ قالَ : كانَ رَجُلٌ مِنْ أهلِ الشامِ ، ذا بأسٍ في القتالِ ، وكانَ يأتي إلى عُمَرَ بنِ الخطابِ رَضِيَ اللهُ عنهُ في المَدِينةِ. . ففقَدَهُ عُمَرُ ، فسألَ عَنْهُ قائلاً : ما فَعَلَ فلانُ بنُ فلانٍ ؟

#### ١٤٧ منتدى إقرأ الثقافي

قالُوا : إنّه مُقبِلٌ على شُرْبِ الخَمْرِ يا أميرَ المُؤْمنينَ! فدعا عُمَرُ كاتبَهُ ، فقالَ له اكتُث :

مِنْ عُمَرَ بنِ الخطابِ إلى فلانِ بنِ فلانٍ : سلامٌ عليكَ . فإنّي أَحْمَدُ إليكَ اللهَ الذي لا إلهَ إلا هُوَ : « غافرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَديِدِ العِقَابِ ذي الطَّوْلِ ، لا إلهَ إلا هُوَ ، إليهِ المَصِيرُ » .

وبعثَ الرسالةَ إليهِ ، ثم قالَ لإخوانِهِ : أُدعُوا اللهَ لأَخِيكُمْ أَنْ يُقبلَ بقَلْبهِ ، وأَنْ يَتُوبَ اللهُ عَليهِ .

فلما بَلَغَ الرَّجُلَ كتابُ عُمَرَ ، جعلَ يقرؤُهُ ، ويُرِّددُهُ ، ويقولُ : « غافرِ الذَّنْبِ ، وَقَابِلِ التوبِ ، شَدِيدِ الِعقَابِ » قد حذَّرَني اللهُ عُقوبتَهُ ، ووعَدَني أنْ يَغفِرَ لي ، ثم بَكَىٰ ، وتابَ وأَخْسَنَ التوبةَ إلى اللهِ .

ولما بلَغَ عُمَرَ توبتُهُ قالَ لِمَنْ حولَهُ : هكذا فاصْنَعُوا ، إذا رأيتُم أخاكُم زلَّ زلَّةً ، فسدِّدُوهُ ووثِّقُوهُ ، وادعُوا اللهَ له أنْ يتوبَ عليهِ ، ولا تكونُوا عَوْناً للشيطانِ عليهِ (١) .



١ ـ اكتُبْ في دفترِكَ أسماءَ السُّورِ السَّبْع ، التي افتُتِحَتْ بالحرفيْنِ « حم » .

٢ ـ سجِّلْ آيةً مِنْ سُورةِ الحِجْرِ ، تجمعُ بينَ التَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ ، وتَصِفُ اللهَ بأنهُ غفورٌ رحيمٌ ،
 وأنّ عذابَه أليمٌ .

٣ـ سجِّلْ آيتَيْنِ مِنْ أواخِرِ سُورةِ آلِ عمرانَ ، تَدعُوانِ إلى عَدَمِ الاغترارِ بتقلُّبِ الكُفارِ في البلادِ ،
 لأنّ مأواهُمْ جَهَنَّمُ ، واذكر الشبة بينها وبينَ الآيةِ (٤) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ٤ :٦٩ . طبعة دار إحياء التراث العربي .

### الدَّرَسُ الثَّاني والثَّلاِتُونَ

### سُورةُ غَافِرٍ ـ القِسْمُ الثَّاني

الَّذِينَ يَجْلُونَ الْعَرْشَ وَمَنَ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَرَبَنَا وَلَقَيْمَ وَمَنَ حَكُلَ شَيْءِ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِر لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَي رَبِّنَا وَأَدْخِلَهُمْ جَنَّنتِ عَذَنِ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ الْجَحِيمُ وَوَقِهِمُ السَّيِّنَاتِ وَمَن عَصَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَدُرِيَّنَتِهِمْ إِنِّكَ أَنتَ الْعَزِيلُ الْحَكِيمُ فَي وَقِهِمُ السَّيِّنَاتِ وَمَن تَقِ السَيِّعَاتِ يَوْمَهِذِ وَدُرِيَّنَتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيلُ الْحَكِيمُ فَي وَقِهِمُ السَّيِّنَاتِ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَدُرِيَّنَتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيلُ الْحَكِيمُ فَي وَقِهِمُ السَيِّنَاتِ وَمَن تَقِ السَيِّعَاتِ يَوْمَهِذِ وَدُرِيَّنَتِهِمْ وَاللَّهُ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاكَ هُو الْفَوْرُ الْعَظِيمُ فَي إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَقُ وَلَ لَمَعْتُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ وَلَهُ وَلَاكَ هُو الْفَوْرُ الْعَظِيمُ وَي إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكَفُرُونَ وَي قَالُوا رَبَّنَا آمَتَنَا الْفَيْرُ وَالْعَظِيمُ الْهُ اللّهُ عَمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ الْمَالِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْحَكِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

### معاني المُفْرداتِ :

الَّذين يَحْمِلُونَ العَرْشَ : الذين يَحْمِلُونَ عَرْشَ الرَّحمن ، هم : المَلائكَةُ .

وَسِعْتَ كُلَّ شَيءٍ رَحْمَةً وعِلْماً : شَمَلَتْ رحمتُك كُلَّ شيءٍ ، وأَحَطْتَ عِلْماً بكُلِّ شَيءٍ .

قِهِمْ عذابَ الجَحِيم : اصرِفْ عَنْهُمْ عذابَ النارِ بحِفْظِكَ لَهُمْ .

جَناتِ عَدْنٍ : جَنّاتِ الإقامةِ الدَّائمةِ .

قِهِمُ السَّيئاتِ : اصرِفْ عَنْهُمُ السَّيئاتِ والمَعاصِي .

مقْتُ اللهِ : بُغْضُ اللهِ .

أكبرُ من مَقتكِمْ أنفُسَكُمْ : أَشدُّ مِنْ بُغضِكُمْ لأنفُسِكُمْ .

أَمَتْنَا اثْنَتَيْنَ : كُنَّا أَمْوَاتاً قَبْلَ خَلْقِنَا ، ثُمَّ أَمَتَّنَا عند انقِضاءِ آجالِنا .

أَحْيَيْتَنَا اثْنَتِينِ : عِشْنا حياتنَا الدُّنيا ، ثم أَحْيَيَنَا بعد البَعثِ .

## التفسيرُ

تحدثَتِ الآياتُ السابقةُ عَنْ دعوةِ الناسِ إلى التَوْبةِ ، وتهديدِ الكُفَّارِ بالعِقابِ ، وتَتَحَدَّثُ هذهِ الآياتُ عَنْ مَحَبَّةِ حَمَلَةِ العَرْشِ لِلمُؤْمِنينَ ، والدُّعاءِ لهُمْ أَنْ يحفظَهُمُ اللهُ مِنَ السيئاتِ ، ويُدخِلَهُمُ اللهُ مِنَ السيئاتِ ، ويُدخِلَهُمُ اللهُ مِنَ السيئاتِ ، ويُدخِلَهُمُ اللهَ عَنْ مَحَبَّةِ حَمَلَةِ العَرْشِ لِلمُؤْمِنينَ ، والدُّعاءِ لهُمْ أَنْ يحفظُهُمُ اللهُ مِنَ السيئاتِ ، ويُدخِلَهُمُ اللهَ عَنْ مَحَبَّةِ حَمَلَةِ العَرْشِ لِلمُؤْمِنينَ ، والدُّعاءِ لهُمْ أَنْ يحفظُهُمُ اللهُ مِنَ السيئاتِ ، ويُدخِلَهُمُ اللهُ مِنَ السيئاتِ ، ويُدخِلَهُمُ اللهُ مِنْ السيئاتِ ، ويُدخِلَهُمُ اللهُ مِن السيئاتِ ، ويُدخِلَهُمُ اللهُ مِنْ السيئاتِ ، ويُدخِلَهُمُ اللهُ مِنْ السيئاتِ ، ويُدخِلَهُمُ اللهِ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

﴿ ٱلَّذِينَ يَجْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَجِهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ . وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمَا فَأَغْفِر لِلَّذِينَ تَابُواْ وَأَتَبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ ﴾ .

يُخْبِرُنا اللهُ عَن الملائكةِ الَّذينَ يحْمِلُون عرشَهُ سُبحانَهُ ، والَّذينَ مِنْ حولِهِم .

وعرشُ اللهِ كَبِيرٌ عظيمٌ مجيدٌ ، لا يَعْلُمُ حَجْمَهُ ولا سَعَتَهُ ولا تفاصِيلَهُ إلا الَّذي خلَقَهُ سُبحانَهُ ، وَقَدِ استوى اللهُ عليهِ اسْتواءً يليقُ بعظمتِهِ سُبحانَهُ ، فكما أنَّنا لا نخوضُ في تفاصيلِ العَرْشِ ، لا نخوضُ كذلك في كيفيَّةِ استواءِ اللهِ سُبْحَانَهُ عليهِ .

والملائِكةُ الَّذين يَحْمِلُون عَرْشَ الرَّحْمَنِ ثمانيةٌ ، لِقولهِ تعالى : ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمِئَذِ ثَمَانِيَة﴾ [العانة : ١٧] .

وَحَوْلَ الملائكةِ حَمَلَةِ العَرْشِ ملائكةٌ آخرونَ ، وكلُّهُمْ مُؤْمِنُونَ باللهِ ، عابدُونَ لَهُ ، يُسَبِّحونَهُ ويُقدِّسُونَهُ ، ويُنزِّهُونَهُ عَنْ كلِّ نقصِ نَسَبَهُ المُشْرِكُونَ لَهُ ، ويَحْمَدُونَهُ على ما أَنْعَمَ بِهِ على عبادِهِ .

وَمِنْ أَعِمَالِ هَوْلاَءِ الْمَلائكَةِ أَنَّهُمْ يَستغفِرُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْبَشَرِ ، وهذا مِنْ مَحبَّتِهِمْ لَهُمْ ، ويقولُونَ في دُعائِهِمْ واستغفارِهِمْ : يا ربَّنا لقد وَسِعَتْ رَحْمَتُكَ كلَّ شيءٍ ، كما وَسِعَ عِلْمُك كلَّ شيءٍ ، فعالِهِمْ ، فاصفَحْ عَنِ شيءٍ ، فرحمتُكَ تتّسِعُ لِذنوبِ عِبادِكَ المُؤْمِنِينَ ، وعِلْمُكَ مُحِيطٌ بجميعِ أعمالِهِمْ ، فاصفَحْ عَنِ المُسيئينَ مِنْهُمْ ، إذا تابُوا إليك ، وأقلَعُوا عَنْ مَعاصيهم ، واتّبعُوا ما أَمرْتَهُمْ بِهِ ، وسارُوا في سبيلِكَ المُستقيمِ ، واحفَظْهُمْ مِنْ عَذابِ النارِ ، وجنّبْهُمُ الدُّنوبَ والمَعاصِي .

﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلُهُ مُ جَنَّتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (﴿ وَقِهِمُ السَّيِّتَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّتَاتِ يَوْمَهِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُمْ وَذَلِكَ هُوَ أَلْعَظِيمُ (﴿ ﴾ . الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴾ .

يُتابِعُ المَلائِكةُ شَفَاعتَهُمْ لِلمُؤمنينَ مِنْ خِلالِ دُعائِهِمْ لَهُمْ ، فَهُمْ يَطْلُبُونَ مِنَ اللهِ أَنْ يَرْحَمَ المُؤمنينَ بِإدخالِهِمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ ، التي يَنعَمُونَ فيها بالإقامةِ الدائمةِ السَّعيدةِ ، وأَنْ يُدْخِلَ مَعَهُمْ مَنْ صَلَحَ واستقامَ مِنْ آبائِهِم وأزواجِهِمْ وأبنائِهِمْ وذرِّياتِهِمْ ، لِتَقَرَّ بهم أَعْيُنُهُمْ ، وإنْ كانوا أدنى مِنْهُمْ في

المنزلةِ ، ويُثنونُ على اللهِ بِوَصْفِهِ بالعِزَّةِ التي لا تُغْلَبُ ، والحِكْمَةِ التي لا تُخْطِىء .

وَيَطْلُبُ الْمَلائِكَةُ مِنَ اللهِ أَنْ يَقِيَ الْمؤمنينَ السيئاتِ ، بأَنْ يَحفظَهُمْ منها ، ويُوفِّقَهُمْ للابتعادِ عنها ، ويُقرِّرُونَ حقيقةَ أَنَّ مَنْ حَفِظَهُ اللهُ مِنَ السيئاتِ وَالذنوبِ ، فقد رَحِمَهُ ، بأَنْ أنجاهُ مِنَ النارِ ، وأَدخلَهُ الحَبَّقَ ، وهذا هُوَ الفوزُ الكبيرُ العظيمُ ، حيثُ يُحقِّقُ المؤمنُ هدفَهُ بِنَيْلِ رِضُوانِ اللهِ ، عَنْ طريقِ نجاتِهِ مِنَ النار وإدخالِهِ الجَنّةَ .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعُونَ إِلَى خُرُوجٍ مِن ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ﴾ .
سَبِيلِ نَ ﴾ .

بَعْدَ بِيانِ نَعِيمِ الْمُؤمِنِينَ في الجَنَّةِ يأْتِي بِيانُ عذابِ الكُفَّارِ ، واعترافِهِمْ بَجَرَائِمِهِمْ ، فعندما يُدْخِلُ اللهُ الكُفَّارَ النارَ ، وينالُونَ مِنْ عذَابِها ما ينالُونَ ، يَمقُتُونَ أَنفُسَهُمْ ويَكْرَهُونَها ويُبغِضُونها ، لأنَّها هِيَ التي أَوصَلَتْهُمْ إلى النار .

فيُنادُونَ نداءَ مبالغَةٍ في خِزْيهِمْ وذُلِّهِمْ ونَدَمِهِمْ ، ويقالُ لَهُمْ : أَنْتُمُ الآنَ تَمقَتُونَ وتُبغِضُون أَنفُسَكُمْ ، لكنَّ مَقْتَ اللهِ لكُمْ وبُغْضَهُ أكبرُ وأعظمُ مِنْ بُغضكُمْ لأنفُسِكُمْ ، فَلَقدْ دَعاكُمْ أنبياؤهُ إلى الإيمانِ بِهِ وطاعتِه ، ولكنّكُمْ رَفضْتُمْ دَعْوَتَهُمْ ، وأَصَررْتُمْ على الكُفْرِ ، ومِنْ بُغضِ اللهِ لكُمْ أنّهُ عاقَبكُمْ في الدُّنيا ، وهَا هُو يُعذّبُكُمُ الآنَ في النارِ .

عِنْدَ ذلكَ يعترفُ الكُفَّارُ بذنوبِهِمْ ، ويَطْلبُونَ العَوْدةَ إلى الدُّنيا للاستقامِةِ ، ولكنَّهُمْ قَدَّموا بينَ كلامِهِمْ بمُقَدِّمَةٍ ، قالُوا فيها : يا ربّنا لقد أمَتَّنا مَرّتَينِ وأَحيَيتْنَا مرّتَيْنِ .

وَالْمُوتَةُ الأُولَى عِنْدَمَا كَانُوا نُطَفَأَ فِي أَصْلابِ آبَاتُهِمْ . والمُوتَةُ اَلثانيَةُ : عندما انتهَتْ أعمارُهُمْ في الدُّنيا لِحِينِ انتهاءِ الدُّنيا ، حيثُ يقبِضُ اللهُ أرواحَهُمْ ويَتوفّاهُمْ . والحياةُ الأولى : هِيَ حَيَاتُهُمْ في الدُّنيا لِحِينِ انتهاءِ أعمارهِمْ . والحياةُ الثانيةُ : هي بَعْثَهُمْ مِنْ قُبُورِهِمْ يومَ القِيَامةِ .

ثُمَّ يَطْلُبُونَ مِنَ اللهِ إِخْراجَهُمْ بِنَاءً على إيمانِهِمْ باللهِ في ذلكَ الوَقْتِ ، وإيمانِهِمْ بالحَيَاةِ بعدَ الموتِ ، ولكنَّ الإيمانَ في ذلكَ اليومِ لا ينفعُ .



تُرْشِدُ الآياتُ الكريمةُ إلى دُروسٍ وعبرٍ كثيرةٍ منها: ١- إثباتُ العَرْشِ للهِ ، وَهُوَ أعظمُ مِنَ السّمواتِ وَالأرضِ. ٢ ـ الملائكةُ يَكْرَهُونَ الكُفَّارَ ويمقُتُونَهُمْ ، ويُحِبُّونَ المُؤمِنينَ وَيدعُونَ لهُمْ .

٣- يُكْرِمُ اللهُ المُؤمِنينَ فيُدخِلُ مَعَهُمْ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وأزواجِهِمْ وذريّاتِهِمْ ، وإنْ لم يَبْلُغُوا رَجَتَهُمْ .

٤ ـ مَنْ يُرِدِ اللهُ بهِ خَيْرًا يَحْفَظُهُ مِنَ السيئاتِ ، ويُوفَّقُهُ لِفِعْلِ الطَّاعاتِ .

٥ ـ الكفارُ في جهنَّمَ يُبغِضُونَ أنفُسَهُمْ ؛ لأنَّها أدخَلَتْهُمْ عذابَ النار بكُفْرها وتَكْذِيبها .

٦ ـ الذِّلَّةُ والحَسْرةُ والندامةُ تَحِلُّ بالكُفَّار في الآخرةِ بسبَبِ الكُفرِ والتكذيبِ .

٧ ـ اللهُ يَبْغُضُ الكُفَّارَ ويَمْقُتُهُمْ ، ولِذلكَ لا يَجُوزُ للمُؤْمِن مَحَبَّتُهُمْ ، فَيُحِبُّ ما أَبْغَضَ اللهَ .



#### أجبْ عَنِ الأَسْئلةِ الآتيةِ :

١ ـ كَمْ عَدَدُ الملائِكةِ الَّذينَ يَحْمِلُونَ عَرْشَ الرَّحْمـٰنِ ؟ وما دليلُكَ على ذلكَ ؟

٢ على ماذا يدلُّ دعاءُ الملائكةِ واسْتِغْفَارُهُم للمُؤمنينَ ؟

٣ ـ ما معنى قولِهم : ﴿ربّنا وَسِعْتَ كلَّ شيءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً ﴾ .

٤\_ استخرج مِنَ الآياتِ ثلاثةَ أشياءَ طَلَبَها المَلائكةُ للمؤمنينَ .

٥ - كيف يُحقِّقُ المُؤمِنُ الفَوْزَ العَظِيمَ ؟ ومتى يكونُ ذلك ؟

٦ ـ ما معنى قولِهِ تعالى : ﴿لَمَقْتُ اللهِ أَكبرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ ؟

٧ حدِّدِ المَوْتَتَيْنِ وَالحَيَاتَيْنِ اللَّتيْنِ يمرُّ بهما كلُّ إنسانٍ ، واستشهِدْ على ذلكَ بالدَّليلِ .

٨ ما الَّذي يتمنَّاهُ الكُفَّارُ وَيَطْلُبُونَهُ وَهُمْ في النار ؟ وهل يُحَقَّقُ لَهُمْ ؟ وَلِماذا ؟



١ سجِّلْ آيةً مِنْ سُورَةِ الطُّورِ تُبشَّرُ المُؤمنِينَ بإلْحاقِ ذُرِّيَّةِ المُؤْمِنينَ بآبائِهمْ . واذكُرْ وجهَ الشَّبَهِ
 بَيْنَها وبَيْنَ الآيةِ (٨) .

٢-سجِّلِ الآيةَ ( ٢٨ ) مِنْ سُورةِ البقرةِ ، واستخرجْ مِنْها الموتتَيْنِ والحَيَاتَيْنِ ، واذكر الشَّبة بينَها وبينَ الآيةِ (١١) .

٣ - سجِّلْ آيةً مِنْ سُورة السَّجْدةِ تُخْبِرُ عَنْ طَلَبِ الكُفَّارِ العَوْدةَ إلى الدُّنيا لِيَعْمَلُوا صَالِحاً.

\* \* \*

### الدَّرْسُ الثَّالِثُ وَالثَّلِاثُونَ

### سُورةُ غَافِرٍ ـ القِسْمُ الثَّالِثُ

وَ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِى اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ، ثُوْمِنُواْ فَالْحُكُمُ لِلَهِ الْعَلِيّ
الْكَبِيرِ إِنَّ هُو اللَّذِى يُرِيكُمْ ءَاينتِهِ، وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِنَ السَّمَآةِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن
يُنِيبُ إِنَّ فَادْعُوا اللَّهَ مُنْاصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ تَكِرِهَ الْكَيْفِرُونَ إِنَّ رَفِيعُ الدَّرَ حَنتِ ذُو
الْعَرْشِ يُلْقِى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ، عَلَى مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ، لِيُنذِرَيُومَ النَّلَاقِ فَي يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا
الْعَرْشِ يُلْقِى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ، عَلَى مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ، لِينُذِرَيُومَ النَّلَاقِ فَي يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا
يَغْنَى عَلَى اللّهِ مِنْهُمْ مَنَى \* لِمَن الْمُلْكُ الْيُومُ إِلَى الْوَحِدِ الْقَهَارِ فَي الْيُومَ نَجْحَزَى كُلُ نَفْسِ بِمَا
يَغْنَى عَلَى اللّهِ مِنْهُمْ مَنَى \* لِيَسَالُ لَا طُلْمَ الْيَوْمُ إِنَى اللّهَ سَرِيعُ الْجَسَابِ فَي

### معاني المُنْمُردات :

يُنزِّلُ لكمُ مِنَ السّماءِ رزْقاً : يُنزِّلُ لَكُم مِنَ السّماءِ الماءَ ، والمطرَ الذي هُوَ سببُ الرِّزقِ .

يُنيبُ : يَرجعُ عَن الشَّركِ .

رَفيعُ الدَّرَجَاتِ : اللهُ عليٌّ عظيمُ الصِّفاتِ ، مُنزَّهٌ عَنْ مُشابَهَةِ المَخُلوقاتِ .

ذو العرشِ : خَالِقُ العَرشِ العَظيمِ وَمَالِكُهُ .

يُلْقي الرُّوحَ : يُنْزِلُ الوَحْيَ .

يومَ التلاقِ : يومَ القيامةِ ، حيثُ يتلاقى فيهِ المَخْلُوقُونَ جَمِيعاً .

هم بارِزونَ : ظاهِرُونَ لا يَسْتُرُهُمْ شيءٌ .

### النيسيز :

تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحَديثِ عَنْ توبيخِ الكُفَّارِ في جَهَنَّمَ ، لتتحدَّثَ عَمّا كانَ عليهِ الكفارُ في الدُّنيا ، وتُقدِّمُ لنا بَعْضَ مَظَاهِرِ قُدرةِ اللهِ وعَظَمتِهِ ، وتتحدَّثُ عَنْ بعضِ أَحْدَاثِ يومِ القيامةِ وأهوالِهِ .

﴿ ذَالِكُمْ بِأَنَّهُۥ إِذَا دُعِى ٱللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ، تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكِيرِ ﴿ ﴾ .

تخبرُ الآيةُ عَنْ سَبَبِ رَفْضِ طَلَبِ الكُفَّارِ العَوْدَةَ إلى الدِّنيا ليُؤمِنُوا ، وهو ما كَانُوا عليهِ في الدُّنيا مِنْ كُفْرٍ وَتَكْذيبٍ ، وَيَقُولُ اللهُ لَهُمْ : عذابُكُمْ في النارِ وَعَدَمُ الاستجابةِ لطَلبِكُمْ في العَوْدةِ إلى الدِّنيا، بسبَبِ أَنَّكُمْ عِنْدَما كنتُم تَسْمَعُونَ الدَّعوةَ إلى الإيمانِ باللهِ وَحْدَهُ ، كنتُم تُعْرِضُونَ وتَكْفُرُونَ ، وعِنْدَما كان يُشْرَكُ بِهِ مِنَ الأَصْنام والأوثانِ كُنتُمْ تُؤْمِنونَ وتَفرَحُونَ .

ولِذلكَ عاقَبَكُمُ اللهُ ، وحَكَمَ عليكُمْ بِالعذابِ في النارِ ، وَهُوَ عادِلٌ في حُكمِهِ ، والحُكْمُ لهُ لا يُشارِكُهُ فيهِ أحدٌ ، وَهُوَ العَلِيُّ عَنْ خَلْقهِ ، المُتعالِي عَنِ المُماثَلَةِ في ذاتِهِ وصفاتِهِ ، وَهُوَ العظيمُ الكبيرُ ، صاحبُ الكبرياءِ والعظمةِ .

﴿ هُوَ الَّذِى يُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿ فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ \* كَرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ ﴾ .

اللهُ سُبْحَانَهُ الذي يُرِيكُمْ آياتِهِ الدَّالَّةَ على قُدْرَتِه وعَظَمتِهِ وكِبريائِهِ وَوَحْدَانيَّتِهِ في السَّماءِ والأرضِ ، وفي الأنفُسِ والآفاقِ .

فمِنْ ذلكَ أَنَّه يُنزِلُ الماءَ مِنَ السَّماءِ ليُغِيثَ بِهِ عِبادَهَ ، ويكونَ سبباً لإخراجِ أرزاقهِمْ مِنَ الأرضِ ، مِنْ مُختَلفِ أنواع الزُّروع والثِّمارِ .

ولكنْ لا يتعظُّ ويعتبرُ ، وَيَلتفِتُ لِتِلْكَ الآياتِ وَالمَظَاهرِ والدَّلائِلِ إلاّ العبدُ المُؤمِنُ ، المُنيبُ إلى ربِّهِ ، المُذْعِنُ لهُ ، المُطِيعُ لهُ .

وأَمرَ اللهُ الناسَ جَميعاً بدعائِهِ وَحْدَهُ ، مُخْلِصِينَ دِيْنَهُمْ لَهُ ، وَهَذا يَقْضِي اجِتنَابَ ما يُعْبَدُ وَيُدْعَىٰ مِنْ دُونِهِ . ولو كَرِهَ الكفارُ عبادَتَكُمْ للهِ وَحْدَهُ ، فلا تَلْتِفَتُوا إليهِمْ .

﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَكَتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلَيْ النَّلَاقِ ﴿ يَوْمَ النَّلَاقِ ﴿ يَوْمَ النَّلَاقِ ﴿ يَوْمَ النَّلَاقِ الْعَرْقُ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِلَّهِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومُ لِللَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَادِ ﴿ ﴾ .

تُتابِعُ الآياتُ حديثَ اللهِ عَنْ نَفْسِهِ ، فَهُوَ سُبِحانَهُ رفيعُ الدّرَجَاتِ ، كامِلُ الصَّفاتِ ، مُتفرِّدٌ في ذاتِهِ وصِفاتِهِ وأَسْمائِهِ وأَفْعالِهِ ، وَهُوَ صاحِبُ العَرْشِ العظيمِ ومالِكُهُ ، وَهُوَ مُستوِ عليه بما يَليقُ بعظمتِهِ ، وَهُوَ وَحْدَهُ الإلهُ المَعْبُودُ بحقِّ ، وهو ربُّ العالَمين .

وهُوَ الَّذي يَصْطَفِي مَنْ يشاءُ مِنْ عبادِهِ ، فيجعلُهُ نبيًّا رَسُولاً ، ويُنَزِّلُ الوَحْيَ عليهِ ، وَيَجْعَلُ هذا الوَحْيَ رُوحاً ، لأنّه يُحيي بِهِ قلوبَ الناسِ ، عندما يَلتزِمُونَ بِهِ ، ويُنَفِّذُونَ أحكامَهُ . والرَّسُولُ الَّذَي يُلِقي اللهُ عليهِ الرُّوحَ يدعُو الناسَ إلى الإيمانِ باللهِ ، ويُنذِرُهُمْ يومَ القيامةِ ويُخوَّفُهُمْ عذابَهُ . ويومُ القيامةِ هُوَ يومُ التلاقي ، لأنّهُ يَلْتَقي فيهِ الناسُ جميعاً مِنْ آدمَ عليهِ السلامُ حتى قيامِ الساعةِ ، كما يَلتقي فيهِ الإِنسُ والجِنُّ والمَلائكةُ وغيرُهُمْ مِنَ المَخْلوقينَ .

والمَخلوقونَ جميعاً في يوم التلاقي يكونونَ ظَاهِرِينَ مَكْشُوفينَ ، لأنّهم يُوقَفُونَ على أرضِ المَوْقِفِ ، ولا يخَفَى على اللهِ شيءٌ منهُمْ ، المَوْقِفِ ، ولا يخَفَى على اللهِ شيءٌ منهُمْ ، ولا مِنْ أعمالِهِمْ . كما قالَ تعالى : ﴿ يَوْمِئَذِ تُعْرَضُوْنَ لاَ تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَة ﴾ [الحانة : ١٨] .

والمُلْكُ يَومَ القيامةِ للهِ وحدَهُ ، لا يُنازِعُهُ فيهِ أحدٌ ، ولِذَلك يُوجِّهُ سُؤالاً لأهلِ المَحْشَرِ مِنَ الخلائقِ جميعاً : لِمَنِ المُلْكُ اليومَ ؟

فيُجيبونَ جميعاً مُؤمنُهُمْ وكافرُهُمْ : المُلْكُ اليومَ للهِ الوَاحِدِ القَّهارِ الذي قَهَرَ كلَّ عبادِهِ ؛ قَهَرَهُم بِجَرَيان قَدَرِهِ فيهم ، كما قَهَرَهُمْ بالمَوْتِ والبَّعْثِ والنَّشُورِ ، وأَخضَعَهُمْ لأمرِهِ ، وها هم واقفونَ الآنَ للحساب .

### ﴿ ٱلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ﴿ ﴾ .

بَعْدَ تلاقي المَخْلُوقِينَ وَوُقُوفِهِمْ في أَرضِ المَحْشَرِ يكُونُ الحسابُ مِنَ اللهِ العادلِ ، فلا يُنقِصُ مُحْسِناً شيئاً مِنْ حَسَناتِهِ ، ولا يزيدُ على مُسِيءِ شَيْئاً مِنْ سَيئاتِه ، ويُجازِي كلَّ نفْسٍ بما كسَبَتْ ، ويُحاسِبُ المُكلَّفِينَ جَمِيعاً ويُحاسِبُ المُكلَّفِينَ جَمِيعاً ويُحاسِبُ المُكلَّفِينَ جَمِيعاً حِساباً سَريعاً ، كما يُحاسِبُ نَفْساً واحدةً ، كما قالَ تعالى : ﴿مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إلا كَنَفْسٍ وَاحِدةً ﴾ النمان : ١٨] .

### دُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكريمةُ إلى دُروسٍ وعبرٍ كثيرةٍ منها:

١ الكُفَّارُ جَنَوْا على أنفُسهِم بكفرِهِمْ ، فَقَدْ كانوا يَكْرَهُونَ سَمَاعَ اسمِ اللهِ ، ويفرَحُونَ عِنْدَ الشَّرْكِ بِهِ ، وبذلكَ استحقّوا عذابَ النارِ .

٢ اللهُ يَرْحَمُ عبادَهُ عِنْدَما يُريهِمُ الآياتِ والدَّلائِلَ الدَّالَّةَ على عَظَمَتِهِ وَوَحْدَانيَّتِهِ ، لكنْ لا يَلتفِتُ لها إلاَّ العبادُ المُنيبونَ .

٣\_ اللهُ رفيعُ الدَّرَجاتِ عالى الصِّفاتِ عظيمُ الأسْماءِ ، يَجِبُ أَنْ يوصَفَ بكلِّ جلالٍ وجَمالٍ وعَظَمَةٍ .

٤ ـ ساحةُ العَرْضِ مكشوفةٌ مُسْتَوِيَةٌ ، والخلائِقُ جميعاً ظَاهِرُونَ لا يَسترُهُمْ شيءٌ .
 ٥ ـ يُقِرُّ الخلائقُ جَميعاً يَوْمَ القيامةِ بأنَّ المُلْكَ للهِ الوَاحِدِ القهّارِ . وهذا الإقرارُ لا يَنْفَعُ الكُفَّارَ .

# التَّفُويمُ :

### أجبُ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ :

١ ـ استخرج مِنَ الآيةِ الأُولى جريمةَ الكُفَّار الَّتي استحقُّوا بها العذابَ .

٢ لماذا سُمِّي المَطَرُ في آياتِ الدرس رزْقا ؟

٣ـ ماذا تفعلُ إذا كَرِهَ الكُفَّارُ عِبَادَتَكَ للهِ ودُعاءَك لَهُ ، وَطَلَبُوا مِنْكَ التوقُّفَ عَنْ ذلِكَ ؟

٤ ما معنى قولِهِ تعالى : ﴿ رفيعُ الدرجاتِ ذو العَرْش ﴾ .

٥ لماذا سُمِّيَ يومُ القيامةِ بيومِ التلاقي ؟ وكَيْفَ يكونُ وَضْعُ الناسِ على أَرضِ المَحْشَرِ ؟ ٦ ـ استخرجْ مِنْ آياتِ الدَّرسِ السؤالَ المُوَجَّهَ لأَهْلِ المَوقِفِ وجوابَهُمْ عَنْهُ .

### ئشاط:

١ ـ اذكُرْ دُعاءً مأثوراً كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يدعُو بِهِ بعدَ الصَّلَواتِ ، واكتُبْهُ في دفترِكَ .

٢- تُطْلَقُ الروحُ على جبريلَ عليهِ السّلامُ ، استخرجْ آياتٍ من آخرِ سُورة الشعراءِ تُصرِّحُ بذلك .
 كما تُطَلَقُ الرُّوْحُ على القرآنِ الكريمِ ، استخرجْ آيةٌ من آخر سُورةِ الشورى تُصَرِّحُ بذلك ، و اكتُبْها في دفترِكَ .

### الدَّرْسُ الرَّابِحُ وَالثَّلِاثُونَ

### سُورةُ غَافِرٍ ـ القِسْمُ الرَّابِعُ

### معاني المُفْرداتِ:

يوِمَ الْأَرْفَةِ : يومَ القيامةِ ، سُمِّيَ بذلك لقُرْبِ وقوعِهِ .

القلوبُ لدى الحَنَاجِرِ : ترتفعُ القلوبُ إلى الحُلُوقِ مِنْ شِدَّةِ الخَوْفِ .

كَاظِمِينَ : مُمْتَلِئينَ غَمَّا وهمَّا مَعَ كَتْمِهِم لَهُ .

حَمِيم : قَريبٍ يَهْتَمُّ بِهِمْ .

خائنةً الأَعْيُنِ : نظرةَ العَينِ الخَفِيَّةِ إلى الحَرامِ .

يَقضي بالحقّ : يَحكمُ بالعَدْلِ .

عَاقبةُ : نِهايَةُ وَخَاتَمَةُ .

مِنْ واقٍ : مِنْ حافظٍ يَقْيِهُمُ العذابَ ، ويدفعُ عنهمُ السُّوءَ .

بالبيّناتِ : بالمُعْجزاتِ الواضِحاتِ .



تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحديثِ عَنْ يومِ التلاقي إلى ذِكْرِ بَعْضِ أهوالِ يومِ القِيَامةِ ، وأحوالِ الظَّالمينَ فه .

﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ فَيَهُمْ .

يومَ الآزفةِ هُوَ يومُ القيامةِ ، وسُمِّيَ بذلك لِقُرْبِ وُقوعِهِ ، والأزْفُ هو الاقترابُ ، ولأنَّه سيأتي لا مَحَالةَ فهو قريبٌ ، لأنَّ كلَّ آتٍ قريبٌ .

في هذهِ الآياتِ يأمُرُ اللهُ رسُولَهُ ﷺ أَنْ يُنذِرَ الناسَ وَيُخوِّفَهُمْ يومَ القيامةِ ، وما فيهِ مِنْ أَهْوالٍ ، وذَلِكَ كي يحَذْرُوا عَذَابَهُ بالتخلِّي عَنِ الكُفْرِ والعِصْيانِ والتحلِّي بالطَّاعةِ والإيمانِ .

وأهوالُ يومِ الآزفةِ مُرْعِبَةٌ مُخِيفَةٌ ، فَمِنْ شِدَّةِ الخَوْفِ تَصِلُ قُلُوبُ الكُفَّارِ إلى حُلُوقِهِمْ وحَنَاجِرِهِمْ ، مَمّا يُشاهِدُونَ مِنْ ألوانِ العَذابِ ، التي تَنتظرُهُمْ ، ويكونُ الكفارُ كاتِمِينَ لغمَّهمْ وكَرْبِهِمْ ، مِمّا يزيدُهُمْ ألماً وَهَمَّا ، لأنهَّم لا يتكلَّمُونَ إلاَّ بإذْنِ اللهِ .

ولا يَجِدُ الكافرونَ الظَّالِمونَ قريباً ينفَعُهُمْ ، أو يُدافِعُ عَنْهُمْ ، ولا شَفِيعاً مُطَاعاً ، يُسْمَعُ كلامُهُ ، وتُقُبَلُ شَفاعَتُهُ كي يَشْفَعَ إلاَّ بإذنِ اللهِ .

### ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصَّدُورُ ﴿ ﴾ .

اللهُ عالِمٌ بكلِّ شَيْءٍ ، وقد أَعلمَ اللهُ الناسَ بِذلكَ ، فذَكَرَ لَهُمْ أَنَّهُ يَعلَمُ النظرةَ الخَائِنَةَ الخَفيّةَ التي تنظرُها عيونُهُمْ إلى المُحرَّماتِ ، ولا يُحبِّونَ أَنْ يَراهُمْ أَحدٌ في أثناءِ نَظَرِهِمْ ، كما أنَّهُ يعلمُ ما تُخفيهِ صدورُهُمْ عَنِ الآخرِينَ مِنْ أسرارٍ وخواطِرَ ، فعِلْمُ اللهِ تامٌّ ، شامِلٌ لجميعِ الأشياءِ ، صَغِيرِها وَكَبيرِها ، دقيقِها ولطيفِها . فعَليْهِمْ أَنْ يَسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَياءِ .

قالَ ابنُ عباس رَضيَ اللهُ عَنْهُمَا : « يَعلمُ خائنةَ الأَعْيُنِ » وَهِيَ أَنَّ الرَّجُلَ يَنْظُرُ إلى المَرْأةِ ، فإذا نظرَ إليه أصحابُه غُضَّ بصرَهُ ، نظرَ إليه أصحابُه غُضَّ بصرَهُ ، وهكذا .

﴿ وَٱللَّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ وَٱللَّهُ مِنْ أَلَهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ وَٱللَّهُ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ وَٱللَّهُ مِنْ دُونِهِ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُؤْنِهِ مِنْ دُونِهِ مِنْ دُونِهِ مِنْ مُؤْنِهُ مِنْ مُؤْنِهِ مِنْ مُنْ مُؤْنِهُ مِنْ مُؤْنِهِ مِنْ مِنْ مُنْ مُؤْنِهُ مِنْ مُؤْنِهِ مِنْ مِنْ مُنْ مُؤْنِهِ مِنْ مُؤْنِهِ مِنْ مُؤْنِهِ مُنْ مُؤْنِهُ مِنْ مُؤْنِهُ مُنْ مُؤْنِهُ مِنْ مُؤْنِهِ مِنْ مُؤْنِهِ مِنْ مُؤْنِهِ مِنْ مُؤْنِهِ مُؤْنِهِ مِنْ مُؤْنِهِ مِنْ مُؤْنِهِ مُؤْنِهِ مُنْ مُؤْنِهِ مُؤْنِهِ مُنْ مُؤْنِهِ مُؤْنِهِ مُؤْنِهِ مُؤْنِهِ مُنْ مُؤْنِهِ مُؤْنِهِ مُؤْنِهِ مُنْ مُؤْنِهِ مُؤْنِهِ مُؤْنِهِ مُنْ مُؤْنِهِ مُؤْنِهُ مُؤْنِهِ مُؤْنِهِ مُؤْنِهُ مُؤْنِهِ مُؤْنِهُ مُؤْنِهِ مُؤْنِهُ مُؤْنِهُ مُؤْنِهُ مُؤْنِهِ مُؤْنِهُ مُؤْنِهُ مُؤْنِهُ مُؤْنِهُ مُؤْنِهُ مُؤْنِهُ مُؤْنِهِ مُؤْنِهِ مُؤْنِهُ مُؤْنِهُ مُؤْنَا مُؤْنِهُ مُؤْنُ مُؤْنِهُ مُؤْنِهُ مُؤْنُونُ مُؤْنُونِهِ مِنْ مُؤْنِهُ مُؤْنِهُ مُؤْنِهُ م

لمَّا كَانَ اللهُ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شِيءٍ عِلْماً ، فهو إِذَنْ حَاكَمٌ يَحْكُمُ بِالْحَقِّ ، ويَقْضِي بالعَدْلِ ،

ويُجازي كلَّ أَحْدِ بما عَمِلَ مِنْ خيرٍ أو شرِّ ، فيُضاعِفُ الثوابَ على الحَسَناتِ ، ويَجزي السيئةَ بمِثْلِها .

والَّذين يعبدُهُمُ المُشركونَ مِنْ دونِ اللهِ لا يحكُمونَ بِشَيْءٍ ، ولا يتمكّنُونَ مِنَ القضاءِ أو الضُّرِّ أو النَّفْعِ ، لأنّهُمْ لا يَملِكُون شيئاً ، ولا يَقْدِرُون على شيءٍ ، فكلُّ الأشياءِ يَملِكُها اللهُ وَحْدَهُ ، وهو السّميعُ لأقوالِ خَلْقهِ ، البَصِيرُ بأفعالهمْ .

وهذا تهكُّمٌ بالمُشْرِكينَ ، وتَهْديدٌ لهُمْ ، فَكَيْفَ يَتْرُكُونَ عبادةَ اللهِ المالكِ القادرِ القاضِي ، ويَعْبدونَ غيرَهُ ممَّا لا جَدوى فيهم ، ولا مُلْكَ لَهُمْ .

﴿ اللَّهُ مَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ اللَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِ مِّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَ مِنْهُمْ فَوَةً وَءَاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِنَ اللَّهِ مِن وَاقِ ﴿ كَانُواْ هُمْ اللَّهُ إِنْهُ وَمَا كَانَ لَهُم مِنَ اللَّهِ مِن وَاقِ ﴿ كَانَتُ بِأَنْهُمُ كَانَتُهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ إِنَّهُ قَوِئُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ كَانَ لَهُمْ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِئُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ كَانَ لَهُ مَا لَكُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِئُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ كَانَ اللَّهُ إِنَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ إِنَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا لَهُ مَا لَلْكُوا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا لَهُ مَا لَاللَّهُ إِنَّا لَهُ اللَّهُ إِنَّا لَهُ مُنْ اللَّهُ إِنَّا لَهُ اللَّهُ إِنَّا لَهُ مَا لَكُوا لَهُ اللَّهُ إِنَّا لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ إِنَّا لَهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ إِنَّا لَهُ اللَّهُ إِنَّا لَهُ مَا لَا لَهُ إِنَّا لَهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ إِنَّا لَهُ مَا لَا لَهُ إِنَّا لَهُ اللَّهُ إِلَا لَهُ إِنْ لَنِهُ إِلَّ لَهُ مَا لَكُولُ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّا لَهُ مُ اللَّهُ إِلَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ إِلَا لَهُ لَوْلِ إِلَّهُ مُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَا لَكُولُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلْهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

بَعْدَ تَخُويُفِ الكُفَّارِ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ خَوْفَهُم اللهُ مِنْ عَذَابِ الدُّنيا ، بأَنْ لَفَتَ نَظْرَهُمْ إلى مصارعِ الكُفَّارِ اللَّذِينَ كَانُوا قَبْلَهُمْ ، وَدَعَاهُمْ إلى مُلاحظةِ آثارِهِمْ والاعتبارِ ممَّا جَرى لهم ، وقال : أَلَمْ يرَ هَوَلاءِ الكُفَّارُ المُكذّبُونَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ في الأرضِ مِنْ حُولِهِمْ ، كيف كانَ مَصِيرُ الكفارِ الذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، كقومِ عادٍ وثمودَ ومَدْيَنَ وغَيْرهِمْ ، وماذا فَعَلَ اللهُ بِهِمْ بعدما كذَّبُوا رُسُلَهُمْ ، مَعَ أَنَهُمْ كَانُوا أَشَدَ قُوةً مِنْ كَفَارِ قُريشِ ، وأكثرَ تمكُّناً وسُلطاناً في الأرضِ ، وتركُوا آثاراً باقيةً مِنْ بَعْدِهِمْ ، بالرَّغْمِ مِنْ مرورِ القرونِ على هلاكِهم .

ولم تَنْفَعْهُمْ قَوَّتُهُمْ عندما أتاهُمْ عذابُ اللهِ ، حيثُ أَهَلكَهُمُ اللهُ ودمَّرَهُمْ بسبَبِ ذنوبهِمْ وكُفْرِهِمْ ، ولَمْ يجدُوا مَنْ يدفَعُ عَنْهُمُ العذابَ ويَحْمِيهمْ مِنَ الدَّمار .

واللهُ عادلٌ في تَدْميرِ الكُفَّارِ السَّابِقينَ ، فَقَدْ فَعَلَ ذَلْكَ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ وتَكْذيبِهِمْ ، بَعْدَ أَنْ بعثَ لَهُمْ رُسُلاً وأَراهُمُ الآياتِ البيّناتِ ، والدلائلَ الوَاضِحاتِ ، ولكنّهم كفرُوا بِهِمْ وكَذّبُوهُم ، فاستحَقّوا بذلك عذابَ اللهِ ، واللهُ قويٌّ مُنتقِمٌ جَبَّارٌ ، يُعاقِبُ الكُفَّارَ عِقَاباً شَدِيداً .

فَعَلَى الكُفَّارِ أَنْ يَعتبرُوا ويتّعِظُوا بِما جَرى لِمَنْ قَبْلَهُمْ ، والسّعيدُ مَنْ وُعِظَ بغيرِهِ .

### ذُروسٌ وعِبَرُ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكريمةُ إلى دُروسٍ وعبرٍ كثيرةٍ منها:

١ ـ يومُ القِيامةِ قريبٌ ولا يَعْلَمُ أُحَّدٌ متى يَأْتِي ، فعِلْمُهُ خاصٌّ باللهِ ، لِذلكَ سُمّي يومَ الآزِفَةِ .

٢ لا يجدُ الظالمونَ ناصِراً ، ولا شَفيعاً ، ولا حَمِيماً يومَ القيامةِ ، لأنّهُ لا يَشْفَعُ أَحَدٌ إلا بإذنِ اللهِ .

٣\_ أحاطَ اللهُ بكلِّ شيءٍ عِلْماً ، ولا تَخْفَىٰ عليهِ خافِيةٌ في الأرضِ ولا في السَّماءِ ، يَعلَمُ كُلَّ ما عندَ عبادهِ .

٤\_ الحُكْمُ والقضاءُ والأمرُ كلُّه للهِ وَحْدَهُ في الدُّنيا والآخِرَةِ ، وَغَيْرُهُ لا يَمْلِكُ مِنْ ذلك شيئاً .

٥ ـ يجبُ السَّيْرُ في الأرضِ ومُلاحظةُ آثارِ السابقينَ الهالِكينَ ، والاعتبارُ ممّا جَرى لهم .

٦ ـ سَعَةُ عِلْم الله . فهوَ يَعْلَمُ خائِنَةَ الأَعْين وما تُخْفِي الصُّدُورُ .

٧ على المُسْلِمينَ أَنْ يَتَفَكَّرُوا في آثارِ الغَابِرِينَ ، حتىٰ لا يفْعَلُوا فِعْلَهُمْ فَيُعَذَّبُوا كما عُذَّبُوا .



### أجبْ عَنِ الأَسْئلةِ الآتيةِ :

١ ـ ما معنى « يوم الآزفةِ » ؟ ولماذا سُمِّيَ يومُ القيامةِ بذلكَ ؟

٢ ـ لماذا تكونُ القلوبُ لدى الحناجرِ يَوْمَ القيامةِ ؟ ولماذا يكونونَ كاظِمِينَ ؟

٣ ـ ما المرادُ بخائنةِ الأَعْيُنِ ؟ وما آثارُ عِلْمِكَ بأَنَّ اللهَ يَعْلَمُ خائنةَ الأَعْيُنِ ؟

٤ لماذا لا يَقضِي المَعْبُودُونَ مِنْ دونِ اللهِ بشيءٍ ؟ وعلى ماذا يدلُّ ذلكَ ؟

٥ ـ اذكر ثلاث نتائجَ إِيجابيَّةٍ تَخرُجُ بها عِنْدَما تنظرُ في آثار الكفار السابقين .

٦- استخرجْ مِنْ آياتِ الدَّرْسِ مَظْهَرَيْنِ مِنْ مَظاهِرِ قُوّةِ الكُفَّارِ السَّابِقينَ كانوا أَقْوَى بِها مِنْ قُريشِ .

٧ لماذا عَاقَبَ اللهُ الكُفَّارَ السَّابقينَ ؟ استخرجْ ذلكَ مِنَ الآيةِ الأخِيْرَةِ.



١-اكتُبْ في دفترِكَ سِتَّةَ أسماءٍ ليومِ القيامةِ وَرَدَتْ في القُرْآنِ ، وما مَعْنى كلِّ اسْمٍ مِنْها ؟
 ٢-اذكُرْ ثلاثةَ آثارِ باقيةٍ حتَّى الآنَ في بلادِ الشَّامِ والجزيرةِ العربيةِ ، للكُفَّارِ السَّابقينَ المَذْكُورِينَ في القُرآنِ ، وكَيْفَ كانَ دمارُ أصْحابِ تِلْكَ الآثارِ كما ذَكَرَ القرآنُ ، واكتُبْ ذَلِكَ في دفترِكَ .

\* \* \*

### الدَّرَسُ الخامسُ وَالثَّلِاثُونَ

### سُورةٌ غَافِر ـ القِسْمُ الخامِسُ

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِتِنَا وَسُلَطَنِ مُبِينٍ ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَنَمَنَ وَقَنُرُونَ فَقَالُواْ سَنَحِرُ كَذَابُ ﴿ فَاكُواْ مَعْدُ اللّهِ فَالُواْ اَفْتُلُواْ أَنْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ سَنَحِرُ كَذَابُ ﴿ فَا لَمَنَا جَاءَهُم بِالْحَقِ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَفْتُلُواْ أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَالسَّحَدُواْ فِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَفِرِينَ إِلّا فِي ضَكَلْلِ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِ آفَتُلُ وَاسْتَحْدُواْ فِسَاءَ هُمُ وَمَا كَيْدُ الْكَفِرِينَ إِلّا فِي ضَكَلْلِ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِ آفَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيْدَعُ رَبَّهُ ﴿ إِنَّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَقَالَ مُعْدَى مُوسَىٰ وَلَيْدَعُ رَبَّهُ ﴿ إِنَّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَقَالَ فِرَقِ وَرَبِّكُمْ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ وَمُنَا عِلْمُ مُنَاكِمِ إِلَّا فَي مُلْكُولِ اللَّهُ اللَّوْمِنُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ ال

### معاني المُفْرداتِ :

سُلْطانٍ مبينِ : بُرُهانٍ واضِح .

هامانَ : وزير فرعونَ الأَوَّلِ ، والمُنفِّذِ لأَمْرِهِ .

قارون : رجلٌ من قوم مُوسىٰ ، ولكنْ أَطغْاَهُ مالُهُ فانضَمَّ إلى فِرْعَونَ .

استَحْيُوا نساءَهُمْ : أَبقُوا نساءَ بني إسرائيلَ أحياءَ لإذلالِهِنَّ واسْتِخْدَامِهِنَّ .

كَيْدُ الكافِرينَ : مَكْرُهُمْ وتآمُرُهُمْ على الحَقِّ .

عُذْتُ بربّي وربِّكُمْ : لَجَأْتُ ، واسْتَعَنْتُ ، واحْتَمَيْتُ باللهِ ربّي وربِّكُمْ .

## التفسير :

دَعَتِ الآياتُ السَّابِقةُ إلى السَّيْرِ في الأرضِ ، والاتِّعاظِ بآثارِ الكُفَّارِ السَّابِقينَ المُعَذَّبينَ . وتتحدَّثُ هذهِ الآياتُ وَمَا بعدَها عَنْ قِصّةِ فِرْعونَ مَعَ موسى عليه السلامُ ، ودَوْرِ الرَّجلِ المُؤْمِنِ في هذه القصَّةِ . هذا المُؤْمِنُ الدّي يُدافِعُ عَنْ موسى عَلَيْهِ السلامُ ، وَيَدْعُو إلى الإيمانِ باللهِ وَحْدَهُ ، والتخلّي عَنْ فِرْعَوْنَ .

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِنَايَدِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۚ ۚ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَنَمُنَ وَقَنَرُونَ فَقَالُواْ سَنَجِرُّ كَذَابُ ﴾

كان فِرْعُونُ وَجِنُودُه يَضْطَهِدُونَ بني إسرائِيلَ ، ويَقتلُونَ أَبناءَهُمْ ، ويَسْتُحيُونَ نِساءَهُمْ ، وأنقذَ اللهُ مُوسى عليهِ السلامُ مِنْ خَطَرِ فِرْعُونَ ، فلمّا بلَغَ أشُدَّهُ أَرسَلَهُ اللهُ إلى فِرْعُونَ ، واختارَ مَعَهُ أَخاهُ هارُونَ نبيّاً ، وأَمَرَهُما بالذَّهابِ إلى فِرْعَوْنَ ، ودَعْوَتِهِ إلى الإيمانِ باللهِ ، وَرْفَعِ الظُّلمِ عَنْ بَني إسْرَائيلَ .

وأَخْبَرَ اللهُ في هذه الآياتِ أنّه أَرْسَلَ موسى عليهِ السلامُ رَسُولاً إلى فِرعونَ مَلِكِ مِصْرَ ، الذي كان يَدَّعي الأُلوهِيّةَ والرُّبوبيَّةَ ، وإلى هامانَ وزيرِهِ الأوّلِ والمُنفِّذِ لأَوامرِهِ ، وإلى قارونَ الذي كان مِنْ بني إسرائيلَ ، وكانَ مِنْ أَغَنى أهلِ الأَرْضِ ، ولكنْ أطغاهُ مَالُهُ ، فانْضَمَّ إلى فِرْعونَ .

وآتى اللهُ موسى عليه السلامُ آياتِ بيِّناتٍ ومُعْجِزاتٍ واضِحاتٍ تُثْبِتُ أَنَّه رسولٌ مِنْ عندِ اللهِ ، مِنْ أَهمِّها وأَشْهَرِها العَصَا واليدُ ، ولكنّ الطُّغاةَ الثلاثَةَ وجنودَهُمْ كذّبوا موسى عليه السلامُ ، واتّهمُوهُ بأنّهُ ساحرٌ كذّابٌ ، وليس رَسولاً نبيًّا .

﴿ فَلَمَا جَآءَهُم بِالْحَقِ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَقْتُلُواْ أَبْنَآءَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَاسْتَحْيُواْ فِسَآءَهُمْ وَمَا كَالَهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَل

لم يَهتمَّ موسى عليه السلامُ بتكذيبِهِم لَهُ ، ولم يَمْنَعْهُ اتّهامُهُمْ لَهُ بأنّهُ ساحرٌ كذَّابٌ مِنْ تبليغِهمِ وإقامةِ الحُجَّةِ عَلَيْهِمْ ، فلمّا جاءَهم بالحَقِّ مِنْ عندِ اللهِ ، وأراهُمُ البُرْهَانَ القاطِعَ الدالَّ على أنّ اللهَ أرسلَهُ إليهِمْ ، أصدرَ الطُّغاةُ الثلاثةُ \_ فِرْعونُ وهامانُ وقارونُ \_ أوامِرَهُمْ إلى جُنودِهِمْ بالعودةِ إلى قَتْلِ أبناءِ بني إسرائيلَ الذين آمنُوا بموسى عَليْهِ السلامُ ، وتَرْكِ نِسَائِهمْ وبناتِهِمْ أحياءً لإذلالِهِنَّ .

وقَد سَبَقَ أَنْ أَمرَ فِرْعُونُ جُنُودَهُ بِقَتْلِ أَبِناءِ بني إِسْرائيلَ واسْتِحْياءِ نِسَائِهِمْ في الوَقْتِ الَّذي وُلِدَ فيه موسى عليه السلامُ ، ويَبْدُو أَنَّ فِرْعُونَ أَوْقَفَ ذَلِكَ فيما بعدُ . وبعدَ ما جاءَهُمْ موسى عليه السلامُ رَسُولاً عادُوا لِلأَمْرِ السَّابِقِ ، وأقبَلُوا على قَتْلِ الأبناءِ واسْتحياءِ النّساءِ .

وهدَفُ الطُّغاةِ مِنْ ذلكِ إذلالُ المُؤمِنينَ ، والقَضاءُ على دَعْوَةِ موسى عليهِ السلامُ ، ولكنّهُمْ هُمُ الخاسِرونَ في النهايةِ ، فكيْدُهُمْ وتآمُرُهُمْ ضِدَّ موسى عليهِ السلامُ وأتباعِهِ المُؤمِنينَ ، لن يُحقِّقَ لهم أهدافَهُمْ ، وسَيكونُ في ضَياعِ وفَشَلٍ وخُسرانٍ وهَلاكٍ . ﴿ وَقَالَ فِـرَّعَوْثُ ذَرُونِ ٓ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۚ إِنِيٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِـرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿ ﴾ .

بعدما أَمرَ فِرْعُونُ وأعُوانُهُ بِقتلِ بني إسرائيلَ واسْتحياءِ نسائِهِمْ أرادَ قَتْلَ مُوسَى عَلَيهِ السلامُ ، لأنّه ظَنَّ أنَّه بِقَتْلهِ يَقضِي على دِينهِ ويَقْتُلُ دَعُوتَهُ .

وقالَ فِرْعُونُ لِلْمَلاَ مِنْ حَولِهِ وَللَّآخَرِينَ : دَعُونِي أَقْتُلْ مُوسَى ، لأُخَلِّصَكُمْ مِنْهُ ومِنْ دَعُوتِهِ .

ثم تكلَّمَ ساخِراً بوقاحَةٍ وَسَفَاهةٍ : لِيَدْعُ ربَّه ولْيطْلُبْ مِنْهُ أَنْ يحمِيَهُ مِنِّي ، فأنا لا أُبالِي بِهِ ، وإنّه لَنْ يَحمِيَهُ مِنَّى!

وذَكَرَ سَبَبَ عَزْمِهِ على قَتْلِهِ أَنَّهُ يَخَافُ أَنْ يُغَيِّرَ الدِّينَ الَّذي عليهِ القومُ ، فَقَدْ كَانَ فِرْعُونُ مَدَّعِياً الأُلوهيَّةَ والرُّبوبيَّة ، وَقدْ دعا قومَهُ إلى عبادتِهِ ، فجاءَ موسى عليهِ السلامُ يدعُو إلى عبادَةِ اللهِ وحدَهُ ، لأنّه لا إلهَ إلا هُوَ . فإذا تَبعَهُ القومُ يَكُونُونَ قد تَخلُواْ عَنْ عِبَادَةٍ فِرْعُونَ وتأليهِهِ .

وعَدَّ فرعونُ هذا إفساداً في الأرضِ ، وعَدّ مُوسى ، عليه السلامُ ، مُفْسِداً يَنْشُرُ الفسادَ في الأرضِ ، مَعَ أنه مُصْلِحٌ يَنْشُرُ في الأرضِ الإصلاحَ! وهذا هو مَنْطِقُ الطُّغاةِ دَائِماً .

﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُم مِن كُلِّي مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ ﴾ .

قابلَ موسى عليهِ السلامُ تهديدَ فِرْعُونَ لَهُ بالقَتْلِ بالاعتصامِ باللهِ واللَّجُوءِ إليهِ ، ولم يُخِفْهُ ذلكَ التهديدُ ، ولم يُوقِفْهُ عَنْ دعوتهِ ، وخاطَبَ المَلاَّ مِن قومِ فِرْعُونَ بقولِهِ : لَقَدْ عُذْتُ واستجَرْتُ واعتصَمْتُ باللهِ ربِّي وربِّكُمْ ، ودعوتُهُ وطلبْتُ مِنْهُ أَنْ يَحْفَظَني ويَحْمِيني مِنْ شرِّ وكَيْدِ وأَذَى كلِّ إنسانِ مُتكبِّرٍ ، كافرِ باللهِ ، مُنْكِرِ للبَعْثِ والحِسَابِ والجَزَاءِ .

### دُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكريمةُ إلى دُروسِ وعبرٍ كثيرةٍ منها:

١ ـ يُؤتي اللهُ رُسُلَهُ دلائلَ ، وآياتٍ ، ومُعْجِزاتٍ ، تدلُّ على أنَّهُ أَرسَلَهُمُ .

٢ ـ الطغاةُ مُجْرِمُونَ سفّاكُونَ للدِّماءِ ، كما فَعَلَ فِرعونُ بالذينَ اتّبَعُوا موسى عليهِ السلامُ .

٣ـ الطغاة يَظهَرُونَ بمَظْهَرِ المُصْلِحِينَ الحَريصينَ على الناسِ ، وَيتَّهِمُونَ الدُّعاةَ بالإفسادِ والتَّخْرِيبِ .

## التَّشَريم .

#### أجبُ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ :

- ١ ـ اذكُرْ أهمَّ مُعجِزَتَيْن آتاهُما الله لمُوسى عليهِ السلامُ .
- ٢ عرِّفْ بكلِّ مِنْ : فِرعونَ وهامانَ وقارونَ ، وبَيِّن الصِّلةَ بينَهُمْ .
- ٣- استخرجْ مِنْ آياتِ الدَّرسِ أربعةَ اتِّهاماتٍ وَجَّهَها فِرعونُ وآلُهُ لموسى عليهِ السلامُ .
- ٤ كم مرَّةً قتلَ فرعونُ وآلُهُ أبناءَ بني إسرائيلَ واسْتَحْيَوْا نساءَهُمْ ؟ وما هدَفُهُمْ مِنْ ذلك في كلِّ مرَّةٍ ؟
  - ٥- لماذا طلبَ فرعونُ مِنْ مَلَئِهِ قَتْلَ موسى ؟ وما هدفُهُ مِنْ قولِهِ : « وَلْيَدْعُ ربَّهُ » ؟
     ٦- ماذا كان ردُّ موسى عليهِ السلامُ على تهديدِ فِرْعونَ لَهُ بالقَتْلِ ؟ وماذا تأخذُ دَلالةً مِنْ ذلك ؟
     ٧- استخرجْ مِنَ الآيةِ الأخيرَةِ الوَصْفَيْنِ اللَّذينِ وصفَ موسى عليهِ السلامُ فِرْعونَ بهما .



١- اذكُرْ أربعة نماذج لطغاة حاربُوا رسولَ اللهِ ﷺ في مَكّة أو المَدِينَةِ ، لكنّهُمْ خَسِرُوا وصارَ
 كَيْدُهُمْ في ضَلالٍ ، واكتُب الإجابة في دفترك .

٢ سجِّلِ الآياتِ الأخيرةَ مِنْ سُورةِ « المُطَفِّفينَ » التي يتَّهمُ فيها المُجرِمونَ المُؤْمِنينَ بأنهم ضالُونَ . واستخرِجْ منها جُملةَ اتّهاماتِهِمْ للمُؤْمِنينَ .

٣ـ اقرأ قصَّة موسى في سُورَتَيْ طه والقَصَصِ ، ولَخِّصْ مِنَ السُّورَتَيْنِ بِداية أَمْرِ موسى مِنْ ميلادِهِ إلى تحدي فِرْعونَ وإيمانِ السَّحَرةِ ، بما لا يزيدُ على صَفْحَةٍ واحِدَةٍ .

\* \* \*

### الدِّرْسُ ٱلسَّادُسُ وَالتَّلِاتُونَ

#### سُورةُ غَافِر ـ القِسْمُ السَّادِسُ

وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنُ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْرَ يَكُنُهُ إِيمَننَهُ وَأَنَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِ اللّهُ وَقَدْ جَآءَكُم مِا أَبْيِنَنتِ مِن رَبِكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبَكُم بَعْضُ النّبِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو مُسْرِفُ كَذَابٌ ﴿ يَعَوْمِ لَكُمُ الْمُلُكُ الْيُومَ طَلِهِ رِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنَ بأَسِ اللّهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلّا مَا أَرَى وَمَا اللّهِ مِن فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنَ بأَسِ اللّهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلّا مَا أَرَى وَمَا اللّهُ مُرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنَ بأَسِ اللّهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلّا مَا أَرَى وَمَا اللّهُ مُرِينَ إِلّا مَا اللّهُ مُومِ اللّهِ مِن عَلَى الرّفِي وَمَا اللّهُ مُومِ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَاللّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللّهُ مُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿ وَمَا اللّهُ مُن مُلْمِ اللّهِ مِنْ عَلَيْهُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهِ مِنْ عَلَيْهُ مَن اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ عَلَيْ اللّهُ مَنْ مُولَى اللّهُ مَنْ مُنْ مُن مَن مَنْ مَا لَكُمْ مَن اللّهُ مَنْ مُولَ اللّهُ مَنْ هُو اللّهُ مَنْ هُو اللّهُ مَنْ هُو اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ هُو مُنْ مُنْ مُولَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مُولَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن هُو مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُولِ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُؤْمُولُونُ فِي اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ال

### معاني المُفْرُداتِ:

من آلِ فِرْعَوْنَ : مِنْ أَهْلِهِ .

يَكْتُمُ إِيمَانَه : يَسْتُرُهُ ويُخْفِيهِ عَنْ فِرْعَوْنَ ومَلَئِهِ .

يُصِبْكُم بعضُ الذي يَعِدُكُمْ : ينَالكُمُ العذابُ الذي يُهِدُّدُكُمْ بِهِ .

مُسْرِفٌ : مُتجاوِزٌ الحدَّ .

ظَاهِرِينَ : غَالِبينَ .

بأسِ اللهِ : عَذَابِ اللهِ .

مثلَ دأبِ قَومٍ نُوحٍ ` مثلَ جَزَاءِ ما اعتادَ عليهِ قومُ نُوحٍ مِنْ تكذيبِ الرُّسلِ.

يومَ التنادِ ﴿ وَ القيامةِ ، سُمِّيَ بذلك ، لأنَّه يُنادي فيهِ بعضُهم بعضاً .

هَلُكَ : مات .

مُرتاتٌ : شاكٌّ .

بغير سُلْطَانِ : بغير حُجَّةٍ وبُرهانٍ .

كَبُرَ مَقْتاً عندَ اللهِ : عَظُمَ جُرْماً وبُغْضاً عندَ اللهِ .

### التفسيرُ:

تحدثَتِ الآياتُ السابقةُ عَنْ تكذيبِ فِرْعَوْنَ وأعوانِهِ لموسى عليه السلامُ ، وتتحدَّثُ هذه الآياتُ عَنْ ظُهورِ رَجُلِ مُؤْمنِ مِنْ آلِ فِرْعونَ ، ودفاعِهِ عَنْ موسى عليهِ السلامُ ، ودعوتِه قومَهُ إلى اللهِ .

﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُهُ إِيمَانَهُ وَأَلْقُ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِي اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّتِكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِى يَعَدُكُمْ إِلَّا لِيَنْ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَابُ ﴿ ﴾ .

كان هذا الرجلُ مِنْ آلِ فرعونَ ، مُقرَّباً عندَهُ ، وقد آمنَ بموسى عليهِ السلامُ وَدَخَلَ في دينهِ ، وكان يُخْفِي إيمانَهُ عَنْ فرعونَ وآلِهِ ، فكانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْهُمْ ، ولما سَمِعَ فرعونَ يُهدِّدُ بقَتْلِ موسى عليهِ السلامُ رأى أنَّهُ آنَ الأوانُ ليُظْهِرَ إيمانَهُ واتِّباعَهُ لِمُوسِي عليهِ السلامُ ، وليُدافِعَ عنهُ وينتصرَ لَهُ ، ولذلكَ وَقَفَ أمامَ فِرعونَ وآلِهِ ، وتكلَّمَ بقُوةٍ وثَبَاتٍ ، وأنكرَ عليهِمْ ما هُمْ مُقدِمُونَ عليهِ ، وقالَ لَهُمْ : كيف تقتلُونَ موسى ؟ وَهُوَ رَجُلٌ لا ذنبَ لَهُ إلا أنّهُ يقولُ : ربِّي هُوَ اللهُ ربُّ العالَمينَ . وقد قدمَ لكُمُ المُعْجزاتِ الواضِحَاتِ الدالةَ على أنّ اللهَ أرسلَهُ ؟

وتلطَّفَ الرَّجُلُ المُؤمِنُ في دَعوْةِ قومِهِ ، فقالَ لهُمْ : إِنْ كَانَ موسى كَاذِباً في دَعْواهُ ، عادَ إِثمُ كَذِبهِ عَلَيهِ واللهُ يُجَازِيهِ ، ولكنْ إِنْ كَانَ صَادقاً وكَانَ نَبِيًّا حقاً فإنّ ما يَعِدُكُمْ بِهِ مِنَ العذابِ في الدُّنيا والآخِرَةِ سَوْفَ يُصِيبُكُمْ ويَقَعُ بكُمْ . وإِنّ اللهَ لا يَهدي ولا يُوفِّقُ كلَّ إنسانٍ مُسْرِفٍ تَجَاوزَ حدَّ الاعتدالِ ، كَذَّابٍ في دَعواهُ وكلامِهِ ، ولو كانَ موسى كذلك لَمَا هَدَاهُ اللهُ وأَيْدَهُ بالمُعْجِزاتِ .

﴿ يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمَ ظَلَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَامِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَأَ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا آهَٰدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ ﴾ .

استخدمَ الرَّجُلُ المُؤْمِنُ مَعَ قومِهِ أسلوبَ التهديدِ بزوالِ النِّعَمِ عَنْهُمْ إِنْ قَتلُوا موسى عليه السلامُ ،

فقالَ لَهُمْ : هَا أَنْتُم تَرَوْنَ المُلْكَ لَكُمْ ، وقد أنعمَ اللهُ عليكُمْ بالتَّمْكينِ في الأرضِ ، وأَنتمُ الظاهِرونَ الغالِبُونَ ، وعليكُمْ أَنْ تشكُروا اللهَ على نِعَمِهِ ، وأَنْ تَحْذَروا عذابَهُ وانتقامَهُ ، فإن كذّبتُم رسولَهُ أَوْقَعَ بكُمْ بأسَهُ وعذابَهُ ، ولا أَحَدَ ينصرُكُمْ مِنْ بأسِ اللهِ إِنْ أوقعَهُ بكُمْ .

عِنْدَ ذَلِكَ تَدخَّلَ فِرْعَونُ ، لأَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يَتَّبِعَ قُومُهُ الرَّجُلَ المُؤْمِنَ لَقَوَّةِ مَنْطِقِهِ ، فخاطَبَهُمْ بتكبُّرٍ واستعلاءٍ قائلاً : الرأيُ رَأْبِي ، والصَّوابُ عندِي ، وعليكُمْ أَنْ تأخُذُوا بِهِ ، فأنا ما أُريكُمْ إلا الرأيَ الصَّائبَ ، والهِدَايةُ عندِي ، فأنا لا أَذُلكُمْ إلا على طريقِ الخَيْرِ والصَّوابِ والرُّشْدِ .

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَفَوْمِ إِنِيَ أَخَافُ عَلَيْكُم مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نَوْجِ وَعَادِ وَثَمُودَ وَلَمُودَ وَقَالَ ٱللَّهُ مُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿ وَكَالَمُ مَثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نَوْجِ وَعَادِ وَثَمُودَ وَلَا مَنْ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ مُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿ ﴾ .

استمرَّ الرَّجُلُ المُؤْمِنُ في دَعْوَةِ قومِهِ ، وردَّ على اسْتِعْلاءِ فِرْعونَ وادِّعائِهِ أَنَّهُ لا يُريهِمْ إلا الصَّوابَ ، وما يَهدِيهِمْ إلا للرَّشادِ ، فذكرَ لهُمُ الرَّجُلُ المُؤْمِنُ مَصَارِعَ الكافِرِينَ ومُنْقَلَبَهُمْ ، أولئكَ الصَّوابَ ، وما يَهدِيهِمْ إلا للرَّشادِ ، وكذَّبَوا الحَقَّ ، وتحزَّبُوا ضدّ الرّسلِ ، وحاربُوهُمْ ، فانتقمَ اللهُ منهُمْ اللهُ منهم اللهُ منهم أللهُ منهم اللهُ بِظُلمِهِمْ بعدما أقامَ ودمَّرَهُمْ ، ومنهم قومُ نوحٍ وعادٍ وثمودَ ، والكَافِرُونَ مِنْ بَعْدِهِمْ ، دمّرَهُمُ اللهُ بِظُلمِهِمْ بعدما أقامَ الحُجّةَ عليهِمْ ، وهو لم يَظْلِمُهُمْ لأنّهُ لا يَظْلِمُ أَحَداً مِنْ عِبادِهِ .

﴿ وَيَنَقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يُوْمَ ٱلنَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ فَالَهُ مِنْ هَادِ ﴿ ﴾ .

بعدَما خوَّفَهم العذابَ الدُّنيَوِيَّ مثلَ دمارِ السَّابِقينَ ، خَوَّفَهُمُ العَذَابَ الأُخْرَوِيَّ يومَ القيامةِ ، فقالَ لَهُم : إنِّي أَخافُ عَلَيْكُمُ العذابَ يومَ القيامةِ ، الذي هو يومُ التنادِي ، حينَ يُنادي بعضُكُم بَعْضَا مُسْتَغيِثاً بِهِ مِنْ أهوالِ جَهَنَّمَ وعَذَابِها . ويُنادِي أهلُ النارِ أهلَ الجَنّةِ مُستغيثينَ بِهِمْ ، ولكنْ لا أحدَ يُغيثُ أحداً . وأَنتُمْ في ذَلِكَ اليومِ سَوْفَ تفِرُونَ هارِبينَ ، وتُحاوِلُونَ الخُروجَ مِنَ النارِ ، ولكنْ لا سبيلَ لكُمْ إلى ذلك .

وإيّاكُمْ أَنْ تختارُوا الضَّلالَ على الهُدى ، فإنْ فَعَلْتُمْ ذلك أَضَلَّكُمُ اللهُ ، وعندَ ذلك لَنْ تَهْتَدُوا ولَنْ تَرْشُدُوا أبداً ، لأنَّ مَنْ أَضَلَّهُ اللهُ فلا هادِيَ لَهُ .

﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِي مِمَا جَآءَ كُم بِهِ حَتَى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَى يَعْدُوهِ وَلَقَدْ جَآءَ كُم بِهِ حَتَى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَكَ اللّهُ مِنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَابُ ﴿ كَالَاكَ يَعْدُوهِ وَسُولًا كَذَلِكَ يَضِلُ اللّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَابُ أَلَاكُ كَالَاكَ يَعْبُولُونَ فَي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلّ فَي عَلَى اللّهُ عَا

ومِنْ أَجْلِ تأثيرِ الرَّجُلِ المُؤمِنِ في قَومِهِ ذكَّرَهُمْ بنبوَّةِ يُوسُفَ عليهِ السلامُ ، ومَوْقِفِهِمْ مِنْهُ ، وكأنَّه

يدعُوهُمْ إلى أَلاّ يَشُكُّوا في دَعْوَةِ موسى ، لأنّهُ رَسُولٌ مِثْلُ يُوسُفَ عليهِمَا السلامُ ، قالَ لَهُمْ : لقد جَاءكُم يوسُفُ عليهِ السلامُ بالآياتِ الواضِحَاتِ وبَقيتُمْ على شَكِّ وارتيابِ ممّا جاءكُمْ بِهِ مِنَ الحَقّ ، ولمَّا جَاء أَجَلُهُ وماتَ فَرِحْتُمْ بموتِهِ ، وقلتُمْ : استَرَحْنا مِنْهُ ، ولن يَبْعثُ اللهُ نبّياً مِنْ بَعْدِهِ ، وكُنْتُمْ بذلكَ مُسْرِفِينَ مُرْتابِينَ ولذلكَ ضَلَلْتُمْ ، لأنّ الله يُضِلُ كلَّ مَنِ اختارَ الضّلالَ مِنَ المُسْرِفينَ فِي المَعاصي ، المُرتابينَ في الحَقَائِقِ .

والمُسْرِفُونَ المُرْتَابُونَ يُجَادِلُونَ في آياتِ اللهِ وَبَراهِينِهِ ليُبْطِلُوها ويَقْضُوا عليها . وجدالُهُمْ هُوَ بالباطِلِ ، فلا يَعتمِدُونَ على بُرْهَانٍ وَدليلٍ مِنَ اللهِ ، وبذلك نالُوا غَضَبَ اللهِ وَعِقَابَهُ وانتقامَهُ ، وغضَبَ المُؤمنينَ المُتَّبعينَ للحَقِّ ، وبذلك طَبَعَ اللهُ على قُلوبِهِمْ .

وكما طَبَعَ اللهُ على قُلوبِ المُسرِفينَ المُرْتابينَ كذلكَ طَبَعَ على كلِّ قَلْبِ مُتكبِّرٍ يَرْفُضُ اتَّباعَ الحَقِّ ، جبَّارٍ على الضُعَفَاءِ بإذَلالِهِمْ واسْتِعْبَادِهِمْ .

فلا تكونوا مِثْلَ أُولئكَ المُسْرِفينَ المُرْتَابينَ المُحارِبِينَ لِلحَقِّ ، المُتكبِّرينَ الجبَّارِينَ ، ولا تُكَذِّبُوا موسى عليه السّلامُ .



تُرْشِدُ الآياتُ الكريمةُ إلى دُروسِ وعبرٍ كثيرةٍ منها:

١ قد يَكتُمُ المُؤْمِنُ إيمانَهُ ويُخْفِيهِ في بَعْضِ الأحيانِ ، لكنّهُ يُظْهِرُهُ عندما تدعُو الحاجَةُ إلى
 ذلك .

٢ على الدَّاعيةِ أَنْ يَستَخْدِمَ أَحْسَنَ الأساليبِ المؤثّرةِ في الدعوةِ وأَلْطَفَها ، كما فَعَلَ الرجلُ المُؤمنُ .

٣ ـ الطاغيةُ الجبَّارُ يَتَعَامَلُ مَعَ قومِهِ باسْتِعْلاءِ وتَكَبُّرٍ ، كما فَعَلَ فِرْعُونُ مَعَ قومِهِ .

٤ تَلتقي أَحْزَابُ الكُفرِ على حَرْبِ الحَقِّ على اختلافِ الزّمانِ والمَكانِ ، ولكنّهُمْ خاسِرونَ هالِكُونَ .



#### أجبْ عَن الأستلةِ الآتيةِ:

١ ـ لماذا كانَ الرَّجُلُ المُؤمنُ يكتُمُ إيمانَهُ ؟ ومتى أظَهرَه ؟ وَلِماذا ؟

٢ ـ اذكُرْ أربعةَ مُؤثِّراتٍ ذكَرَها الرجلُ المُؤمنُ ليؤثِّرَ في قومِهِ .

٣ بماذا ردّ فِرْعَونُ على الرَّجُل المُؤمن مُخاطِباً قومَهُ ؟ وماذا تأخذُ مِنْ ذلك الردِّ ؟

٤ ـ اذكُرْ أسماءَ ثلاثةِ أقوام مِنَ السّابقينَ ذكرَهُمُ الرجلُ مُحذِّراً قومَهُ مِنْ مِثْلِ مَصيرِهِم.

٥ لماذا سُمِّيَ يومُ القيامةِ يومَ التنادِ ؟ اذكُرْ ثلاثةَ أمَثلةٍ على ذَلِكَ .

٦ ـ ماذا كان مَوْقِفُ الأقباطِ مِنْ يُوسُفَ عليه السلامُ ؟ ولماذا ذكرَهُ الرجلُ المُؤْمِنُ ؟

٧ ـ مَن المُسْرِفُ المُرْتَابُ المَذْكُورُ في الآياتِ ؟ وما عِقابُهُ عندَ اللهِ ؟

٨ مَن المُتَكَبِّرُ الجبّارُ ؟ وما عِقَابُهُ عندَ اللهِ ؟

### نشاط:

 ١- اذكُرْ حادثةً مِنَ السِّيرَةِ النبويَّةِ في العَهدِ المَكيِّ ، وقَفَ فيها أبو بكرِ الصدِّيقُ رَضِيَ اللهُ عنه يُدَافِعُ عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ لمّا آذَتْهُ قريشٌ ، واكتُبها في دَفْتَركَ .

٢ ـ ذَكَرَ القرآنُ في سُورةِ هودٍ أَنَّ أَمْرَ فِرْعونَ ليس برَشيدٍ ، سجِّلِ الآيةَ التي ذَكرَتْ ذلك . وذَكرَ في سُورةِ طه أنّه أَضَلَّ قَوْمَهُ وما هَداهُمْ . سَجِّل الآيةَ التي ذكرَتْ ذلك .

٣ـ ممَّا يَدُلُّ على أَنَّ يومَ القيامةِ هُوَ يومُ التنادِي ، نداءُ أَصْحَابِ الجَنَّةِ أَصْحَابَ النارِ ، ونداءُ أَصْحَابِ النَّارِ أَصْحَابَ الجَنَّةِ ، ونداءُ أَصْحَابِ الأعرافِ . سجِّلِ الآياتِ التي ذكرتْ ذلك النداءَ في سُورةِ الأعرافِ .

\* \* \*

### الدَّرْسُ الشَّابِحُ والثَّلَاثُونَ

### سُورةُ غَافِر ـ القِسْمُ السَّابِعُ

وَقَالَ فِرَعُونُ يَنهَمَنُ أَبِنِ لِي مَرَّمًا لَعَلِيّ أَبَلُغُ ٱلْأَسْبَبَ إِنَّ السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٓ إِلَهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَظُنَّهُ كَذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوّهُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مُوسَى وَإِنِي لَأَظُنَّهُ كَذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوّهُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اللَّهِ فِي وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقُومِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَيِيلَ ٱلرَّشَادِ آلِي يَقَوْمِ إِنَّمَا هَلَاهِ الْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَكُمُّ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِى دَارُ ٱلْقَكُورِ آلَهُ سَيِيلَ ٱلرَّشَادِ آلَى يَعْوَمِ إِنَّمَا هَلَاهِ الْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَكُمُّ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِى دَارُ ٱلْقَكُورِ آلَهُ مَنْ عَمِلَ صَكِيلًا مِنْ ذَكَ وَ أَنقُ وَهُو مَنْ عَمِلَ صَكِيلًا مِنْ ذَكَ مِنْ ذَكَ مِنْ وَهُو مَنْ عَمِلَ صَكِيلًا مِنْ ذَكَ مِنْ وَهُو مَنْ عَمِلَ صَكِيمًا مِن ذَكَ مِنْ وَلَهُ وَلَيْهِ وَهُو مَنْ عَمِلَ صَكِيمًا مِن ذَكَ مِن ذَكَ مِنْ وَهُو مَنْ عَمِلَ صَكِيلًا مِثْلُمَا وَمَنْ عَمِلَ صَكِيمًا مِن ذَكَ مِن وَالْمَالِ آلَهُ مَنْ عَمِلَ مَنْ عَمِلَ صَكِيمًا مِنْ وَالْمَالِ آلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِّقُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

### معاني المُقْرداتِ: ا

صَرْحاً : بناءً عالياً كالأبراج .

أَبِلُغُ : أَصِلُ .

الأسبابَ : الطُّرقَ المُوصِلَةَ إلى المَطْلُوب .

أطَّلعَ إلى إلهِ موسى : أَنظرَ إلى إلهِهِ الذي في السَّماءِ .

كَيْدُ فِرعونَ : تَآمُرُهُ واحتيالُهُ لَجَرْبِ موسى ودَعْوَتِهِ .

في تَباب : في خسارةٍ وهلاكٍ .

أهدِكُم سبيلَ الرشادِ: أدلكُمْ على طريقِ الخَير وهي الجَنَّةُ.

متاعٌ : يتمتَّعُ الإنسانُ بها قليلاً ، ثم سُرعانَ ما تزولُ .

دارُ القرارِ : دارُ الاستقرار وَالخُلودِ .

بغيرِ حِسابِ : بلا تَقْنِينِ ولا تَقتيرِ .



تحدّثتِ الآياتُ السابقةُ عَنْ دِفَاعِ الرَّجُلِ المُؤمنِ عَنْ موسى عليه السلامُ ، وتتحدَّثُ هذهِ الآياتُ عَنْ دعوةِ الرَّجُلِ المُؤمنِ قومَهُ بِصَراحَةٍ إلى اتّباعِهِ والدُّخولِ في دينِهِ ، وذلك ردَّا على استعلاءِ فِرْعونَ .

﴿ وَقَالَ فِرْعُونُ يَنَهَمَنُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِىٓ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَنَبَ ﴿ أَسْبَنَ ٱلسَّمَوَٰتِ فَأَظَلِعَ إِلَىٓ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنُهُ كُونِ أَلْسَبِيلٍ وَمَا كَيْدُ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنُهُ كُونِ أَلْسَبِيلٍ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ شُوّهُ عَمَلِهِ وَصُدَ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ

سَمِعَ فرعونُ مَنطِقَ الرجلِ المُؤمنِ القويِّ المُؤثِّرِ في دَعوةِ قومِه إلى الإيمانِ ، ولعلَّهُ خَشِيَ أَنْ يُقْنِعَهُمْ ، فأرادَ أَنْ يَكْسِبَهُمْ إلى جانِبهِ ، وادّعَى المَوْضُوعِيّةَ والبَحْثَ عَنِ الحَقِّ . ولذلك طَلَبَ مِنْ وزيرِهِ الأَوّلِ هامانَ أَنْ يبنيَ له بُرْجاً عليّاً ليَبْحَثَ عَنْ إلهِ موسى عليهِ السّلامُ الذي فِي السّماءِ .

قال لهامانَ : إِبْنِ لِيَ قَصْراً عالِياً ، وبناءً مُرْتفِعاً ، لأَصْعَدَ عليهِ ، وأَتوصَّلَ به إلى الأسبابِ والطرقِ التي أَصِلُ بها إلى أبوابِ السَّمَاءِ ، لأَبْحَثَ هناكَ عن إلهِ موسى ، الذي يزعُمُ أنّه في السَّماءِ ، فإذا رَأْيْتُهُ هناكَ ونظَرْتُ إليهِ آمَنْتُ بِهِ ، وإنْ لم أَجِدْهُ عَرَفْتُ أَنَّ موسى كاذِبٌ ، مَعَ أُنِي الآنَ السَّماءِ ، فإذا رَأَيْتُهُ هناكَ ونظَرْتُ إليهِ آمَنْتُ بِهِ ، وإنْ لم أَجِدْهُ عَرَفْتُ أَنَّ موسى كاذِبُ ، وأنّه لَيْسَ هُناكَ إله أَرسَلَهُ ، لأنّه لا يُوجَدُ إله عَيْرِي!

وهذا الطَلَبُ والكلامُ اسْتِهْزاءٌ من فِرْعُونَ بمُوسى ، وتكذيبٌ لَهُ وإنكارٌ لدعوتِهِ ، ولكنّه قَصَدَ بهِ التَّمْوِيةَ والتلبيسَ على قومِهِ ، لِيضْمَنَ بقاءَهُمْ مَعَهُ .

ومِثْلُ ذَلكَ التَّزِيينِ العَجيبِ الَّذي دَفعَ فِرْعُونَ إلى أَنْ يَطْلُبَ من هامانَ هذا الطلَبَ السَّخيفَ ، زيَّنَ لفِرْعُونَ عَمَلَهُ السَّيِّءَ من الكُفرِ باللهِ ومُحارَبَةِ موسى عليه السلامُ ، وبذلك صدَّ عَنْ طريقِ الهُدى وَسَبِيلِ الرَّشَادِ .

ولَكنَّهُ فاشِلٌ في حَرْب موسى عليه السلامُ ، وتآمُرهِ على الحَقِّ ، وَنَتِيْجَةُ ذَلِكَ هِيَ خَسَارَتُهُ وَضَياعُ كلِّ جُهُودِهِ ، مَثَلُهُ في ذلك مَثَلُ الطُّغَاةِ الذين سبَقُوهُ ، الذين خابُوا وخَسِرُوا وأَهْلَكَهُمُ اللهُ ، ونصَرَ اللهُ الحقَّ وأهلَهُ .

### ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ ﴾ .

عَلِمَ الرجلُ المؤمنُ هدفَ فِرعونَ مِنْ بناءِ الصرْحِ ، وأرادَ أَنْ يُفوِّتَ عليهِ فُرصَتَهُ ، فدعا القومَ دَعْوَةً صَرِيحَةً إلى اتّباعِه ، مُتَحَدِّياً بذلكَ فرعونَ ودعوتَهُ الاستعلائيةَ وكفرَهُ وظُلمَهُ وطُغيانَهُ .

فقد سَبَقَ أَنْ قَالَ فِرْعَونُ لقومِهِ : ﴿ مَا أُرِيْكُم إِلاَّ مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيْكُمْ إِلاَّ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴾ وها هُوَ هذا الرَّجُلُ المُؤْمِنُ يُخالِفُ فِرعونَ ويتحدَّاهُ صَرَاحةً ، ويقولُ لَهُمْ : يا قومِ اتبِعُونِي أنا ، وادخلُوا في دينِي الحَقِّ ، فإني أهديكُمْ إلى طريق الهُدىٰ وسَبيلِ الفَلاح .

وكأنّه يقولُ لَهُمْ : لا تُصدِّقُوا فِرعونَ ، ولا تأخُذُوا برأيهِ ، وَهُوَ لن يقودَكُمْ إلاَّ إلى الضَّلالِ والخَسارةِ! وهذا مَوْقِفٌ عظيمٌ للرَّجُلِ المُؤمِنِ ، وقوفُهُ أمامَ أَعتى ظالِمٍ وأكْبَرِ طَاغِيَةٍ ، ولا يفعلُ ذلكَ إلاَّ عُظَمَاءُ الرِّجالِ المُؤْمِنينَ .

﴿ يَفَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا مَتَاعُ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِى دَارُ ٱلْقَرَارِ ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّتَةً فَلَا يُحْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَتِهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ ﴾ .

استمرّ الرَّجُلُ في تعريفِ قومِه بدعوتِهِ لِيَتَبعُوهَا ، فَذَكَرَ لَهُمْ قيمةَ الدُّنْيا بالنِّسبةِ للآخِرةِ ، لئلا يَغْتَرُّوا بِهَا ، وقالَ : هذه الحياةُ الدُّنْيا قَصِيْرةٌ فانيةٌ ، وهي إلى زَوَالٍ وانتهاءٍ ، وأنتمْ تَستَمْتِعُونَ فيها مَتاعاً قَليلاً ، ثم تَموتُونَ وتُفارِقُونَهُ ، وتَنتهي الدُّنْيا كلِّها بقيامِ السَّاعةِ ، ويَبْعَثُ اللهُ الناسَ يومَ القيامةِ ، ويُحاسبُهُمْ على أعمالِهِمْ ، وَهُو عَادِلٌ في حِسَابهِ وجَزائِهِ ، فَمَنْ عَمِلَ معصيةً وسَيِّئةً فلا يُجْزَى إلاَّ مثلَها ، ولا يُعاقَبُ إلاَّ عَلَيْها .

ومَنْ عَمِلَ الأعمالَ الصالحةَ في الدُّنيا ، سواءٌ أكان ذَكَراً أَمْ أُنْثَىٰ ، فإنَّ اللهَ يتقبَّلُ مِنْهُ أعمالَهُ ، بشَرطِ أَنْ يكونَ مؤمناً ، وَسَوْفَ يُضاعِفُ لَهُ الأَجْرَ والثَّوابَ ، ويَجْزِيهِ عَلَيْها حُسْنَ الجزاءِ في الآخِرَةِ . ويُدْخِلُ المُؤمنينَ الجَنَّة بِرَحْمَتِهِ ، يتمتَّعُونَ بنعيمِهَا ، ويَتَلَذَّذُونَ بِخَيْراتِها وأرزاقِها ، بغيرِ تَقْديرِ ولا تَقْتيرِ ولا نفادٍ .

### فرُوسيٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكريمةُ إلى دُروسِ وعِبَرٍ كثيرةٍ منها:

١- الطُّغاةُ يريدُونَ إشغالَ الأتباعِ وإلهاءَهُمْ لِيَنْصَرِفُوا عَنِ الدُّعاةِ ، كما فَعَلَ فِرْعونُ عندما طلَبَ مِنْ هامانَ بناءَ الصَّرْح .

٢\_ مصيرُ كلِّ مَنْ حارَبَ الحقُّ هو الخسارةُ ، وكَيْدُهُ في ضَياع .

٣ـ على الداعيةِ أَلاّ يَرْهَبَ الطُّغاةَ ، وأَنْ يَجْهَرَ بالحَقِّ ، حتى لو أدّى إلى إيذائِهِ .

٤ - الدُّنيا مَتاعٌ قليلٌ زائلٌ قياساً بالآخِرَةِ الباقيةِ.

٥ ـ يَتَسَاوَىٰ الرجالُ والنِّسَاءُ في قَبولِ الأعمالِ الصَّالحةِ ، بِشَرْطِ تَحقُّقِ الإيمانِ .



#### أجبْ عَن الأسْئلةِ الآتيةِ:

١ ـ مَنْ هامانُ ؟ وماذا طَلَبَ فِرْعَونُ منهُ ؟ وما الدافعُ لَهُ إلى ذلك الطَّلَبِ ؟

٢\_ما معنى قولِه ﴿وما كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ في تَبَابٍ ﴾ ؟ وما الدَّلالةُ التي تخرُجُ بها مِنْ ذلك ؟

٣ ما الَّذي دعا الرجلُ المُؤْمِنُ قَوْمَهُ إليهِ بِصَراحةٍ ؟ وما تعليقُكَ على ذَلِكَ ؟

٤ - استخرج مِنْ آياتِ الدَّرسِ قيمةَ الدنيا بالنِّسْبَةِ للآخِرَةِ .

٥- اذكُرْ أَساسَ الحسابِ على الحَسَناتِ والسَّيئاتِ يَوْمَ القيامةِ ، وما الشَّرْطُ في قَبولِ العَمَلِ الصَّالح ؟

٦ - كيف يُرْزَقُ المُؤمنونَ في الجَنَّةِ بغَيرِ حِسابٍ ؟

# نشاط:

١ سجِّلْ آيةً مِنْ سُورةِ القَصَصِ ذكرَتْ دَعوى فِرْعونَ الأُلوهيَّةَ وَطَلَبَهُ مِنْ هامانَ بناءَ الصَّرْحِ
 ليبحثَ عَنْ إلهِ موسى في السماءِ .

٣ـ سجِّلِ الآياتِ ( ١٨ ـ ٢١) من سُورةِ الإسراءِ في التَّفريقِ بينَ طالِبِ الدُّنيا وطالِبِ الآخِرةِ ،
 واستخرِجْ منها الفرقَ بينَهُما ، واذكر الشَّبَة بينَها وبينَ الآياتِ (٣٦ ـ ٤٠) .

\* \* \*

### الدَّرَسُ التَّامِنُ والثَّلِاتُونَ

### سُورةُ غَافِرٍ ـ القِسْمُ الشَّامِنُ

وَيَنَقَوْمِ مَا لِنَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِ إِلَى النَّارِ ﴿ تَدْعُونَنِى لِأَحْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِى بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْفَقْدِ ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِى بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْفَقْدِ ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي اللَّهُ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَ الْمُسْرِفِينَ هُمْ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي الدُّنِي وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنْ الْمُسْرِفِينَ هُمْ الْسَاعَدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

### معاني المُفْرداتِ:

أَدْعُوْكُمْ إلى النَّجَاةِ : أُدعوكُمْ إلى الإيمانِ الذي يُؤدِّي إلى النَّجاةِ .

تَدعُونَنِي إلى النّار : تَدعُونَنِي إلى الكُفْرِ الذي يُوصِلُ إلى النّار .

لا جَرَمَ : حقاً وصِدقاً لا شكَّ فيهِ .

مَرَدَّنَا إلى اللهِ : مرْجِعَنا إلى اللهِ يومَ القيامةِ .

فستَذكُرونَ ما أقولُ لكُمْ : سوفَ تتذكَّرُونَ صِحَّةَ قَوْلي في المُسْتَقْبَلِ .

أَفْوَضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ : أَتُوكَلُ عَلَى اللهِ وأُسَلِّمُ أَمُورِي إِلَيهِ .

وقاهُ اللهُ : حماهُ اللهُ وحَفِظُهُ .

غُدُوًا وعَشِيًّا : صَباحاً وَمَساءً .

التفسيرُ :

تحدثَتِ الآياتُ السّابقةُ عَنْ دعوةِ الرجلِ المُؤْمِنِ قَوْمَهُ إلى اتّباعِهِ ، وتَحَدّيهِ لفرعونَ صَرَاحةً ،

وتتَحَدَّثُ هذه الأياتُ عن نهايةِ قِصَّةِ ذلكَ الرجُلِ المُؤمنِ ، حيثُ أَجْرى لقومِهِ مُقارنَةً سريعةً بينَ دعوتِهِ لهُمْ إلى النّارِ.

﴿ ﴿ وَيَنَقَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُر بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ - مَا لَيْسَ لِي بِهِ - عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفْرِ ﴿ ﴾ .

دعا الرَّجُلُ المُؤْمِنُ قومَهُ إلى مُقارِنَةٍ سريعةٍ بيَّنَ نتائِج مايَدْعُوهُمْ إليهِ ، ونتائج دَعوةِ فِرْعَونَ ومَلَئِهِ ، وبَدَأَ تِلْكَ المَقارِنَةَ باسْتِفْهامِ إنكاريِّ وجَّهَهُ لقومِهِ ، فقالَ لَهُمْ : مالكُمْ يا قومُ ؟ أنا أَدْعُوكُمْ إلى الأيمانِ والنَّجاةِ مِنَ النارِ ودخولِ الجَنَّةِ ، وتُقابِلُونَ ذلك الخَيْرَ بالسُّوءِ فتَدْعونني إلى الكُفْرِ ، الذي يُوصِلُ إلى نار جَهَنَّمَ! فما بالكُمْ وماذا جَرى لَكُمْ ؟

ثم ذَكَرَ لهم خُلاصةَ دَعْوَتِهِم لَهُ ، فَهِيَ دَعْوَةٌ لكي يَكْفُرَ باللهِ ، ويُشرِكَ بِهِ غيرَهُ مِنَ الآلِهَةِ الباطِلَةِ ، ويُشرِكَ بِهِ غيرَهُ مِنَ الآلِهَةِ الباطِلَةِ ، ويَعْبُدَ غيرَ اللهِ كَفِرْعَوْنَ ، وَهَيِ دَعْوةٌ باطِلَةٌ ليْسَ عَلَيْها دليلٌ .

أمّا خُلاصةُ دعوتِهِ لهم فَهِيَ دعوةٌ إلى الإيمانِ باللهِ وَحْدَهُ لا شريكَ لَهُ ، وعبادَتِهِ وَحْدَهُ ، فهُو اللهُ لا شريكَ له ، مُتَّصِفٌ بصفاتِ الجَلالِ والعَظَمَةِ ، عزيزٌ قويٌّ غالِبٌ لا يُعْجِزُهُ شيءٌ ، غفّارٌ لذنُوبِ مَنْ آمَنُوا بِهِ ـ وعبَدُوُهُ ، وأَخْلَصُوا لَهُ .

﴿ لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدَّعُونَنِيَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا ۚ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بَعْدَمَا ذَكَرَ نتائجَ الدَّعْوَتَيْنِ أَكَدَ فسادَ الدَّعْوَةِ الباطلةِ ، فقالَ لَهُمْ : لقد ثَبَتَ وصَحَّ ، عَقْلاً وواقِعاً ، أَنَّ الأَصْنَامَ والأَوْثَانَ والآلِهَةَ الباطِلَةَ التي تَدعُونَني إلى عبادَتِها عاجِزَةٌ ، لا تَقدِرُ على دَفْعِ ضُرِّ ولا جَلْبِ نَفْع ، ولا تَسْتَجيبُ لِلَّذينَ يَدعُونَها ويَعبدُونَها ، فليسَ لها دَعوةٌ مُستجابَةٌ في الدنيا والآخِرَةِ ، فكيف تُريدُونَ مِنِي دَعْوَتَها وعِبادَتَها وهي بهذا العَجْزِ ؟

وذَكَّرَ الرجلُ المؤمنُ قومَهُ أنَّ مَرْجِعَهُمْ جَمِيعاً يومَ القيامةِ إلى اللهِ ، حيثُ يبعثُهُمْ بعدَ المَوْتِ ، ثم يُحاسِبُ كلَّ إنسانٍ على عَملِهِ . وأخبرَهُمْ أنَّ نهايةَ المُسْرِفِينَ في المَعَاصِي ، المُصِرِّينَ على الكُفْر ، هي الخُلُودُ في نار جَهَنَّمَ .

وبذلكَ أَتَمَّ الرَّجُلُ المُؤْمِنُ دعوتَهُ لقومِهِ ، وبالغَ في نُصْحِهِ ، ولم يَبْقَ ما يقولُهُ لَهُمْ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُغادِرَهُمْ ، ويَتْرُكَهُمْ يُفَكِّرُونَ في كلامِهِ .

﴿ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ إِلَّا لِعِبَادِ ﴿ ﴾ .

هذهِ خَاتَمَةُ بيانِ الدّعوةِ التي قَدَّمَهَا لقومِهِ ، وهي خَاتَمَةٌ لطيفةٌ مُؤثِّرَةٌ ، قالَ لَهُمْ فيها : إنْ لم تُصَدِّقُوني الآنَ ، فَسَوْفَ تَعْلمُونَ صِدْقِي في المُستقبَلِ ، عندما تُشاهِدُونَ هزيمةَ الباطلِ وأهلِهِ وانتصارَ الحقِّ وجنودِهِ ، عِنْدَ ذلكَ تتذَكَّرُونَ هذا الكلامَ الذي قُلتُهُ لكُمْ ، وعندما تُشاهِدُون العذابَ يومَ القيامةِ سَوْفَ تتَذكَّرُونَ كلامِي أيضاً ، وتَعْلَمُونَ صِدْقِي فيهِ .

والآنَ سأغادِرُكُمْ مُفَوِّضًا أَمرِي إلى اللهِ ، مُتَوَكِّلاً عليهِ ، مُعْتَمِداً عَلَيْهِ في الحِفْظِ والعنايةِ ، وأنا أُوقِنُ أنَّه بصيرٌ بعبادِهِ ، مُطَّلِعٌ عليهِمْ ، عالِمٌ بأحوالِهِمْ .

﴿ فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوّاً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عَدُواً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿ ﴾ .

أخبرَ اللهُ أَنّه حفِظَ الرجُلَ المُؤمنَ المُتَوكِّلَ عليهِ ، الذي فَوَّضَ أمرَه إليهِ ، وحَمَاهُ مِنْ سُوءِ مَكْرِ فِرعونَ وجُنُودِهِ وَكَيْدِهِمْ ، ولم يتمكَّنُوا مِنْ إيذائِهِ أو قَتْلِهِ . وهذا معناهُ أنّهُ نجَّاهُ وَحَفِظَهُ ، ولم يُخْبِرْنا كيفَ تمَّ ذلك .

وانتهَتْ قصةُ ذلكَ الرَّجُلِ المُؤْمِنِ الدَّاعِيةِ بسَلامَتِهِ ونَجاتِه في الدُّنيا والآخِرَةِ ، كما انتهَتْ قصةُ فِرعونَ وجنودِهِ بالهلاكِ ، فَقَدْ أغرقَهُمُ اللهُ في البَحْرِ ، وبذلك حلَّ بِهِمُ العذابُ الشَّديدُ الأليمُ ، جزاءَ بَغْيِهِمْ وحَرْبِهِمْ للحقِّ . وسوفَ يُعَذَّبُونَ في قبورِهِمْ ، ويكونُ العذابُ الأكبرُ لهُمْ في نار جَهَنَّمَ .

وبعدما ماتَ فِرْعَونُ وجُنودُهُ وانتقلُوا إلى ﴿ عالم البَرْزَخِ ﴾ أمرَ اللهُ بتعذيبهِمْ في قبورهِمْ ، حيثُ تَعرِضُهُمُ الزّبانيةُ على النارِ مرَّتَيْنِ كلّ يومٍ : مرَّةً في الصَّباحِ ، ومرَّةً في المساءِ ، ويستمرُّونَ على هذَا التعذيبِ اليوميِّ حتى يومِ القيامةِ .

ويوَمَ القيامَةِ يَبعثُهُمُ اللهُ أحياءً ، ويُحاسبُهُمْ على طُغْيانِهِمْ وجَرائِمِهِمْ ، ويحكُمُ عَلَيْهِم بالخُلودِ في النارِ ، ويقولُ للِملائكةِ ، أَدْخِلُوا آلَ فرعونَ نارَ جَهنّمَ ، ليُعَذَّبُوا فيها أشدَّ العذابِ .

وهكذا كانت نهايةُ فرعونَ وجُنُودِهِ إلى الخُسرانِ والعَذابِ في الدُّنيا والآخِرَةِ .

### دُروسٌ وعِبَرٌ :`

تُرْشِدُ الآياتُ الكريمةُ إلى دُروسِ وعبرِ كثيرةٍ منها:

١ ـ المُؤْمِنُ الصَّادِقُ مُخْلِصٌ لقومِهِ ، فهو يُريدُ نجاتَهُمْ وَهُمْ يُريدُونَ إهلاكَهُ في المَعاصِي .

٢\_على الدَّاعيةِ أَنْ يُبَلِّغَ دعوتَهُ ويَحْرِصَ على نُصْح قومِهِ ، وبذلِكَ تنتهي مَهَمَّتُهُ .

٣ـ الداعيةُ يُفَوِّضُ أمرَهُ إلى اللهِ ، ويتوكَّلُ عليهِ ، فَهُوَ الذي يَحْفَظُهُ ويحميهِ مِنْ أذى الطُّغاةِ .

٤ نهاية الطُغاة والطُغيانِ الخسارة ، كما حَصَلَ مَعَ فِرعونَ وجنودِهِ الذين اِنتَهَوْا غَرْقَى في البَحْر .

٥\_ إثْباتُ غَذَابِ القَبْرِ ، فَفِرْعَوْنُ والكَفَرَةُ مِنْ قَوْمِهِ يُعْرَضُونَ علىٰ النَّارِ صَباحاً ومَساءً قبلَ دُخُولِهِمُ النارَ يومَ القيامةِ .



#### السسسسس أجبُ عَن الأسْئلةِ الآتيةِ :

١ ـ اذكُرِ السؤالَ التعجبيَّ الذي وجَّهَهُ الرَّجُلُ المُؤمِنُ لقومِهِ .

٢ ـ ما الدليلُ مِنْ آياتِ الدَّرس على أنَّ المَعْبودِينَ مِنْ غيرِ اللهِ لا يَضُرُّونَ ولا يَنْفَعُونَ ؟

٣ ـ ما الدَّلالةُ التي تخرجُ بها مِنْ قَوْلِ الرَّجلِ المؤمنِ ﴿فستذَكُرُونَ ما أقولُ لَكُمْ ﴾ ؟

٤\_ما مَعْنى تفويضُ الأمر إلى اللهِ ؟ وما أثرُ ذَلِكَ على مَنْ يقومُ بهِ وَهُوَ يواجهُ الطُّغاةَ ؟

٥ ـ استخرجْ مِنْ آياتِ الدَّرْسِ نهايةَ الرجلِ المُؤمنِ الدَّاعيةِ . وما الدَّلالةُ التي تخرُجُ بها مِنْ ذلك ؟

٦-كيف تستدلُّ بالآيةِ الأخيرةِ مِنَ الدَّرس على عَذَاب القَبْر ؟

٧ ـ استخرجْ مِنْ قِصَّةِ الرجلِ المُؤْمِنِ الداعَيةِ خَمْسَ دَلالاتٍ دَعَوِيَّةٍ مُؤثِّرَةٍ .

# نشاط :

١- سجِّلِ الآيةَ (١٤) من سُورةِ فاطر التي تُبيِّنُ أَنَّ المَدعُوِّينَ لا يَسْمَعُونَ دُعاءَ عابدِيهِمْ ولو سَمِعُوا لم يَستجيبُوا لَهُمْ . واذكر الشَّبَة بينَها وبينَ الآيةِ (٤١) .

٢ عَدَّ العُلَماءُ الآية (٤٦) نصَّا في إثباتِ عذابِ القَبْرِ . استخرِجْ منها دَلالةً عليهِ ، ثم اذكُرْ حَديثاً
 عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ في أَنَّ عذابَ القبرِ حتَّ ، واكتُبْ ذَلِكَ في دفترِكَ .

٣ لخِّصْ قَصَّةَ مُؤمنِ آلِ فرعونَ ، وَضَع الملخَّصَ في مَجَلَّةِ المدرسةِ .

\* \* \*

### الدَّرْسُ التَّاسِحُ والثَّلِاثُونَ

### سُورةٌ غَافِر ـ القِسْمُ التَّاسِعُ

وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِ النَّارِ فَيَقُولُ الضَّعَفَتُواْ لِلَّذِينَ اَسْتَكَبُرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلَ اَنَتُم مُغُنُونَ عَنَا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ فَي قَالَ الَّذِينَ اَسْتَكَبُرُواْ إِنَّا كُلُّ فِيهَا لِحَنَا اللَّهُ عَدْ مَكُمَ بَيْنَ الْعِبَادِ فَي وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزِنَةِ جَهَنَّمَ ادَّعُواْ رَبَّكُمْ لِحَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ فَي قَالُواْ أَوْلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمُ مِالْلِيَّاتِ قَالُواْ بَكَى عَنَا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ فَي قَالُواْ أَوْلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمُ مُ اللَّيَنِيَّ قَالُواْ بَكَى عَنَا يَوْمُ اللَّهُ الْمُلُولُ فَي النَّالِ فَي صَلَالٍ فَي النَّالِيَ النَّامِ لُولِكُمْ مِالْلِيَاتِ قَالُواْ بَكَى قَالُواْ فَاللَّهُ فَي اللَّهُ الْمُلْلِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّهُ فَالْمُولُولِ اللَّهُ الطَّلِيمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ الْمُعَنَا وَلَوْمَ لَا يَفَعُ الظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ الْخَيَوْةِ الدُّنِيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ فَي وَوَرَقْنَا بَنِي إِسْتَوْمِيلَ الْمُعَالِ فَي وَلَهُمُ الظَّيْفِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ الْعُنُولُ اللَّالِيقِينَ اللَّهُ الْقَالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّهُ الْعَلِيمِينَ مَوْمَ اللَّهُ الْمُحَمِينَ الْمُعُولُ الْأَلْمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْوَلِي الْأَلْمِينَ مَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُولُ الْأَلْمُ الْمُعَلِقُولُ اللَّهُ الْمُعُلِقُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُ اللْمُلِيقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُولُ الْمُلُولُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِي الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

### معاني المُفْرداتِ:

يَتَحَاجُونَ في النَّارِ : يتجادَلُونَ في النار .

كُنَّا لَكُمْ تَبَعا : كُنَّا أَتباعاً خَدَماً لَكُمْ .

مُغْنُونَ عِنَّا : دافِعُونَ عِنَّا أُو مُتَحَمِّلُونَ عِنَّا .

خَزَنَةُ جَهَنَّمَ : المَلائِكَةُ المُوكَّلُونَ بتعذيبِ الكُفَّارِ في النَّارِ .

ضَلالٍ : خَسَارَةٍ وضَياع .

يومَ يقومُ الأشهادُ : يومَ القيامةِ حيَّثُ يَقِفُ الشُّهودُ ليُؤدُّوا شَهاداتِهِمْ .

مَعْذِرَتُهُمْ : اعتذارُهُمْ .

سُوءُ الدارِ : شِدَّةُ عذابِ النَّارِ السَّيِّيءِ .

# التفسيرُ:

كَانَ الْحَدِيثُ في الآياتِ السَّابِقةِ عَنْ نهايةِ قِصَّةِ مُؤمنِ آلِ فِرْعَوْنَ ، حيثُ نجَّاهُ اللهُ ، وأَهْلَكَ فِرْعَونَ ، وَتَحَدَّثُ هذه الآياتُ عَنْ عذابِ الكُفَّارِ في النّارِ ، وما سَيَدوْرُ بَيْنَ المُسْتَضْعَفِينَ الأَتْباعِ وَالمُسْتَكْبِرِينَ القَادةِ مِنْ جِدَالٍ وتَخَاصُمٍ .

﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضَّعَفَةُ اللَّذِينَ اَسْتَكَبُرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ عَالَ اللَّذِينَ السَّتَكَبَرُوۤا إِنَّا كُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ اللَّهَ قَدْحَكُمُ النَّهُ مُغْنُونَ عَنَا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ عَالَ اللَّذِينَ السَّتَكَبَرُوۤا إِنَّا كُلُّ فِيهاۤ إِنَّ اللَّهَ قَدْحَكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْكُولِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّ

يخبرُنا اللهُ عَنْ بعضِ ما سيكونُ بينَ الأتباعِ الضُّعفاءِ والقادةِ المُستَكْبِرينَ مِنْ جِدالٍ وخِصامٍ وَهُمْ في النارِ ، ومِنْهُمْ فرعونُ وجُنُودُهُ والَّذينَ اتَّبعُوهُ .

يقوُلُ الأتباعُ الضَّعفاءُ لسادَتِهِمُ المُسْتَكْبِرِينَ : لقد كُنَّا في الدُّنيا تَبَعاً وخَدَماً لكُمْ ، ننفَّذُ أوامِرَكُمْ في حَرْبِ الحقِّ وأهلِهِ ، ونُطِيعُكم فيما تَدْعُونَنا إِليهِ مِنَ الكفرِ باللهِ وتكذيبِ الرُّسُلِ ، وقد أوْصَلَنا ذلكَ إِلى النّارِ ، فهل يُمكنُ أَنْ تَنْفَعُونا الآنَ ، أو تَدْفَعُوا عنَّا شيئاً مِنَ العذابِ ، أو تتحمَّلُوا عَنَّا جُزءاً مِنَ العذابِ مُقابِلَ خِدْمَتِنا لَكُمْ ؟

فيُجيبُهُمُ القادةُ المُستكبرونَ قائلينَ : نحنُ وإِيَّاكُم جَميعاً في جَهَنَّمَ ، مُشْتَرِكُونَ في العذاب ، فكيفَ نَدْفَعُ عنكُم ، لوِ استَطَعْنَا ذلكَ لَدَفَعْنَاهُ عَنْ أَنْفُسِنَا . وَقَدْ حَكَمَ اللهُ بينَ عبادِهِ حُكْمَهُ العادلَ ، فَكيفَ نَدْفَعُ عنكُم ، لوِ استَطَعْنَا ذلكَ لَدَفَعْنَاهُ عَنْ أَنْفُسِنَا . وَقَدْ حَكَمَ اللهُ بينَ عبادِهِ حُكْمَهُ العادلَ ، فأَدْخَلَ المُؤْمِنينَ الجنَّةَ بِرَحْمَتِهِ ، وعَذَّبَنا نحنُ وإِيَّاكُمْ في جَهَنَّمَ .

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِى ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴿ قَالُواْ أَوَلَمْ تَكُمْ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴿ قَالُواْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمُ مِ الْبَيِنَاتِ قَالُواْ بَلَيْ قَالُواْ فَٱدْعُواْ وَمَا دُعَتَوُا ٱلْكَنْ لِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿ يَكُمْ مُسُلِلًا إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّه

بعد استقرارِ الضُّعفاءِ والمُستكبرينَ في النارِ ، والعذابُ مُحِيطٌ بِهِمْ ، يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ مُخَلَّدُونَ في ذلكَ العذابِ ، فيتوجَّهُونَ إلى خَزَنَةِ جهنَّمَ مِنَ المَلائكةِ ، المُشْرِفينَ على تعذيبِهمْ بِطَلَبٍ عَجيبٍ ، حيثُ يقولُونَ لَهُمْ : لو دَعَوْنا نحنُ اللهَ فلنْ يَسْتَجِيبَ لنا ، فادْعُوا أَنتُمُ اللهَ مِنْ أَجْلِنا ، واطلبُوا منهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنَّا يُوماً واحداً مِنَ العذاب!

فتردُّ عليهِمُ الخَزَنةُ مُوَبِّخِينَ ، وتسألُهُمْ بهدفِ إِقامةِ الحُجَّةِ عليهِمْ : ألم تكُنْ تأتيكُمْ رُسُلُكم في الدُّنْيا بالدَّلائلِ والبراهينِ الدالَّةِ على الحقِّ ؟ فيُجيبونَ بذُلِّ وانْكُسارٍ ونَدَمٍ : بلي لقد أَتَوْنا بالبَيِّنَاتِ ولكنَّنا كَفَرْنَا بِهِمْ وكَذَّبْنَاهُمْ!

فتقولُ لهُمُ الخزنةُ ساخِرِينَ مُتَهَكِّمِينَ : ادعُوا أنتُم لأنفُسِكُمْ ، فنحنُ لا نَدْعُو لِمَنْ كَفَرَ باللهِ وكذَّبَ رُسُلَه! حتّى لو دَعَوْتُمْ فإنَّ دُعَاءَكُمْ لن يُستجابَ لَهُ ، وهو إلى ضَلالٍ وضَيَاع .

﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ ﴾ .

إِذَا كَانَ الكُفَّارُ مُعَذَّبِينَ في النارِ فلأنَّهم مَهزومُونَ مَغْلُوبُونَ خاسِرُونَ ، أما الرُّسُلُ وأَتْباعُهُم فإنَّهُم مَنصورونَ غالبونَ .

وقَرَّرَ اللهُ حقيقةً قاطعةً لا تَتَخَلَفُ ، فقالَ : إِننا لَننْصُرُ ونُؤَيِّدُ رُسُلَنا وأَتْباعَهُمُ المُؤمنينَ ، ونَجْعَلُهُمْ هُمُ الغالِبينَ لأعدائِهِمُ الكَافِرينَ ، ونُمَكِّنُ لَهُمْ ، ونجعلُ دينَهُمْ مُنتَشِراً ظاهراً في الدُّنيا ، ونَضُرُهُمْ في الآخِرَةِ ، حينَ يقومُ الأشهادُ مِنَ المَلائِكَةِ والأَنْبِيَاءِ والمُؤمِنينَ ، فيَشهَدُونَ للرُّسُلِ بالتَّبليغ ، ويَشهدُونَ المُؤمنينَ بالإِيمانِ ، ويَشْهَدُونَ على الكافرينَ بالكُفْرِ والتكذيبِ ، ويكونُ النَّصْرُ الكَبرُ للمُؤمنينَ عندما نُدْخِلُهُمُ الجنةَ بِرَحْمَتِنا مُنَعَّمِينَ فيها .

ونَصْرُ الأنبياءِ والمُؤْمِنينَ في الدُّنيا يكونُ مادِّياً وحِسّيّاً ، بالغَلَبَةِ والتَّمْكينِ في الأرضِ ، ونجاةِ الأنبياءِ وأتباعِهِمْ ، وإِهْلاكِ أعْدائِهِمُ المُكَذِّبينَ ، وقد يكُونُ مَعْنَوِيّاً كإِظْهارِ الدِّينِ بالحُجَّةِ والبُرْهَانِ ، ولو قَتَلَ الكفارُ النبيَّ أوِ المُؤْمِنينَ .

ومِنَ انتصارِ الرُّسُلِ والمُؤْمنينَ يومَ القيامةَ أَنَّ اللهَ يَنْتَقِمُ مِنْ أَعْدَائِهِمُ الظَّالِمِينَ الكافرينَ ، ويُعذِّبُهُمْ في النَّانِ ، وإِذا حاولُوا الاعتذارَ عَنْ جرائِمهِمْ في الدُّنيا فإِنَّ مَعْذِرَتَهُمْ لن تنفَعَهُمْ ولن تُقْبَلَ منهُمْ ، ولَنْ تدفَعَ عنهُمُ العذابَ ، لأنَّ اللهَ أوقعَ بِهِمْ لعْنَتُهُ ، وطرَدَهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ، وجَعَلَ لَهُمْ سُوءَ الدارِ ، وهو الخُلُودُ في النّار .

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثَنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَنَبَ ﴿ هُدَى وَذِكُرَىٰ لِأُوْلِي الْأَوْلِي اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

بِمُناسَبَةِ الحديثِ عَنْ نَصْرِ الرُّسُلِ وأتباعِهِمْ تذكرُ الآياتُ نَمُوذَجَاً لِذلكَ ، وهُوَ موسى عَليْهِ السّلامُ ، فقد بَعَثَهُ اللهُ رسولاً ، وأَنْزَلَ عَليْهِ التوراةَ ، وجَعَلَهَا هُدَى لقومِهِ ، ولمَّا كذَّبَهُ فِرْعَونُ وجُنودُهُ أَغْرَقَهُمُ اللهُ في البَحْرِ ، ونَصَرَ موسى عليهِ السّلامُ وأتباعَهُ مِنْ بني إسرائيلَ .

وبعدَ وفاةِ موسى عَليْهِ السلامُ أَبْقى التَّوْراةَ في بَني إِسرائيلَ مِنْ بَعْدِهِ ، يَتوارَثُونَها ويَهْتَدُونَ بها ، مَعَ أَنَّه لا يَهتدي بها إِلا أُولُو الألبَابِ وأصْحَابُ العُقُولِ الوَاعِيَةِ .

# دُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعِبَرِ كثيرةٍ منها:

١ ـ تخاصُمُ أهل النَّار في النَّار حَقُّ وصِدْقٌ .

٢ ـ لا يُغني أحدٌ عن أحدٍ شيئاً يومَ القيامةِ ، مِمَّا يزيدُ مِنْ مُصيبةِ الكُفَّار .

٣ يعترفُ الكُفَّارُ في النارِ بجرائِمهِمْ في الدُّنيا ، ولكنْ لا يَنفَعُهُمْ ذلكَ الاعترافُ .

٤ ـ نَصْرُ الرُّسُلِ وأتباعِهِمْ وهزيمةُ أعدائِهِمْ سُنَّةٌ ربانيَّةٌ لا تتخلَّفُ على مَدارِ التاريخ

٥ قد يكونُ النَّصْرُ مادّياً بالتَّمْكِينِ في الأَرْضِ ، وقد يكونُ مَعْنَوِيّاً في الثَّبِاتِ على الحَقِّ .



### أجبْ عَنِ الأَسْئلةِ الآتيةِ :

١ ـ ماذا يَطْلُبُ الأتباعُ مِنْ قادتِهِمْ في جَهَنَّمَ ؟

٢ ـ ماذا يُجيبُ القادةُ أتباعَهُمْ على طَلبهمْ ؟ وعلى ماذا يدلُّ ذلكَ ؟

٣ مَنْ خَزَنَةُ جَهنَّمَ ؟ ولماذا سُمُّوا بذلكَ ؟

٤ ـ اذكُرِ الحِوارَ الذي يَجْرِي بينَ الخَزَنَةِ والكُفَّار ، وإِلَى ماذا يَنتهي ؟

٥ ـ نصرُ اللهِ للرسلِ وأتباعِهِمْ لَهُ صُورتانِ ، اذكُرهُمَا ، ومَثِّلْ لكلِّ صورةٍ بِمِثالَيْنِ .

٦ ـ مَنِ الأَشْهادُ الَّذينَ يَقُومُونَ يومَ القيامةِ ؟ وعلى ماذا يَشْهَدُونَ ؟

# نشاط:

١ سجّل آياتٍ مِنْ سُورةِ إِبراهيمَ تذكُرُ نَوْعاً مِنَ الخِصَامِ والجِدَالِ بينَ الأتباعِ والرؤساءِ في النارِ ،
 واذكُر الشّبَةَ بينَها وبينَ الآياتِ (٤٧، ٤٧) .

٢- اذكُرْ خَمْسَةَ أمثلةٍ لأنبياءَ ورُسُلٍ انتصرُوا مادّياً على أعدائِهِمْ ، ومِثَالَيْنِ لِمُؤمِنينَ مِنْ أتباعِ الأنبياءِ انتصرَتْ دعوتُهم بعدَ قَتْلِهِمْ واسْتِشْهادِهِمْ .

\* \* \*

### الدَّرَسُ الْأَرْبَعُونَ

### سُورَةُ غَافِرٍ ـ القِسْمُ العاشِرُ

قَاصِيرٌ إِنَ وَعْدَ اللّهِ حَقُّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْكِ وَسَيَحٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِي فَالْإِبْكِرِ إِنَّ اللّهِ بِعَنْدِ سُلُطَانٍ اَتَنَهُمْ إِن فِي وَالْإِبْكِرِ فَي إِنَّا اللّهِ بِعَنْدِ سُلُطَانٍ اَتَنَهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبَمْ اللّهِ بِعَنْدِ سُلُطَانٍ اَتَنَهُمْ إِن فِي صَدُورِهِمْ إِلَا كِبَرُ مَا هُم بِبَلِغِيهُ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَالْكِنَ اَكْبُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَالْكِنَ اَكْبُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَالْكِنَ اَكْبُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَالْكِنَ السَّاعَةَ لَائِينَ السَّاعِةُ لَا رَبِّ فِيهَا وَلَكِنَ اَكْبُرُ النَّاسِ لَا يَعْمَلُوا الصَّلِحَتِ وَلَا السَّلِحِينَ وَالْمَصِيرُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَلَا السَّلِحِينَ وَاللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللل

### معاني المُفْرداتِ :

بالعَشِيّ والإبكارِ : في المَسَاءِ والصّباح .

كِبْرٌ : تكبُّرٌ عن اتّباع الحَقّ .

مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ : لن يُحَقِّقُوا أهدافَهُمْ .

ما يستوي الأَعْمَىٰ والبَصِيرُ : لا يتساوَى المُؤمنُ والكافرُ .

لا رَيْبَ فيها : لا شكَّ في مَجيءِ السَّاعةِ .

دَاخِرِينَ : أَذَلَّاءَ مُهانينَ .

لتَسْكُنُوا فيهِ : لِتَسْتَريحُوا فيهِ .

النَّهارَ مُبْصِراً نَن تُبْصِرُونَ في النَّهار لِما فيهِ مِنَ الضِّياءِ.

أَنَّى تُؤفكونَ : كيفَ تُصْرَفُونَ عَنْ عبادةِ اللهِ وَحْدَهُ لتَعبدُوا غَيْرَهُ .

يَجْحَدُونَ : يُنْكِرُونَ .

# التفسيرً:

تَنْتَقِلُ الآياتُ مِنَ الحديثِ عَمّا سيكونُ بينَ الأتباعِ والقادةِ مِنْ جِدالٍ وخِصامٍ يومَ القيامةِ ، لتتحدَّثَ عَنْ صَبْرِ الصَّابرينَ على الحَقِّ ، وعَدَمِ تَساويَ المُؤمِنِ والكَافِرِ ، وتُقَدِّمُ بعضَ الأدلَّةِ على وَحْدَانِيَّةِ اللهِ .

﴿ فَأَصْبِرُ إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ ﴿ ﴾ .

بعد تقريرِ حقيقةِ نَصْرِ اللهِ لِرُسُلِهِ في الدّنيا والآخِرَةِ ، يَدْعُو اللهُ رسولَهُ مُحَمَّداً ﷺ ، إلى الصَّبرِ على ما يَجِدُهُ مِنْ أذى المُشْرِكينَ ، يقولُ لَهُ : اصبرْ على كُفْرِهِم وأذاهُمْ ، كما صَبَرَ الرُّسُلُ مِنْ قَبْلِكَ ، ولقَدْ وَعَدَكَ اللهُ بالنَّصْرِ عَلَيْهِمْ ، وسيُحَقِّقُ اللهُ لكَ ما وَعَدَ ، وسَينْصُرُكَ عليهِمْ . ووَعْدُهُ حَقِّ لأَنَّهُ لا يُخْلِفُ المِيْعَادَ .

وعليكَ أَنْ تُكْثِرَ مِنَ الاستغفارِ لِذَنْبِكَ . وذَنْبُ الرسولِ ﷺ من بابِ تَرْكِهِ ما هُو أَوْلَى ، واستغفارُهُ مِنْ صُوَرِ ذِكْرِهِ للهِ ، وكانَ يُداوِمُ على تسبيحِ اللهِ وحَمْدِهِ في أوائلِ النهارِ وَقْتَ الإِبكارِ ، وفي أواخرِ النهارِ وَقْتَ العَشِيِّ .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنِ أَتَنَهُمْ إِن فِي صُدُودِهِمْ إِلَا كِبْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيةٍ فَالسَّتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّكُم هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ ﴾ .

بعد تَوْجيهِ الرسولِ ﷺ إلى الصَّبْرِ والذِّكْرِ والاسْتغفارِ ، والخُضُوعِ للهِ ليكونَ قُدوةً لأُمَّتِهِ ، يَأْتِي الحَدِيثُ عَنْ سببِ عدمِ خُضُوعِ الكُفَّارِ للهِ ، وهو الكِبْرُ الذي يملأُ صُدُورَهُمْ . فهؤلاءِ الكُفَّارُ يُجادِلُونَ في آياتِ القرآنِ ، ويَحْرِصُونَ على إِبطالِها وإِلغائِها ، لأنَّ التكبُّرَ سَيْطَرَ عَلَيْهِمْ ، ومَنعَهُمْ مِنَ الخُضُوعِ لِلحقِّ ، واتِّباع رسولِ اللهِ ﷺ .

وجعَلُوا مِن أهدافِهِمْ غَلَبةَ رسولِ اللهِ ﷺ وهَزِيمَتَهُ ، والقضاءَ على دينهِ ، وهم لَنْ يُحَقِّقُوا ذلكَ الهدفَ ، ولن يَبْلُغوا مُرادَهُمْ ، لأنَّ الله نَاصرٌ رسولَهُ ﷺ . وقد وَجَّهَ اللهُ رسولَهُ ﷺ إلى الاسْتِعاذَةِ بهِ واللَّجوءِ إليهِ ، ليَحْمِيَهُ مِنْ أَذى المُشْرِكِينَ المُتَكبِّرِينَ ، ويَنْصُرَهُ عَلَيْهِمْ . واللهُ سميعٌ لكلِّ شيءٍ ، وبصيرٌ بكلِّ شيءٍ ، وهوَ قويٌّ غالبٌ ، والكُفَّارُ مَهْزُومونَ في حَرْبِهِم لِلحقِّ .

﴿ لَخَلَقُ ٱلْشَمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .

لماذا يتكبَّرُ الكفارُ ويَرفُضونَ الخُضُوعَ لِلحقِّ ؟ أَيُّهِمَا أَكْبَرُ وأَعْظَمُ : خَلْقُهِم أَمْ خَلْقُ السّماواتِ والأرضِ ؟ تُقَرِّرُ الآيةُ أَنَّ خَلْقَ السّماواتِ والأرضِ وما فيهِما أَكْبَرُ وأَعْظَمُ مِنْ خَلْقِ الناسِ أوَّلَ مرةٍ ، ومِنْ بَعْثِهِمْ يومَ القيامةِ .

واللهُ الَّذي خَلَقَ السّمواتِ والأرضَ قادِرٌ على بَعْثِ الناسِ ، كما في قولهِ تعالىٰ : ﴿أَوَلَيْسَ ٱلذي خَلَقَ السَّماواتِ والأرضَ بِقَادِرِ علىٰ أَنْ يِخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى . . . ﴾ [يس : ٨١] .

وَمَعَ وُضوحِ هذا الدَّليلِ على عَظَمَةِ اللهِ وقُدرَتِهِ ، إِلا أَنَّ أكثرَ الناسِ لا يَتَدبَّرُونَهُ ولا يَعْلَمُونَهُ ، ولِذلكَ أَشرَكُوا بِاللهِ .

﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِيَّءُ قَلِيلًا مَّا لَتَذَكَّرُونَ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاَيْئِيَةٌ لَارَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ .

المُؤْمنونَ يَعْلَمُونَ الحَقَّ ويتَّبِعُونَهُ ، والكفارُ لا يَعْلَمُونَهُ فَيُنْكِرُونَهُ ، ولا يَستوي الفريقانِ . إِنَّ المُؤمِن بصيرُ العَيْنِ والقَلْبِ ، غافِلٌ عنِ الآياتِ والحُجَجِ ، ولذلكَ يُسيرُ العَيْنِ والقَلْبِ ، غافِلٌ عنِ الآياتِ والحُجَجِ ، ولذلكَ يُنكِرُ الحقَّ ويُحَارِبُهُ . وهما لا يتَسَاوَيانِ ، فَمِنَ المَعْلُومِ بَدَاهةً أَنَّهُ لا يستوي الأَعْمى والبصيرُ في الحياةِ ، وكذلك لا يَسْتَوي المُؤْمِنونَ العَاملُونَ للصَّالحاتِ والكافِرُونَ المُسِيئونَ المُحارِبُونَ للحقِّ .

ولا يُدْرِكُ الفرقَ بينَ الفريقَيْنِ ، إِلاّ المُؤْمِنُ الواعي البصيرُ ، أمَّا الكفارُ فإِنَّهم لا يتذكَّرُونَ الآياتِ والحَقائقَ ، ولذلكَ لا يُفَرِّقُونَ بينَ الأعمى والبصيرِ .

وإِنَّ يومَ القيامةِ آتٍ لا مَحَالةَ ، والساعةُ قادمةٌ لا شَكَّ في قُدومِها ، والمُؤْمِنُ البصيرُ الواعي يَجْزِمُ بيومِ القيامةِ ، لأنَّ اللهَ أخبرَ عنهُ ، أما الكافرُ الأَعْمى الغافلُ فإِنَّهُ يُنكِرُهُ ويَكْفُرُ بهِ. . ، وأكثرُ الناسِ كُفَّارٌ جاهلونَ ، لا يُؤمنونَ بيومِ القيامةِ لقُصُورِ أفهامِهِمْ .

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيَ أَسْتَجِبْ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ ﴾ .

يومُ القيامةِ قادِمٌ مِنْ دُونِ شَكِّ ، وطريقُ النَّجاةِ من أَهْوالهِ وعذابِهِ هُوَ عبادةُ اللهِ ، ولِذَلِكَ طَلَبَ اللهُ من عِبادهِ دُعاءَهُ ، وقالَ لهم : ادْعُوني ، واطلُبوا منّي كَشْفَ الضُّرِّ وجَلْبَ النَّهْعِ ، ولا تطلُبوا هذا مِنْ غيرِي ، لأنَّنِي وَحْدي القادرُ على الاستجابةِ لَكُم . أَمَّا الكافِرُونَ فإِنَّهم يَسْتَكْبرُونَ عن عِبادَتِي ودُعائِي والخُضُوعِ لي ، وسأُعذِبُهُمْ يومَ القيامةِ وأُدْخِلُهُمْ نارَ جَهَنَّمَ ، أَذِلاَّءَ صاغرينَ مُهانينَ ، جزاءَ استكبارِهم وكُفْرِهِمْ .

لقد أمرَ اللهُ بَالْذُعاءِ ، وتكفَّلَ بالإِجابةِ كَرَماً وفَضْلاً منهُ ، وتَوَعَّدَ المُتَكَبِّرِينَ بالعذابِ .

﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُمُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ﴾ .

يَجِبُ على الناسِ جَمِعاً أَنْ يدعُو اللهَ وَحْدَهُ ، وأَنْ يَعْبُدُوهُ وَحْدَهُ ، لأَنَّه القادِرُ على كلِّ شيءٍ ، المُنْعِمُ على عبادِهِ بكلِّ شيءٍ . ومِنَ الأدلَّةِ على ذلك أَنَّهُ خَلَقَ الليلَ والنهارَ ، وسخَّرَهُما للناسِ ، وجَعَلَهُمَا مُتَعاقِبَيْنِ ، لِتَسيرَ حياةُ الناسِ . ومِنْ فَضْلِهِ على الناسِ أَنَّه جَعَلَ الليلَ مُظلماً ، لِيَسْكُنَ الناسُ فيهِ ، ويتوقَّفُوا عَنِ الحَرَكةِ ، ويَستريحُوا ويَنامُوا ، وجَعَلَ النهارَ مُشْرِقاً تظهرُ فيه الشَّمْسُ ، ويَعُمُّ فيهِ الضَياءُ ، ليُبصِرَ فيهِ الناسُ ويتحرَّكُوا ويَعْمَلُوا ويَنْشَطُوا .

واللهُ هوَ المُنْعِمُ المُتَفضِّلُ ، ذو فَضْلِ على الناسِ ، وكُلُّ النَّعَمِ التي عِنْدَهُم مِنَ اللهِ ، وإِنْ عَدُّوا نِعَمَ اللهِ عليهِمْ عَجَزُوا عَنْ إِحصائِها ، والواجبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يعترِفُوا للهِ بالفَضْلِ والإِنعامِ ، وأَنْ يُوقِنُوا أَنَّهَا مِنْهُ ، وأَنْ يَشْكُرُوهُ عليها ، وَمِنْ شُكْرِهِ استخدامُها في طاعَتهِ . ولكنَّ أكثرَ الناسِ كُفَّارٌ لا يَشْكُرونَ اللهَ على ما أَنْعَمَ بهِ عليهم ، وإِنَّما يكفُرُونَ ، كما قالَ تعالىٰ : ﴿ وإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ [إبراميم : ٣٤] .

﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِ شَيْءٍ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ ﴿ كَذَالِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُواْ بِنَايَاتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ ﴾ .

اللهُ القادرُ على كلِّ شيءٍ ، المُنْعِمُ بكلِّ شيءٍ هو الخالِقُ لكُلِّ شيءٍ ، ولم يُشارِكُهُ أَحَدٌ في خَلْقِ شيءٍ ، لمّا كان وَحْدَهُ هوَ الخالقُ ، فهو الربُّ المُنْعِمُ المُرَبِّي ، لا ربَّ سِواهُ ، وهوَ الإِلهُ الواحدُ ، لا إِلهَ إِلا هوَ ، ولا معبودَ بحقِّ سِواه .

وَمَعَ هذهِ الحَقائقِ القاطِعةِ فإِنَّ المُشركينَ عَبَدُوا مَعَهُ غيرَهُ ، وجَعَلُوا لهُ شرِيكاً ، وقدْ أنكرَ اللهُ ذلكَ عَلَيْهِم بقولِهِ : اللهُ وحْدَهُ ربُّكُمْ ، لا إِلهَ إِلا هُوَ ، فكيفَ تَنْصَرِفُونَ عَنْ توحيدِهِ ، وعبادَتِهِ ؟ وتعبدُونَ غيرَهُ مِنَ الأصنامِ ؟ إِنَّهُ لا يَنْصَرِفُ عَنْ عبادَتهِ إِلاَّ الكَافِرُونَ ، الجاحِدُونَ بآياتهِ ، المُنْكِرونَ لِفَضْلِهِ ، المُتَبِعُونَ للهَوى والباطلِ .

### دُروسنْ وعِبَرْ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسٍ وَعِبَرٍ كثيرةٍ منها:

١ على المُؤْمِنِ الصَّبرُ على ما يُواجِهُهُ مِنْ أذى الأعداءِ ، وأَنْ يُوقِنَ بالفَرَج مِنَ اللهِ .

٢- الإكثارُ مِنْ ذِكْرِ اللهِ وتَسْبِيحِهِ وحَمْدِهِ واسْتِغْفَارِهِ ، يُقَرِّبُ المُؤْمِنَ مِنَ اللهِ ، كما فَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَةِ .

٣ لا يرفُضُ الخُضوعَ للهِ وعبادَتَهُ إِلاَّ مُتَكبِّرٌ ، وسيُذِلُّهُ اللهُ في الدُّنيا والآخِرَةِ .

٤ ـ اللهُ هوَ المُنْعِمُ المُتَفضِّلُ على عبادِهِ ، وعليهِمْ أَنْ يَشكُروهُ على نِعَمِهِ وَأَلَّا يَجْحَدُوها .

٥ ـ الدُّعاءُ مِنَ العبادَةِ ، والعِبَادَةُ لا تجوزُ إِلا لله ، فلا يجوزُ أن يُعْبَدَ غيرُهُ .

٦- اللهُ هو ربُّ كلِّ شيءٍ وخَالِقُهُ ، وغيرهُ مِنَ الأربابِ باطِلَةٌ مخْلُوقةٌ مرْبُوبَةٌ ( أي لَها ربٌّ وليست هي آلِهةً ) .



### أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١ ـ استخرجْ مِنَ الآيةِ الأُولَى ثلاثةَ أوامِرَ أَمَرَ اللهُ بها رسولَهُ ﷺ ، وبيِّنْ معناها .

٢\_ما السَّبَبُ الذي منعَ الكفارَ مِنَ الخُضُوعِ للحقِّ ، وجَعَلَهُمْ يُجادِلُونَ في آياتِ اللهِ ؟

٣ ـ أَيُّهُمَا أَكبرُ : خَلْقُ السماواتِ والأرضِ أَم خَلْقُ الناس ؟ وعلى ماذا يدلُّ هذا ؟

٤ ما المرادُ بالأعْمَى والبَصِيرِ في آياتِ الدَّرس ؟ ولماذا ذُكِرا فيها ؟

٥ ـ استخرجْ مِنْ آياتِ الدَّرْس طلباً طَلَبَهُ اللهُ مِنْ عبادِهِ ، وجَزَمَ لَهُمْ بنتيجتِهِ .

٦ ـ ما مَصِيرُ المُتَكبِّرينَ عَنْ عبادةِ اللهِ ودُعائِهِ في الآخِرَةِ ؟

٧ ـ استخرجْ مِنْ آياتِ الدَّرْس فائدةً يستفيدُها الناسُ مِنَ اللَّيل والنَّهار .

٨ ما معنى قولهِ ﴿فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴾ ؟ ولماذا يُؤْفَكُ الكافرونَ ؟



١\_سَجِّل الآيةَ الأخيرةَ مِنْ سورةِ الأحقافِ ، واذكُرِ الشَّبَةَ بينهَا وبينَ الآيةِ (٥٥) .

٢ - كم مرَّةً كانَ يَسْتَغْفِرُ رسولُ اللهِ ﷺ في اليومِ واللَّيْلَةِ ؟ وما التَّسْبِيْحَاتُ المَأْثُورةُ بعدَ الصَّلوَاتِ المَفْروضَةِ ؟ اكتُبْها في دفترِكَ ، وداوِمْ عليها .

٣ ـ اكتُبْ في دفترِكَ الآيةَ الدَّالَّةَ على هذا المَعْنى في سُورةِ النَّازعاتِ .

٤ سجّل آية من سُورةِ البقرةِ ، وسطَ آياتِ الصّيامِ تكفّلَ اللهُ فيها بإجابةِ الدُّعاءِ ، واستخرجْ منها شَرْطَ الاستجابةِ .

### الدَّرْسُ الْحاديُّ وَالْإَرْبَعُونَ

### سُورةُ غافِر ـ القِسْمُ الْحادي عَشَرَ

الله الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَلَة بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ اللهُ وَرَفَكُمْ مِنَ الطَّيِبَتِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارِكَ اللهُ رَبُ الْعَلَمِينَ هُ وَكَهُمُ اللهُ وَبُكُمْ اللهُ وَبُكُمْ اللهُ وَبُكُمْ اللهُ وَاللهُ الدِينَ الْعَامِينَ هُ الدِينَ الْعَالَمِينَ هُ الدِينَ الْعَامِينَ هُ الْدِينَ الْعَامِينَ هُ الْمِينَ اللهُ الدِينَ الْعَيْدَةُ اللهِ وَبِ العَلَمِينَ اللهُ الدِينَ اللهِ لَمَا جَآءَنِ الْبَيْنَتُ مِن رَبِي وَأُمِرتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَتِ الْعَلَمِينَ هُو اللهِ عَلَى اللهِ لَمَا جَآءَنِ الْبَيْنَتُ مِن رَبِي وَأُمِرتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَتِ الْعَلَمِينَ هُو اللهِ عَلَى اللهِ لَمَا جَآءَنِ الْبَيْنَتُ مِن رَبِّ وَأُمِرتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَتِ اللهِ لَمَا جَآءَنِ الْبَيْنَتُ مِن مَلَى اللهِ اللهُ الله

الأرضَ قراراً : الأرضَ مُستقرّاً ، يستقرُّ عليها أَهْلُهَا .

والسَّماءَ بناءً : السَّماءَ سَقُفاً قائِماً ثابتاً .

صوَّرَكُم فأحسنَ صُورَكُم : خَلَقَكُم على الصُّورةِ البَشَريَّةِ الحَسنةِ .

نَبَارَكَ اللَّهُ : تقدُّسَ وتنزُّهَ وكَثُرَ خَيْرُهُ .

ادعُوهُ : اعبدُوهُ وأخلِصُوا لَهُ الدُّعاءَ .

البيِّنَاتُ : الأدلَّةُ والحُجَجُ على الحَقِّ .

أُسْلِمَ لِرَبِّ العالمينَ : أستسلِمَ وأنقادَ للهِ وحدَّهُ .

مِنْ نُطفةٍ : من قَطْرةٍ مِنَ المَنِيِّ .

عَلَقَةٍ : قِطْعَةٍ من دم غليظٍ تتعلَّقُ بجدارِ الرَّحِم .

لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ : لتصِلُوا إِلَى تَكَامُلِ قَوَّتِكُمْ ، وَهُوَ سِنُّ الأربعينَ .

لِتَكُونُوا شُيُوخاً تَ : لتصِلُوا إِلَى مرحلةِ الشّيخوخَةِ وأرذلِ العُمُرِ .

لِتَبْلُغُوا أَجِلاً مُسمًّى : لتصِلُوا وقتاً مُحَدَّداً ، هُوَ انتهاءُ الأَجَل .

قضىٰ أمراً : أرادَ إيجادَ شيءٍ .

التفسيرُ:

تحدّثتِ الآياتُ السّابقةُ عَنْ بعضِ الأدِلَّةِ على وَحْدَانِيَّةِ اللهِ وقُدرَتِهِ . وتَتَحَدَّثُ هذهِ الآياتُ عَنْ تيسيرِ اللهِ لحَيَاةِ النّاسِ وَرِزْقِهِمْ والإِنعامِ عَليهمْ ، وتأمُّرُهُمْ بعبادَتِهِ وَحْدَهُ ، وتَنهىٰ عن عِبَادةِ غَيرِهِ ودُعائِهِ .

﴿ اللَّهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَكَرَارًا وَالسَّمَاةَ بِنَكَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَحَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّ النَّهُ رَبُّ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ ﴾ .

مِنَ الأَدلَّةِ على وَحْدَانيَّةِ اللهِ وقُدرَتِهِ خَلْقُهُ للسّمواتِ والأَرضِ ، وتَسْخِيرُها للإِنسانِ . ولذلكَ ذَكَّرَ اللهُ الناسَ بهذهِ الحقيقةِ ، وقالَ لَهُمْ : أَنعَمَ اللهُ عليكُمْ ، بأَنْ خَلَقَ الأَرضَ ، وجَعَلَهَا مَوْضِعَ استقرار لكُمْ ، تُقيمونَ وتستقِرُّونَ عَلَيْها ، وتسْكُنونَ فيها ، وخَلَقَ السَّماءَ فَوْقَها ، وجَعَلَها بناءً مُحْكَمَاً ، وسَقْفاً مَحْفُوظاً ، وزيَّنها بالكواكِب .

ومِنْ إِنعامِ اللهِ عليكُمْ أَنَّهُ خَلَقَكُمْ ، وصَوَّرَكُمْ في أَحْسَنِ صُورةٍ ، وأَجْمَلِ شَكْلٍ ، وجَعَلَكُمْ على الصُّورةِ البشريَّةِ المُستقيمةِ المُتناسِبَةِ .

واللهُ هُوَ الرَّازِقُ ، رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ واللَّذائذِ ، مِنَ الطَّعامِ والشَّرابِ ، وجَعَلَكُمْ تَسْتَمْتِعُونَ بها .

والَّذي فَعَلَ هذا كُلَّهُ هُوَ اللهُ وحْدَهُ لا شَريكَ لهُ ، وهُوَ وَحْدَهُ رَبُّكُمْ ورَبُّ العالَمِينَ ، لا رَبَّ سِواهُ ، فتبارَكَ وتقدَّسَ ، وكَثُرَ خَيرُهُ وتضاعفَتْ عَطاياهُ .

﴿ هُوَ ٱلْحَتُ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ ﴾ .

الربُّ الخالِقُ المُدَبِّرُ المُتَصَرِّفُ المُنْعِمُ هُوَ اللهُ الحَيُّ الباقي الذي لا يَفْنَى ، الأوَّلُ والآخِرُ والظاهرُ والباطنُ .

وعلى العبادِ أَنْ يُؤمِنُوا أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، وهُوَ عَلَى كُلِّ شيءٍ قديرٌ ، وهُوَ ـ سُبحانَهُ وتعالىٰ ـ رَبُّ العَالَمِينَ .

﴿ هُ قُلْ إِنِي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ ٱلْبَيِنَتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنَّ أُسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ .

بعدَ تقريرِ توحيدِ الأُلوهيَّةِ والربوبيَّةِ ، ووُجوبِ عبادَةِ اللهِ وَحْدَهُ ، جاءَ النهيُّ صَريحاً عَنْ عبادةِ

غيرِ اللهِ ، وأمرَ اللهُ رسولَهُ ﷺ أَنْ يُبَلِّغَ ذلكَ للنَّاسِ قائلاً : أَيُّهَا النَّاسُ ، لقد نَهَانِي اللهُ عَنْ عِبَادَةِ غيرِهِ ، أَوْ دَعْوَتِهِمْ كما يفعلُ المُشْرِكونَ مَعَ الأصنامِ والأوثانِ . وقد أنزلَ اللهُ عليَّ آياتِ القرآنِ ، التي تتضمَّنُ ذلكَ النَّهْيَ الصَّريحَ ، والتي تُقيمُ الأدلةَ القاطعةَ على ذلكَ .

وأمرَني اللهُ أَنْ أُسْلِمَ وَجْهِيَ لَهُ وَحْدَهُ ، وأَنْ أَسْتَسْلِمَ وأَنْقَادَ لَهُ ، لأَنَّهُ هُوَ وَحْدَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ .

﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاَ ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ اَشُدَكُمْ فَعَ اللَّهُ لِتَكُونُواْ شُيوْخَاْ وَمِنكُم مَن يُنُوفَى مِن قَبْلُ وَلِنَبْلُغُواْ أَجَلاَ مُسَمَّى وَلَعَلَكُمُ تَعْقِلُونَ ﴿ هُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَيْكُونُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ ع

كما يدلُّ خَلْقُ السّماواتِ والأرضِ على وَحْدَانيَّةِ اللهِ وقُدْرَتِهِ ، كذلكَ المراحلُ التي يمرُّ بها الإِنسانُ تدلُّ على وَحْدَانيَّةِ اللهِ وَقُدرتهِ . وقد ذَكَّرَ اللهُ الناسَ بذلكَ في قولهِ : اللهُ هوَ الخالِقُ وَحْدَهُ ؛ خَلَقَ أَباكُمْ آدمَ مِنْ تُراب ، وخَلَقَ كُلَّ واحِدٍ منكُمْ مِنْ نُقْطَةٍ مِنْ مَنِيٍّ ، وبعدَ الإِخصابِ في رَحِم المرأةِ صَيَّرَ الواحِدَ مِنْكُمْ عَلَقَةً رَاب ، وخَلَقَ كُلَّ واحِدٍ منكُمْ مِنْ نُقْطَةٍ مِنْ مَنِيٍّ ، وبعدَ الإِخصابِ في رَحِم المرأةِ صَيَّرَ الواحِدَ مِنْكُمْ عَلَقَةً مِنْ دُمْ وَمَعْرُوزَةً في جِدَارِ الرَّحِمِ ، وبعدَ انتهاءِ حَمْلِهِ في بَطْنِ أُمِّهِ ، يُخرِجُهُ اللهُ حَياً ليكونَ طِفْلاً . ثم تتحوَّلُونَ لِتَصِلُوا إلى العُمُرِ الأَشَدِّ واكْتِمَالِ القُوَّةِ والعَقْلِ ، وهُوَ عُمُرُ الأربعينَ ، ثم تَصِيرُونَ شُيوخاً طاعِنينَ في السِنِّ . . وأنتُمْ في هذهِ المراحل في حِفْظِ اللهِ وَرِعَايَتِهِ . .

وَمَنْ كَتَبَ اللهُ عليهِ المَوْتَ ، فإِنَّهُ سَوْفَ يُتوفَّى في الوقتِ الذي حدَّدَهُ اللهُ لهُ ، سواءٌ أكانَ قبلَ الولادةِ أم في حالِ الطُّفولَةِ أم الشَّبابِ أم الشِّيخُوخةِ ، ومن كَتَبَ اللهُ لهُ طولَ العُمُرِ ، فإِنَّهُ يَطولُ عُمُرُهُ لِيَبْلُغَ الوَقْتَ المُحَدَّدَ الذي حَدَّدَهُ اللهُ لهُ ، وعندَ ذلكَ يموتُ .

وعليكم أَنْ تُفَكِّرُوا في ذلك وتَعْقِلوا ، وَتَسْتَدِلُوا بهذا التغييرِ والانتقالِ على وَحْدَانِيَّةِ اللهِ ، وعلى حاجَتِكُم إليهِ سُبحانَهُ .

واللهُ وَحْدَهُ هُوَ الذي يُحيي الأحياءَ ، وَهُوَ الذي يُميتُهُمْ عندما تَحينُ آجالُهُمْ ، ولا يَقْدِرُ على ذلكَ أحدٌ غيرُهُ . وهُوَ القادِرُ على كلِّ شيءٍ ، ولا يُعْجِزُهُ أيُّ شيءٍ ، فإذا أرادَ أَمْراً ، وقدَّرَ إيجادَ شيءٍ فإنَّهُ يقولُ لَهُ « كُنْ » فتتوجَّهُ إرادتُهُ إلى إيجادِهِ ، فيُوجَدُ ويتحقَّقُ كما أرادَ اللهُ فَوْرَ تَعَلَّقِ الإِرادةِ بهِ .

### دُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعِبَرٍ كثيرةٍ منها:

١-سخَّرَ اللهُ كلَّ شيء للإنسانِ تفضُّلًا مِنْهُ ، ومِنْ ذلكَ جَعْلُ الأرضِ مُسَتقرًا لهُ ، والسَّماءِ بناءً فوقَهُ .
 ٢- يَجِبُ أَنْ نُؤمنَ أَنَّ اللهَ وَحْدَهُ هوَ المَعْبُودُ بِحَقِّ ، وأَنَّهُ رَبُّ العَالَمِينَ ، وأَنْ نُشْبِتَ توحيدَ الألوهِيَّةِ والرُّبوبيَّةِ لَهُ .

٣ـ على المُؤمنِ أَنْ يَعْبُدَ اللهَ ويَدْعُوهُ وَحْدَهُ ، ويُكْثِرَ مِنْ ذِكْرِهِ ، جامعاً بينَ تسبيحِهِ وحَمْدِهِ ،
 ولا يجوزُ دُعاءُ غيرهِ .

٤ ـ قُدْرَةُ اللهِ مُطلَقَةٌ ، وإيجادُهُ الشَّيْءَ لا يُعْجِزُهُ ، فَفَوْرَ أَنْ يقولَ للشَّيْءِ : كُنْ ، يكونُ ويوجَدُ فِعْلاً .
 ٥ ـ مِنْ أسماءِ اللهِ الحُسْنَى : المُصَوِّرُ ، وَالحَيُّ ، وَالخَالِقُ .



#### أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١ ـ استخرج مِنْ آياتِ الدَّرس ثلاثةَ أدلَّةٍ على وَحْدَانيَّةِ اللهِ .

٢ - اذكُرِ المراحلَ التي يمرُّ بها الإِنسانُ في حياتهِ ، كما ذَكَرَتْها آياتُ الدَّرس .

٣ ـ ما معنى قولِهِ : ﴿ فَإِذَا قَضَى أَمْرَاً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ ؟

٤ ـ استخرِجْ مِنْ آياتِ الدَّرس الجَمْعَ بينَ توحيدِ الرُّبوبيَّةِ وتوحيدِ الأُلوهيَّةِ .

٥ ـ أيُّ المخلوقاتِ على وَجْهِ الأرضِ يُعَدُّ الأَحْسَنَ صُورةً ؟ ولماذا ؟

٦ ـ بماذا تُسمِّي الذين يَعبدُونَ غيرَ اللهِ ؟ ولماذا لا تَجُوزُ عبادَةُ غيرهِ ؟



١- سجِّلْ آيةً من سُورةِ الانفطارِ تُقَرِّرُ أَنَّ الله خَلَقَ الإنسانَ ، فسوَّاهُ ، فَعَدَلهُ ، فركَّبَهُ في أَحْسَنِ
 صُورةٍ . واستخرِجْ منها ثلاث دَلالاتٍ .

٢ استخرِجْ آياتٍ مِنْ سُورةِ الزُّمَرِ يأمرُ اللهُ فيها رَسُولَهُ أَنْ يَعْبُدَهُ وَحْدَهُ ، وأَنْ يُخْلِصَ لَهُ الدِّينَ ،
 ويَنهاهُ عَنْ عبادةِ غيرهِ ؟ من بابِ التَّفْسيرِ للآيةِ (٦٦) .

٣ـ سجِّلْ آيةً مِنْ مَطْلَعِ سُورةِ الحَجِّ ، تتحدَّثُ عَنْ مَراحِلِ خَلْقِ الإنسانِ ، وتَجْعَلُها دَليلاً على البَعْثِ ، واذكُر الشَّبَة بينَها وبينَ الآيةِ (٦٧) .

\* \* \*

### الدِّرسُ التَّانِّي وَالْإَرْبَعُونَ

### سُورةُ غَافِر ـ القِسْمُ الثَّانِي عَشَرَ

اَلَمْ تَكَرِ إِلَى اللّذِينَ يَجُدِدُونَ فِي عَايَتِ اللّهِ أَنَّ يُصَرَفُونَ ﴿ اللّذِينَ كَذَبُواْ بِإِلْكِ تَبِ وَبِمَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

### معاني المُفْرداتِ :

أَنَّى يُصرَفُونَ : كيفَ يَبْتَعِدُونَ عَنْ تَوْحِيدِ اللهِ .

كذَّبُوا بالكتاب : كذَّبوا بالقُرآنِ .

الأغلالُ في أعناقِهم : القيودُ توضّعُ في رِقابِهِمْ .

السَّلاسِلُ : الحِبالُ تُوضَعُ في أيديهمْ وتتَّصِلُ بالأغلالِ .

يُسْحَبُونَ : يُجَرُّونَ بعنفِ بالسَّلاسل .

الحَمِيم : الماءِ الحارِّ الذي بلغَ النهايةَ في الحَرَارةِ .

يُسْجَرُونَ : يُوقَدُونَ في النار كالحَطَب الذي تُوقَدُ بهِ النارُ .

ضلُّوا عنَّا : غابُوا عَنْ عيونِنا .

تَفْرَحُونَ فِي الأرضِ : تَتَكَبَّرُونَ بَطَراً واسْتِعْلاءً .

تَمْرَحُونَ : تختالُونَ على الآخَرينَ .

# التفسيرُ:

تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحديثِ عَنْ عَرْضِ بَعْضِ الأَدلَّةِ على وَحْدَانيَّةِ اللهِ وقُدرْتِهَ ، المَوْجُودَةِ في الكَوْنِ وحياةِ الإِنسانِ ، لتتحدَّثَ عنِ الكُفارِ المُصِرِينَ على الكُفْرِ ، الذينَ لا يَلتفِتُونَ لتلكَ الأدلَّةِ ، ويَعبُدُونَ غيرَ اللهِ .

﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُحَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصَرَفُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ عَرُسُلِنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .

تدعو الآيةُ إِلَى التعجُّبِ مِنْ مَوْقِفِ المُشركينَ ، الذينَ يُصِرُّونَ على الشَّرْكِ باللهِ معَ وُضوحِ الأدلَّةِ على وحدانيَّتِهِ .

ويقولُ اللهُ لرسولِهِ ﷺ : أَلاَ تَعْجَبُ يَا مُحَمَّدُ مِنْ هؤلاءِ المُشرِكينَ ، الَّذينَ يُجادِلُونَ في آياتِ اللهِ بالباطلِ ، ويَحْرِصُونَ على إِبطالِها ، كيفَ تُصْرَفُ عقولُهُمْ عنِ التوحيدِ إِلى الشركِ باللهِ ، معَ وضوحِ الأَدلَّةِ على أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ ؟

ولقد كذَّبَ هؤلاءِ المُشركونَ بآياتِ القُرآنِ ، كما كذَّبُوا بالكُتُبِ السّابقَةِ التي أنزلَهَا اللهُ على رُسُلِهِ السّابقينَ عليهمُ الصّلاةُ والسّلامُ ، ولم يُؤمِنُوا بالرُّسُلِ ولا بالكُتُبِ المُنزَّلَةِ عليهم ، وسوفَ يَرَوْنَ عاقبةَ كُفْرِهِمْ وشِرْكِهِمْ وتكذيبِهِمْ . وعندَ ذلكَ سَوْفَ يَعْلَمُونَ الحقَّ ، لَكنْ بعدَ فَوَاتِ الأوانِ ، عِنْدَما لا يَنفَعُهُم ذلكَ العِلْمُ .

﴿ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُّ يُسْحَبُونٌ ﴿ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ ﴾.

بعدَ تهديدِ المُشركينَ المُكَذِّبينَ بالعذابِ ذَكَرَتِ الآياتُ بعضَ ألوانِ العذابِ الذي يَنتَظِرُهُمْ في النَّارِ ، فزَبَانِيَةُ جَهنَّمَ يَضَعُونَ القُيودَ في أعناقِهِمْ ، ويُقَيِّدُونَ أيدِيَهُم بالسَّلاسِلِ والحِبالِ ، وتُجْمَعُ أيديهِم إلى أعناقِهِمْ ، ويُسْحَبُونَ على هذهِ الصُّورةِ الذَّلِيلَةِ ، لِيَدْخُلُوا في الحَمِيمِ المُتَناهِي الحَرارَةِ ، أيديهِم إلى أعناقِهِمْ ، ويُسْحَبُونَ على هذهِ الصُّورةِ الذَّلِيلَةِ ، لِيَدْخُلُوا في الحَمِيمِ المُتَناهِي الحَرارَةِ ، فتنقَطِعُ أَمْعَاؤُهُمْ ، وتَذُوبُ لُحُومُهُمْ ، وبعدَ ذلكَ يَخْرُجُونَ إلى النارِ فيُوضَعُونَ فيها ، لِيَكُونُوا وَقُوداً لَهَا معَ الحِجارَةِ .

﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَشْرِكُونَ ﴿ ﴾ .

وعندُما يكونُ المُشركونَ مُعَذَّبِينَ في جَهَنَّمَ بينَ الحميمِ والنَّارِ ، تسألُهُمْ زَبانِيَةُ جهنَّمَ عنْ أَصنامِهِمْ بهذَفِ توبيخِهِمْ وإدخالِ الحُزْنِ عليهِمْ ، وتقولُ لهُمْ : أَين الَّذينَ كُنتُمْ تجعلُونَهُمْ آلهةً في الدُّنيا ، وتَعبُدونَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ ؟ لماذا لا يَنْفَعُونَكُمُ اليومَ ، ولا يُنْقِذُونَكُمْ ممَّا أَنْـتُمْ فِيهِ مِنَ العَذَابِ ؟

يُجيبُ المُشْرِكُوْنَ بِذُلِّ وَنَدَامَةٍ : غابُوا عنَّا فلم يَنْفَعُونا وَقْتَ حَاجَّتِنا إليهِمْ ، وبذلكَ تَبَيَّنَ أَنَّنا كُنَّا في الدُّنيا في الدُّنيا مُخْطِئِينَ ، عندما جَعَلْنَاهُمْ آلهةً وعَبَدْنَاهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ ، وفي الحقيقةِ لم نَكُنْ في الدُّنيا نَعْبُدُ وندعُو شيئاً يَنْفَعُ ، فكأنَّنا ما عَبَدْنَا ولاَ دَعَوْنَا شيئاً .

وقد أضلَّ اللهُ الكافرينَ لأنَّهم اختارُوا الضَّلالَ ، وهكذا تَبيَّنَ لَهُمْ بُطلانُ جميع أعمالِهِمْ ، وخَسارَتُهُمْ في دُنياهُمْ . وهذهِ هيَ النتيجةُ التي يخرُجُ بها جميعُ الكافرينَ يومَ القيامةِ ، فيَزدادُونَ حَسْرَةً وندامةً .

﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُواْ عَنَا بَل لَمْ نَكُن نَدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿ ﴾ .

وبعدما تبيَّنَ للكُفَّارِ مِقْدَارُ خسارتِهِمْ بعبادَةِ غَيْرِ اللهِ ، تقولُ لَهُمْ زَبانِيَةُ جَهَنَّمَ مُبَيِّنَةً سَبباً آخرَ لتعذيبهِمْ إِضافةً إِلَى شِرْكِهِم باللهِ وعبادَتِهِم غَيْرَهُ ؛ فتقولُ : ومِنْ أسبابِ تعذيبكُمْ في النَّارِ أَنَّكُمْ كنتُمْ في الدُّنيا تَفْرَحُونَ فَرَحًا كبيراً بارتِكَابِكُمُ المَعاصيَ ، وتَفْخَرُونَ بذلكَ ، وكنتُم تَمْرَحُونَ وتَخْتَالُونَ ، وتَنْجَرُونَ بذلكَ ، وكنتُم تَمْرَحُونَ وتَخْتَالُونَ ، وتَنْباهَوْنَ بالشِّرْكِ والمَعاصي .

وليسَ كُلُّ فَرَحٍ مُحَرَّماً ، فالفَرَحُ بمعنى الشُّرورِ والسَّعادةِ ، والرِّضَى بالخَيْرِ وشُكْرِ اللهِ على النَّعَمِ ، مُباحٌ بل مَطْلُوبٌ ، ولكنَّ الفَرَحَ الذي يَقْتَرِنُ بالتكَبُّرِ والاسْتِعْلاءِ ، والمُباهاةِ بالمَعاصِي هُوَ المُحَرَّمُ الذي يَقودُ إلى غَضَبِ اللهِ وعَذَابِهِ ، وهُوَ فَرَحُ الكُفَّارِ .

وتستمِرُّ زَبانِيَةُ جَهَنَّمَ في توبيخِهِمْ ، فتقولُ لَهُمْ : ادخُلُوا أبوابَ جَهَنَّمَ السَّبْعَةَ ، واستَقِرُّوا في عَذابِ جهنَّمَ ، خَالدِينَ مُخَلَّدِينَ ، وبئسَ هذا المأوى والمَسْكَنُ في جَهَنَّمَ مَنْزِلاً تُقِيمُونَ فيهِ مُعَذَّبِينَ ، جزاءَ تَكَبُّركُمْ وضلالِكُمْ .

﴿ ٱدۡخُلُوٓاۡ أَبُوَبَ جَهَنَـمَ خَلِدِينَ فِيهَاۚ فَيِئْسَ مَثُوَى ٱلۡمُتَكَبِّرِينَ ۞ فَأَصۡبِرۡ إِنَّ وَعۡـدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَكِإِمَّا نُرِينَكَ بَعۡضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمۡ أَوۡ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۞ ﴿ .

بعدَ تهديدِ المُكَذِّبِينَ بالعَذَابِ يَأْتِي الأَمْرُ للرسولِ ﷺ بالصَّبْرِ على ما يَجِدُهُ مِنْهُمْ ، ويقولُ اللهُ لهُ : اصبِرْ أَيُّهَا الرسولُ على تكذيبِ قومِكَ لكَ وإِيذائِهِم ، حتى يأتيَ الفَرَجُ مِنْ عِندِ اللهِ ، وقد وَعَدَكَ اللهُ بالنَّصْرِ عليهِمْ والانتقامِ مِنهُمْ ، ووَعْدُ اللهِ حَقٌّ وواقعٌ لا رَيْبَ فيهِ ، وهُوَ لا يُخْلِفُ المِبعادَ .

وقد يُحَقِّقُ اللهُ ذلِكَ الوَعْدَ في حياتِكَ ، فترَى النَّصْرَ لكَ ولِدينِكَ وترى الانتقامَ مِنْ أَعدائِكَ . وقد يَتَوَفَّاكَ اللهُ تَعِلَى اللهِ يومَ وقد يَتَوَفَّاكَ اللهُ قبلَ تحقيقِ ذلكَ ، وسوفَ يَتَحَقَّقُ ما وَعَدَكَ اللهُ بهِ. . وسوفَ يَرْجِعُونَ إِلَى اللهِ يومَ القيامةِ ، فيُعذَّبُونَ العذابَ الشديدَ في جَهَنَّمَ .

### ذُروسٌ وعِبَرُ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعِبَرٍ كثيرةٍ منها:

١ ـ الكُفَّارُ يُكَذِّبُونَ بِكُلِّ كُتُبِ اللهِ ۚ ، ويَكْفُرُونَ بِكُلِّ رُسُلِهِ ، وبذلِكَ يَسْتَحِقُّونَ عذابَ اللهِ .

٢ ـ تسألُ زَبانِيَةُ جَهَنَّمَ الكُفَّارَ أسئلةً لتوبيخِهِم وزيادةِ حَسْرَتِهم ، فيُجيبُونَ عنها بانكسارِ وهوانٍ .

٣ ـ يتبيَّنُ للكفارِ يومَ القيامةِ مِقْدَارُ ضَلالِهِم وخَطَيْهم في الدُّنيا في عبادَتِهمْ لغيرِ اللهِ .

٤ ـ الفَرَحُ المَقْرُونُ بالتكبُّرِ والاستعلاءِ والتفاخُرِ بالمعاصِي يقودُ صاحِبَهُ إِلَى نارِ جَهَنَّمَ .

٥ على المُؤمنِ الصَّبْرُ على ما يُواجِهُهُ مِنَ الأذَى مَعَ اليقينِ بتَحَقُّقِ وَعْدِ اللهِ بنَصْرِ الحَقِّ وهَزِيمةِ الباطلِ .



#### أجب عن الأسئلةِ الآتيةِ:

١ ـ اذكُرِ الحالةَ الذَّليلةَ التي يَدْخُلُ عليها الكُفَّارُ في النَّارِ.

٢ ـ يتنقَّلُ الكُفَّارُ بينَ نَوْعَيْنِ مِنَ العذابِ في جهنَّمَ . استخرِجْهُما من آياتِ الدَّرس .

٣ ما السُّؤالُ المُوَجَّهُ للكُفَّارِ في النَّارِ ؟ وما جَوابُهم عنهُ ؟

٤ - استخرِجْ مِنْ آياتِ الدَّرْسِ سَبَبَيْنِ لَتعذيبِ الكُفَّارِ في النَّارِ.

٥ متى تحقَّقَ وَعْدُ اللهِ لرسولهِ بالنَّصْرِ ؟ اذكُرْ نماذجَ مِنْ سِيْرَتِهِ ﷺ على ذلكَ .

## نشاط :

١- استخرِجْ مِنْ سُورةِ الرَّحمنِ آيتينِ تُقَرِّرَانِ تنقُّلَ المُجرمينَ بينَ جَهنَّمَ والحميمِ الحارِّ ، واذكرِ الشَّبَة بينَها وبينَ الآيةِ (٧٢) .

٢ ـ اكتب في دفترِكَ عددَ أبوابِ كُلِّ مِنَ الجَنَّةِ والنَّارِ ، ودليلَ ذلكَ مِنَ القُرآنِ .

٣- تحقَّقَ وَعْدُ اللهِ في حياةِ الرَّسولِ ﷺ . اذكرْ خمسَ غَزَوَاتٍ في حياةِ الرَّسولِ ﷺ تحقَّقَ فيها هذا الوَعْدُ عَمَلِيًا ، واكتُبْهَا في دَفَتركَ .

\* \* \*

### الدِّرْسُ التَّالِثُ وَالْأَرْبَحُونَ

### سُورةُ غَافِر ـ القِسْمُ الثَّالِثَ عَشَرَ

وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْفِ مِنَاقِدَ إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهِ فَإِذَا جَآ أَمْرُ اللَّهِ قَضِى بِالْمِقِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ فَي اللَّهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَعْمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُونَ فَي اللَّهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَعْمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِيْهَا وَمِيْمَ اللَّهُ اللَّذِي وَحَلَ لَكُمُ الْأَعْمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِيْ اللَّهُ اللَّذِي وَكَالَمُ اللَّهِ مَن كُورُونَ فَي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ مَن كُورُونَ فَي اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُم اللَّهُ وَعَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُم اللَّهُ الل

# معاني المُفْرِداتِ

المُبْطِلُونَ : الكافرونَ المُتَّبِعُونَ للباطلِ . الأنعامَ : الإِبِلَ ، والبَقَرَ ، والغَنَمَ .

لِتَبْلُغُوا عليها حاجةً في صُّدورِكُم : لِتَصِلُوا عَلَيْها إِلَىٰ ما تُرِيدُونَ الوُصُولَ إِلَيهِ وَتَحْقِيقَهُ .

الفُلْكِ : السُّفُن .

يُريكُم آياتِهِ : يُقَدِّمُ لَكُمُ الدّلائلَ على وَحْدَانِيَّتِهِ .

ما أَغْنى عَنْهُمُ العذابَ .

حاقَ بهم : نزلَ بِهمْ ووقعَ .

رأُوا بأسَنا : وقع بِهِمُ العذابُ فَرَأُوهُ بأَعْيَنِهِمْ .

خَلَتْ في عِبَادِهِ : مَضَتْ واستقرَّتْ في حَياةِ الناس .

# التفسيرُ:

تنتقلُ الآياتُ مِنْ تهديدِ الكُفَّارِ المُكذِّبينَ للرُّسُلِ ، وعَرْضِ صُورِ لِعَذابِهْم وذُلِّهِمْ يومَ القيامةِ ، لتَتَحَدَّثَ عَنْ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِ اللهِ التي لا تَتَخَلَّفُ ، ولفْتِ الأنظارِ لِمُلاحَظَةِ انطباقِها على الكُفَّارِ .

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْقِبَ بِكَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِىَ بِٱلْحَقِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ اللَّهِ أَنْ أَللُهُ قُضِى بِٱلْحَقِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

يقولُ اللهُ لرسولهِ ﷺ : لقد أَرْسَلْنَا رُسُلاً وأنبياءَ كثيرينَ مِنْ قَبْلِكَ ، وجَعَلْنَاكَ خَاتَمَهُمْ ، وقد أخبرناكَ عَنْ قَصَصِ بعضِهِمْ مَعَ أقوامِهِمْ في آياتِ القُرآنِ ، وكثيرٌ مِنْهُمْ لم نُخْبِرْكَ عنهُم ، كما قالَ تعالىٰ : ﴿ورُسُلاً قَدْ قَصَصَنْاهُمْ عَليكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقَصْصُهُمْ عَليكَ ﴾ [النساء : ١٦٤] .

والرسولُ لا يُقَدِّمُ المُعْجِزَةَ الدَّالَّةَ على صِدْقِهِ مِنْ عِنْدِهِ ، ولا يأتي باختيارِهِ ، فاللهُ الذي أَرْسَلُهُ هُوَ الذي يختارُ لهُ المُعْجِزَةَ بِحِكْمَتِهِ ، ويُظْهِرُها بِمَشْيئتِهِ وقُدْرَتِهِ .

ومِنْ رحمةِ اللهِ أَنَّهُ كَانَ يُمْهِلُ الكُفَّارَ المُكذِّبينَ للرُّسُلِ إِلى حينٍ ، وعندما كانُوا يُصِرُّونَ على كُفْرِهِم يُوقعُ بِهِمُ العقابَ ، وعندما يَحينُ الوَقْتُ المُعَيَّنُ لعذابِهمْ يقضِي اللهُ بالعَدْلِ والحقِّ بينَهم ، فيُنجِي الرُّسُلَ وأتباعَهُمْ ، ويُهلِكُ الكافرينَ المُكذِّبينَ ، وبذلكَ تظهرُ خَسَارةُ أصحابِ الباطلِ .

﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَفِعُ وَلِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَأَى ءَايَتِ وَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَأَى ءَايَتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَأَى ءَايَتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَأَى ءَايَتِ

يرحَمُ اللهُ عبادَهُ بإِرسالِ الرُّسُلِ إلِيهِمْ ، ويرحَمُهُمْ بالنَّعَمِ الكثيرةِ عليهِمْ ، لتيسيرِ حياتِهِمْ ، ويُذَكِّرُ عِبَادَهُ بنَعْمَائِهِ عليهِمْ ، حيثُ خَلَقَ لَهُمُ الأنعامَ ، وَهِيَ الإِبلُ والبقرُ والغنمُ ، فيقولُ لهم : اللهُ هُوَ الذي ذلَّلَ لكُمُ الأنعامَ ، وجعلَكُمْ تستفيدُونَ مِنْ كُلِّ شيءٍ فيها ، فأنتُم تركبُونَ عَلَيْها ، وتأكُلونَ من لَحْمِها ، وتنتفِعُونَ بمَنافِعِها العَديدةِ مِنَ الألبانِ والأشعارِ والأوبارِ ، وتُسافِرونَ عَلَيْها ، لِتُحقِّقُوا المَنافعَ الماليَّةَ والتجاريَّةَ ، ولولاها لَمَا قَطْعتُمُ المَسَافاتِ البَعيدةَ ، فأنتُم تُحْمَلُونَ عليها في البَرِّ كما تُحْمَلُونَ على السُّفُن في البَحْرِ .

واللهُ الذي يُذَكِّرُكُمْ بإِنعامِهِ عليكُمْ يُريكُمْ آياتِهِ الكثيرةَ في الأنْفُسِ والآفاقِ ، وَهِيَ آياتٌ وَاضِحَةٌ بيِّنَةٌ ، وكُلُّها دلائلُ وبراهينُ دالَّةٌ على وَحْدَانِيَّتِهِ وقُدْرَتِهِ ، ولا يُنْكِرُهَا إِلا مُعانِدٌ ، فما الذي تُنكِرُونَهُ منها أيُّها الكافرونَ ؟ فليسَ فيها ما يُنكِرُهُ العاقِلُ ذو البصيرةِ .

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنَظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوَاْ أَكُثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ وَءَاتَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا آغَنَى عَنْهُم مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ﴾ .

أنكرَ اللهُ على المُعانِدِينَ الذينَ أنكرُوا آياتِ اللهِ الواضِحَة ، كما أنكرَ على الغَافِلينَ ٱلذين لُم يَلْتَفِتُوا لَمَصَارِعِ السّابقينَ ، فَهُمْ لَمْ يسيرُوا في الأَرْضِ ، ولَمْ يَتَنَقَّلُوا في البُلدانِ ، لِيَرَوْا آثارَ الكُفَّارِ السَّابقينَ ، ويَغْرِفُوا كيفَ كانَ عقابُ اللهِ لهم لمَّا كذَّبُوا رُسُلَهُ وكَفَرُوا بهِم ، كقومِ نوحٍ وعادٍ وثمودَ والَّذينَ مِنْ بعدهِم .

وقد كانَ الكُفَّارُ السّابقونَ أكثرَ عدداً مِنْ كُفَّارِ قريشٍ ، وأَقْوى أجساداً منهُم ، وأكثرَ أموالاً منهم ، وأَظْهَرَ آثاراً في الأرضِ ، فكانَ لهم القُصُورُ والحُصُونُ وغيرُ ذلكِ ، ولَمْ يَنفعْهُم كلُّ ذلكَ ، ولم يَدْفَعْ عنهُم عذابَ اللهِ ، وعلى كُفّارِ قريشٍ أنْ يعتبِرُوا بذلكَ .

﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَا بِاللّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ، مُشْرِكِينَ ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ ٱللّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ ﴾ .

هذا تفصيلٌ لِمَا كَانَ عليهِ الكُفَّارُ السَّابِقُونَ ، ولعدم نجاتِهم مِنْ عذابِ اللهِ عندَ حلولهِ : فاللهُ بعث لَهُمُ الرُّسلَ ، وأَيَّدَهُمْ بالمُعجزاتِ الواضِحاتِ الدالَّةِ على صِدْقِهِمْ ، لكنَّ الأقوامَ كذَّبُوهُمْ ، واستَغْنَوْا عنهُمْ بما عِنْدَهُمْ مِنَ العِلْمِ ، الذي اعتبرُوهُ أفضلَ مِنَ الوَحْيِ ، مَعَ أَنَّهُ ليس شيئاً ، كما قالَ تعالىٰ : ﴿ولكنَّ أكثرَ الناسِ لا يَعلْمَوُنْ . يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِنَ الحَيَاةِ الدُّنيا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ [الروم: ٢-٧] .

وقد أنزلَ اللهُ بِهِمُ العِقابَ الذي كانُوا يُنكِرُونَهُ ويَسْتَبْعِدُونَ وُقُوعَهُ ، ولم يَدْفَعْ عنهُمْ عِلْمُهُم ذلكَ العذابَ .

فماذا فعلُوا عندما رأَوْا بأسَ اللهِ وَعَذابَهُ ؟

لقد أعلَنُوا إِيمانَهُمْ باللهِ ، بعدَ أَنْ أُصرُّوا على الكُفْرِ والشَّرْكِ بهِ طَوالَ حياتِهِمْ ، والآنَ يقولونَ : آمنًا باللهِ وَحْدَهُ لا شريكَ لهُ ، وكَفْرْنا بما كُنَّا نُشْرِكُ بهِ مِنَ الآلِهَةِ والأَصْنام!

وَفَعَلُوا ذَلَكَ فِي مُحَاوِلَةٍ مِنهُم للخِدَاعِ ، والنَّجَاةِ مِنَ العذابِ ، ولكَنَّ اللهَ لا يُخْدَعُ ، لأنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وأَخْفَى ، ولذلك لم يَقْبَلْ إِيمانَهُمُ المُتأَخِّرَ ، فلم يَنْفعهُمْ ذلكَ الإِيمانُ ، ولم يُوقِفِ البأسَ والعَذَابَ عَنْهُم ، لأنَّ إِيمانَهُمْ لم يَأْتِ عَنِ اقتناعِ تامِّ ، ولم يَكُنْ في وقتِ الاختيارِ .

وسُنَّةُ اللهِ أَنَّ الإِيمانَ المَقْبُولَ عندَ اللهِ هُوَ ٱلإِيمَانُ الاختياريُّ ، الصادرُ عنَ اقتناعِ ، وفي وقْتِ

الاختيارِ ، أمَّا الإِيمّانُ الاضطراريُّ المُتأخِّرُ ، الذي يُعْلِنُهُ صاحِبُهُ عندَ مُشاهدةِ العذابِ أوِ الموتِ فإنّهُ غيرُ مقبولٍ مِنْ صَاحِبهِ .

وهذا ما تحقَّقَ في الكُفَّارِ السَّابقينَ ، الَّذينَ لم يُقْبَلْ إِيمانُهُمُ المتأخِّرُ عندَ وقوعِ العذابِ ، كما قالَ تعالىٰ : ﴿قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِيْنَ. فَمَا زالتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيْداً خَامِدِيْن﴾ [النياء : ١٤-١٥] .

ولمَّا كَانَ إِيمَانُ الكُفَّارِ المُتَأَخِّرُ لمْ ينفَعْهِمْ ، فإِنَّ بأسَ اللهِ وعذابَهُ قد وَقَعَ بِهِمْ ، وَقَضى عَلَيْهِمْ ، وبذلكَ خَسِرُوا كُلَّ شيءٍ ، في دُنياهُمْ وآخِرَتِهِمْ ، بسببِ كُفْرِهمْ وتكذيبِهِم .



تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسٍ وَعِبَرٍ كثيرةٍ منها:

١ عَرَّفَنَا اللهُ بأسماءِ بَعْضِ رُسُلِهِ وأَنْبيائِهِ في القُرآنِ ، ولَمْ يُعَرِّفْنا بالكَثِيرِ مِنْهُم .

٢- أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْنا بِنِعْمَةِ الأنعامِ ، لِنَسْتَفيدَ منها مَنَافعَ مُتَعَدِّدَةً ، في الأَكْلِ والرُّكُوبِ والدِّفءِ وغيرِ ذلكَ .

٣ ـ آياتُ اللهِ وأدلَّتُهُ الدالَّةُ على وحَدْانِيَّتِهِ وقُدْرَتِهِ كثيرةٌ ، لا يَغْفُلُ عَنْها إِلا المَطْمُوسُ على عَيْنَيهِ .

٤\_ يجبُ السَّيْرُ في الأَرْضِ والوُقُوفُ على آثارِ الكُفَّارِ السَّابِقينَ للاعتبارِ .

٥ ـ يَسْتَغْني الكُفَّارُ بعِلْمِهِمْ ومواهبِهِمْ ، ويرفُضُونَ اتِّبَاعَ الحقِّ ، ويكُونُونَ بذلكَ مِنَ الخَاسِرينَ .

٦\_سُنَّةُ اللهِ الثابتةُ أَنَّهُ يَقْبَلُ الإِيمانَ الاخْتِيَارِيَّ ، وينفعُ صاحِبَهُ ، ولا يَقْبَلُ الإِيمانَ الاضطراريَّ ، ولا يَنْفَعُ ذلكَ الإِيمانُ صاحبَهُ .



#### أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١- كَمْ عددُ الأنبياءِ الّذين ذُكِروا في القُرآنِ ؟ ومَنِ الّذين أنزلَ اللهُ عَلَيْهِمُ الكُتُبَ الأربعةَ المَذْكُورةَ في القُرآنِ ؟

٢ ـ استخرِجْ مِنْ آياتِ الدَّرْسِ أربعَ منافعَ نَأْخُذُها مِنَ الأنعام .

٣\_ اذكُرْ ثلاثَ آياتٍ مِمّا حَوْلَكَ تدلُّ على وَحْدَانِيَّةِ اللهِ وقُدرَتِهِ .

٤ ـ استخرِجْ مِنَ الدَّرسِ ثلاثَ صِفَاتٍ للكُفَّارِ السَّابِقينَ غيرَ موجودَةٍ عندَ كفَّارِ قُرَيشٍ

٥ ماذا يفعلُ الكُفَّارُ عندَ حُلولِ بأسِ اللهِ بهم ؟ ولماذا لا يَنْفَعُهُمْ ذلكَ الفِعْلُ ؟
 ٦ استخرِجْ مِنْ آياتِ الدَّرْسِ سُنَّةً ربَّانيَّةً مُطَّرِدَةً لا تَتَخَلَّفُ .

### نشاط :

١ ـ اكتُبْ في دفترِكَ عشرةً مِنَ أسماءِ الأنبياءِ والمُرسَلِينَ المَذْكُورِينَ في القُرآنِ الكريمِ

٢ سجِّلْ ثَلاثَ آياتٍ مِنْ بِدَايةِ سورةِ النَّحْلِ ذَكَرَتِ المَنَافِعَ والفَوَائدَ التي نُحَقِّقُها مِنَ الأنعامِ ،
 واستخرِجْ تلكَ المنافعَ منها ، وقارِنْها بالمنافِع المذكورةِ في الآيةِ (٧٩) .

٣ـ أبرزُ ما تنطبقُ عليهِ هذهِ السُّنَّةُ فِرْعَوْنُ ، الذي لَمْ يَقْبَلِ اللهُ إِيمانَهُ المُتَأْخِرَ . سجِّلِ الآيتينِ مِنْ سورةِ يُونُسَ ، المُصَرِّحَتَيْنِ بعدمِ قَبولِ إِيمانهِ ، وماذا قالَ ؟ وماذا قيلَ لهُ ؟

\* \* \*

### الدَّرْسُ الرَّابِحُ وَالْأَرْبَعُونَ

### سُورَةُ فُصِّلَتْ \_ القِسْمُ الأَوَّلُ

### بِنْ إِللَّهِ النَّهُ النَّهُ الرَّحَيْبِ الرَّحَيْبِ الرَّحَيْبِ الرَّحَيْبِ الرَّحَيْبِ الرَّحَيْبِ

حَمْ إِنْ تَعْزِيلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ كِنْبُ فُصِّلَتْ ءَايَنَهُ فَرُءَانَا عَرَبِيَّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الْ مَشِيلًا وَنَذِيلًا فَأَعْرَضَ أَكْمُ مُنْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ فَي وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَةٍ مِمَّا مَدْعُونَا إِلْيَهِ مَشْ لَا يَسْمَعُونَ فَي وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكْنَا مَا مَنْ وَفَي آلِيَةِ مِمَّا مَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقَرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنِنَا وَبَيْنَا وَبَيْنِنَا وَبَيْنِنَا وَبَيْنَا وَبِينَا وَبَيْنَا وَالْوَلَالُونِ فَيْ وَقُونَا الْمَالِمُ وَمُونَا الْمَنْ لِلْمُعْتَلِ وَلَوْنَا لَلْمُ لَلْوَالْ وَلِيْنَا وَالْمَالِمُ وَلَالُونَا لِلْمُ لَا مُنْ وَلَوْلَ السَلَاحِيْنِ لَا لَاسْلِمُ وَلَالُولُونَا فَيْنَا وَالْمَالِمُ وَيَعْلِلُونَا الْمَنْ لِلْمُعْلِمُ وَلَالْمُ لَا مُنْ وَلِي الْمُنْ وَلَوْلِي الْمُعْلِمِ وَلَا الْمَنْ لِلْمُ الْمُولِ وَلَا لَالْمُ لِلْمُ وَلَا الْمُنْ الْمُعْلِمُ وَلَا الْمُنْ وَلِي لَا لَكُولِهُ وَلَا الْمُعْلِمُ وَلَا الْمُعْلِمُ وَلَا الْمُعْلِمُ وَلَالْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ وَلَالْمُولِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُوا الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُلِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُو

### تعريفٌ بالشُّورَةِ :

سُورةُ فُصِّلَتْ سُورةٌ مَكيَّةٌ . سُمِّيتْ بذلكَ لِوُرُودِ كَلِمَةِ ﴿فُصِّلَتْ ﴿ فُصِّلَتْ ﴿ فَصِّلَتْ مُورةً مَكيَّةٌ . سُمِّيتْ بذلكَ لِوُرُودِ كَلِمَةِ ﴿ فُصِّلَتْ ﴾ فيها ، الَّتِي تُخْبِرُ أَنَّ آياتِ القرآنِ قد فُصِّلَتْ ، وبُيِّنَتْ ، ووُضِّحَتْ .

وتُسمَّى أيضاً سورة حم السَّجْدَة ، لأنَّ فيها آيةَ سَجْدَةٍ ، وافتُتِحَتْ بـ ﴿حم﴾ .

ومَوْضوعُ السُّورةِ إِثباتُ أُصولِ العقيدةِ ، كباقي السُّورِ المَكِيَّةِ ، فهي تُقَرِّرُ حقيقةَ الوَحْيِ والرسالةِ ، والبعثِ والآخِرةِ ، والجِسَابِ والجزاءِ ، وتُقدَّمُ الأدلَّةَ على الوَحْدانيَّةِ ، وبُطلانِ الشِّرْكِ ، وتتوعَّدُ المُشْرِكينَ بالعَذابِ ، وتُبشِّرُ المُتَّقِينَ بالنَّعِيم .

ولمَّا بعثَتْ قريشٌ الوليدَ بنَ المغيرةِ ليُفاوِضَ رسولَ اللهِ ﷺ كي يتوقَّفَ عن دَعْوَتِهِ كانَ ردُّ الرَّسولِ ﷺ أَنْ تلا عليهِ صَدْرَ سُورةِ فُصِّلَتْ ، فتأثَّرَ الوليدُ بها .

## معاني المُفْرداتِ:

فُصِّلَتْ آياتُهُ : بُيِّنَتْ آياتُهُ ووُضِّحَتْ .

بشيراً ونذيراً : القُرآنُ يُبَشِّرُ المُتَّقِينَ بالجنَّةِ ، ويُنذِرُ الكُفَّارَ العذابَ .

أَعْرَضَ : أَدْبَرَ .

أَكِنَّةٍ : أُغْطِيَةٍ .

وَقُرّ : صَمَمٌ وثِقَلٌ يَمْنَعُ مِنَ السَّمْع .

حِجابٌ : ساتِرٌ .

استَقِيمُوا لَهُ : تَوَجَّهُوا إِليهِ بِالإِيمانِ والطَّاعةِ .

ويلٌ لِلمُشْرِكينَ : العذابُ لِلمُشركينَ .

غيرُ مَمْنونٍ : غيرُ مقطوع .

التفسيرُ :

﴿ حَمَد ﴿ تَنزِيلُ مِنَ ٱلرَّحِيمِ ﴿ كِنَابُ فُصِلَتْ ءَايَنتُهُ قُرْءَانَا عَرَبِيَّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكَ تَنزِيلُ مِنَ ٱلرَّحِيمِ ﴿ كَنَابُ فُصِلَتْ ءَايَنتُهُ قُرْءَانَا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ كَانَابُ فُصِلَتْ ءَايَنتُهُ قُرْءَانَا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ .

حم : حرفان مُقطَّعانِ مِنْ حُروفِ الهِجاءِ افتُتِحَتْ بِهما هَذهِ السُّورةُ ، وهي السُّورةُ الثانيةُ من الحواميمِ ، وافتتاحُ بعضِ السُّورِ بهذهِ الأَحْرفِ لِتحدِّي المُشركينَ وإِثباتِ عَجْزِهِم وتقريرِ أَنَّ القُرآنَ كلامُ اللهِ .

ولذلكَ أخبرَ اللهُ أَنَّ هذا القُرآنَ كلامُهُ ، نزَّلَهُ على رسولهِ ﷺ ، واللهُ رحمنٌ رحيمٌ ، رَحِمَ عبادَهُ ببعثةِ رسولهِ ﷺ ، لقولهِ تعالىٰ : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنِ﴾ [الانبياء: ١٠٧] .

ورَحِمَهُمْ بِإِنزالِ هذا القُرآنِ إِليهم ليكونَ هُدى ، ورحمة ، ونوراً ، وضياءً لَهُم .

وقد فُصِّلَتْ آیاتُ القُرآنِ ووُضِّحَتْ ، ودلَّتْ علی مَعانِیها وموضوعاتِها ، وسُهِّلَتْ مَعْرِفةُ أحكامِها وحقائِقِها .

وجَعَلَ اللهُ القُرآنَ عربيًا ، فَأَنزلَهُ بلسانٍ عربيٌ مبينٍ ، ولغةٍ عربيَّةٍ عاليةٍ ؛ لأنَّ اللغةَ العربيَّةَ هي أفضلُ اللُّغاتِ وأَوْضَحُها ، فجاء القرآنُ واضِحاً مَفْهُوماً مُيَسَّراً للذَّكْرِ . ويعرفُ هذه الحقيقةَ عن

القرآنِ الذينَ يعْلَمُونَ ويَعْقِلُونَ ، ويتدبَّرونَ القرآنَ ، ويَفْهَمُونَ معانِيَهُ .

وهذا القرآنُ ، بشيرٌ يُبَشِّرُ المُتَّقينَ بالجنَّةِ ، ونذيرٌ يُنذِرُ الكُفَّارَ النارَ ، ويُخوِّفُهُمُ العذابَ ، ويدعُوهُم للتَّخَلِّي عَن الكُفرِ والتَّكْذِيبِ .

والأَصْلُ أَنْ يَتَّبِعَهُ الناسُ ويُؤمِنُوا بهِ ، ويَقْبَلُوا بِشارَتَهُ ، وَيَسْتَفيدُوا مِنْ إِنذارِهِ ، لكنَّ الكُفَّارَ لَمْ يفعلُوا ذلكَ ، وإِنَّمَا كذَّبُوا بهِ ، وأَعْرَضُوا عنهُ ، وَكَأَنَّهُم لم يَسْمَعُوا ما فيهِ مِنْ بُشرى وإِنذارٍ ، لأنَّهُم لا يُريدونَ أَنْ يتدبَّرُوا آياتِهِ .

﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَةٍ مِّمَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِمَابُ فَأَعْمَلَ إِنَّنَا عَمِلُونَ ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا وَبَيْنِكَ حِمَابُ فَأَعْمَلَ إِنَّنَا عَمِلُونَ ﴾ .

لمَّا أعرضَ الكفارُ عَنِ القرآنِ أرادُوا أن يَيْأُسَ الرَّسولُ يَشَيُّهُ مِنْهُمْ ، وأنْ يتوقَّفَ عنْ دعوَتِهِمْ ، لأَنَّهُمْ لَنْ يستجِيبُوا لَهُ . لذلكَ قالُوا لَهُ : على قُلوبِنا أغطيةٌ ، فهي لا تَفْقَهُ ما تدعُونا إليهِ ، وفي آذانِنا صَمَمٌ وثِقَلٌ يَمْنَعُها مِنْ سَماع كلامِكَ ، ومِنْ بينِنا وبينِكَ حِجَابٌ ساترٌ ، يَمْنَعُنا من إِجابَتِكَ .

وعَلَيْكَ أَنْ تتوقَّفَ عَنْ دَعُوَتِنا ، واعمَلْ على طريقَتِكَ ، إِننا عاملُونَ على طَرِيقَتِنَا ، وابذُلْ جُهْدَكَ في إِهلاكِنا والقضاءِ علينا ، إِنَّنا نبذلُ جُهْدَنَا في إِهلاكِكَ والقَضَاءِ عَلَيْكَ .

﴿ قُلَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٌ فَاسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِللَّهُ مَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ كُمْ وَحِدَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى ا

بعدما صَرَّحَ الكفارُ بموقِفِهِمُ النهائيِّ مِنْ رفضِ الدَّعوةِ والإِصْرارِ على الكُفْرِ ، أمرَ اللهُ رسولَهُ ﷺ أَنْ يستمرَّ في دَعْوَتِهِمْ وترغيبِهِمْ وترهيبِهِمْ ، فقالَ لهُ : قُلْ لِقَوْمِكَ : أنا بشرٌ مِثْلُكُم ، وأنا واحدٌ منكُم ، تعرِفُونَني حقَّ المَعْرِفَةِ ، ولقد اختارَني اللهُ رسولاً ، وبَعَثَني إليكُمْ ، ولم يَجْعَلِ الرسولَ مَلكاً مِنَ الملائِكةِ كما تظنُّونَ ، وأنزلَ اللهُ عليَّ القرآنَ ، وقرَّرَ في آياتِهِ أَنَّما إلهُكُمْ إلهٌ واحدٌ ، لا شَريكَ لهُ ، وأَمَرَكُم أَنْ تُوَجِّدُوهُ ، ولا تُشْرِكُوا بهِ شَيْئاً ، وأنْ تَستقيمُوا على طاعَتِهِ ، وتُخْلِصُوا في عبادِتهِ ، وتَسْتَغْفِروهُ وتتوبُوا إليهِ ، فإنْ فَعَلْتُمْ ذلكَ كُنتُمْ منَ المُفْلِحينَ .

ويُتَابِعُ الرَّسُولُ ﷺ كلامَهُ مَعَ قومِهِ ، فيُهَدِّدُ المُشرِكينَ المُصرِّينَ على الكُفْرِ بالعذابِ ، ويقولُ لهم : الوَيْلُ والهلاكُ والخسارةُ والدَّمارُ والعَذَابُ للمُشْرِكينَ ، الذينَ أشرَكُوا مَعَ اللهِ آلِهةً أُخرىٰ

وقدْ أَضافُوا إِلَى جريمةِ الشَّرْكِ جريمَتيْنِ قبيحَتَيْنِ : فهم لا يُؤتُونَ الزكاةَ التي أَوْجَبَهَا اللهُ في أموالِهم للفُقَرَاءِ والمَسَاكِينِ ، وَهُمْ كَافرونَ بالآخِرَةِ ، مُنْكِرُونَ للبَعْثِ والحِسَابِ والجَزَاءِ .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴿ ﴾ .

بعدَ وعيدِ الكفارِ وتَهْدِيدِهم وَعَدَ المُؤْمِنينَ بالثَّوابِ ، مِنْ بابِ قَرْنِ الترغيبِ بالترهيبِ ، فالذينَ

كَانُوا في الدنيا مُؤمنينَ مُطِيعينَ ، مُسْتَقِيمينَ على شَرْعِ اللهِ ، يُكثِرُونَ مِنَ الأعمالِ الصَّالحةِ يُفلِحُونَ ويَغُورُونَ مِنَ الأعمالِ الصَّالحةِ يُفلِحُونَ ويَغُورُونَ يومَ القيامةِ ، سوفَ يُدْخِلُهُمُ اللهُ الجَنَّةَ ، ويُعطِيهِمْ فيها أَجْرَهُمْ وثوابَهُمُ الدائمَ المُستَمِرَّ الذي لا ينقطِعُ ولا يَنْتَهِي ولا يَزُولُ .

### دُروسٌ وعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعِبَرٍ كثيرةٍ منها:

١ ـ مَصْدَرُ القُرآنِ هُوَ اللهُ الرَّحمنُ الرَّحيمُ ، وليسَ كما يَقُولُ الكُفَّارِ أَنَّهُ مكذوبٌ مَفْتَرى .

٢ ـ رَحِمَنا اللهُ بالقرآنِ ، وَجَعَلَهُ كتابَ هدايةٍ ورَحْمَةٍ .

٣- آياتُ القرآنِ مُفَصَّلةٌ مبيَّنةٌ واضِحَةُ الدِّلالةِ على الأحْكَام والمَوْضوعاتِ والمَعاني .

٤ - القرآنُ يَقْرِنُ بِينَ التَّبْشِيرِ للمُؤمنينَ والإِنذارِ لِلكافرينَ ، ويَجْمَعُ بينَ التَّرغيبِ والتَّرهيبِ .

٥ ـ الرَّسولُ ﷺ بَشَرٌ ، مَيَّزَهُ اللهُ على غَيْرِهِ بِالنُّبُّوةِ .

٦- كلمةُ « لا إِلهَ إِلا اللهُ » كَلِمةٌ جامِعةٌ لِلدِّين كُلِّهِ .

٧ ـ الكفارُ مُعْرِضُونَ عَنِ القُرآنِ عناداً واستكباراً .

٨- أَجْرُ المُؤْمِنينَ وثوابُهُمْ في الجَنَّةِ مُسْتَمِرٌ ، ونَعيمُهُمْ فيها دائمٌ لا ينفَدُ ولا يتوقَّفُ .



### أجب عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١ ـ لماذا وَصَفَ اللهُ نفسَهُ بالرَّحْمَةِ في أثناءِ حديثهِ عَنْ إِنزالِ القرآنِ ؟ .

٢ ـ استخرجْ مِنْ آياتِ الدِّرْس خمْسَ صفاتٍ وصفَ اللهُ بِهِما القرآنَ .

٣ ـ ما الحُجُبُ الثلاثةُ التي صرَّحَ بها الكفارُ بأنَّها تحجُبُهمْ عَن القرآنِ ؟

٤ ما الصِّفَتَانِ اللَّتَانِ وَصَفَ الرَّسُولُ بَيِّكِ نَفْسَهُ بِهِما ؟

٥ ـ اذكرْ خُلاصةَ دَعْوَةِ الرسولِ ﷺ ، التي أُوْصَى اللهُ بها إليهِ .

٦ ـ طَلَبَ الرَّسُولُ ﷺ مِنَ الكفَّارِ طَلَبَيْنِ . اسْتَخْلِصْهُمَا مِنَ الآيةِ السَّادِسَةِ .

٧ ـ ما معنى أنَّ أجرَ المُؤمِنينَ غيرُ مَمْنونِ ؟

#### ۲۰۳ منتدى إقرأ الثقافي

### المسسسسسس

١-سجِّلِ الآيةَ الأُولى مِنْ سُورةِ هودٍ . وبيِّنْ مَعْناهَا . واذكرِ الشَّبَة بينَها وبينَ الآيةِ (٣) .
 ٢-سجِّلِ الآيةَ الأَخِيرةَ مِنْ سُورةِ الكَهْفِ ، واذكرْ وجة الشَّبَهِ بَيْنَها وبَيْنَ الآيةِ (٦) . واستخرِجْ منها شَرْطَينِ لِقَبولِ العَمَلِ عندَ اللهِ .

٣ـ تتبّع آياتِ القرآن في « المُعْجَمِ المُفَهْرِسِ لألفاظِ القُرآنِ الكَرِيْمِ » واستخرِجْ منهُ الآياتِ التي وَرَدَتْ فيها عبارة ﴿ أَجْر غَيْر مَمْنُون ﴾ واكْتُبْها في دَفْتَرِكَ .

\* \* \*

### الدَّرْسُ الخامسُ وَالْأَرْبَعُونَ

### سُورةُ فُصِّلَتْ ـ القِسْمُ الثَّاني

### معاني المُقْرُ داتٌ :

أنداداً : شُركاء .

رواسيَ : جبالاً ثُوَابِتَ .

باركَ فيها : كثَّرَ خَيْراتِها .

قَدَّرَ فيها أقواتَها : قسَّمَ أقواتَ المَخْلُوقينَ .

سواءً : أربعةَ أيام مُستويَةً كاملةً لا تنقصُ ولا تزيدُ .

استوى إلى السَّماء : قَصَدَ وعَمَدَ إلى السَّماءِ .

ائتِيا طَوْعَاً أَو كَرْهاً : اخضَعا لي طائعتَيْن أو مُكْرَهَتيْنِ .

قضاهُنَّ : صَيَّرَهُنَّ وأكملَهُنَّ وفرغَ مِنْهُنَّ .

أوحىٰ في كلِّ سماءٍ أمرَها : رتَّبَ في كُلِّ سماءٍ ما تَحْتَاجُ إِليهِ .

زَيَّنَّا : جَمَّلْنَا .

مصابيح : نُجُوماً .

حِفْظاً : حَفِظْنا السَّماءَ من استراقِ الشياطينِ للسَّمْع .

# التفسيرُ :

تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحديثِ عَنِ الوَحْدَانيَّةِ ، وتَهْدِيدِ المُشْرِكينَ بالعَذابِ ، إِلَى الحديثِ عَنْ خَلْقِ السَّمواتِ والأرْضِ ، وفي ذلكَ دَلالَةٌ على كَمالِ قُدرةِ اللهِ وحِكْمَتِهِ ، وأَنَّهُ لا إِلهَ إِلا هُوَ .

﴿ ﴿ قُلَّ أَيِّنَّكُمْ لَتَكَفُّرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ ﴿ أَندَادًا ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾ .

يَأْمُرُ اللهُ رَسُولَهُ عَلَيْ أَن يُنْكِرَ على قومِهِ كُفْرَهُمْ باللهِ ، مَعَ قيامِ الأَدلَّةِ على وَحْدَانِيَّتِهِ ، ويقولُ لَهُمْ : كيفَ تَكْفُرُونَ باللهِ ، وتَجْعَلُونَ لَهُ أنداداً وشُرَكاءَ ، مَعَ أَنَّهُ وَحْدَهُ هُوَ الخالقُ ، وكلُّ ما سِواهُ مخلوقٌ لا يَصْلُحُ أَنْ يكونَ إِلهاً ؟

اللهُ الخالِقُ خَلَقَ الأَرْضَ في يَوْمَيْنِ ، ولم يُشارِكُهُ أحدٌ في خَلْقِها ، فهوَ الإِلهُ وَحْدَهُ ، وهوَ ربُّ العالمينَ وحْدَهُ ، فكيفَ تَكْفُرونَ بهِ وتجعلُونَ لهُ شركاءَ ؟

﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَــُرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَاتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَامِ سَوَآءَ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

خَلَقَ اللهُ الأرضَ في يَوْمينِ لأنَّها هي الأساسُ ، ثم دحا اللهُ هذه الأرضَ ومدَّها وَبَسَطَهَا ، وجعلَ فيها خَيْراتِها وأقواتَها ليَسْكُنَ الناسُ عليها ، كما قال تعالىٰ : ﴿والأرضَ بعدَ ذلكَ دَحَاها، أَخْرَجَ منها ماءَهَا ومَرْعَاهَا، والجِبَالَ أَرْسَاها﴾ [النازعات : ٣٠ـ٣٦] .

وبَعْدَمَا دَحَا اللهُ الأرضَ جعلَ فيها الجِبَالَ لتُثَبَّتَها وَتَحْفَظَ تَوَازُنَها ، فهي رَوَاسيَ لَها لئلاّ تميدَ وتضطرِبَ بأهلِها ، وهي أوتادُ تُثَبَّتُهَا كَمَا تُثَبَّتُ الأوتادُ الخَيْمَةَ .

وباركَ اللهُ في الأرضِ ، وَجَعَلَها مُباركةً كثيرةَ الخَيْرِ ، يَنتَفِعُ العِبَادُ بما فيها مِنْ خَيْراتٍ من هواءِ وماءِ وزروع وثمارِ .

وقدَّرَ اللهُ فيها أرزاقَ المخلوقاتِ التي سَتَعيشُ عَليْها مِنَ الإِنسِ والجِنِّ والحَيوانِ والطَّيْرِ ، وجَعَلَ في بقاعِها مُختلِفَ أنواع الطَّعام والشَّرابِ والغذاءِ .

وجعلَ اللهُ هذا كُلَّهُ في يَوَمينِ آخَرَينِ ، يُضافانِ لِلْيَوميْنِ السّابقينِ في خَلْقِ الأرضِ ، فيكونُ المَجْموعُ أَرْبَعَةَ أيامِ كامِلَةٍ تامَّةٍ : يَوْمَيْنِ لِلْخَلْقِ ، وَيَوْمَيْنِ لتقدِيْرِ الأقواتِ والأرزاقِ والبَرَكَاتِ .

وَذَكَرَ اللهُ هذا لَيكونَ جواباً للسَّائلينَ الذينَ سَيَسْأَلُونَ عَنْ خَلْقِ الأرضِ ، وعندما يَسْمَعونَ هذه الآياتِ يَعْلَمونَ أَنَّ اللهَ خَلَقَها في أربعةِ أيام . ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَهِي دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ ٱغْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهُمُّ قَالَتَا أَنْيْنَا طَآبِعِينَ ﴿ ثُمَّ الْسَّمَاءَ اللَّهُ الْمَا وَلِلْأَرْضِ ٱغْتِيا طَوْعًا أَوْ كَرْهُمُّ قَالَتَا أَلْتَهَا بِمَصَلِيحَ وَحِفْظَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنِيا بِمَصَلِيحَ وَحِفْظا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ الْعَلَيمِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لقد خلقَ اللهُ السَّمَاءَ خَلْقاً أُوليَّا ، وَجعَلَهَا دُخَاناً ، وبعدَما خَلَقَ الأرضَ وَقَدَّرَ فيها أَقْوَاتَها في أربعةِ أيامٍ ، قَصَدَ وعَمَدَ إِلَى السّماءِ وهِيَ دُخانٌ ، فَجَعَلَهَا سَبْعَ سَمَاواتٍ طِباقاً ، وذلكَ في يومينِ اثنينِ .

وبذلكَ يكونُ قَدْ خَلَقَ السَّمواتِ والأرضَ في سِتَّةِ أيام .

ولمَّا أَتَمَّ اللهُ خَلْقَ السَّماءِ والأرضِ أَمَرَهُما أَنْ تخضَعًا وتَنْقادا لهُ ، وقالَ لهُما : استجِيبَا لأمرِي واخْضَعَا لي ، سواءٌ كنتُما طائِعَتَيْنِ أو كارِهَتَيْنِ ، لأنَّهُ لابُدَّ مِنَ الخُضوعِ لأمري .

فأجابَتا قائِلتَيْنِ: نحنُ نَخْضَعُ لكَ طائِعِينَ ، لأنَّهُ ما يكونُ لَنا أَنْ نتمرَّدَ عَلَيْكَ وأنتَ رَبُّ العالمينَ. وكما قدَّرَ اللهُ في الأرضِ أقواتَها ، ورتَّبَ أمورَها ، رتَّبَ في كُلِّ سماءٍ أمْرَها ، وَجَعَلَ فيها ما يُصْلِحُهَا ، والأُمورَ التي أرادَ أنْ تكونَ فيها ، وَأَوْجَدَ فيها ما شاءَ مِنَ الملائكةِ العابدينَ لهُ .

وزيَّنَ السَّماءَ الدُّنيا التي هي سَقْفٌ محفوظٌ للأرضِ بالكَواكِبِ ، وَجَعَلَها مُضِيئَةً في اللَّيلِ ، لتزدادَ في أَعْيُنِ الناسِ جَمَالاً ، وَوَضَعَ فيها الشَّمسَ والقمرَ وسائرَ النجوم والأفلاكِ .

ومن وظائفِ النجوم إضافة إلى كونِها مصابيحَ مضيئة ، أَنَّهُ يَحْفَظُ بها أَمْرَ السَّماءِ ، فعندما تُحاوِلُ الشياطينُ الصُّعودَ إلى السَّماءِ لِتَسْتَرِقَ السَّمْعَ ، وتأخُذَ بعضَ أخبارِ الغَيْبِ لتُلقِيَها إلى أعوانِهم من الكَهَنةِ ، فإنَّها تُقْذَفُ بتلكَ النجومِ الحَارقةِ كما قالَ تعالىٰ : ﴿إِنَّا زينًا السماءَ الدُّنيا بزينةِ الكَوَاكِبِ ، وحفظاً مِنْ كلِّ شيطانٍ ماردٍ ، لا يَسَّمَّعُونَ إلى الملا الأعلى ويُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانبٍ ، وحفظاً مِنْ كلِّ شيطانٍ ماردٍ ، لا يَسَّمَّعُونَ إلى الملا الأعلى ويُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانبٍ ، وحُوْراً وَلَهَمُ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴾ [الصافات : ٩٦] .

وذلكَ النظامُ البديعُ الذي أَوْجَدَ اللهُ بهِ السَّماواتِ والأرضَ ، هُوَ مِنْ تقديرِهِ وتَنْظيِمهِ سُبحانَهُ ، وهوَ العزيزُ الذي أَخْضَعَ الكَوْنَ لهُ ، العليمُ بكُلِّ شيء فيهِ ، وهذا دالٌّ على وَحْدَانيَّتِهِ وقُدْرَتِهِ وعَظَمَتِهِ .

## ذُروسُ وعِبَرُ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسٍ وَعِبَرٍ كثيرةٍ منها:

١- خَلَقَ اللهُ الأرضَ في يَوْمَيْنِ ، وقدَّرَ فيها أقواتَها في يَومينِ ، وَخَلَقَ السّماواتِ السبْعَ في يومينِ ، فكان مَجْمُوعُ خَلْقِ السّماواتِ والأرضِ في ستَّةِ أيامٍ .

#### ۲۰۷ منتدى إقرأ الثقافي

٢\_جعلَ اللهُ الأرضَ صَالِحَةً لإِقَامةِ الناس عَليْها ، وَوَضَعَ فيهَا خَيْراتِها وأرزَاقَها وأقواتَها .

٣ ـ كانتِ السّماءُ دُخاناً ، فَعَمَدَ اللهُ إليها وَجَعَلَها سَبْعَ سماواتٍ ، وزيَّنهَا بالكَواكِبِ والنُّجوم .

٤ ـ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ خَاضِعَةٌ للهِ مُنَفِّذَةٌ لأَمْرِهِ ، مُطيعةٌ لهُ ، لا تتمرَّدُ عليهِ .

٥ ـ وجودُ السّماواتِ والأرضِ مِنَ أوضَح الأدلَّةِ على وَحْدَانِيَّةِ اللهِ وقُدْرَتِهِ وعَظَمَتِهِ .



#### أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ :

ا ـ كيفَ تُوَفِّقُ بينَ آياتِ الدَّرسِ وآياتِ سُورةِ النَّازعاتِ حَوْلَ خَلْقِ السّماءِ والأرضِ ، أَيُّهُما كانَ فَبْلُ ؟

٢ - كَمْ كَانَ مجموعُ الأيامِ التي خَلَقَ اللهُ بها السّماواتِ والأرضَ ؟ ظاهرُ الجَمْعِ في آياتِ السّورةِ
 كانَ ثمانيةَ أيام . كيف تُوفِّقُ بينَها وبينَ سُورةِ ( ق ) ؟

٣ ـ ما معنى قوله ﴿ ثُمَّ استوى إلى السَّمَاءِ ﴾ ؟ وكيفَ كانتِ السَّماءُ لمَّا استوى اللهُ إليها ؟

٤ ـ استخرِجْ مِنَ الآياتِ ثَلاثةَ أشياءَ جَعَلَهَا اللهُ في الأرضِ قبلَ أن يَسْتَوِيَ إلى السَّماءِ

٥ ـ اذْكُرِ الأَمْرَ الَّذي وجَّهَهُ اللهُ للسَّمَاواتِ وَالأَرْضِ ، وجوابَهُما عَنْهُ ، وماذا تأخذُ دَلالةً على ذَلِكَ مِنَ الجَوابِ ؟

٦- استخرِجْ مِنَ الآياتِ وظيفتينِ للكواكبِ . واستشهِدْ على ذَلِكَ بآياتِ سورةِ الصافَّاتِ .
 ٧- كيف تستدلُّ بخلقِ السَّماواتِ والأرضِ على وَحْدَانيَّةِ اللهِ ؟



١ ـ سجِّلْ آيةً مِنْ سُورةِ الأنبياءِ تُخبِرُ أَنَّ الجبالَ رَواسِيَ وتَذْكُرُ وظَيفَتَها في حِفْظِ توازُنِ الأرضِ ،
 وآيةً مِنْ سورةِ النّبأ تُخبرُ أَنَّ الجبالَ أوتادٌ .

٢ سجِّلْ آيةً مِنْ سُورَةِ ( ق ) تُصرِّحُ بأَنَّ اللهَ قد خَلَقَ السَّماواتِ والأرضَ في سِتَّةِ أيامٍ . ووفَّقْ بينَها وبينَ هذهِ الآياتِ (٩-١٢) .

## الدَّرْسُ السَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونُ

#### سُورَةُ فُصِّلَتْ ـ القَسْمُ الثَّالثُ

ۚ فَإِنۡ أَعۡرَضُواۡ فَقُلۡ أَنذَرۡتُكُورۡ صَعِقَةً مِّثۡلَ صَعِقَةِ عَادِ وَثَمُودَ ۞ إِذْ جَآءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَينِ ۖ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهُ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَكَيْكَةُ فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهِــ كَيْفِرُونَ شَيَّ فَأَمَّا عَادٌ فَأُسْتَكُبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَيِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِتَايَنِيْنَا يَجْحَدُونِ ۞ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيجًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَجِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْجِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْرَبَّ وَهُمْ لَا يُصَرُونَ إِنَّ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَنعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿

## معاني المُقُرِّداتِ !

: إِنْ تَركُوا الإِيمانَ وأصرُوا على الكُفرِ. إنْ أَعْرَضُوا : عَذَاباً .

صاعقةً

مِنْ بين أيديهم ومِنْ خَلْفِهم : مِنْ قَبْلِهم ومِنْ بَعْدِهِمْ .

: تكبَّرُوا على الآخرينَ وظَلَمُوهُمْ . استكبرُوا في الأرض

> : يُنكِرُونَ ويُكَذِّبُونَ . يَجْحَدُونَ

: ريحاً باردَةً شَدِيدَةَ البُرودَة . ريْحاً صَرْصَراً

: أيام مَشْؤومَاتٍ عليهِمْ . أيام نَحِسَاتٍ

: عذابَ الذُّلِّ . عذاب الخِزْي

هَدَيْنَاهُمْ : بيَّنا لهم طريقَ الهُدَى والحَقِّ .

: اختارُوا الكُفْرَ . استحبُّوا العَمَيٰ

: الصَّيْحَةُ التي أَهْلَكَهُمُ اللهُ بها . صاعقة العَذَاب

> : المُذِلِّ المُهين . الهُون

### منتدى إقرأ الثقافي



تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحَدِيثِ عَنْ قُدْرَةِ اللهِ وَعَظَمَتِهِ ، وخَلْقِهِ السّماواتِ والأرضَ ، إلى الحديثِ عَنْ كُفرِ المُشركينَ وإعراضِهِمْ عَنِ الحَقِّ .

﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنَذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَتَمُودَ ﴿ إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيَّدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا نَعْبُدُواْ إِلَا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُنَا لَأَنزَلَ مَلَيْكَةً فَإِنَا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ ﴾ .

يأمرُ اللهُ رَسُولَهُ ﷺ أَنْ يُهَدِّدَ الكُفَّارَ بالعَذَابِ ، إِنْ أَصرُّوا على تَكْذِيبِهِمْ وإعراضِهِمْ عَنِ الحَقِّ ، ويقولُ لَهُمْ : أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ، فإِنْ أَعْرَضْتُمْ عَمَّا جِئْتُكُم بِهِ مِنْ عَندِ اللهِ ، فإِني أَنذِرُكُمْ وأُحذِّرُكُمْ وأُخوِّفُكُمْ عَذَاباً شَدِيداً يُوقِعُهُ اللهُ بُكُمُ ، وَهُوَ مُشابِهٌ للصّاعِقَةِ التي أهلكَ اللهُ بها عاداً وثمودَ مِنْ قَبْلِكُمْ

وَقَدْ أَهْلَكَ اللهُ عاداً وثمودَ بَعْدَ ما أقامَ عَلَيْهِمُ الحُجَّةَ ، فقدْ بَعَثَ لِكُلِّ مِنْهُمْ رسولاً ، إِضافةً للرُّسُلِ الذينَ بَعَثَهُم للذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، ولكنَّهُمْ كذَّبُوا رُسُلَهُمْ كما كذَّبَ الذينَ مِنْ قبلِهِم .

وَلَمَّا بَعَثَ اللهُ الرُّسُلَ لَهُمْ كَذَّبُوهُمْ ، وَاعترضُوا على بَشَرِيَّتِهِمْ ، وقالُوا لَهُمْ : لم يَبْعَثْكُمُ اللهُ رُسُلاً إِلينا ، ولو شاءَ اللهُ أَنْ يُرْسِلَ رُسُلاً لأنْزَلَ علينا مَلائِكةً مِنَ السَّماءِ ، ونحنُ كافرونَ بما أُرْسِلْتُمْ بِهِ ، مُنكِرُونَ لنبوَّتِهِ ، لأنَّكُمْ كاذِبُونَ في دَعْواكُم .

﴿ فَأَمَّا عَادُ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَةً أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنَّا قُوَةً وَكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ ﴾ .

كذَّبَ عادٌ رسولَهُمْ ، واستكبرُوا في الأرضِ ، واستَعْلَوْا على الآخرِينَ ، وتَكَبَّرُوا عنِ الإِيمانِ واتَّباعِ الحَقِّ ، وبَغَوْا وظلَمُوا ، واعتزُّوا بقوَّتِهم ، وقالُوا : مَنْ أَشدُّ منَّا قُوَّةً ؟ ومَنِ الذي يستطيعُ قَهْرَنَا وَغَلَبَتَنا ؟

وقد وبَّخَهُمُ اللهُ لاغترارِهم بقوَّتِهِمْ ، فنَسوا قُوَّةَ اللهِ الذي خَلَقَهُم ، فَمَهْما بَلَغُوا مِنْ قُوَّةٍ لا يستطيعُونَ أَنْ يَقِفُوا أَمامَ قُوَّةِ اللهِ ، لأَنَّهُ هُوَ القَوِيُّ الظاهرُ الغالِبُ .

ودَفَعَهُمُ الاغترارُ بقوَّتِهِمْ إلى تكذيبِ الرُّسلِ وإِنكارِ مُعجِزاتِهِمْ ، والجُحُودِ بآياتِ اللهِ ، وبذلكَ استحَقُّوا عذابَ اللهِ .

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَجِسَاتِ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱخْزَكِى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿﴾ .

عاقبَ اللهُ القويُّ قومَ عادٍ عِقَاباً شَدِيدًا ، فأرسلَ عليهِمْ رِيحاً شَدِيدَةَ البُرودَةِ ، وسخَّرَها عليهِمْ

في أيامٍ نَحِسَاتٍ مَشْؤُوماتٍ مُتَتابِعاتٍ ، استمرَّتْ سَبْعَ ليالٍ وثمانيةَ أيامٍ . كما قالَ تعالىٰ : ﴿سَخَرَهَا عَلَيهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةً أيام حُسُوْمًا﴾ [الحانة : ٧] .

وبذلكَ أذاقَهُمُ اللهُ عذابَ الخِزْي والذُّلِّ والهَوانِ في الحَياةِ الدنيا . وإِنَّ عذابَ الآخِرَةِ الذي ينتظرُهُمْ في النارِ هُوَ أَشدُّ إِذلالاً وهواناً . هناكَ لا يَجِدُونَ نَاصِراً يَنْصُرُهُمْ ، كما أَنَّهُمْ لم يَجِدُوا في الدنيا مَنْ يُنْقِذُهُمْ مِنْ عذابِ اللهِ .

﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأُسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَنِعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَأَمَّا ثَالُونَ ﴾ .

لقد بيَّنَ اللهُ لشمودَ طَرِيقَ الحقِّ ، وأرشدَهُمْ إِليهِ ، ولكنَّهُمْ رَفَضُوا ذلكَ ، واختارُوا الكُفْرَ على الإِيمانِ ، وفضَّلُوا العَمَى على الهُدَى ، وكذَّبُوا رَسُولَهُمْ ، وبذلكَ استحقُّوا العِقابَ مِنَ اللهِ .

فَأَرْسَلَ اللهُ عليهِمْ صَاعِقَةً صَعَقَتْهُمْ وأَهْلَكَتْهُمْ ، وبذلكَ عُذِّبُوا عذابَ الدُّلِّ والهَوانِ بسببِ جرائِمِهمْ وتكذيبهمْ بالحَقِّ واختيار الكُفْر على الإِيمانِ .

وأكرمَ اللهُ رسولَهُ وأتباعَهُ المُؤْمِنينَ المُتَّقينَ ، فأنْجَاهُمْ مِنَ العَذَابِ الذي أَصَابَ قَوْمَهُمُ الكَافِرينَ .

وهذهِ هي سُنَّةُ اللهِ في إِهلاكِ الكافِرِينَ المُكذِّبِينَ وإِنجاءِ المُؤمِنِينَ المُتَّقينَ ، لابُدَّ أَنْ يَعرِفَها الناسُ ليَنجُوا مِنَ العَذَابِ باختيار طَرِيقِ الإِيمَانِ .

#### ذُروسٌ وعِبَرُّ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعِبَرِ كثيرةٍ منها:

١- يجبُ تَحْذيرُ المُخَالِفينَ مِنَ العَذَابِ ، ولَفْتُ أنظارِهم إلى ما أصابَ الذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ .

٢ ـ يُقِيمُ اللهُ الحُجَّةَ على الناسِ ، بما يُقدِّمُ لَهُمْ مِنْ دَلائلَ وَبَرَاهِينَ على الحَقِّ ونَقْضِ البَاطلِ .

٣- الاستكبارُ والاغترارُ بالقُوَّةِ وظُلْمُ الآخرينَ يقودُ إِلَى الدَّمارِ وَالهَلاكِ ، كما حَصَلَ لقوم عادٍ .

٤- يَنْتَقِمُ اللهُ مِنَ المتكبِّرِينَ المُتجبِّرِينَ ، ويَجَعْلُ قُوَّتَهُمْ ضَعْفاً وَعَجْزاً ، ويُوقعُ بِهِمُ الخِزْيَ والدُّلُ .

٥ ـ الكُفَّارُ مَطْمُوسٌ على قُلوبِهِمْ ولِذلكَ يَرْفُضُونَ الهُدىٰ والخَيْرَ ، وَيَخْتَارُونَ الكُفْرَ والعَمَى والهَلاكَ .

#### ۲۱۱ منتدى إقرأ الثقافي

٦- جَعَلَ اللهُ إِهْلَاكَ عادٍ وثمودَ عِبْرَةً لِمَنْ بَعْدَهُمْ ، ودَرْساً لابُدَّ أَنَّ يَعْلَمَهُ الناسُ ليَحْذَرُوا العذابَ .

٧ إهلاكُ الكُفَّار وإِنجاءُ المُؤمنينَ المُتَّقينَ سُنَّةٌ ربَّانيَّةٌ لا تتغيَّرُ ولا تَتَبَدَّلُ .



#### أجبْ عَن الأسئلةِ الآتيةِ:

١- لماذا ذُكِرَتْ قِصَةُ عادٍ وثمودَ في آياتِ الدَّرْسِ ؟ وماذا أُمِرَ الرَّسُولُ ﷺ أَنْ يقولَ لِقَوْمِهِ عَنْهُمْ ؟
 ٢- استخرِجْ مِنْ آياتِ الدرس اعتراضَ السَّابقينَ على رُسُلِهِمْ ، والقَرَارَ الذي أخبرَوُهُمْ بهِ .

٣ أـ بماذا اغتر قوم عاد ؟

ب\_وماذا قالُوا ؟ .

جــوبماذا ردَّ اللهُ عليهِمْ ؟

٤ ـ ما موقفُ قوم ثمودَ مِنَ الهُدَى ؟ وعلى ماذا يدلُّ ذلكَ ؟ وكيفَ كانَ عذابُهُمْ ؟

٥\_ استخرِجْ مِنْ آياتِ الدرسِ سُنَّةً ربَّانيةً مُطَّرِدَةً بشأنِ الكُفَّارِ والمُؤمنينَ .

٦- ما معنى كلِّ ممَّا يلي: ريحاً صَرْصَراً ، أيامٍ نَحِسَاتٍ ، عذابَ الخِزْي ، استحَبُّوا العَمى ،
 صاعقة العَذَاب الهُوْنِ .

٧- أَهْلَكَ اللهُ قومَ عادٍ في أيامٍ عِدَّةٍ ، وأَهْلَكَ ثَمودَ في لَحْظَةٍ عندما أَرْسَلَ عَلَيْهِمُ الصَّيْحةَ . عَلامَ
 يَدُلُّ ذلك ؟



سجِّلْ آياتٍ مِنْ سُورةِ الفَجْرِ تُخبِرُ أَنَّ عاداً كانُوا أكثرَ الناسِ قُوَّةً . وسجِّلْ آياتٍ مِنْ سُورةِ الشعراءِ تذكُرُ بعضَ مظاهر قُوَّتِهمْ .

### الدَّرْسُ السَّابِحُ وَالْأَرْبَعُونَ

#### سُورةُ فُصِّلَتْ ـ القِسْمُ الرَّابعُ

### معاني المُفْردات :

يُوزَعُونَ : يُساقُونَ بترتيبٍ وتَنْظِيمٍ ، بأنْ يَحْبِسَ أَوَّلَهَمْ لِيَلْحَقَ بِهِمْ آخِرُهُمْ .

شَهِدَ عليهم : نَطَقَ مُخبراً بِما كانوا يَفْعَلُونَ .

تَسْتَتِرُونَ : تَخْتَفُونَ عِندَ ارتكاب المَعاصى .

أَرْداكُمْ : أَهلَكَكُمْ .

مثوًى : مكانُ إِقامةٍ دائمةٍ .

يَسْتَعْتِبُوا : يَطلُبُوا العُتْبِي ، والرِّضا ، والعَفْوَ .

المُعْتَبِينَ : المقبولُ عَتَبُهُم ، المَرْضِيُّ عَنْهُمْ .

# التفسير :

تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحَدِيثِ عَنْ عَذَابِ بَعْضِ الكُفَّارِ السَّابقينَ في الدُّنيا إِلَى عَرْضِ بَعْضِ مشاهِدِ الخِزْيِ والإِذلالِ للكفارِ في الآخِرَةِ ، إذْ سَتَشْهَدُ عليهِمْ حَوَاسُّهُمْ وأعضاءُ أجسامِهِمْ .

﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ ﴾ .

تَتَحَدَّثُ الآيةُ عَنْ حَشْرِ الكَفارِ وسَوْقِهِم إلى جَهَنَّمَ ، وذلكَ بعدَ بَعْثِهِمْ أحياءً مِنْ قُبُورهِمْ يومَ القيامةِ ، إذْ تسوقُهُمُ المَلائِكَةُ سَوْقاً بإذلالٍ وَهَوَانٍ ، ويكونُ حشرُهُمْ بتنظيم وترتيبٍ ، فيُوقَفُ أوَّلُهُمْ لِيَلْحَقَ بِهِمْ آخرُهم ، وَيَجْتَمِعُوا وَيَتَلاحَقُوا ، ويسيرُوا مَعاً ، حتى يَصِلُوا إلى ساحةِ العَرْضِ ، حيثُ الحسابُ والسّؤالُ ثُمَّ الجَزَاءُ والعِقَابُ .

﴿ حَتَى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَـٰرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ لم شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ اللَّهُ ٱلَّذِى أَنطَقَ كُلُ شَيْءِ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴾ .

تَخْشُرُ الْمَلائِكَةُ أعداءَ اللهِ الكفّارَ ، وتسوقُهم إلى النّارِ ، ويُوقَفُونَ عَلَيْها ، ويبدأُ حِسَابُهُمْ ، وتُعرَضُ عليهِمْ أعمالُهُمْ ، وتُقَدَّمُ لَهُمْ كُتُبُهم ، فإذا بِهَا لا تَتْرُكُ شيئاً مِمَّا قالُوهُ أو فَعَلُوهُ في الدُّنيا ، فيُحاولونَ أنْ يُنكِرُوا بَعْضَ جرائِمِهمْ .

عندَ ذلكَ يأمُرُ اللهُ سَمْعَهُم وأبصارَهُمْ وجلودَهُمْ أَنْ تَنْطِقَ ، وتَشهَدَ بِمَا كانوا يَعْمَلُوْنَ في الدنيا مِنْ كُفْرٍ ومَعَاصٍ ، فَتَنْطِقُ وتُقَدِّمُ شَهَادَتَها عليهِمْ . تَقُوْلُ الأَذُنُ : سَمِعْتُ . وتقولُ العينُ : رأيتُ . وتقولُ العينُ : رأيتُ . وتقولُ اليدُ : لَمَسْتُ وفَعَلْتُ .

ويتفاجأُ الكُفَّارُ بهذهِ الشَّهاداتِ الصَّادِقَةِ الصَّادِرَةِ عَنْ حواسِّهِمْ ، التي تُدِينُهُمْ ، ويأخذُونَ في لَوْم هَؤُلاءِ الشُّهودِ مِنَ الحَوَاسِّ قائِلِينَ : لماذا شَهِدْتُم عَلَينا ؟ وكانتْ شهادَتُكُمْ إِدانةً لنا ؟ ونحنُ نريدُ مَصْلَحَتَكُمْ ونَجَاتَكُمْ مِنَ العَذَابِ ؟

فَتُجيبُهُمْ أعضاؤُهُمْ قائِلَةً : أَنْطَقَنا اللهُ بِقُدرتِهِ ، وهوَ الذي أنطقَ كلَّ شيءٍ مِنْ مَخْلُوقاتِهِ ، فكما جَعَلَ ألسنتكُمْ تَنْطِقُ في الدُّنيا . ألسنتكُمْ تَنْطِقُ في الدُّنيا .

وتَسْتَأَنْفُ الأعضاءُ كَلامَها مَعَ الكُفَّارِ وتُقَرِّرُ لَهُمْ قُدرةَ اللهِ ، فتقولُ لَهُمْ : اللهُ الذي خلقَكُمْ أوَّلَ مرَّةٍ في الدّنيا ، وَهُوَ الذي بعَثَكُمُ اليومَ ، وأَرْجَعَكُمْ إِليهِ ، وأوقَفَكُمْ بينَ يديهِ .

روى مسلمٌ عن أنسِ بنِ مالَكٍ رَضِيَ الله عنهُ قَالَ : « كُنَّا عندَ رسولِ اللهِ ﷺ فضحِكَ ، فقالَ : « هَلْ تَدْرُونَ مم أضحكُ ؟ قال : قُلْنا : اللهُ ورسولُهُ أعلمُ . قالَ : « مِنْ مُخَاطَبَةِ العَبْدِ ربَّهُ! يقولُ : يا ربِّ ، ألم تُجِرْني من الظُّلْمِ ؟ قالَ : يقول : بلى ، قال : فيقولُ : فإني لا أُجيزُ على نَفْسِي إلا شاهداً مني ، قال : فيقولُ : فيقولُ : كفى بنفسِكَ اليومَ عليكَ شهيداً ، وبالكرامِ الكاتبينَ شُهوداً . قال : فيختِمُ على فيهِ ، ويُقالُ لأَرْكانِهِ : انْطقِي ، قال : فتنطِقُ بأعمالهِ قال : ثم يُخَلَّى بينَهُ وبينَ الكلامِ ، قال : فيقولُ : بُعداً لكنَّ وسُحْقاً ، فعنكُنَّ كُنْتُ أُناضلُ »(١) .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ، كتاب الزهد . باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر . حديث رقم (٢٩٦٩ ) .

﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ وَلَاَجُلُودُكُمْ وَلَاَجُلُودُكُمْ وَلَاَجُلُودُكُمْ وَلَاَجُلُودُكُمْ وَلَاَجُلُودُكُمْ وَلَاَجُلُودُكُمْ وَلَاَجُلُودُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُو كَذِيرًا مِنَ الْخَصِينَ ﴿ وَذَلِكُمْ ظَنَاكُمُ الَّذِي ظَنَاتُهُ بِرَيْكُمْ أَرْدَنكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِنَ ٱلْخَصِينِينَ ﴿ ﴾ .

عندما ترُدُّ أعضاءُ الكفارِ على اسْتِغْرابِهِمْ مِنْ شَهَادَتِها عَلَيْهِمْ بِأَنَّ اللهَ أَنْطَقَها ، يُقالُ لَهُمْ مِنْ بابِ التَّوبِيخِ والتَّأْنِيبِ : عندما كُنتُمْ تعملُونَ المَعَاصِيَ في الدُّنيا لَمْ تكونُوا تَسْتَتِرُونَ وتستَخْفُونَ حَذَراً مِنْ شَهَادَةَ أعضائِكُمْ وجَوَارِحِكُمْ عليكُمْ ، وإِنما كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ لأنكمْ كنتمْ تظُنُّونَ أَنَّ اللهَ لا يَعْلَمُ بِحَالِكُمْ إِذَا قُلْتُمْ أَو فَعَلْتُمْ سِرًا ، ولا يَعْلَمُ بِكُمْ رَبُّكُمْ إِلا حَالَ إِعلانِكُمُ القَوْلَ والفِعْلَ ، ولَوْ كنتُم تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليقينِ بأَنَّ اللهَ لا يَخْفَىٰ عليهِ سِرُّكُمُ وجَهْرُكُمْ لاتَّقيتُمُوهُ ، ولَما وقَعْتُمْ فيما وَقَعْتُمْ فِيهِ .

وكانَ عليكُمْ أَنْ تعلَمُوا أَنَّ اللهَ رقيبٌ عَلَيكُمْ ، لا يَخْفَى عَليهِ شيءٌ مِنْ أَعْمالِكُمْ ، ولكنَّكُمْ لم تفعلُوا ذَلِكَ وظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لا يَعْلَمُ كثيراً مِنْ أعمالِكُمْ ، وهذا جرَّأَكُمْ على المَعَاصِي ، فسارَعْتُم فيها ، وأكثرْتُمْ مِنْهَا ، وهذا الظنُّ الباطلُ مِنْكُمْ أهلَكَكُمْ وأَوْقَعَكُمْ في النَّارِ ، وكنتُمْ بذلكَ مِنَ الخَاسِرِينَ الذينَ خَسِرُوا كُلَّ شيءٍ في دُنياهُمْ وآخِرَتِهِمْ .

﴿ فَإِن يَصَّبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكَى لَهُمُ وَإِن يَسْتَعَيْتِهُواْ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ ﴾ .

بعدَ الشهادةِ على الكُفَّارِ مِنْ أَعْضائِهِمْ ، وتَوْبِيخِهِمْ على سُوءِ ظنِّهم باللهِ ، يَأْمُرُ اللهُ بإدخالِهِمُ النارَ ، ليُعذَّبُوا فيها مُخلَّدِينَ ، وَسَوَاءٌ عليهِمْ صبرُوا أم لم يصبِرُوا ، فإِنْ صبرُوا على عذابِ النارِ فإِنَّهُ مُلازِمٌ لَهُمْ ، لا يُخَفَّفُ ولا يُرْفَعُ عنهُمْ ، وإِنْ لم يصبِرُوا عليهِ فَهُوَ مُلازِمٌ لَهُمْ أيضاً .

وإِنْ قدَّمُوا أَعذاراً عَنْ جَرائِمِهِمْ في الدُّنيا ، وطَلبُوا أَنْ تُقْبَلَ أَعْذَارُهُمْ ، وأَنْ يُصْفَحَ عَنْهُمْ لَم يُقْبَلْ ذَلِكَ منهُمْ ، وأَنْ يُصْفَحَ عَنْهُمْ لَم يُقْبَلْ ذَلِكَ منهُمْ ، ولمْ ينالُوا عَفْوَاً ولا صَفْحَاً ولا عُتْبَىٰ ، لأَنَّ الآخِرَةَ دارُ جَزَاءِ ، وقد حَكَمَ اللهُ عَليهِمْ بالخُلُودِ في النارِ .

#### دُرُوسٌ وَعِبَرٌ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعِبَرِ كثيرةٍ منها:

١- تَحْشُرُ الملائكةُ الكفارَ إلى النارِ بإذلالٍ وإهانةٍ ، وَيَسِيرونَ مَعاً يُجْمَعُ أَوَّلُهُمْ إلى آخِرِهِمْ .
 ٢- اللهُ فعَّالٌ لِمَا يريدُ ، فالذي أنطَقَ الألسِنَةَ في الدُّنيا يُنطِقُ الجَوَارِحَ يومَ القيامةِ .

٣ـ لم يكن الكفّارُ في الدُّنيا يَسْتَتِرُونَ خَشْيَةَ أَن تَشْهَدَ عليهِمْ أعضاؤُهُم يومَ القيامَةِ، ولكنَّهُمْ كانوا يَسْتَتِرُونَ لأَنَّهُمْ يَظُنَّونَ أَنَّ اللهَ يعلمُ بِهِمْ إِنْ أعلَنُوا ، ويَخْفَى عليهِ حالُهُمْ إِنْ أسرُّوهُ ، وهذا هُوَ الذي أَهْلَكَهمُ .

٤ ـ الكفَّارُ لا يُقَدِّرُونَ اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ ، ويُسيئُونَ الظَنَّ بِهِ ، عندَمَا يَظُنُّونَ أَنَّهُ تَخْفَىٰ عليهِ بَعْضُ أعمالِهِمْ .

٥ ـ مَنْ أَحْسَنَ ظَنَّهُ بِاللهِ ، وَطَمِعَ في مَغْفِرَتِهِ ، كانَ اللهُ عندَ حُسْنِ ظنِّهِ . ٦ ـ مهما قدَّمَ الكفارُ مِنْ أعذارِ للرِّضا عَنْهُمْ ، وَقَبُولِ اعْتِذَارِهِمْ ، لا يُقْبَلُ ذلكَ منهُمْ .



#### أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ :

١- ما مَعْنى قولِهِ عَنِ الكُفَّارِ في أثناءِ حَشْرِهم ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ ؟
 ٢- اذكُرْ ثلاثة شُهُودٍ يشهدُونَ على الكفارِ ذكرَ تُهُمُ الآياتُ .
 ٣- بماذا تُفسِّرُ نُطْقَ الجَوَارِحِهِمْ ؟ واضِح يومَ القيامةِ ؟
 ٤- ماذا يقولُ الكُفَّارُ لِجَوارِحِهِمْ ؟ وبماذا تُجيبُهُمْ عَنْ سُؤالِهِمْ ؟
 ٥- اذكرِ الحَديثَ الصّحيحَ في شَهَادةِ الأعْضَاءِ على أصْحابِها .
 ٢- ماذا كانَ يَظُنُ الكفارُ باللهِ ؟ وأَيْنَ أَوصلَهُمْ ذلكَ الظنُ ؟
 ٧- ما معنى قولهِ : ﴿ وإِن يَسْتَعْتِبُوا فما هُمْ مِنَ المُعْتَبِينَ ﴾ ؟



رَوَى البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودِ رضي اللهُ عَنْهُ قالَ : اجتمعَ عندَ البيتِ قُرشيَّانِ وثَقَفيٌّ ـ أو ثقفيَّانِ وقُرشيٌّ ـ كثيرةٌ شَحْمُ بطونهِم ، قَلْيلٌ فِقْهُ قلوبِهِمْ ، فقالَ أحدُهم : أترَوْنَ أَنَّ اللهَ يَسْمَعُ ما نقولُ ؟ قال الآخرُ : يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنا ، ولا يَسْمَعُ إِنْ أَخَفَيْنا . وقالَ الآخرُ : إِنْ كانَ يسمعُ إذا جَهَرْنا فإِنَّهُ يسمعُ إِذا أَخْفَيْنا . فأنزلَ اللهُ عز وجلَّ : ﴿وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتُرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ ولا أَبْصارُكُمْ ولا جُلودُكُمْ ﴾ (١) .



١\_ سجِّلِ الآيةَ ( ٦٥ ) مِنْ سُورةِ يس ، التي تُخْبِرُ عَنْ شَهَادَةِ أعضاءِ الكُفَّارِ عَلَيْهِمْ واذكُرِ الشَّبَهَ بينَها وبينَ الآيةِ (٢٠) .

٢ سجّل آيةً مِنْ سُورةِ إِبراهيمَ تُقرّرُ أَنَّهُ سَوَاءٌ على الكُفّارِ في النّارِ صَبرُهُمْ وجَزَعُهُمْ . واذكرِ الشّبَهَ بَيْنَها وبَيْنَ الآيةِ (٢٤) .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري. كتاب التفسير. حديث رقم: ٤٨١٧. وصحيح مسلم. كتاب صفات المنافقين. حديث رقم: ٢٧٧٥.

### الدَّرْسُ التَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونُ

#### سُورةُ فُصِّلَتْ \_ القِسْمُ الخامِسُ

وَقَيَّضَّ نَا لَمُمْ قُرَنَا قَنَيَّ نُوا لَهُمُ مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْفَوْلُ فِي أَمَهٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّن الْجِنِ وَالْإِنِسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ اللَّهِ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا السَّمَعُوا لِمَلَا الْفَرْءَانِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَغَلِبُونَ اللَّهِ فَلَنُدِيفَنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَسُواَ الَّذِي الْفُرْءَانِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَغَلِبُونَ اللَّهِ النَّالُّ لَهُمْ فِيها دَارُ الْمُثَلِّذِ جَزَاءً إِمَا كَانُواْ بِيَعْفِلُونَ اللَّهِ النَالُّ لَهُمْ فِيها دَارُ الْمُثَلِّذِ جَزَاءً إِمَا كَانُواْ بِيَا يَعْمَدُونَ اللَّهِ النَّالُّ لَهُمْ فِيها دَارُ الْمُثَلِّذِ جَزَاءً إِمَا كَانُواْ بِيَكُونَا مِنَ الْجِنْ وَالْإِنِسِ جَعَلَهُ مَا تَعْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْجِنِ وَالْإِنِسِ جَعَلَهُ مَا تَعْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْجِنِ وَالْإِنِسِ جَعَلَهُ مَا تَعْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْجِنِ وَالْإِنِسِ جَعَلَهُ مَا تَعْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْجَنِي وَالْإِنِسِ جَعَلَقُهُ مَا تَعْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَائِلِينَ الْكُولُونَ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِقِينَ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُنْ الْمَائِلِينَ الْهِ الْمُنْ الْمُعْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِينَ الْمَائِلُونَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِكُونَ الْمُنْ الْمُؤْلِينَ اللَّهُ الْمُؤْلِينَ الْمُنْ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَا اللَّهُ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَا اللَّهُ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِينَا اللْمُؤْلِينَا اللْمُؤْلِينَا اللْمُؤْلِينَا اللَّهُ الْمُؤْلِينَا الْمُؤْلِي الْمُؤْلِينَا الْمُؤْلِينَا اللْمُؤْلِينَا اللْمُؤْلِينَا الْمُؤْلِينَا اللْمُؤْلِينَا الْمُؤْلِينَا الْمُؤْلِينَا الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُعْتَى الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِينَا الْمُعْلِينَا الْمُؤْلِي ال

### معاني المُفَرِّداتِ :

قَيَّضْنا : هيَّأنا ويَسَّرْنا .

قُرَناءَ : مُلازِمِينَ لَهُمْ .

زَيَّنُوا لَهُمْ : حَسَّنُوا وَجَمَّلُوا لَهُمْ .

حَقَّ عليهمُ القولُ : وَجَبَ عليهِمُ الوَعِيدُ بالعَذابِ .

خَلَتْ : مَضَتْ وَانقضَتْ .

الغَوا فيهِ : شَوَّشُوا على القُرآنِ باللَّغُو .

لعلَّكُمْ تَغْلِبُونَ : لعلَّكُمْ تُنْصَرُونَ .

دارُ الخُلْدِ : دارُ الإِقامةِ الدَّائمةِ .

يَجْحَدُونَ : يُنْكِرُونَ ويَكْذِبُونَ .

اللَّذَيْنِ أَصْلاَّنَا : الفَرِيْقَيْنِ المُضَلِّلَيْنِ مِنَ الإِنسِ والجِنِّ .

الأَسْفَلينَ : الأذلاء المُهانينَ .



تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحَدِيثِ عَنِ الشُّهودِ الذينَ يشهدُونَ على الكُفَّارِ يومَ القيامةِ إلى ما كانَ عليهِ الكُفَّارُ في الدُّنيا مِنْ مُلازَمَةٍ لقُرَنائِهِمُ الشَّيَاطينِ ، وحَرْبٍ للقُرآنِ ، وصَدِّ الآخَرِينَ عنهُ باللَّغوِ فيهِ ، والتَّشْوِيشِ عليهِ .

﴿ ﴿ وَقَيَّضَىنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنِسَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ ﴾ .

يُخبِرُ اللهُ أَنَّهُ سَلَّطَ على الكفارِ قُرَنَاءَ مُلازِمينَ لَهُمْ ، مِنْ شياطينِ الإِنسِ والجِنِّ ، بسببِ اختيارِهِمُ الكُفْرَ ، فَأَضَلُوهُمْ وأغْوَوْهُمْ ، وحسَّنُوا لَهُمْ أعمالَهُمُ السَّيئةَ السّابقةَ ، ودَعَوْهُمْ إلى الإكثارِ منها في المُسْتَقْبلِ ، وَزَيَّنُوا لَهُمُ الشَّهَوَاتِ والمَلَذَّاتِ المُخَالِفَةِ لِشَرْعِ اللهِ ، وقادَهُمْ ذلكَ إلى الانغِماسِ في شَهَوَاتِ اللهُ في اللهٰ عَلَى اللهُ اللهٰ اللهُ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وباتباع الكفّارِ لقُرَنائِهِمُ الشياطينِ يكونُ قد تَحَقَّقَ فيهِمْ قَدَرُ اللهِ في إِضْلالِ مَنِ اختارَ الضَّلالَ ، وثبَّتَ عليهِمُ العذابَ ضِمْنَ أُمَمٍ كافرةٍ مضَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ ، مِنْ كُفَّارِ الجِنِّ والإِنسِ ، وسيُجْمَعُ الكفّارُ جميعاً ليُعذَّبُوا في النّارِ ، وبذلكَ يَعرِفُونَ مقدارَ خسارَتِهِمُ البَالِغَةِ ، عِنْدَما كفرُوا وكذَّبُوا بالحَقِّ .

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسَمَعُواْ لِهَلَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَّا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُونَ ﴿ ﴾ .

الكفّارُ الضالُونَ المُتَّبِعُونَ لقُرَنائِهِمْ مِنَ الشَّياطينِ ، مُحارِبُونَ للقُرآنِ ، حَرِيصُونَ على صَدّ الناسِ وإبعادِهِمْ عنهُ .

ولذلكَ يقولُ قادَةُ الكُفَّارِ لأتباعِهِمْ: عندما يتلُو عليكُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ أو أَحَدُ أَصْحَابِهِ القُرآنَ فلا تُنْصِتُوا لِتِلاوتَهِ ، ولا تَسْتَمِعُوا إلى القُرآنِ مِنْهُ ، وشَوِّشُوا عليهِ برفْعِ الصَّوْتِ باللّغْوِ ، وتكلَّمُوا بالكلام الَّذي لا مَعْنَى لَهُ ، وأطلِقُوا حَوْلَهُ الصَّفيرَ والتَّصْفِيقَ والغِنَاءَ ، حتى لا يَسْمَعَ الآخَرُونَ التَّلاوةَ ، فإنَّهُمْ إذا سَمِعُوا القُرآنَ وأَنْصَتُوا لَهُ سيُؤمِنونَ بهِ ويتَّبعُونَهُ .

وهدفُ الكُفَّارِ مِنْ هذا التشويشِ على القُرآنِ أَنْ يتغلَّبُوا على رَسُولِ اللهِ ﷺ وينتَصِرُوا عليهِ ، ويُحارِبُوا دينَهُ ، ويُطْفِئُوا أنوارَهُ .

فماذا كانَتِ النَّتيجةُ ؟ انهزمَ الكفارُ وانقلَبُوا أذلاَّءَ ، ونَصَرَ اللهُ رسولَهُ ﷺ وانتُشَرَ دينُهُ ، وذهبَ الكُفَّارُ إلى لعنةِ اللهِ ، وبقي القرآنُ نوراً للعالَمِينَ .

﴿ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾

هدَّدَ اللهُ الكفَّارَ الذينَ تَوَاصَوْا على التَّشْوِيشِ على القُرآنِ بالعَذابِ الشَّديدِ ، فبالرَّغْم من هزيمَتِهِمْ أمامَ الحقِّ ، وفَشَلِهِمْ في الصَّدِّ عَنِ القُرآنِ فإنَّ لَهُم عندَ اللهِ العَذَابَ الشَّديدَ في الدُّنيا بالَقَتْلِ أوِ الأَسْرِ والإِذلالِ والإِهانةِ ، ولَهُمُ العَذَابُ الشَّديدُ في الآخِرَةِ وَهُوَ الخُلُودُ في النَّارِ . وسيُحاسِبُهُمُ اللهُ علىٰ أعمالِهِمُ السَّيئةِ ، مِنْ كُفْرٍ وشِرْكٍ باللهِ ، وحَرْبِ للقُرآنِ وأهلِهِ ، وارتِكَابِ للمُنكَراتِ والمَعاصي .

إِنَّ كُلَّ مَنْ حاربَ القرآنَ وصَدَّ عنهُ خَاسِرٌ مَهْزُومٌ ، على اختِلافِ الزَّمانِ والمَكَانِ .

﴿ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعَدَاءَ ٱللَّهِ ٱلنَّالِّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلَدِّ جَزَاءً مِمَا كَانُواْ بِئَايَلِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ ﴾ .

اللهُ عَادِلٌ في تَعْذِيبِهِ لأَعْدَائِهِ ، ولا يَظْلِمُهُمْ شيئاً ، لقد كانُوا في الدُّنيا كَافِرِينَ مُشْرِكينَ بهِ ، يُكَذِّبُونَ رُسُلَهُ ، ويُنكِرُونَ آياتِهِ ، ويُحارِبُونَ القُرآنَ ، ويُفْسِدُونَ في الأرضِ ، ولذلكَ كانَ جَزاؤُهم عِنْدَهُ النارَ ، لَهُمْ فيها الإِقامةُ الدائمةُ المُسْتَمِرَّةُ التي لا انِقطَاعَ لها .

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنِسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ

عندما يُعذَّبُ الكُفَّارُ في النَّارِ ، يتذكَّرُونَ الَّذيْنِ أَضلُّوهُمْ مِنَ الحِنِّ والإِنسِ في الدُّنيا ، وكانوا سَبَبًا في ما هُمْ فيهِ مِنَ العَذَابِ والْهَوَانِ ، فيقولُونَ بحَسْرَةٍ وحِقْدٍ : أَرِنَا يا ربَّنا الفُريقين اللَّذَيْن أَضَلاَّنَا مِنْ شياطينِ الحِنِّ والإِنسِ ، وزَيَّنا لنا الكُفْرَ والعِصْيانَ ، وأوْصَلاَنا إِلَى النَّارِ ، إِننا نُريدُ أَنْ نَنْتَقِمَ منهُما ، ونَدُوسَ عليهِما بأقدَامِنا ، ليكُونا مِنَ الأَذلِّينَ المُهَانِينَ في الدَّرْكِ الأسفلِ مِنَ النَّارِ

### دُروسنُ وعِبَرُ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسٍ وَعِبَرٍ كثيرةٍ منها:

١- لِكُلِّ إِنسانٍ شيطانٌ يدعُوهُ إِلَى الكُفرِ ويحثُّه عَلَيْهِ ، وهو القَرِينُ .

٢ ـ يقومُ الشّياطينُ بإغواءِ الكافِرِينَ ، وتَزْيينِ أعمالِهِمُ السَّيّئةِ وتحسِينِها لَهُمْ لِيَسْتَمِرُوا عليها .

٣ ـ يطلبُ قادةُ الكُفَّارِ مِنْ أتباعِهِمُ التَّشْويشَ على القُرآنِ والصدَّ عنهُ في أيِّ زمانٍ ومكانٍ

٤\_ هناكَ أقوامٌ حَقَّ عليهمُ الكُفْرُ ، فلا يُؤْمِنُونَ أبداً .

٥\_نهايةُ الكُفَّارِ هيَ الخُلودُ مُعلَّبِينَ في النارِ ، وبِئْستْ هذهِ النَّهايةُ لَهُمْ .

٦- القرآنُ سِلاحٌ عظيمٌ في أيدي المُؤْمِنينَ في مُواجَهَةِ الكَفَرَةِ المُلْحِدِينَ.

٧- يَطْلُبُ الكُفَّارُ في النَّارِ أَنْ يدوسُوا على سَادتِهِمْ بأقدامِهِمْ لأنَّهُمْ السَبَبُ في إِضْلالِهِمْ .



#### أجب عَن الأستلةِ الآتيةِ:

١ ـ ما معنى قولِهِ : ﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُمُّ قُرْنَاءَ ﴾ ؟ وما مَهَمَّةُ هؤلاءِ القُرناءِ ؟ ولماذا ؟

٢ ـ استخرِجْ مِنْ آياتِ الدّرس طلبَيْنِ طلبَهُما القادَةُ الكفّارُ مِنْ أتباعِهِمْ بشَأْنِ القُرآنِ

٣ ـ اذكُرْ أُمرين يقومُ بهما المُؤمنُ عندَ سَمَاعهِ القُرآنَ ، في مُقَابِلِ ما يفعلُهُ الكفارُ ضِدَّهُ .

٤\_ما نتيجةُ مَوْقِفِ الكُفَّارِ مِنَ القُرآنِ في الدُّنيا والآخِرَةِ ؟ وما العِبْرَةُ التي تخرُجُ بِهَا من ذلكَ ؟

٥ ـ ما الطَّلَبُ الذي يَطْلُبُهُ الكفارُ بشأنِ مَنْ أَضَلَّهُمْ ؟ ولماذا ؟ وما العِبْرَةُ مِنْ ذلكَ ؟



١ - سجلْ آيتينِ مِنْ سُورةِ الزُّخْرُفِ تُخْبِرانِ أَنَّ اللهَ يُقيِّضُ شَيْطَاناً قَرِيناً لِكُلِّ مَنْ يَعشُو عَنْ ذِكْرِهِ ،
 فيُضلُّهُ وَهُوَ يَظُنُّ نفسَهُ مُهْتدِياً .

٢ سجّل آيةً مِنْ آخِرِ سُورةِ الأَعْرَافِ تَطْلُبُ مِنَ المُؤمنينَ الاسْتِمَاعَ والإِنْصاتَ عندَ تلاوةِ القُرآنِ
 لينالُوا الرَّحمة ، واذكر الفَرْق بينَ استقبالِ المُؤمنينَ والكَافِرِينَ للقُرآنِ

### الدَّرْسُ التَّاسِحُ وَالْأَرْبَحُونَ

#### سُورةُ فُصِّلَتْ ـ القسْمُ السَّادِسُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا يَخَذُووْ وَلَا اللَّهِ عَنَى أَوْلِيَا وَكُمْ فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَفِي الْخَيرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنَى الْفُسْلِمِينَ وَالْكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ اللَّهُ عَنَى عَفُورِ الْاَحْدِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ اللَّهُ عَنَى عَفُورِ الْاَحْدِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴾ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا مِمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴾ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَمَن أَخْسَنُ فَوْلًا مِمْ وَلَكُمْ فِيهَا صَالِحًا وَقَالَ إِنِّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ وَلَا يَسْبَعُ وَمَن أَخْسَنُ فَوْلًا مِمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ وَكَا اللّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنِّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ وَلَا تَسْتَعِدَ وَلَا اللّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ وَلَا تَسْتَعِدَ وَاللّهُ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنّا وَمُ اللّهُ وَعَمِلُ مَا اللّهُ وَعَمِلُونَ وَمَا يُلْقَلُهُ وَاللّهُ وَعَمِلُونُ وَمَا يُلْقَلُهُمُ وَالسّمِيعُ الْعَلِيمِ ﴿ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَعَمِلُوا وَمَا يُلَقّنُهُمُ السّمِيعُ الْعَلِيمِ ﴿ وَمَا يُلْقَلُهُمُ وَالسّمِيعُ الْعَلِيمُ وَالسّمِيعُ الْعَلِيمُ وَالسّمِيعُ الْعَلِيمُ وَالسّمِيعُ الْعَلِيمُ وَالسّمَاعُ الْعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُؤْلِ السّمِيعُ الْعَلِيمُ الْمُؤْلُونُ السّمِيعُ الْعَلِيمُ الْمُؤْلُونُ السّمِيعُ الْعَلِيمُ الْمُؤْلُونُ السّمِيعُ الْعَلِيمُ الْمُؤْلُونُ السّمِيعُ الْعَلِيمُ السّمَاعُ الْمُؤْلُونُ السّمِيعُ الْعَلِيمُ الْمُؤْلُونُ السّمِيعُ الْعَلِيمُ الْمُؤْلُونُ السّمِيمُ الْمُؤْلُولُ السّمِيمُ الْمُؤْلُونُ السّمِيمُ الْمُؤْلُونُ السّمِيمُ السّمِيمُ الْمُؤْلُونُ السَلْمُؤُلُونُ السَلْمُؤُلُونُ السَلْمُ السُلُولُ السّمِيمُ الْمُؤْلُولُ السَلْمُؤُلُولُ السَلْمُؤُلُولُ السَلْمُ السَلْمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السُلَمُ السُلَمُ السُلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السُلَمُ السَلَمُ السُلَمُ السُلُمُ السُلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السُلَمُ السَلْمُ السُلَمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ

### معاني المُقَرُّداتِ :

استقامُوا : دَاوَمُوا على العَمَلِ الصَّالِح .

نحنُ أوليا وْكُم : نَحْنُ نَتُولِّي أَمُورَكُمْ ، ونُلُهَمُكُمُ العَمَلَ الصَّالحَ .

تَشْتَهِيْ أَنفُسُكُمْ : تَطْلُبُ أَنفُسُكُمْ مِنَ اللَّذائذِ .

تَدَّعُونَ : تَطْلُبُونَ .

نُزُلاً : مُهَيَّناً لاستِفْبَالِكُمْ ، وتَكْرِيمِكُمْ .

ادفَعْ بالتي هِيَ أَحْسَنُ : قابِل السَّيِّئةَ بالحَسَنَةِ .

وَلِيٌّ حَمِيمٌ : صَدِيقٌ قريبٌ مُساعِدٌ .

ما يُلقّاها : ما يُؤتى هَذهِ الصَّفةَ .

ذو حَظٍ عَظِيْم : ذو نَصِيبٍ كَبيرٍ مِنَ الخَيْرِ ..

يَنْزَغَنَّكَ مِنَ السَّيطانِ نَزْغٌ : يُوسُوسُ لَكَ الشَّيطانُ ويَصرِفُكَ ، عَنْ فِعْلِ الخَيْرِ .

اسْتَعِذْ بِاللهِ : التَّجِيءُ إلى اللهِ مِنْ وَسُوسَةِ الشَّيْطَانِ .



تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحَدِيثِ عَنْ عَذَابِ الكفّارِ في النَّارِ لِتَتَحدَّثَ عَنْ حُسْنِ عَاقبةِ المُؤمنينَ .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْمِكَةُ ٱلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحَنَوُاْ وَلَا تَحَنَوُاْ وَلَا تَحَنَوُاْ وَلَا تَحَنَوُا وَلَا تَحْدَرُواْ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْمِكَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْمِكَةُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ الللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

يُثني اللهُ على المُؤمِنينَ الصَّالِحينَ ، الذينَ أَعلنُوا إيمانَهُمْ باللهِ وَحْدَهُ ، وقالُوا : ربُّنا اللهُ لا نُشرِكُ به أَحَدَاً ، ثم ثَبَّتُوا على الحَقِّ ، واستقامُوا على الطَّاعِة ، وتركُوا ما حَرَّمَ اللهُ ، وبَقَوُا على هذا حتَّى أَتَاهُمُ المَوْتُ .

يُكرِمُ اللهُ هَؤلاءِ المُسْتَقِيمِينَ عند احْتِضَارِهِمْ ، فيُنزِلُ عليهِمُ المَلائِكةَ لِتقدِّمَ لَهُمُ البُشْرَى ، وتقولُ لَهُمْ : لا تَخَافُوا مِنَ المُستقبَلِ فأنتمْ مُقْدِمُونَ على رَحْمَةِ اللهِ ، واللهُ يحفظُكُمْ ويرعاكُمْ ، ولا تحزَنُوا على ما خَلَفْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ، فإنّهُ في حِفْظِ اللهِ ورِعَايَتِهِ ، وأَبشِرُوا بِدُخُولِ الجَنّةِ التي وَعَدَكُمُ اللهُ بها في الدُّنيا على أَلسِنَةٍ رُسُلِهِ .

﴿ نَعَنُ أَوْلِيآ وَكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ فَهُ لُكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ فَهُ لُكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ فَهُ لُكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ فَا لَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿ فَا لَكُمْ عَنُو لِ تَحِيمِ ﴿ فَي ﴾ .

وتتابِعُ المَلائِكَةُ كلامَها مَعَ المُؤْمِنينَ المُسْتَقيمينَ ، فتقولُ لَهُمْ : نَحْنُ أُولياؤُكُمْ في الآخِرَةِ ، نُؤمِّنُكُمْ وَنُجَاوِزُ بِكُمُ الصِّراطَ المُسْتَقِيمَ ، ونوصِلكُمْ إلى الجَنّةِ .

ومِمَّا يُسْعِدُ المُؤمنينَ كَوْنُ المَلائِكَةِ أُولياءَ لَهُمْ في الحياةِ الدّنيا وفي الآخِرَةِ ، ويُشْقِي الكافرينَ مُلازَمَةُ الشياطين لَهُمْ في الدنيا ويُحْشَرُونَ مَعَهُمْ إلى النار .

وتُبشَّرُ الملاَّئِكَةُ المُؤمنينَ بأنّ لَهُمْ في الجَنَّة كلَّ ما يريدُونَ ، وتقولُ : لَكُمْ في الجَنَّةِ كلُّ ما تَشْتَهُون وتَطلَبُونَ وتختارُونَ ، مِنْ أصنافِ الطَّيِّباتِ ، وأنواعِ المَلذَّاتِ ، ما طَلَبْتُمْ وَجَدْتُمْ ، وكلُّ ما تمنّيْتُمْ نِلْتُمْ .

وهذهِ الخَيْرَاتُ والطَّيّباتُ كُلُّها مُعَدَّةٌ مُهَيَّاةٌ لَكُمْ إكْراماً وإنْعاماً مِنَ اللهِ ، وَهُوَ الغَفُورُ الرَّحيمُ ، غفرَ لَكُمْ ذنوبَكُمْ ، ومَنَّ عليكُمْ بالرَّحْمَةِ والرِّضْوانِ .

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴾ .

إذا كانَ مصيرُ المُؤْمِنينَ المُسْتَقيمينَ الجَنَّةَ ، فإنّه لا أَحَدَ أَحْسَنُ منُهُم في هذهِ الَحيَاةِ الدُّنيا ، ولاسَّيَما الدُّعاةُ إلى اللهِ منهُمْ .

- وقد أخبرَ أَنَّهُ لَا أَحَدَ أَحْسَنُ كَلَاماً ونُطْقاً مِمَّنْ جَمَعَ بِينَ صِفَاتٍ ثَلَاثٍ مُشْرِقَةٍ :
- ـ مَنْ دَعَا إلى تَوْحِيْدِ اللهِ وطَاعَتِهِ وعِبَادَتِهِ ، وعرّفَ الناسَ علىٰ دِينَهُ ، ورَبَطَهُمْ به .
  - ـ مَنِ التَزَمَ الأعمالَ الصَّالحةَ الكثيرةَ التي أمَرهُ اللهُ بها ، وتَرَكَ ما حرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ .
- مَنِ انْتمىٰ إلىٰ المُسْلِمِينَ الصّالحِينَ بِمُوَالاتِهِم ، ونُصْرَتهِم ، ومَحَبَّتهِم ، والأهتِمَامِ بِهِمْ والدِّفاع عَنْهُمْ .

﴿ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِتَةُ الدَفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَلَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴿ وَلِكَ اللَّهِ عَلَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴿ وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا اللَّهِ عَلَاهُا إِلَّا اللَّهُ وَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَمَا يُلَقَّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وإذا كانَ الدُّعاةُ إلى اللهِ أحسنَ الناسِ قَوْلاً في الحَياةِ الدِّنيا ، فلا بُدَّ لَهُمْ مِنْ أَنْ يُحَسِّنُوا علاقاتِهِمْ بالنَّاسِ ، وأنْ يصْبِرُوا على أذاهُمْ ، وأنْ يقابِلُوا الإسَاءَةَ منهم بالإحْسانِ إليهِمْ .

وقد بيَّنَ اللهُ أَنهُ لا تتساوى الحَسَنةُ مِنَ الأقوالِ والأفعالِ ، التي يَرضَى اللهُ عنها ، ويُثِيبُ أصحابَها عَلَيْها ، ولِذلكَ أصحابَها عَلَيْها ، ولِذلكَ أصحابَها عَلَيْها ، ولِذلكَ على الدَّاعيةِ أَنْ يُقَابِلَ السَّيْئةَ مِنَ الناسِ بالحَسَنةِ ، وأنْ يَدْفَعَ السَّيئةَ بالتي هِيَ أَحْسَنُ ، فَهَذَا هُوَ الذي يَلِيْقُ بِهِ ، ويَتّفقُ مَعَ تميّزِهِ وفَضْلِهِ .

وعندما يُقابِلُ الدّاعيةُ السُّوءَ بالإحسانِ ، والذَّنْبَ بالعَفْوِ والحِلْمِ ، فإنّهُ يَكْسَبُ مَوَدَّةَ الناسِ ، ويزيلُ كُرْهَهُمْ وبُغْضَهُمْ ، ويتحوَّلُ عَدُوُّهُ إلى صَديقِ مُخْلِصٍ حَريصٍ عليهِ .

وهذه خَصْلةٌ عظيمةٌ لا يقدِرُ كلُّ شُخْصٍ على فِعْلِها لأنّها تَحْتاجُ إلى رِجالٍ مُتمَّيزينَ بحُسْنِ أَخلاقِهم ، فلا يُؤتاها إلاّ الّذينَ جَاهدُوا أَنفُسَهُمْ ، وصَبَرُوا على كَظْمِ الغيظِ ، واحتمالِ الأذى ، ولا يَتَحَمَّلُها إلاّ ذو نَصِيبٍ كبيرٍ مِنَ السَّعادةِ في الدُّنيا ، حَرَصَ على فعلِ الخَيْرِ والازديادِ مِنَ الثَّوابِ .

﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَنْغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ﴾ .

بَعْدَ الثَّنَاءِ على أَصْحَابِ الأخلاقِ الفاضِلَةِ الذينَ يدفعُونَ السَّيِّئَةَ بالحَسَنةِ أَرْشَدَ اللهُ المُؤمنينَ إلى طَريقَةِ الوُصُولِ إليها ، وَهِيَ الابتعادُ عَنْ وَسَاوِسِ الشَّيطانِ ونزَغَاتِهِ التي تُوقعُ الإنسانَ في الهَلاكِ .

وعندما يُوَسُوسُ الشيطانُ للمُؤمنِ ، ويُزِيِّنُ لَهُ مُقابَلَةَ السَّيْئَةِ بِمِثْلِها أَوْ يَدْعُوهُ إلى تَرْكِ ما أُوجَبَ اللهُ أُو فِعْلِ مَا حَرَّمَ اللهُ ، فعليهِ أَنْ يَلْجَأَ إلى اللهِ ويَحْتَمِيَ بِهِ ، ويَطْلُبَ مِنْهُ أَنْ يُعيذَهُ مِنَ الشّيطانِ ، ويَحْفَظَهُ مِنْ شرّهِ وكَيْدِهِ . وسَوفَ يَجِدُ اللهَ مَعَهُ ، حَافظاً وحَامِياً ومُعيناً ، واللهُ سميعٌ لكلِّ شيءٍ ، ومنهُ استعاذةُ المُؤْمنِ بِهِ ، عليمٌ بكلِّ شيء ، ومِنْهُ عِلْمُهُ بالشَّيْطَانِ ومَكْرِهِ .

# دُروسٌ وعِبَرٌ ﴿

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعِبَرٍ كثيرةٍ منها:

١- لابُدّ مِنَ الاستقامةِ على شَرْع اللهِ ، لنَيْلِ الكَرَامةِ والبُشرى مِنَ اللهِ .

٢ ـ الملائكةُ أولياءُ المُؤمِنينَ في الدُّنيا ، وعِنْدَ المَوْتِ ، وفي الآخِرَةِ .

٣- يُنَزِّلُ اللهُ ملائِكَتَهُ تُطَمْئِنُ عِبَادَ اللهِ المُؤمنينَ في سَكَرَاتِ المَوْتِ ، وَهُمْ أَحْوَجُ ما يَكُونُونَ إلى الاطْمِئنانِ .

٤ لا أَحَدَ أَحْسَنُ في الدُّنيا مِنَ الدُّعَاةِ إلى اللهِ ، الذينَ جَمَعُوا بينَ الإِيمانِ ، والعَمَلِ ، والدَّعوةِ .

٥ على المُؤْمِنِ أَن يَجْهَرَ بإيمانِهِ ، ويعتزَّ بِهِ في المَحافِلِ والمُنْتَدَيَاتِ ، وهذا أحسنُ القَوْلِ وأفضَلُهُ .

٦ لمّا كَانتِ الحَسَنَةُ لا تَسْتَوِي مَعَ السّيئةِ ، فَعَلَى المُؤْمِنِ اختيارُ الحَسَنَةِ ودفْعُ السّيئةِ بها .

٧ ـ الإحسانُ إلى الآخَرِينَ وتَحَمُّلُ إِسَاءاتِهِمْ يُحوِّلُهُمْ مِنْ أعداءِ إلى أصدقاءَ حميمينَ .

ـ على المُؤمنِ مُواجَهَةُ نَزَغَاتِ الشيطانِ وَوَساوِسِهِ بالالتِجَاءِ إلى اللهِ لينجُوَ منها .



#### أجبْ عَنِ الأَسْئلةِ الآتيةِ :

١ ـ استخرجْ مِنَ الآيةِ الأُولَى ثلاثَ بُشْرِياتٍ تُبشِّرُ بها المَلائِكةُ المُؤمِنينَ المُسْتَقِيمينَ .

٢ـ ما معنى كَوْنِ الملائكةِ أُولياءَ للمُؤْمِنِينَ في الدُّنيا والآخرةِ ؟ وماذا يَنْتُجُ مِنْ هذهِ الولايَة ؟

٣ ما الأمْرَانِ اللَّذَانِ ينالُهُما المُؤمنونَ في الجَنَّةِ؟

٤ ـ استخرج الصِّفَاتِ النَّلاثَ التي ذكرَتْها الآياتُ لأَحْسَنِ النَّاسِ قُولاً ؟

٥ لماذا لا تَسْتَوِي الحَسَنَةُ والسّيئةُ ؟ اذكُرْ آثارَ الحَسَنةِ على صاحبِها وآثارَ السيئةِ على صَاحِبها .

٦ ما نتيجة الإحسانِ إلى العَدُوّ ؟

٧- استخرج مِنَ الآياتِ الطريقَ لمقابَلَةِ السّيئةِ بالحَسنةِ .

٨ ماذا تفعلُ عندما يُوسُوسُ الشّيطانُ لَكَ بالشرِّ ؟ ولماذا ؟

١ - سجِّلْ آيةً مِنْ سورةِ السَّجْدةِ تُخْبِرُ أَنَّهُ لا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخفِيَ للمُؤمنينَ في الجَنَّة مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ
 وآيةً مِنْ سُورةِ « ق » تُخْبِرُ أَنَّ لَهُمْ في الجَنَّةِ كلَّ ما يشاءونَ ويُعطيهِم اللهُ المَزيدَ .

٢ سجّل ثلاث آياتٍ من آخرِ سُورةِ الأعْرافِ تأمُّرُ المُؤمنَ بالاستعاذَةِ باللهِ مِنْ نَزَغَاتِ الشيطانِ ،
 وتأمرُ المؤمنينَ باليَقَظَةِ بعدَ مَسِّ الشيطانِ لَهُمْ في أثناءِ غَفْلَتِهم .

#### الدُّرْسُ الذَّمْسُونُ

#### سُورةُ فُصِّلَتْ \_ القسْمُ السَّابعُ

#### معاني المُفْرداتِ:

مِنْ آياتِهِ : مِنَ البَرَاهِينِ الدَّالَّةِ على وَحْدَانِيَّةِ اللهِ .

اسْتَكْبَرُوا : رفضُوا الخُضُوعَ للهِ والسُّجُودَ لَهُ .

الذينَ عندَ ربِّكَ : هُمُ المَلائِكَةُ .

لا يَسأَمُونَ : لا يَمَلُّونَ مِنْ تَسْبِيحِ اللهِ وَعِبَادَتِهِ .

الأرضَ خَاشِعَةً : جَامَدةً يابِسَةً .

اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ : تَحَرَّكَتْ وانتفَخَتْ .

يُلْحِدُونَ فِي آياتِنَا : يَطْعَنُونَ فِي آياتِنا ويُحَرِّفُونَها ، ولا يُؤمِنُونَ بها .

كَفَرُوا بِالذِّكْرِ : كَفَرُوا بِالقُرآنِ .

كتابٌ عَزيزٌ : القرآنُ كِتَابٌ كريمٌ مَنِيعٌ لا يَقْدِرُ أَحَدٌ على إِبطالِهِ ونَقْضِهِ .



انتقلتِ الآياتُ مِنَ الحَدِيثِ عَنْ أَحْسَنِ الأقوالِ وَالأَفْعَالِ وَالأَشْخَاصِ إلى الحَدِيثِ عَنِ القُرآنِ العَزيزِ ، وَعَدَمِ تطرُّقِ الباطلِ إليهِ . وتَضَمُّنِهِ آياتٍ وأَدِلَّةً قُرآنيّةٌ صَادِقةٌ دَالَةٌ على وَحْدَانِيَّةِ اللهِ .

﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا شَبُحُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلسَّمْسِ وَلَا لِلسَّمْسِ وَلَا لِلسَّمْسِ وَلَا لِلسَّمْسِ وَلَا لِلسَّمْسِ وَلَا لِلسَّمَالِ وَالسَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَوْلَا لِللْلَهُ لَا لَلْلَهُ لَ

يُخبرُ اللهُ أَنَّ مِنَ العلاماتِ الدالَّةِ على وحدانيتهِ وقُدرتهِ وعَظمتهِ تعاقُبَ الليلِ والنَّهارِ وخَلْقَ الشَّمسِ والقَمرِ . فهو الذي خلقَ الشَّمسَ وجعلَها ضياءً ، وخلَقَ القمرَ وجَعَلَه نوراً ، قدَّر مَنازِلَهُما وسَيْرَهُمَا ، وجَعَلَ الليلَ والنَّهارَ مُتعاقِبَيْنِ لمَصْلَحَةِ النَّاسِ وتَيْسِيرِ حَيَاتِهم علىٰ الأَرضِ .

والشّمسُ والقمرُ خاضِعَانِ للهِ ، يَسِيرَان بأمرِهِ ، وهُمَا ليسا إِلَهَيْنِ ، ولذلكَ لا يَجُوزُ تَعْظِيمُهُما ولا عبادتُهما والسُّجُودُ لهما ، والواجبُ تعظيمُ اللهِ وعبادَتُهُ ، لأنّه هو الذي خَلَقَهُما .

ولِذلكَ قالَ اللهُ للمُشْرِكِينِ الذينَ يعبدُونَ الشمسَ والقَمَرَ : لا تَسْجُدُوا للشَّمْسِ ولا للقَمرِ ، فإنْ فَعَلْتُمْ ذلك كنْتُمْ مشُركِينَ باللهِ ، عَابِدِينَ لِغَيْرِه ، والوَاجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْجُدُوا للهِ وَحْدَهُ الذي خَلَقَ الشَّمسَ والقَمَرَ واللَّيلَ والنَّهارَ إِنْ كنتُمْ ترُيدُونَ الدِّينَ الحَقَّ ، والإيمَانَ المَقْبُولَ والعِبَادَةَ الصَّحِيحَةَ .

﴿ فَإِنِ ٱسۡتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنـدَرَتِكِ يُسَبِّحُونَ لَهُۥ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ ١٠٠٠ ﴿ إِنَّ ﴾ .

بعد أَنْ أَمَرَ اللهُ المُشْرِكِينَ بِالسُّجُودِ لَهُ وحْدَهُ وَنَهَاهُمْ عَنِ السُّجُودِ لِخَلْقِهِ قَالَ لرسولهِ ﷺ : إِنْ رَفَضَ المُشْرِكُونَ تنفيذَ أَمرِ اللهِ ، وأَصرُّوا على الشِّركِ بِهِ ، والسُّجودِ لِغَيْرِهِ ، فَهُمُ الخَاسِرونَ بسَبَبِ شِرْكِهِمْ وكُفرِهِمْ ، لكنّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شيئاً ، والذينَ عِنْدَ اللهِ مِنَ المَلائكةِ يَسجُدُونَ لَهُ ويُسَبِّحُونَهُ بِاللّهِلِ والنّهارِ ، لا يَمَلُّونَ مِنَ التّسبيح والذّكرِ والسُّجُودِ ، ولا يَفْتُرُونَ عَنْهُ ولا يتركُونَهُ .

﴿ وَمِنْ ءَايَنْكِهِ ۚ أَنَكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلْشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَرَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِي ٱخْيَاهَا لَمُحِي ٱلْمَوْتَى ۚ إِنَّهُ عِلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ﴾ .

انتقَلتِ الآياتُ مِنْ ذِكْرِ الأدِلَّةِ الفَلَكِيَّةِ على وَحْدَانيَّةِ اللهِ ، إلى ذِكْرِ الأدلَّةِ الأرضيَّةِ الدالَّةِ على وَحْدَانيَّةِ اللهِ وعَظَمَتِهِ وقُدْرَتِهِ على بَعْثِ الناسِ يومَ القيامةِ .

إِنَّ الأَرْضَ تَكُونُ هَامِدَةً مَيْتَةً وعندما يُنزِلُ اللهُ عليها ماءَ المَطَرِ تَهْتَزُّ وتَتَحَرَّكُ ، وعندما تَشْرَبُ اللهَ عليها ماءَ المَطَرِ تَهْتَزُ وتَتَحَرَّكُ ، وعندما تَشْرَبُ المَاءَ تربُو وَتزيدُ وتنتفخُ ، وتُنْبِتُ مُختلِفَ أنواعِ الزُّروعِ ، والثَّمارِ ، والنَّباتِ ، والأزهَارِ .

واللهُ الذي أحيا الأرضَ بالمَاءِ ، وأُنبتَ فيها النّباتَ قادرٌ على إحياءِ المَوْتَىٰ يومَ القيامِة ، وَهُوَ

على كلِّ شَيءٍ قديرٌ "، لا يُعْجِزُهُ شيءٌ في السَّمواتِ والأرضِ.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَفْنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴾ .

مَعَ وُضُوحِ الأَدلَّةِ القُرآنيةِ على الوَحْدَانِيَّةِ والبَعْثِ إلا أَنَّ الكُفَّارَ مُعْرِضُونَ عنهُ ، ومُصِرُّونَ على الكُفرِ والتكذيبِ ، وَقَدْ هدِّدَهُم اللهُ وَتَوعَدَهُمْ بالعذابِ ، وَوَصَفَهُمْ بأنَّهُمْ يُلْحِدُونَ في آياتِ القُرآنِ ويَمِيلُونَ عَنِ الحَقِّ ، ويضَعُونَها في غَيْرِ مَوَاضِعِها الصَّحِيحَةِ . هؤلاءِ المُلْحِدُونَ في آياتِ اللهِ لا يَخفَوْنَ على اللهِ فهو \_ سبُحانهَ \_ مُطّلِعٌ عليهِمْ وعلى جَرَائمِهِمْ ، وسيُعاقبُهُمْ عِقَاباً شَدِيداً ، فيُساقونَ إلى النّار ، ويُلقَوْنَ فيها مُعذَّبينَ .

ولا يستوي الكَافِرُ الذي يُلقَىٰ في النّارِ يومَ القيامةِ مَعَ المُؤْمِنِ الذي يَأْتِي في ذلكَ اليَومِ آمِناً مِنَ العَذَابِ ، لأنَّ اللهَ يُدْخِلُهُ الجَنَّةَ برَحْمَتِهِ .

وَبَعْدَ مَعْرِفَةِ الكُفَّارِ بهذا الفَرْقِ البعيدِ بينَ نِهايةِ المُؤمِنِ والكَافِرِ المُعَذَّبِ ، أقامَ اللهُ عليهِمُ الحُجَّةَ ، وعليهِمْ بعدَ ذلكَ أَنْ يَخْتَارُوا الطَّرِيقَ الذيْ يُرِيدُونَ سُلُوكَهُ : طَرِيقَ الخَيْرِ أَو طَرِيْقَ الشَّرِّ ، طَرِيقَ الإيمانِ أَوْ طَرِيقَ الكَفْرِ ، فاللهُ عَالِمٌ بِهِمْ ، مُطّلِعٌ عَلَيهُمْ ، بصيرٌ بأعمالِهُم ، ثم يُجازيهِمْ عَلَيْها يومَ القيامةِ .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذَكْرِ لَمَا جَآءَهُمُّ وَإِنَّهُ لَكِنَابُ عَزِيزٌ ﴿ لَا يَأْلِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ تَنزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ ﴾ .

الكفّارُ مُعذَّبونَ يومَ القيامَةِ لأنَّهُمْ كَفَرُوا بالقُرآنِ ، الّذي أَنزَلُهُ اللهُ إليهِمْ ، وَجَعَلَهُ تَذْكيراً وهُدًى وَرَحْمَةً لَهُمْ .

والقرآنُ الذي يُلجِدُونَ في آياتِهِ عزيزٌ ، لا يَقْدِرُونَ على الطَّعْنِ فِيهِ ، أو انْتِقَاصِهِ وإِبْطَالِهِ ، وَهُمْ عَاجِزُونَ عَنْ مُعارَضَتِهِ والإتيانِ بِمِثْلِهِ .

إنَّ القرآنَ حَقٌّ وصِدْقٌ ، ليُسَ للباطلِ إليهِ سَبيلٌ ، في أَلفَاظِهِ وَلاَ في مَعانيهِ وأَحكامِهِ . وَهُوَ كلامُ اللهِ أَنزَلَهُ على رَسُولِهِ ﷺ ، واللهُ هُوَ الحَكيمُ في أقوالِهِ وأفعالِهِ ، مَحْمُودٌ في جَميعِ ما يأمُرُ به ويَنْهَىٰ عَنْهُ .

#### دُرُوسَ وَعِبَرٌ:

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسٍ وَعِبَرٍ كثيرةٍ منها:

١ ـ الآياتُ الدَّالَّةُ على وَحْدَانيَّةِ اللهِ ، وقُدْرَتِهِ ، كثيرةٌ مَبْثُوْثَةٌ في الفَضَاءِ ، وفي الأَرْضِ .

- ٢ كلُّ ما في المكَونِ مَخْلُوقٌ خَاضِعٌ للهِ ، لا يَجُوزُ الشُّجُودُ لَهُ وجَعْلُهُ إِلَهَا .
- ٣ خَلَقَ اللهُ المَلائِكةَ لتَسِبْيح اللهِ والسُّجودِ لَهُ ، وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ أُو يَمَلُّونَ مِنْ ذلكَ .
- ٤ ـ مِنَ الأدلَّةِ على البَعْثِ وإحياءِ المَوْتَى إحياءُ اللهِ للأرضِ المَيْتةِ بالماءِ وإنباتِ النّباتِ فيها.
- ٥ـ الكُفارُ يُلحِدُونَ في آياتِ القُرآنِ ، ويَعْمَلُون على تَحْرِيفِ مَعَانِيها ، والمَيْلِ بها عَنِ الحَقِّ إلى الباطلِ .
- ٦- المُؤمِنُ هُوَ الآمِنُ في الدُّنيا والآخِرَةِ ، والكَافِرُ لا يَأْمَنُ لأَنَّهُ مُعَذَّبٌ في النّارِ . وَهُمَا لا يَستويَانِ .
- ٧ القُرآنُ مَحْفوظٌ مِنَ التّغييرِ والتّبديْلِ ، وَلَنْ يأتيَ مِنْ حَقَائقِ العِلْمِ والتاريخِ ما يدُلُّ علىٰ بُطلانِ شَيْءٍ مِنْهُ .



#### أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

- ١ ـ استخرِجْ مِنْ آياتِ الدَّرْسِ أربعَ آياتٍ فَلَكيّةٍ تَدُلُّ على وَحْدَانِيَّةِ اللهِ .
- ٢ ـ كيفَ تستدلُّ بإنباتِ الأرض للنّباتِ على البَعْثِ وإحياءِ المَوْتى ؟ .
- ٣ ـ استخرجْ مِنْ آياتِ الدَّرسِ حَرَكَتيْنِ تَصدُّرَانِ عَنِ الأرضِ عند إنزالِ الماءِ عَلَيْها .
  - ٤ استخرِجْ مِنْ آياتِ الدَّرسِ ثلاثَ جُملِ فيها تهديدٌ وَوَعِيدٌ للكُفَّارِ.
  - ٥ ـ استخرِجْ مِنْ آياتِ الدَّرس ثلاثَ صِفَاتٍ وَصَفَ اللهُ بها القُرآنَ ، وبَيِّنْ مَعْناها .
- ٦ ـ ما معنىٰ وَصْفِ الكُفَّارِ بأنَّهُمْ يُلْحِدُونَ في آياتِ القُرآنِ ؟ وكيفَ يكونُ إلحادُهُمْ فيها ؟
  - ٧ ـ ما الفرقُ بينَ نِهايَةِ المُؤمنِ ونَهايَةِ الكَافرِ يومَ القيامةِ ؟ استخرِجْهُ مِنْ آياتِ الدَّرس



١- سَجِّلِ الآيتيْنِ (١٩-٢٠) مِنْ سُورةِ الأنبياءِ عَنْ عَدَمِ فُتُورِ المَلائِكَةِ ومَلَلهِمْ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ والشَّجودِ لَهُ ، واذكُر الشَّبَة بَيْنَهما وبَيْنَ الآيةِ (٣٩) من هذه السورة .

٧ ـ المُؤمِنُ هُوَ الآمِنُ في الدُّنيا والآخِرَةِ ، ولا يَجُوْزُ للكَافِرِ أَنْ يَأْمَنَ .

سجِّلْ آيةً مِنْ سُورةِ الأنعامِ على أَمْنِ المُؤمنِ ، وآيتَيْنِ مِنْ سُورةِ المُلْكِ على عَدَمِ أَمْنِ الكَافرِ

#### الدَّرْسُ الْحادي وَالخَمْسُونَ

#### سُورةُ فُصِّلَتْ \_ القسْمُ الثَّامِنُ

مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَدُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيهِ ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَّ عَلَيْهِ مَ عَمَّ أُولَئِيكَ اللَّهِ مَا كَانُوا هُدَى وَشِفَا أَوُ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهِ عَمَّ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّ

#### معاني المُفْرداتِ :

أَعْجَمِيّاً : بِلُغَةٍ غَيرِ عَرَبيّةٍ .

لَوْلا فُصِّلَتْ آياتُهُ : هَلا بُيِّنَتْ وَوُضِّحَتْ آياتُهُ بِلُغَتِنا .

وَقُرٌ : ثِقَلٌ وصَمَمٌ .

كلمةٌ سبَقَتْ مِنْ ربِّكَ: أَمْرُ ربِّكَ بتأخيرِ الحِسابِ ليومِ القيامَةِ.

أَكْمَامِها : أَوْعِيَتِها .

تَضَعُ : تَلِدُ .

آذنَّاكَ : أُخْبَرُناكَ ، وأَسْمَعْناكَ .

ما مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ : ليسَ مِنَّا شهيدٌ يَشْهَدُ أَنَّ لكَ شريكاً .

ضَلَّ عَنْهُمْ : ذَهَبَ عَنْهُمْ .

مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيْصِ : ليسَ لَهُمْ مِنْ مَهْرَبِ ولا نَجاةٍ .



تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحَدِيثِ عَنْ تَهْديدِ الكُفَّارِ المُلْحِدِينَ في آياتِ اللهِ بالعَذابِ ، لتَتَحَدَّثَ عَنْ بعضِ شُبُهاتِ الكُفَّارِ حَوْلَ القُرآنِ والردِّ عليهِمْ ونَقَّضِ شُبُهاتِهِمْ .

#### ﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ٢٠٠٠ ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ٢٠٠٠ ﴾ .

يُواسِي اللهُ رَسُولهُ ﷺ على ما يَقُولُهُ الكفّارُ عَنْهُ مِنَ اتّهاماتٍ وشُبُهاتٍ ويقولُ لَهُ : ما قالَ لَكَ كفارُ قومِكَ مِنَ اتّهام بالسَّحْرِ أَوِ الشَّعْرِ أَوِ الكَذِبِ أَوِ الجُنُونِ ، سَبَقَ أَنْ قَالَهُ الكفارُ السَّابِقونَ لرُسُلِهِمْ . لقد كُذِّبَ الرُّسُلُ كما كُذِّبتَ ، وأُوذُوا كما أُوذيتَ ، وعليكَ أَنْ تَصْبِرَ كما صَبَرُوا ، لِتَنْتَصِرَ كَمَا لَتُصَرُوا ، وَسَيُدمِّ اللهُ أعداءَكَ كما دَمَّرَ أعداءَهُمْ ، كما قالَ تعالى : ﴿ولقد كُذِّبت رُسلٌ مِنْ قَبْلِكَ التَصَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حتّى أَتَاهُمْ نَصْرُنا ، وَلاْ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ﴿ [الانعام: ٢٤] .

وهدّدَ اللهُ الكُفَّارَ المُكَذِّبينَ للرَّسُولِ ﷺ والمُتَّهمِينَ لَهُ بالعَذَابِ ، وَذَكَرَ أَنّه ذو مغفرةٍ يَغْفِرُ لِمَنْ آمنَ وتابَ واستقامَ ، وَهُوَ ذو عِقَابٍ أليمٍ شديدٍ ، يُعاقِبُ الكفارَ المُكذِّبينَ ، ولا نَجَاةَ لهم مِنْ عِقابِ اللهِ إلاّ بالإيمانِ .

﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرُءَانًا أَعْجَمِنَا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِلَتَ ءَايَنُكُ ۚ ءَا عُجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌ قُلَ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدُى وَشِهَا أَنْ وَاللَّهِ مَا عَمَى أَوْلَتِهِ كَا يُوْمِنُونَ فِنَ ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أَوْلَتِهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ مَا اللَّهُ وَلَا فَوْلَ مَا اللَّهُ مِنْ مَكَانِ مِن مَّكَانِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللْمُولِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللَّهُ الللَّهُ اللْمُؤْمِ الللْمُولِلْم

الكفّارُ مُعانِدُونَ ، وَهَذَا يَدَفَعُهُمْ إلى إثارَةِ الشُّبُهَاتِ والاعْتِراضَاتِ ضِدَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ وضِدَّ الفُرآنِ ، وَقَدِ اتّهمُوا القُرآنَ بَتُهَم شَتَّى مَعَ أَنَّ اللهَ أَنزلَه بِلِسَانِ عربيِّ مُبينِ ، وفَهِمُوهُ حَقَّ الفَهْم ، لأنة بلُغَتِهمْ وَمَعَ هذَا كَفُرُوا بِهِ عناداً . وقد أخبرَ اللهُ أَن الكفّارَ يعترِضُونَ على القُرآنِ ، فلمّا أُنزلَهُ اللهُ بلُغَتِهمْ عَدُّوهُ سِحْراً ، وَلَوْ جَعَلَهُ اللهُ قرآناً أَعْجَمِيّاً وأَنزلَهُ بلغةٍ غيرِ العربيّةِ لاعترَضُوا ، واعتبرُوهُ غيرَ بلُغَتِهمْ عَدُّوهُ سِحْراً ، وَلَوْ جَعَلَهُ اللهُ قُرآناً أَعْجَمِيّاً وأَنزلَهُ بلغةٍ غيرِ العربيّةِ لاعترَضُوا ، واعتبرُوهُ غيرَ مفهومٍ مِنْهُمْ ، وقالُوا : هلآ أنزلَهُ اللهُ قُرآناً عَرَبيّاً بلُغَتِنا ، وهلآ فُصِّلَتْ آياتُهُ ووُضَّحَتْ وبُيِّنَتْ ، وكيفَ يكونُ القُرآنُ بِلُغَةٍ أَعْجَمِيَّةٍ والمُخَاطَبُونَ بِهِ عَرَبٌ يتكلّمونَ العَرَبيّةَ .

وأَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ ﷺ أَنْ يقولَ لِلكُفَّارِ: هذا القُرآنُ جَعَلَهُ اللهُ هُدَى للمُؤمنينَ ، يَهْدَيْهِمْ إلى الحَقِّ ، وشِفَاءً لَقُولِهِ تعالى : ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ ورَحْمَةٌ للمُؤْمِنِيْنَ ولا يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ إلا خَسَاراً﴾ [الإسراء: ٨٦] .

أمَّا الكُفَّارُ الذينَ لا يُؤمنونَ باللهِ والرَّسُولِ والقُرآنِ فإنَّهُمْ قد حَجَبُوا أَنفُسَهُمْ عَنِ القُرآنِ ، وفي

آذانِهِمْ ثِقَلٌ وَصَمَمٌ يمنَّعُهُمْ مِنْ تدبُّرِ القُرآنِ ، وعلى عُيونِهِمْ غِشاوَةٌ تَحْجُبُها عَنْ رؤيةِ الحَقِّ .

وَهُمْ بهذَا الصَّمَمِ والعمَىٰ لن يَفْهَمُوا القُرآنَ ، وحَالُهم مَعَهُ كَحالِ مَنْ يُنادَى مِنْ مكانٍ بعيدٍ ، فيسمعُ صوتَ مَنْ يُناديهِ ، لكنّهُ لا يَفْقَهُ شيئاً ممَّا يَسْمَعُ .

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَيْكِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمُ لَا يَعْهُمُ لَا يَعْهُمُ وَإِنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ لَا يَعْهُمُ اللَّهُمْ مُرِيبِ ﴿ إِنَّا لَهُمْ مُرِيبِ ﴿ إِنَّا لَهُمْ مُرِيبٍ إِنَّا لَهُمْ مُرِيبٍ اللَّهِ مَا لَكُنْكُ مُرِيبٍ اللَّهُ مُرِيبٍ اللَّهُ مُرِيبٍ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرْتِيبٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولِيبًا اللَّهُ اللَّ

لَمْ يَكُنْ كَفَارُ قريشٍ أَوَّلَ مَنْ كَذَّبُوا بَكَتَابِ اللهِ ، فإنَّ التَكَذَيبَ بِالْحَقِّ صَفَةٌ للكُفَّارِ السَّابِقينَ أيضاً . فاللهُ أنزلَ التوراةَ على نبيّهِ مُوسى عَليْهِ السلامُ ، ولكن النَّاسَ في ذلكَ الوقتِ اختلَفُوا فيها ، فبعضُهُمْ آمنَ بِهَا وصدّقَ موسى عَليْهِ السّلامُ، وبعضُهُمْ كَذّبَ بِهَا ، وآذى مُوسى عليهِ السّلامُ .

وهكذا كانَ موقفُ الناسِ مِنَ القُرآنِ ، إذ اختلَفُوا فيهِ ما بينَ مُؤمِنٍ وَكَافرٍ ، ومُصَدِّقٍ ومُكَذِّب . وقد سَبَقَ حُكْمُ اللهِ بتأخيرِ الحُكْمِ والقَضَاءِ بينهَم إلى يومِ القيامةِ ، عندما يَحْكُمُ بالحَقِّ للمُؤمنينَ ويُعاقِبُ الكافرينَ ، ولوْلا ذَلِكَ لقُضِيَ بينهُمْ في الدَّنيا ، وعُجِّلَ لِلكَافِرِينَ العَذَابُ .

والكفّارُ مُستحقُّونَ للعَذَابِ والدَّمارِ ، لأنّهُمْ في شكِّ كبيرٍ مِنَ القرآنِ ، وهذا الشكُّ أوقَعَهُمْ في الرِّيبةِ والقَلَقِ ، وقادَهُمْ إلى الكُفْرِ والتَّكْذِيبِ بِهِ .

﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِمِ ۗ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِسِدِ ﴿ ﴾ .

ولمّا كانَ اللهُ سَيقضِي بينَ النّاسِ جَميعاً يومَ القيامةِ ، فقد ذَكَرَ قانونَ الجَزاءِ في ذلكَ اليوم ، وَهُو ثوابُ المُحْسِنينَ وعقابُ المُسِيئينَ ، فَمَنْ عَمِلَ في الدُّنيا الأعمالَ الصَّالحَةَ ، فقدْ عادَ نفعُ ذَلك على نَفْسِهِ وفازَ يومَ القيامةِ بالجَنَّةِ ونَعِيمِها ، ومَنْ أساءَ وَعَصَى اللهَ فَقَدْ رَجَعَ وَبَالُ ذلكَ عليهِ ، وَهُوَ الذي يَخسَرُ ويُعذَّبُ في النار .

واللهُ لا يَظْلِمُ أحداً مِنَ العبيدِ ، فلا يُنقِصُ المُحْسِنَ شيئاً مِنْ ثوابهِ ، ولا يزيدُ على المُسيء شَيْئاً لم يَعْمَلْهُ ، كما قالَ تعالى : ﴿وأَنْ لَيْسَ للإِنْسَانِ إلاّ مَا سَعَىٰ﴾ [النجم : ٣٩] .

﴿ ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخُرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَا بِعِلْمِهِ وَوَقَعُ إِلَا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُواْ ءَاذَنَكَ مَا مِنَا مِن شَهِيدِ ﴿ وَضَلَ عَنْهُم مَا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُمْ مِن تَجِيصٍ ﴿ كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُمْ مِن تَجِيصٍ ﴿ كَانُواْ يَدُعُونَ مِن قَبْلُ

اللهُ الذي يَقضي بينَ الناسِ يومَ القيامةِ بعدلهِ ، هُوَ العالِمُ وَحْدَهُ بذلك اليومِ ، فلا يَعلَمُهُ أحدٌ مِنَ المَخلُوقِينَ ، ولا يَعْلَمُهُ مَلَكٌ مُقرَّبٌ ، ولا نبيٌّ مُرسَلٌ ، فَعِلْمُ السّاعةِ خاصٌّ بِهِ وَحْدَهُ سُبحانَهُ .

وعِلْمُ اللهِ شاملٌ لكلِّ شيء في الدُّنيا ، لا يَغِيبُ عنهُ شيءٌ سُبحانَهُ . فَهُوَ يَعْلَمُ متىٰ تَخْرُجُ كلُّ ثَمَرَةٍ مِنْ وعائِها ، ومتى تَظْهَرُ ، ومتى تنضَجُ . ويَعْلَمُ اللهُ ما تَحْمِلُ كلُّ أنثى مِنْ عالَمِ الإنسانِ والحيوانِ وماذا في رَحِمها.، ومتى تَضَعُ مولودَها ، وكَما قالَ تعالى : ﴿اللهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى ، وَمَا تَغِيْضُ الأرْحَامُ ومَا تَزْدَادُ﴾ [الرّعد: ٨] .

ومَوْقِفُ المُشْرِكِينَ باللهِ يومَ القيامةِ عَجِيبٌ ، إذْ يُناديهِمُ اللهُ في ذلكَ اليومِ قائلاً ، أينَ شُرَكائِيَ الذينَ أَشْرَكْتَمُوهُمْ مَعِيَ في الدُّنيا وعَبَدْتَمُوهُمْ مِنْ دوني ؟ إنْ كانُوا آلِهَةً فَلِمَاذا لا يَدْفَعُونَ عنكُمُ العَذَابَ الآنَ ؟ العَذَابَ الآنَ ؟

فيُجيبُون ربَّهم قائِلِينَ : لَقَدْ أخبرْناكَ وأعْلَمْنَاكَ أَنَّكَ أَنتَ الإِلهُ الواحدُ لا شَريكَ لكَ ، ولا يُوجَدُ أحدٌ مِنَّا اليومَ يشهدُ أنَّ مَعَكَ شركاءَ .

لقد ذَهَبَتْ عنهم آلِهَتُهُمُ التي عَبَدُوها في الدُّنيا ، وَعَدُّوها آلِهَةً ، وكانوا يَدْعُونَها ويَرْجُونَها ، فلم تَنْفَعْهُمْ يومَ القيامةِ ، ولم تدفَعْ عنهُمُ العذابَ ، وبذلك أَيقنُوا أنهُمْ مُعَذّبونَ في النّارِ على شِرْكهِمْ وكفرِهِمْ ، ولا مَهْرَبَ ولا نَجَاةَ لَهُمْ مِنْهَا .

#### دُروسٌ وعِبَرُ :

تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعِبَرٍ كثيرةٍ منها:

١ ـ جميعُ الرُّسُل قُوبلُوا بِتَكْذِيبِ الكَافِرِينَ وشُبُهاتِهِم واتّهاماتِهِم ، وقابلُوا ذلكَ بالصَّبْرِ والثّباتِ .

٢ عندما نتذكّرُ أنّ الله عفورٌ رحيمٌ ، علينا ألّا ننْسَى أنّهُ شَديدُ العِقَابِ أيضاً ، لِنَجْمَعَ بَيْنَ التّرغيبِ والتّرهِيبِ .

٣ـ يختلفُ تأثيرُ القُرآنِ في النَّاسِ حَسَبَ نَظْرَتهِمْ لَهُ ، فَهُوَ هُدى وشفاءٌ للمُؤْمِنِينَ ، وَهُوَ صَمَمٌ
 وعَمى على الكافِرينَ .

٤ مِنْ حِكْمَةِ اللهِ أَنّهُ يؤخّرُ الفَصْلَ وَالقَضَاءَ بينَ النّاسِ المُختَلِفِينَ ليومِ القيامةِ ، ولولا ذلكَ لعاقبَهم في الدُّنيا .

٥ ـ اللهُ عادلٌ في حُكْمِهِ وجزائِهِ ، فلا يَظْلِمُ أَحَداً في الدُّنيا ، ولا في الآخرةِ .

٦ اختصَّ اللهُ وَحْدَهُ بِعِلْم السَّاعَةِ فلا يَعْلَمُ ذلكَ أَيُّ مَخْلُوقٍ.

٧ يتبرّأُ المُشرِكُونَ مِنْ آلهتهِم يَوْمَ القيامةِ ، ويُقِرُّونَ للهِ بالوَحْدَانِيَّةِ ، لكنْ بعدَ فواتِ الأوانِ .



#### أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

١ ـ ماذا قالَ الكفّارُ لِرُسُلِهمْ ؟ استشهدْ على ذلك بآيةٍ مِنَ القُرآنِ .

٢ ـ ما اعتراضُ الكُفَّار على القرآنِ لو أَنزَلَهُ اللهُ أَعْجَمِيّاً ؟

٣ ـ استخرِجْ مِنَ الآياتِ اختلافَ أثرِ القُرآنِ في المُؤمنينَ وَفي الكافِرِينَ .

٤ ـ ما اسمُ الكتابِ الذي أنزلَهُ اللهُ على مُوسى عليه السَّلامُ ؟ وماذا كانَ مَوْقِفُ النَّاسِ منهُ ؟

٥ - استخرِجْ مِنَ الآياتِ قاعدةَ الجَزاءِ يومَ القِيامةِ.

٦- اذكر آيةً وَحَدِيثاً صَحِيحاً يدُلان على أنَّ اللهَ وَحْدَهُ يَعْلَمُ وقْتَ السَّاعةِ.

٧ ـ اذكُرِ السَّوَالَ الذي يُوجِّهُ أَللهُ للمُشْرِكِينَ يومَ القِيَامَةِ ، وَجَوَابَهُمْ عَنْهُ .

استخرِجْ مِنَ الآياتِ مِثالَيْنِ لِشُمُولِ عِلْم اللهِ لكلِّ شيءٍ في الدُّنيا .



١ ـ سجِّلْ آيةً مِنْ سُورةِ الذّارياتِ تُخْبِرُ أَنَّ كُلَّ الرُّسُلِ اتُّهِمُوا بالسِّحْرِ أَو الجُنونِ .

٢ ـ اكتُبْ في دفتركَ آية سُورة الشُّعراء الدالّة على هذا المَعْنَى .

٣ ـ سجِّلْ آيةً أُخْرَى وحديثاً عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ في أنَّ الله وَحْدَهُ اختصَّ بعِلْمِ الساعةِ .

٤ ـ سجِّلْ الآية ( ٥٣ ) مِنْ سُورةِ الكهفِ التي تُقَرِّرُ أنَّه لا مَصرِفَ للكُفَّارِ عن النَّارِ .

### الدَّرْسُ التَّاني وَالخَمُسونَ

#### سُورةُ فُصِّلَتْ ـ القِسْمُ التَّاسِعُ

## معاني المُفْرداتِ :

لايسأمُ : لا يَمَلُّ .

يؤوسٌ قَنوطٌ : يَنْقَطِعُ أَمَلُهُ مِنَ الخَيْرِ ، ويُصَابُ بالإِحْباطِ .

الحُسنى : الكَرَامةُ والجَنَّةُ .

نأَى بجانِبهِ : تكبَّرَ ، وأَعْرَضَ بَنْفسِهِ .

ذو دُعاءٍ عَريضِ : يدعُو دُعاءً كثيراً مُسْتَمِراً .

أَرَايْتُم : أُخْبِرُوني .

الآفاق نواحِي السَّماءِ والأرضِ وَجِهاتِها.

يَتَبِّينَ لَهُمْ أَنَّه الحقُّ : يَظهرَ لَهُمْ أَنَّ القرآنَ كتابُ اللهِ حقًّا .

في مِرْيةٍ : في شَكِّ .

بكلِّ شيءٍ مُحيطٌ : عالِمٌ بكلِّ شيءٍ .

تنتقلُ الآياتُ مِنَ الحَدِيثِ عن أَحُوالِ الكفّارِ في الدُّنيا والآخِرَةِ ، للتَّحدُّثِ عَنْ تبدُّلِ أحوالِ النّاس في الدُّنيا وما يُصِيْبُهُمْ مِنَ ابتلاءٍ .

﴿ لَا يَسْتَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَهُ ٱلشَّرُّ فَيَؤُوسٌ قَنُوطٌ ﴿ ﴾ .

طبيعةُ الإنسانِ أنّه يُحِبُّ دوامَ الخَيْرِ عليهِ ، ولا يَتحمَّلُ وُصُولَ الشِّرِّ إليهِ ، وَهُوَ يَطلُبُ الخَيْرَ دائِماً ، لا يَمَلُّ مِنْ ذلكَ ، ولا يتوقّفُ عنهُ ، ولا يشبَعُ مِنْهُ ، وإذا أصَابَهُ الشُّرُ كالمَرَضِ أوِ الفقرِ ، صارَ شديدَ اليأسِ مِنْ رَوْحِ اللهِ ، مُصاباً بالذُّلِّ والإحْباطِ والحُزْنِ والقُنوطِ ، ولا يُسْتَثْنَى مِنْ هذه الصَّفةِ إلا المُؤْمِنونَ الصَّالحونَ ، المتوَكِّلُونَ على اللهِ .

﴿ وَلَيِنَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِنَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَنَهُ لَيَقُولَنَّ هَاذَا لِي وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مَنَا مِنْ اللَّهِ مَنَ عَذَابٍ غَلِيظٍ (إِنَّ اللَّهُ وَالْمِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (إِنَّ ) .

ويكشفُ اللهُ لنا مزيداً مِنْ صِفَاتِ هذا الإنسان ، فعندَما يَرْفعُ عنهُ الشرَّ ، ويُفَرِّجُ عنهُ الكَرْبَ ويُمثُ عليه بالرَّحْمَةِ والنَّعْمَةِ ، كالغِنى بَعْدَ الفقرِ ، والصَّحَّةِ بعدَ المَرَضِ ، والعِزِّ بعد الذلِّ ، فإنهُ لا يَشكُرُ اللهَ على هذهِ النَّعْمَةِ والرَّحْمَةِ ، وينسى فَضْلَهُ وإحسانَهُ وإنعامَهُ ، ويقولُ : أنا أستجِقُ هذا الخيرَ ، واللهُ راضٍ عَني ، ولِذلكَ مَنَحني إيَّاهُ ، ويَغتَرُّ بهذهِ النَّعمةِ . ويكفرُ هذا الجَاحِدُ باللهِ ويُنكِرُ يومَ القيامةِ ، ويقولُ : لا أعتقدُ أنَّ القيامةَ سَتَقُومُ ، ولا أنَّ السَّاعةَ ستأتِي ، فلا زَوَالَ لهذهِ الدُّنيا ، ولا حِسَابَ ولا جَزَاءَ ، فَهُو يَبْطَرُ على اللهِ عندَ النَّعْمَةِ والرَّحْمةِ كما قالَ تعالى : ﴿كَلاّ الإنْسَانَ لَيَطْغَى . أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى ﴾ [العلن : ٢-٧] .

ويقولُ : إذا صَحِّ كلامُ الرُّسلِ ، وجاء يومُ القيامةِ ، ورَجَعْتُ إلى ربِّي ، فسَيُحْسِنُ إليَّ ربّي ويُكْرِمُني بدُخولِ الجَنَّةِ كما أَحْسَنَ لي في الدُّنيا ، وأَكْرَمني بالمالِ والخَيْرِ .

إنّه مَعَ كُفرهِ وسُوءِ عَمَلِه يتَمنَّى على اللهِ الأمانيَّ ، ويَرَى نَفْسَهُ مُستَحِقًا لِخَيْرِ الدنيا وخيرِ الآخِرَةِ ، وهذا مِنْ خَطَأَ نَظْرَتِهِ وظَنِّهِ ، فلا يَصْبِرُ عندَ الضُرِّ ، ولا يَشْكُرُ عند الخَيْرِ ، ولا يُصَدِّقُ بِوَعْدِ اللهِ . وَهَذَا مِنْ خَطَأَ نَظْرَتِهِ وظَنِّهِ ، فلا يَصْبِرُ عندَ الضُرِّ ، ولا يَشْكُرُ عند الخَيْرِ ، ولا يُصَدِّقُ بِوَعْدِ اللهِ . وَهَدَّدَ اللهُ أَصْحَابَ هذهِ النظرةِ الباطلَةِ مِنَ الكُفَّارِ بالعَذَابِ ؛ إذْ سيُخبِرُهُمْ بما عَمِلُوا مِنْ مَعاصِ وَجَرَائِمَ يومَ القيامةِ ، ويُحاسِبُهُمْ حِسَاباً عَسيراً ، ثم يُعذِّبُهُمْ في جَهَنَّمَ العَذَابَ الشّديدَ .

﴿ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَنَا بِجَانِيهِ، وَإِذَا مَسَهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ( إَنَّ ﴾ .

بَعْدَ الإِخْبَارِ عَنْ سُوءِ قُولِ الإِنسَانِ الكَافَرِ عِنْدَمَا يُصَابُ بِالشِّرِ وَعَنْدُمَا يُعطَى النِّعْمَةَ ، يأتي

الإخبارُ عَنْ سُوءِ فِعْلِهِ وتصرُّفِهِ ، فعندَما يُنعِمُ اللهُ عليهِ بالنَّعمةِ كالصَّحَّةِ والجاهِ والمَالِ ، يُعْرِضُ عَنْ طاعةِ اللهِ ، ويَرْفُضُ شُكرَهُ ، ويَسْتَكْبرُ عَن الانْقِيَادِ لأوامِرِهِ ويَتَبَاعَدُ عَن الحقِّ .

وإذا تبدّلَ حَالُهُ وأُصيبَ بالشرِّ والضُّرِّ كالفقرِ أوِ المَرَضِ فإنّه يُطِيلُ السؤالَ ويُكثِرُ مِنَ الدُّعاءِ ، وَيَسْتَمِرُّ في التضرُّع والاسْتِغَاثَةِ طالباً مِنَ اللهِ كَشْفَ ضُرِّهِ .

إنَّ هذا الإنسانَ يَنْسَى اللهَ عندَ الرَّخاءِ ، ويُقبلُ عليهِ عِنْدَ الشِّدَّةِ ، ولا يُريدُ إلاَّ مَصْلَحَتَهُ .

﴿ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنُ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ عَنْ أَضَلُ مِمَّنُ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ أَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَل

يأمرُ اللهُ رَسُولَهُ ﷺ أَنْ يَقُوْلَ للكُفَّارِ : أَنتمُ الآنَ تَكَفَرُونَ بِالقَرآنِ ، وتُنكِرُونَ أَنْ يكونَ كلامَ اللهَ أَوْحَى بِهِ إليَّ ، أَخْبرُونِي عَنْ حالِكُمْ وفِعْلِكُمْ إذا كانَ هذا القرآنُ مِنْ عِنْدِ اللهِ حَقّاً ، وأنتم تكفرُونَ بِهِ مِنْ غَيْرِ تدبُّرِ ولا نَظَرِ ، إنَّهُ لا أَحَدَ أَضَلُّ منكُمْ ، لِشِدَّةٍ ضَلالِكُمْ وبُعدِكُمْ عَنِ الحَقِّ .

﴿ سَنُرِيهِ مَ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمِ مَ حَتَىٰ يَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَهُ ٱلْحَقُ ۗ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِكَ أَنَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ إَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَآء رَبِّهِ مُّ أَلَاۤ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيطُ ﴿ ﴾ .

الكفارُ يكفرُون بالقرآنِ ويُنكِرُونَ أَنْ يكونَ مِنْ عندِ اللهِ ، مَعَ وضوحِ الأدلّةِ علىٰ أَنّهُ كلامُ اللهِ ، وَعَدَ اللهُ أَن يُقدِّمَ أُدلَّة والعلاماتِ والبراهينَ ، وأَنْ يرَى النّاسُ تلكَ الأدلّة والعلاماتِ والبراهينَ ، المَوْجودةَ في الآفاقِ في أقطارِ السّمواتِ والأرضِ ، مِثْلَ خَلْقِ الشَّمسِ والقمرِ والنّجومِ والكواكبِ ، وخَلْقِ الأرضِ وما فيها مِنْ جِبَالٍ وبِحارٍ ومَخْلُوقَاتٍ ، والأدلّة والبراهينَ الموجودةَ في نفوسِ الناسِ وما فيها مِنْ جِبَالٍ وبِحارٍ ومَخْلُوقَاتٍ ، والأدلّة والبراهينَ الموجودةَ في نفوسِ الناسِ وما فيها مِنْ إبداعِ الخَلْقِ وعظمةِ التركيبِ . وعندما يُفكّرُونَ في هذهِ الأدلّةِ القرآنيّةِ يَظهرُ لَهُمْ أَنَّ القرآنَ هُوْ الحقُ مِنْ عندِ اللهِ .

إنّ تقدُّمَ النّاسِ في الِعلْمِ والصِّناعَةِ والمَعْرِفَةِ يُقدِّمُ مزيداً مِنَ الأدلَّةِ على أنَّ القرِآنَ حقٌّ مِنْ عندِ اللهِ وكلمّا ارتقَتْ معارفُ الناس وعُلُوْمُهُمْ ازدادُوا اقْتِنَاعاً بهذهِ الحَقيقَةِ .

وتكَفي شهادةُ اللهِ لكتابهِ بأنّه حَقٌ ، وكفى به سبُحانَهُ شَاهِداً على أقوالِ عبادِهِ وأفْعالِهِمْ ، مِنْ خيرٍ أو شرّ فهو يَرَاهَا ويَعْلَمُها ويحُاسِبُهُمْ عليها يومَ القيامةِ .

ولكنّ الكفارَ مُستمرُّونَ في عنادِهِمْ وكُفْرِهِمْ ، ولا يَلتفِتُونَ للأدلَّةِ على أنَّ القرآنَ حقٌّ ، ولا يَلتفِتُونَ للأدلَّةِ على أنَّ القرآنَ حقٌّ ، ولا يَعتمِدُونَ شهادةَ اللهِ وَهُمْ في شكَّ مِنْ لقاءِ ربِّهم يومَ القيامةِ ، لأنّهم مُنكِرُونَ للبعثِ والحسابِ والثَّوَابِ والعِقَابِ مَعَ أنَّ يومَ القيامةِ آتٍ لا رَيْبَ فيهِ .

واللهُ بكلِّ شيءٍ مُحِيطٌ وَسِعَ عِلْمُهُ كلَّ شيءٍ ، لا تَخفَىٰ عليهِ خَافِيَةٌ في السَّمواتِ والأرضِ ، وكلُّ

المَخْلُوْقَاتِ تحتَ قَهْرِهِ ، وَهُوَ المُتَصَرِّفُ فيها بحِكْمَةٍ وسيُجازِي الكفّارَ على سُوءِ أعمالِهِمْ يومَ القَيامَةِ .

## ذُروس وعِبَرُ :

- تُرْشِدُ الآياتُ الكَريمةُ إلى دُروسِ وَعِبَرٍ كثيرةٍ منها:
- ١ ـ المؤمنُ ليسَ هَلُوعاً ، فلا يَجْزَعُ عندَ الضُرِّ ، ولا يَبْطَرُ عندَ الرَّخَاءِ ، وإنَّما هُوَ صابرٌ شاكِرٌ .
- ٢ عندما يُنعِمُ اللهُ على الكافِرِ يُعْرِضُ عَنْهُ ، وعندما يَبتلِيهِ بالضُّرِّ يلجَأُ إليهِ ، فَهُوَ لا يَعْرِفُ إلا مَصْلَحَتَهُ ، بعكسِ المُؤمنِ الذي يُقبلُ على اللهِ في الرَّخَاءِ والشَّدَّةِ .
  - ٣ ـ الأدلَّةُ على أنَّ القُرآنَ حتُّ مِنْ عندِ اللهِ مبثوثةٌ في الآفاقِ والأنفُسِ.
  - ٤ \_ التقدُّمُ العِلْمِيُّ والمَعْرِفِيُّ يَزيدُ الأدِلَّةَ على أنَّ القُرآنَ حتٌّ ولا تناقُضَ بينَ القُرآنِ والعِلْم .
  - ه \_ مِنْ آياتِ اللهِ التي دلَّتْ على أنَّ القُرْآنَ حَقٌّ رُؤْيَةُ العُلَماءِ أَثَرَ انْشِقَاقِ القَمَرِ عندما هَبَطُوا عليهِ.



#### أجبْ عَنِ الأسْئلةِ الآتيةِ:

- ١ ـ استخرجْ مِنَ الآياتِ حَالَتي الإنسانِ الكافرِ عندَ الخَيْرِ وعندَ الشَّرِّ .
- ٢ ـ ما نظرةُ الإنسانِ الكَافِرِ إلى الرَّحْمَةِ تَصِلُهُ مِنْ عندِ اللهِ ؟ ولماذا تلكَ النَّظرةُ ؟
  - ٣ ـ ماذا يَتوقَّعُ الكافرُ لنفسِهِ في الآخِرَةِ إذا صَحَّ عندَهُ أنَّ هناك آخِرَةً ؟
- ٤ ـ ماذا يَفْعَلُ الكَافِرُ بالنعمةِ تأتيهِ مِنَ اللهِ ؟ وماذا يَفْعَلُ بالشرِّ يُصِيبُهُ ؟ استَشْهِدْ على ذلك بآياتٍ أُخْرَى .
  - ٥ \_ ماذا أَمَرَ اللهُ رسولَهُ ﷺ أَنْ يَقُولَ للكافِرِينَ بالقُرآنِ ؟ وما أَثَرُ ذلكَ فيهِمْ ؟
    - ٦ \_ سجِّلْ ثلاثةَ أُدلَّةٍ مِنَ الآفاقِ تُثبتُ أَنَّ القرآنَ حتٌّ مِنْ عندِ اللهِ .
      - ٧ ـ ما أثرُ التقدُّم العِلْمِيِّ الإنسانِيِّ على القُرآنِ ؟ وَلماذا ؟
- ٨ ـ ما معنى كلِّ مِمّا يأتي : يَؤُوسٌ قنوطٌ . نأى بجانِبهِ . ذو دُعاءِ عريضٍ ، في شقاقٍ بَعيدٍ ، في مِرْيةٍ .

#### ٢٣٨ منتدى إقرأ الثقافي

١ سجِّلْ آياتٍ مِنْ سُورةِ المَعارجِ تُبِيّنُ هلَعَ الإنسانِ وجَزَعَهُ وَمَنْعَهُ مِنَ الخَيْرِ ، وتَسْتَثني مِنْ ذلك المُؤْمِنينَ المُصلِّينَ .

٢ سجّل آيةً مِنْ بدايةِ سُورةِ يونُسَ تُبيّنُ إقبالَ الإنسانِ الكافِرِ على اللهِ عندَ الشدةِ ونسيانَه عِندَ الرّخَاءِ . واذكُرِ الشبة بينَها وبينَ الآيةِ (٥٠) من هذه السّورةِ .

٣\_ سجِّلِ الآيتْينِ ( ٢٠ـ٢١ ) مِنْ سُورةِ الذَّارياتِ اللَّتينِ تَتَحَدَثَّانِ عَنِ الآياتِ في الأرضِ والأُنفُسِ ، واذكُرِ الشَّبَةَ بينهَما وبينَ الآيةِ (٥٣ ) من هذه السُّورَةِ .

٤- اكتُبْ مَوْضوعاً في حُدودِ الصَّفْحَتَيْنِ عن الاكتشافاتِ العِلْمِيَّة الحَدِيثةِ ، ودَلالتِها علىٰ أنَّ القُرآنَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، وأيَّدْ حَديَثكَ بالآياتِ القَرآنيةِ .